

بَحَاشِيةِ الْمُدِّثِ أَحْدَمَدَ عَلِى السَّهَارِنِ فَهُورِي المَّدَفِي ١٩٩٧هِ)

مع المقارنة بعرنسخ معتمة مرا لجامع المحيى منها نسخة الإمام لصغاني المتوفى ٦٥٠ ه تحقيق وَتَعَلِيق لَقُهُ مِهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ المُعَلِّمِ اللَّهِ المُعَلِّمِ اللَّهِ المُعَلِّمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال

خَالِلْشَغُلِ الْسُيْلَامُنَيْتُ



# حقوق لالطبع محفوظ بي للمحقق الطنبقية الأولجي ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١ م

SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies
MOZAFFAR PUR, AZAMGARH, U.P.(INDIA).

المانف: 0091-5462 270786 -0091-5462 270638 الفاكس: 0091-5462 270104 0091-5462 متحرك: nadvi@emirates.net.ae البريد الإلكترون: 0091-9450876465

مشركة دارالبث لرالات المية الظباعية وَالنَّيْث رَوَالوَّنِ عِنْ مِنْ مِرْ

مركز الشيخ أبالحب الندوي

للبحوث والدراسات *لإسلامتي*ه

مظفرفور . أعظرجراه . يوبيب . الهند

أُسْمَها إَسْخِ مِرْي مِسْقِية رَحِمه الله تعالىٰسنة ١٤٠٣م ـ ١٩٨٣م ٢٠٢٨٥٧: هَالَّفُ ١٤/٥٩٥٥ هَالَّفُ ٢٠٢٨٥٧ هَالَّفُ ١٤٠٥٩٥٠ وناكش: ٩٦١١/٧٤٤٦٣ هـ ووياله مناكبة ويهمه الله



# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ 9٣ ـ كِتَابُ الأَحْكَامِ(١)

١ \_ بَا بُ(٢) قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]

 $V17V _ = 2$  كَنْ يُونُسَ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١)، عَنْ يُونُسَ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبُو سُلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي (٦) فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ (٧)،

#### النسخ: «بَابُ» ثبت في ذ.

- (۱) قوله: (كتاب الأحكام) جمع الحكم، هو إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً. وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله تعالى: «﴿وَأُولِ ٱلأَمْرِ﴾» هم الأمراء، وقيل: العلماء. والطاعة هو الإتيانُ بالمأمور به والانتهاء عن المنهيِّ عنه، والمعصية خلافه، «ك» (١٩٢/٢٤)، [انظر: «الفتح» ١١١١].
  - (٢) سقط لفظ «باب» لغير أبى ذر.
    - (٣) لقب عبد الله بن عثمان.
      - (٤) ابن المبارك.
        - (٥) ابن يزيد.
- (٦) مأخوذ من قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ۗ [النساء: ٨]، «ع» (١٦/١٦).
- (٧) قوله: (فقد أطاع الله) يحتمل أن يكون ذلك؛ لأن الله أمر بطاعة رسوله، وكذا الرسول أمر بطاعة أميره؛ أو لأن طاعة الرسول عليه هو نفس

وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». [راجع: ٢٩٥٧، أخرجه: ١٨٣٥، تحفة: ١٥٣١٩].

٧١٣٨ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَالِهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ (١)،

النسخ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ»، وفي ذ: «حَدَّثَنَا مَالِكٌ».

طاعة الله تعالى؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمره به، «ك» (٢٤/ ١٩٢ \_ ١٩٣). قال ابن التين: قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمّرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة، «ف» (١١٢/١٣)، «ع» (٢١/ ٣٨٦ \_ ٣٨٧).

(۱) قوله: (ألا كلكم راع...) إلخ، قال الخطابي [في «الأعلام» (١/ ٥٧٩)]: اشتركوا أي: الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية بالراعي ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. قال الطيبي: في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولاً ثم فصل، وأتى بحرف التنبيه مكرراً. والفاء في قوله: «ألا فكلكم راع» جواب شرط محذوف، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. وقال غيره:

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ اللَّهِ مَسْئُولٌ (۱) عَنْ رَعِيَّتِهِ (۲) ، فَالإَمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ دُعِيَّتِهِ ». [راجع: ٩٨٨، أخرجه: د ٢٩٢٨، راع وَلَا عَنْ رَعِيَّتِهِ ». [راجع: ٩٨٨، أخرجه: د ٢٩٢٨].

## ٢ \_ بَابٌ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ

٧١٣٩ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ (٣) عِنْدَهُ فِي

النسخ: «الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْش» في صد، ذ: «الأمرُ أمرُ قُرَيْش». «عَنِ الزُّهْرِيّ» في ذ: «عَنِ الزُّهْرِيِّ قاًل». «وَهُمْ عِنْدَهُ» كذا في سه، حه ذ، وفي ذ: «وهو (٤) عنده».

دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعيًا باعتبار آخر، «ف» (١١٣/١٣).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٨٩٣).
- (٢) بفتح الراء وشدة التحتانية، وأصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد فيه، «ك» (٢٤/ ١٩٣).
  - (٣) أي: محمد بن جبير وأصحابه.
- (٤) قوله: (وهو) أي: والحال أن محمد بن جبير عند معاوية، ويروى «وهُمْ عنده»، أي: محمد بن جبير بن مطعم ومن كان معه في

وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ (۲): فَعَضِبَ (۳)، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي

#### النسخ: «يُتَحَدَّثُونَ» في ح، ذ، «يَتَحَدَّثُونَ».

وفد الذين أرسلهم أهل المدينة إلى معاوية ليبايعوه، وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه. قوله: «فغضب» أي: معاوية. قال ابن بطال (٨/ ٢١٢): سبب إنكار معاوية: أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره، وقد يكون معناه أن قحطانياً يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية. قوله: «أحاديث» جمع حديث على غير قياس. وواحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث، «ع» (٣٨٨/١٦). وفي هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص، فما آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام، ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك، «ف» (١١٥/١٣). قوله: «إلا كبه الله» أي: ألقاه فيها، وهو من الغرائب إذ أكب لازم وكب متعد عكس المشهور، والمعنى: لا ينازعهم في أمر الخلافة أحد إلا وكان مقهوراً في الدنيا معذّباً في الآخرة، «قس» (١٠٣/١٥). قوله: «ما أقاموا الدين» فإن قلت: هذا لا ينافى كلام عبد الله؛ لإمكان ظهوره عند عدم إقامتهم الدين؟ قلت: غرضه أنه لا اعتبار له إذ ليس في الكتاب ولا في السُّنَّة، «ك» (٢٤/ ١٩٤).

- (١) أي: ابن العاص.
  - (٢) هو أبو اليمن.
  - (٣) أي: معاوية.

كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُؤْثَرُ<sup>(۱)</sup> عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيِّ (۱) الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ<sup>(۱)</sup> فِي قُريْش، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ (۱) اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ». تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ». تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ. [راجع: ٢٥٠٠].

، ٧١٤٠ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (٥) يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ (٢) فِي قُرَيْشِ (٧) مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». [راجع: ٣٥٠١].

### النسخ: «كَبَّهُ اللَّهُ» زاد في ذ: «في النَّارِ».

- (١) أي: لا تروى.
- (۲) بتشدید الیاء وتخفیفها، أي: احذروها، وهي جمع أمنیة، ما تقدره النفس وتتمنى، ولذا يطلق على الكذب وما يتمنى ويقرّ، [انظر: «العيني» ٢٨/١٦].
  - (٣) أي: الخلافة. هذا موضع الترجمة.
    - (٤) أي: ألقاه.
    - (٥) محمد بن عبد الله بن عمر.
- (٦) أي: الإمامة. ومرَّ الحديث والذي قبله (برقم: ٣٥٠١) في «مناقب قريش».
- (٧) قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش...) إلخ، قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان: أمير ومؤمّر عليه والناس لهم تبع. وقيل: ليس المراد حقيقة العدد وإنما المراد انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. وقال النووي [في «المنهاج»

### ٣ \_ بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِـقَـوْلِـهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعُكُم (١) بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧].

 $^{(7)}$  اَلَا  $^{(7)}$  عَنْ عَبَّادٍ  $^{(7)}$  قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ  $^{(7)}$ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حُمَيْدٍ  $^{(7)}$ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

النسخ: «لِقَوْلِهِ» في ذ: «لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى». «حَدَّثَنِي شِهَابُ» في ذ: «حَدَّثَنَا شِهَابُ».

(11/11): حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. وقال القرطبي [في «المفهم» (3/7)]: هذا الحديث خبر عن المشروعية أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، فكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر، «ع» (3/7)، «ف» (3/7)).

(۱) قوله: (لقوله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم . . .﴾) إلخ، وجه الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محموداً. ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال: إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، «فتح» (١٢٠/١٣) مختصراً.

- (٢) العبدى الكوفي.
  - (٣) الرؤاسي.
  - (٤) ابن أبي خالد.
  - (٥) ابن أبي حازم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (''): رَجُلٌ ('') آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ (") فِي الْحَقِّ، أو آخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً (١) فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». [راجع: ٧٣].

٤ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ (٥) مَا لَمْ تَكُنْ (٦) مَعْصِيَةٌ
 ٧١٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ،

النسخ: «فَسَلِّطَهُ» في ذ: «فَسُلِّطَ». «أَو آخَرُ» في ذ: «وَآخَرُ». «يَحْيَى» في ذ: «يَحْيَى بنُ سَعيدٍ».

- (۱) قوله: (لا حسد إلا في اثنتين. . .) إلخ، الهلكة بالمفتوحات: الهلاك، والتسليط عليه هو الإهلاك، والحكمة: العلم الوافي، والمراد به علم الدين. فإن قلت: الحسد مطلقاً مذموم؟ قلت: هذا ليس حسداً بل غبطة ويطلق أحدهما على الآخر، أو معناه: لا حسد إلا فيهما وما فيهما ليس بحسد فلا حسد، كقوله تعالى: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُوتَ إِلّا ٱلْمَوْتَ اللهُ ٱلْمُوتَ ٱلأُولَ ﴾ الدخان: ٥٦]، «ك» (١٩٥/ ١٩٥). فليس هو خبراً وإنما المراد به الحكم، ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص، «ف» (١٢١/ ١٢١).
- (۲) بالجر، ويجوز الرفع على الاستئناف، والنصب بإضمار: أعني،«ف» (۱۲۰/۱۳).
- (٣) بفتحات أي: على إهلاكه أي: إنفاقه «في الحق»، «ف» (١٢٠/١٣).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٧٣، و١٤٠٩).
- (٥) قوله: (للإمام) وإنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماماً؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمّراً من قِبَل الإمام، «ف» (١٢٢/١٣).
  - (٦) أي: تلك الطاعة، «قس» (١٠٦/١٥).

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ('')، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ('') عَلَيْكُمْ عَبْدٌ(") حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ (زَبِيبَةٌ»(نَا). [راجع: ٦٩٣].

النسخ: «وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ» في سه، حه ذه «وَإِنِ اسْتُعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْداً حَبَشِيًّا».

- (۱) اسمه يزيد بن حميد الضبعي، «ع» (١٦/ ٣٩١).
- (۲) قوله: (وإن استعمل) على صيغة المجهول أي: جُعل عاملاً بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلاً، أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة، أو جباية الخراج، أو مباشرة الحرب، فقد كان في أيام الخلفاء الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها، «ع» الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها، «ع» (۲۱/ ۳۹۱). قوله: «كأنها زبيبة» أراد بالتشبيه صغر رأسه وبيان حقارة صورته على سبيل المبالغة، وهذا في الأمراء والعمال دون الخلفاء؛ لأن الحبشة لا تتولى الخلافة؛ لأن الأئمة من قريش. وقال الخطابي الحبشة لا تتولى الخلافة؛ لأن الأئمة من قريش. وقال الخطابي وهذا من ذاك، أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك، «ع» (۱۲/ ۲۹۱)، «ك» (۲۲/ ۱۹۳)، «ك» (۲۲/ ۱۹۲).
- (٣) مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، ويروى بالنصب على أن يكون «استعمل» على بناء المعلوم، والضمير فيه يرجع إلى الإمام بدلالة القرينة، «ع» (٣٩١/١٦).
- (٤) بفتح الزاي: الحبة من العنب اليابسة السوداء، «ك» (٢٤/ ١٩٥). مرَّ الحديث مع توجيه كون العبد عاملاً (برقم: ٦٩٣).

٧١٤٣ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ(')، عَنِ الْبِعَدِ('')، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ(")، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ('') قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللهِ عَنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ('')، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ النَّبِيُ عَيَّا الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ (') إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". [راجع: ٣٠٥٧].

٧١٤٤ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧)، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ (٩)، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ (٩)، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ (٩)، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ (٩)، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «السَّمْعُ (١٠) وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

#### النسخ: «فَكَرِهَهُ» في ه، ذ: «يَكرَههُ».

- (١) ابن زيد.
- (٢) ابن دينار الصيرفي.
- (٣) اسمه عمران العطاردي.
- (٤) هو في معنى قوله: عن النبي ﷺ.
- (٥) قوله: (فليصبر) هذا موضع المطابقة للترجمة؛ لأنه يدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة. قوله: «يرويه» فائدته الإشعار بأن الرفع إلى النبي على أعم بأن يكون بالواسطة أو بدونها. قوله: «ميتة» بكسر الميم كالميتة الجاهلية، حيث لا إمام لهم، ولا يراد به أن يكون كافراً، كما في «العيني» (١٦/ ٣٩١).
  - (٦) بالنصب والرفع نحو: ما تأتينا فتحدثنا، «ك» (٢٤/ ١٩٦).
    - (V) القطان.
    - (۸) هو ابن عمر العمري، «ف» (۱۲۳/۱۳).
      - (٩) أي: ابن عمر رضي الله عنهما.
- (١٠) مرَّ الحديث (برقم: ٣٩٥٥) في «الجهاد»، [انظر: «العيني» ٢/ ٢٩].

الْمُسْلِمِ(') فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ('). [راجع: ٢٩٥٥].

٧١٤٥ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةً (٣)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْدٍ سَرِيَّةً (٥)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْدٍ سَرِيَّةً (٥)،

#### النسخ: «وَكَرهَ» في ذ: «أو كَرِهَ».

- (١) أي: ثابت أو واجب، «ك» (١٩٦/٢٤).
- (۲) قوله: (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد (٣/ ٢٨٨): «لا طاعة لمن لم يطع الله». وقد تقدم البحث في هذا على حديث عبادة. «إلا أن تروا كفراً بواحاً»، ملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، «فتح» داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، «فتح»
- (٣) مصغر العبدة ضد الحرة، سعد هذا أبو حمزة \_ بالزاي \_ ختن أبى عبد الرحمن أستاذه، [انظر: «العيني» ٢١/ ٣٩٢].
  - (٤) اسمه عبد الله بن حبيب السلمي، بضم المهملة.
- (٥) قوله: (سرية) هي قطعة من الجيش نحو ثلاثمائة أو أربعمائة. قوله: «لما جمعتم» أي: إلا جمعتم، جاء «لما» بمعنى كلمة إلا للاستثناء، ومعناه: ما أطلب منكم إلا جمعكم، ذكره الزمخشري في «المفصل». قوله: «خمدت» بالخاء المعجمة وفتح الميم، وضبط في بعض الروايات بكسرالميم ولا يعرف في اللغة، ومعنى خمدت: سكن لهبها وإن لم يطفأ جمرها، فإن طفئ قيل: همدت. قوله: «لو دخلوها. . . » إلخ، فإن قلت: ما وجه الملازمة؟ قلت:

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً (۱) مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا (۱) جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا الْأَبْعِي عَلَيْ فَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فَعَهُمْ فَحَمَعُوا حَطَباً فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَلَيْ فِرَاراً مِنَ النَّارِ، إلى بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَلَيْ فِرَاراً مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا (٣)؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمِدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذَكُرَ لِلنَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكُرَ لِلنَّبِيِ عَيْ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ (١) فَذُكُرَ لِلنَّبِي عَيْ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ (١)

النسخ: «وَقَالَ» سقطت الواو في نه. «عَزَمْتُ» في ذ: «قد عَزَمْتُ». «فَأَوْقَدُوا» في هه: «فَأَوْقَدُوا ناراً». «فَقَامَ» في هه، ذ: «فَقَامُوا».

الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا، وهذا جزاء من جنس العمل. وقال بعضهم: أراد بالأبد [أبد] الدنيا أي: لو دخلوها لماتوا فيها ولم يخرجوا منها أحياء، قاله الكرماني (٢٤/ ١٩٦ \_ ١٩٧). ورجح الوجه الأخير العيني منها أحياء، قاله الكرماني «الفتح» (١٢٣/ ١٣٣): وقد قيل: إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار، فإذا شق عليكم دخول هذه [النار] فكيف بالنار الكبرى، وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم.

- (١) هو عبد الله بن حذافة السهمي، وهو مهاجري، لعله أطلق عليه أنصارياً باعتبار حلف أو غير ذلك من أنواع المجاز، كذا في «المقدمة» (ص: ٣٠٨).
  - (٢) بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل: إنها بمعنى «إلا»، «ف» (١٢٣/١٣).
    - (٣) الهمزة للاستفهام.
- (٤) أي: إنما يجب الطاعة في المعروف لا في المعصية، «ع» (١٦/ ٣٩٣).

فِي الْمَعْرُوفِ»(١). [راجع: ٤٣٤٠].

## مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ (٢) الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

٧١٤٦ \_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ<sup>(٣)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهً: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ سمرة لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ

النسخ: «أَعَانَهُ اللَّهُ» في ذ: «أَعَانَهُ اللَّهُ عليها». «وُكِلْتَ» في ن: «وُكِلْتَ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٣٤).
- (٢) [كذا في النسخ الهندية. وفي نسخ الشروح الثلاثة وحاشية السندي: «باب من لم يسأل الإمارة» بدون لفظ الجلالة، وما في نسخ الشروح هو الأوجه، انظر «الأبواب والتراجم» (٦/ ٢٩٥)].
  - (٣) بكسر الميم وسكون النون، «ك» (٢٤/ ١٩٧).
    - (٤) أي: البصري.
    - (٥) أي: عن سؤال.
  - (٦) بالتخفيف، «ك» (٤٦/ ١٩٨)، «ع» (١٦/ ٣٩٣).
- (٧) قوله: (وكلت إليها) بضم الواو وكسرالكاف مخففاً ومشدداً وسكون اللام، ومعنى المخفف أي: صرف إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. ومنه في الدعاء: «ولا تكلني إلى نفسي»، وكل أمره إلى فلان: صرفه إليه، ووكّله بالتشديد: استحفظه، ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه: أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من

عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَلَيْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### ٦ \_ بَابٌ مَنْ سَأَلَ الإمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

٧١٤٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ رُسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ الْعَطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ

النسخ: «عَنْ يَمِينِكَ» كذا في ذ، وفي ذ: «يَمِينَكَ». «وُكِلَ» في ذ: «وُكِلَ» في ذ: «وُكِلَ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ». «لَا تَسْأَلِ» في ذ: «حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ». «لَا تَسْأَلِهِ» في ذ: «وُكِّلْتَ». «مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ» في ذ: «عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ». «مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ». «عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ».

حرص عليه لا يعان، ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود (ح: ٣٥٧٧) عن أبي هريرة رفعه: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار». والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان عليه بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية. قال ابن التين: هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف: ﴿أَجْمَلِنِ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ اليوسف: ٥٥]، ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء وقال سليمان: ﴿وَهَلَ لِي مُلْكًا ﴾ [ص: ٣٥]، ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام، «فتح» (١٢٤/١٢ ـ ١٢٥).

- (١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٦٢٢).
- (٢) بفتح الميمين، اسمه عبد الله بن عمر البصري، «ع» (١٦/ ٣٩٤).

عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ الْ مِنْهَا، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٦٧٢٢).

(۲) قوله: (وكَفَّرْ عن يمينك) هو ههنا مذكور بعد الإتيان، وفي الحديث السابق قبله ففيه إشعار بأنه لا ترتيب بين الحنث والكفارة فجاز تقديمها عليه، قاله الكرماني (١٩٨/٢٤)، هذا مذهب الشافعي في الكفارة بالمال دون الصوم؛ لأنه أدى بعد السبب وهو اليمين، والحنث شرطه، والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعاً كما في الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب. أقول: ومقتضى هذا لا يفرق المال والصوم، وعندنا – أي: الحنفية – لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأن الكفارة لستر الجناية، من الكفر وهو الستر، ولا جناية قبل الحنث؛ لأنها منوطة بالحنث لا باليمين؛ لأنه ذكر الله على وجه التعظيم فيكون الحنث سبباً لا اليمين؛ لأن الكبيمين؛ لأن المسبب واليمين ليس كذلك، بل مانع عن الإقدام على المحلوف عليه، فكيف يكون مفضياً؟!

فإن قيل: قد ورد السمع به في قوله عليه السلام: «فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير». قلنا: المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمٰن بن سمرة: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»، وفي «مسلم» (ح: ١٦٥٠) من حديث أبي هريرة: «فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»، وكذا في «البخاري»، وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ «ثم» إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو، فمن ذلك حديث عبد الرحمٰن بن سمرة في أبي داود قال فيه: «فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير» وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمٰن هذا في «البخاري» وغيره بالواو فينزل منزلة الشاذ منها، فيجب حملها على معنى الواو حملاً للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير، ومن ذلك حديث عائشة في «المستدرك» (٤/ ٢٠١): كان

# ٧ \_ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ ٧١٤٨ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ(١)،

عليه السلام إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال: «لا أحلف [على يمين]» إلى أن قال: «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير»، وهذا في «البخاري» عن عائشة: أن أبا بكر كان. . . إلى آخر ما في «المستدرك»، وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار، وقد شذت [رواية «ثم»] لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد، فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث، وهو ما خالف الحافظ فيها الأكثر، يعني: من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان فلا يعمل بهذه الرواية، ويكون التعقيب المفاد بالفاء لجملة المذكور كما في: ادخل السوق فاشتر لحماً وفاكهةً. فإن المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الأمرين، وهذا لأن الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله: «فليكفر» لا يلزم تقديمه على الحنث بل جاز كونه قبله كما بعده، فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الأمرين فيكون المعقب الأمرين.

ثم وردت روايات بعكسه، منها: ما في «صحيح مسلم» (ح: ١٦٥١) من حديث عدي بن حاتم عنه عليه الله الذي هو خير وليكفر عن يمينه»، ومنها: ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر بمثله، وقال النسائي (ح: ٣٧٧٨): عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله... إلى أن قال: «فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني»، ورواه ابن ماجه بنحوه. ثم لو فرض صحة رواية «ثم» كان من تغيير الرواية؛ إذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو، ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل على الكثير لا عكسه، فتحمل «ثم» على الواو التي امتلأت كتب الحديث منها دون «ثم»، كذا قال ابن الهمام في «شرح الهداية» (٥/ ٨٣ \_ ٥٨).

(۱) هو: محمد بن عبد الرحمن، «تقريب» (رقم: ۲۰۸۲).

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ (١) عَلَى الإِمَارَةِ (٢)، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ (٣) وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ ». [أخرجه: س ٤٢١١، تحفة: فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ (٣) وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ ». [أخرجه: س ٤٢١١، تحفة: 1٣٠١٧].

\_ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (٥) ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم (١) (٧) ،

- (۱) بكسر الراء وفتحها، «ك» (۲۶/۱۹۸).
- (٢) يدخل فيها الإمارة العظمى، وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على البلد، «ع» (١٦/ ٣٩٤).
- (٣) قوله: (فنعم المرضعة...) إلخ، أي: نعم أولها، "وبئست الفاطمة» أي: بئس آخرها، وذلك لأن فيها المال والجاه واللذات الحسية والوهمية أولاً، لكن آخرها القتل والعزل ومطالبة التبعات في الآخرة، "ك» (١٩٨/٢٤). قال الداودي: نعم المرضعة أي: في الدنيا، وبئست الفاطمة أي: بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. تنبيه: ألحقت التاء في "بئست» دون نعم، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثاً جواز الإلحاق وتركه، فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك، "فتح»
- (٤) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء، الأموي، «ك» (٢٤).
  - (٥) ابن جعفر الأوسي المدني، «ك» (٢٤/ ١٩٨).
    - (٦) أي: الأنصاري.
- (٧) قوله: (عن عمر بن الحكم. . . ) إلخ، أدخل عبد الحميد بن جعفر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ(١).

٧١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (٢)، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَنْ بُريْدٍ (٣)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (٤) وَ إِنَّا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نُولِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ (٢) عَلَيْهِ (الجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، تحفة: وَلَا مَنْ حَرَصَ (٢) عَلَيْهِ (١).

النسخ: «وَرَجُلَيْنِ» في ذ: «وَرَجُلَانِ». «لَا نُولِّي هَذَا» في ذ: «لَا نُولِّي هَذَا الأَمر».

بين سعيد وأبي هريرة رجلاً ولم يرفعه، وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه، فروايته هي المعتمدة، وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين، فلعله كان عند سعيد: عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفاً على ما رواه عنه عبد الحميد، وكان عنده: عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعاً، «ف» (١٢٥/١٣).

- (۱) أي: موقوفاً عليه، «ع» (١٦/ ٣٩٥)، «ف» (١٢٦/١٣).
  - (٢) اسمه حماد بن أسامة.
  - (٣) ابن عبد الله بن أبي بردة.
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٩٢٣) في «استتابة المرتدين».
    - (٥) أمر من التأمير.
    - (٦) بفتح الراء، «ع» (١٦/ ٣٩٥).

### $^{(1)}$ مَنِ اسْتُرْعِي $^{(1)}$ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَعْ $^{(1)}$

٧١٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ(٣)، عَنِ الْحَسَنِ(٤): أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ(٥) عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ(٢) فِي مَرَضِهِ عَنِ الْحَسَنِ (٤): أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ(٥) عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ (٢) فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْدٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ النَّبِيِّ عَيْدٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»(٨). [أخرجه: م ١٤٢، تحفة: يَحُطْهَا (٧) بِنَصِيحَةٍ، لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»(٨). [أخرجه: م ١٤٢، تحفة: الْجَنَّةِ ١٤٤٠].

النسخ: «مِنَ النَّبِيّ» في ذ: «من رسول اللَّه». «سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ زاد بعده في ذ: «يقول». «يَسْتَرْعِيه» كذا في صد، ذ، وفي [صغ]: «استرعاه». «بِنَصِيحَةٍ» في سد، ذ: «بِالنَّصِيحَةِ»، وفي ذ: «بِنُصْحِه». «لَمْ يَجِدْ» في ذ: «إلَّا لَمْ يَجِدْ».

- (۲) أي: لها، «ف» (۱۲۷/۱۳).
- (٣) اسمه جعفر بن حيّان بمهملة وتحتانية ثقيلة، «ف» (١٢٧/١٣).
  - (٤) أي: البصري.
- (٥) أي: أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد، «ف» (١٢٧/١٣).
  - (٦) هو المزنى الصحابي المشهور، «ف» (١٢٧/١٣).
  - (٧) من الحياطة، وهو الحفظ والتعهد، «ك» (٢٤/ ١٩٩).
- (٨) قوله: (لم يجد رائحة الجنة) إما تغليظ، أو للمستحل، وإما أنه

<sup>(</sup>۱) قوله: (باب من استرعي) بلفظ المجهول: استحفظ وجعل راعياً على رعيته، و«لم ينصح» إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، أو بإهمال حدودهم وحقوقهم، أو ترك حماية حوزتهم، أو [ترك] العدل فيهم، «ك» (۲٤/ ١٩٩).

٧١٥١ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَسَيْنُ الْجُعْفِيُّ (') قَالَ زَائِدَةُ ('): ذَكَرَهُ (") عَنْ هِشَام (')، عَنِ الْحَسَنِ (٥): أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ، فَقَالَ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً (٢) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّةً (٢) مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

النسخ: «حُسَيْنٌ» في ذ: «حُسَيْنُ بن عليٍّ». «عَنِ الْحَسَنِ» في ذ: «عَنِ الْحَسَنِ» في ذ: «لَخَسَنِ قَالَ». «عُبَيْدُ اللَّهِ» في ذ: «فَدَخَلَ علينا». «عُبَيْدُ اللَّهِ» في ذ: «فَدَخَلَ علينا». «عُبَيْدُ اللَّهِ بن زياد».

لم يجد رائحتها مع الفائزين الأولين؛ لأنه ليس عاماً في جميع الأزمان. فإن قلت: مفهوم الحديث أنه يجدها عكس المقصود؟ قلت: «إلا» مقدر أي: إلا لم يجد، أو الخبر محذوف أي: ما من عبد كذا إلا حرم الله عليه الجنة، ولم يجد استئناف كالمفسر له، أو «ما» ليست للنفي وجاز زيادة «من» للتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة. وفي بعض النسخ: «إلا لم يجد» بزيادة «إلا» تصريحاً بالمراد، «ك» (١٩٩/٢٤).

- (۱) بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء، [انظر: «الكرماني» [۱۹۹/۲٤)].
  - (٢) ابن قدامة.
  - (٣) أي: الحديث الآتي.
    - (٤) ابن حسان.
    - (٥) أي: البصري.
- (٦) قوله: (ما من وال يلي رعية . . .) إلخ ، قال ابن بطال (٢١٩/٨): هذا وعيد شديد على أئمة الجور ، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة ، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة . ومعنى : «حرم الله عليه الجنة» أي : أنفذ الله عليه

فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ<sup>(۱)</sup> لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». [أخرجه: م ١٤٢، تحفة: ١١٤٦].

### ٩ \_ بَابٌ مَنْ شَاقً (٢) شَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ

٧١٥٢ \_ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ<sup>(٣)</sup> الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ<sup>(٤)</sup>، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ<sup>(٥)</sup>، .....

النسخ: «مَنْ شَاقَ» في سف: «مَنْ شَقَ». «شَاقَ اللَّهُ» في ند: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ». «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ» في ذ: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ».

الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. ونقل ابن التين عن الداودي نحوه، وقال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر؛ لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جداً، والتعليل مردود، والكافر أيضاً قد يكون ناصحاً فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحمل على المستحل، والأولى أنه محمول على غير المستحل، وإنما أريد منه الزجر والتغليظ، «فتح» (١٢٨/١٣).

- (١) هو ضد الناصح.
- (٢) وفي رواية: «شَقَّ» بغير ألف، والمعنى: من أدخل على الناس المشقة، «ف» (١٢٩/١٣).
  - (٣) ابن شاهين.
  - (٤) ابن عبد الله الطحّان.
- (٥) قوله: (عن الجريري) بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف، نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد، اسمه سعيد بن إياس. و «طريف» بالطاء «أبي تميمة» بالمثناة بوزن عظيمة، وهو ابن مجالد بضم الميم، الهجيمي بالجيم مصغر، نسبة إلى بني الهجيم بطن من تميم،

عَنِ طَرِيفٍ<sup>(۱)</sup> أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ<sup>(۱)</sup> وَ**جُنْدُباً<sup>(۱)</sup>** وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثَ شَيْئاً؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ:

### النسخ: «وَجُنْدُباً» في ذ: «وَجُنْدُبَ».

وكان مولاهم، وهو بصري، «ع» (٢١/٣٩)، «ف» (٢٩/١٦). قوله: «وجندباً» وفي بعضها: «جندب» بدون الألف، وهو لغة ربعية يكتبون المنصوب بدون الألف، «ك» (٢٠٠/٢٤). قوله: «وهو» أي: صفوان بن محرز، وعند الكرماني: الضمير راجع إلى جندب، وكذا هو في «الأطراف» للمزي (٢٠٤٤، ح: ٣٥٩)، ولفظه: «شهدت صفوان وأصحابه وجندباً يوصيهم»، «قس» (١١٧/١٥). قوله: «من سمّع» أي: من عمل للسمعة يظهر الله للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاءً لفعله، وقيل: أي: يسمعه الله ويريه ثوابه من غير أن يعطيه، وقيل: معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وذلك ثوابه فقط. وفيه: أن الجزاء من جنس الذنب. الخطابي: من راءى بعمله وسمّع به الناس ليعظموه بذلك شهّره الله يوم القيامة وفضحه حتى يرى الناس ويسمعون ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما كان منه في الدنيا من الشهرة. «ومن يشاقق» هو إما بأن يضر الناس ويحملهم على ما يشق منهم وفي ناحية من جماعتهم، من شقاق الخلاف، وهو أن يكون في شق منهم وفي ناحية من جماعتهم،

- (١) على وزن عظيم.
- (٢) ابن محرز، تابعي مشهور ثقة.
- (٣) ابن عبد الله البجلي، صحابي مشهور، [انظر: «الفتح» ١٢٩/١٣].

وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشَقِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ (') مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّباً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ ('') بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّ ('') مِنْ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ ('') بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّ ('') مِنْ مَنْ يَقُولُ: دَمَ أَهْرَاقَهُ (''): قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ (''): مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ، جُنْدُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدُبٌ. [راجع: ١٤٩٩، تحفة: ٢٤٩٩].

النسخ: "وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشَقِّقِ اللَّهُ" [كذا في سد، ح]، وفي هد: "وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ". "أَنْ لَا يُحَالَ" في هد، صد، ذ: "أَنْ لَا يُحَالَ" في هد، صد، ذ: "أَنْ لَا يَحُولَ". "بِمِلْءِ كَفِّ" كذا في سد، حد، ذ، وفي هد: "مِلْءُ كَفِّ"، وفي صد، مه: "بِمِلْءِ كَفِّ". "أَهْرَاقَهُ" في ذ: "هَرَاقَهُ".

- (١) من أنتن، والنتن الرائحة الكريهة.
- (۲) وفي رواية الكشميهني: «أن لا يحول»، «ع» (۱٦/ ٣٩٨).
- (٣) قوله: (بمل عنه) هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي. وفي رواية الكشميهني: «مل » بغير موحدة، ورفع على أنه فاعل لفعل محذوف دل عليه المتقدم أي: يحول بينه وبين الجنة مل عف. ووقع في رواية كريمة والأصيلي: «كفه» وهو عبارة عن مقدار دم إنسان واحد، [انظر: «القسطلاني» (١١٨/١٥) و«الفتح» (١٣٠/١٣)].
  - (٤) أي: صبه.
- (٥) أي: من قدر أن لا يجعل القتل بغير الحق حائلاً بينه وبين الجنة فليفعل. وفيه تغليظ عقوبة القتل، «ك» (٢٠١/٢٤).
  - (٦) أي: الفربري.
  - (٧) أي: البخاري.

### ١٠ \_ بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ(١)

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ<sup>(٢)</sup> فِي الطَّرِيقِ. وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.

٧١٥٣ ـ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (٣)، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَنْصُورٍ (١٠)، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُ عَيْثٍ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ (١٠) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْثَ:

النسخ: «حَدَّثَنِي عُتْمَانُ» في ذ: «حَدَّثَنَا عُتْمَانُ». «قَالَ: بَيْنَمَا» لفظ «قَالَ» سقط في ذ.

(١) فالأثران المذكوران في الترجمة متعلقان بالقضاء، والحديث المرفوع بالفتيا، [انظر «الفتح» (١٣١/١٣)].

(۲) قوله: (قضى يحيى بن يعمر) بفتح الميم، هو التابعي الجليل المشهور، وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج، فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلم، كذا في «الفتح» (۱۳۱/۱۳). و«الشعبي» هو عامر بن شراحيل بن عبد الله، ونسبته إلى شعب من همدان، مات في أول سنة ست ومائة وله سبع وسبعون سنة، [انظر «العيني» (۱٦/ ٣٩٩)].

- (٣) ابن عبد الحميد.
  - (٤) ابن المعتمر.
- (٥) أي: عتبته ورحبته.
- (٦) قوله: (عند سدة المسجد. . . ) إلخ، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله هذا؛ لأن السُّدّة في قوله هي الساحة أمام البيت، وقيل: هي باب الدار، وقيل: هي المظلة على الباب لوقاية المطر والشمس، وقيل: عتبة

«مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ<sup>(۱)</sup> صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»<sup>(۳)</sup>. [راجع: ٣٦٨٨، أخرجه: م ٢٦٣٩، تحفة: ٢٦٨٨].

## ١١ \_ بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

٧١٥٤ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصورِ قال: حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ (١٤) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ: سمعت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ (٥)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ (٥)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ

النسخ: «مَا أَعْدَدْتَ» كذا في ذ، ولغيره: «مَا عَدَّدْتَ». «مَا أَعْدَدْتُ» في هـ، ذ: «مَا عَدَّدْتُ»، وزاد قبله في في هـ، ذ: «مَا عَدَّدْتُ»، وزاد قبله في ند: «مَنْ». «وَلَكِنْ». «ابنُ مَنصُورٍ» ثبت في ص، ذ: «مِنْ». «وَلَكِنْ». «ابنُ مَنصُورٍ» ثبت في ص، ذ. «حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ» كذا في ص-، ذ، وفي ند: «أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ». «قَالَ: سَمعتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ» كذا في ذ، وفي ند: «عن أَنسَ بْنِ مَالِكٍ» كذا في ذ، وفي د: «عن أَنسَ بْنِ مَالِكٍ» كذا في أَنسَ بْنِ مَالِكٍ».

الدار. وقيل لإسماعيل بن عبد الرحلمن: السدي؛ لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة، «ع» (١٦/ ٣٩٩ \_ ٤٠٠).

- (۱) أي: ذلّ وخشع، وهو افتعل من السكون، فالمد شاذ. وقيل: استفعل من السكون، فالمد قياس، «ك» (٢٠١/٢٤).
  - (٢) بالموحدة للأكثرين وبالمثلثة عند البعض.
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٦١٦٧) في «الأدب».
    - (٤) ابن عبد الوارث.
  - (٥) غير منصرف، كناية عن أعلام إناث الأناسي، «ك» (٢٠٢/٢٤).

النَّبِي عَيَّةُ مَرَّ بِهَا وَهِي تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي». فَقَالَتْ: إلَيْكَ عَنِّي (١) مَا فَإِنَّكَ خِلْوٌ (٢) مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلْ (٣) فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ! قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ عَيْهٍ. قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّاباً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْهٍ. قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّاباً، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: قَالَ: هَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: ﴿ عَلَيْهِ بَوَّاباً، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: ﴿ اللّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: ﴿ وَاللّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ: ﴿ وَاللّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ: ﴿ وَاللّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ: ﴿ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ ﴾ (١/٤).

النسخ: «قَالَ: فَجَاوَزَهَا» في ذ: «فقَالَ: فَجَاوَزَهَا». «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ الأولى»، وفي هـ، ذ: «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى»، وفي هـ، ذ: «إِنَّ الصَّدْمَةِ».

<sup>(</sup>١) أي: تنحّ عني وكفّ نفسك مني، «ك» (٢٠٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام أي: خال من همي، «ف» (١٣٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) هو الفضل بن عباس، «ع» (١٦/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: (عند أول صدمة) والصدمة إصابة الأمر، يعني: وقع في أول مرة منك التقصير. فإن قلت: كان له بوّاب مثل الغلام الذي كان على المشربة، وأذن لعمر في الدخول فيها بأمره رهي وأبو موسى كان بوّاباً في البستان في حديث: «بشّره بالجنة». قلت: معناه: لم يكن له بوّاب راتب دائماً في حجرته التي كانت مسكناً له، أو لم يكن ذلك بتعيينه والله باشرا ذلك بأنفسهما، «ك» (٢٠٢/٢٤). واختلف في مشروعية الحاجب للحاكم، فقال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجباً، وذهب آخرون إلى جوازه. وقال آخرون: بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير، «ع» (٢٠١/١٦).

# ١٢ \_ بَابُ الْحَاكِمُ (١) يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ (٢) الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

٧١٥٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ

النسخ: «مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ» زاد في صه، صغ: «الذهلي». «الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ» كذا في مر، وللأكثر: «مُحمد بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصَارِيُّ».

(١) مرفوع على الابتداء. وقوله: «يحكم بالقتل» خبره، وليس لفظ الباب مضافاً إلى الحاكم، «ع» (٢١/١٦).

(۲) هو إما بمعنى عند وإما بمعنى غير، لكن الحديث الثاني يدل على أنه بمعنى عند لا غير، والأول يحتملهما، «ك» (۲۰۲/۲۶ \_ 7۰۳).

(٣) قوله: (محمد بن خالد) قال الحاكم والكلاباذي: أخرج عن محمد بن يحيى الذهلي \_ بضم المعجمة وسكون الهاء وكسر اللام \_ فلم يصرح به، وإنما يقول: "ثنا محمد»، وتارة: "محمد بن عبد الله» فينسبه لجده، وتارة: "ثنا محمد بن خالد»، فكأنه نسبه إلى جد أبيه؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس، "ف» (١٣٤/١٣). قوله: "كان يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس، "ف» (١٣٤/١٣). قوله: "كان يكون...» إلخ، فإن قلت: ما فائدة تكرار معنى الكون وهل أحدهما إلا زائد؟ قلت: فائدته بيان الاستمرار والدوام. و"الشرط» بضم المعجمة وفتح الراء جمع الشرطة، وهم أول الجيش، سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات، والأشراط الأعلام، فصاحب الشرط معناه صاحب العلامات، لما قدم رسول الله على مكة كان قيس في مقدمته وينفذ في أموره، والعلماء اختلفوا فيه فقال الحنفية: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار ولا يقيمها عامل السواد، وبعض المالكية: لا يقتل إلا والي الفسطاط، "ك»

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً(۱)، عَنْ أُنَس: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَيْ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ(٢) مِنَ الأَمِيرِ. [أخرجه: يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَيْ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ(٢) مِنَ الأَمِيرِ. [أخرجه: ٣٨٥٠، تحفة: ٥٠١].

 $\sim 100$   $\sim 10$   $\sim 10$ 

النسخ: «حَدَّثَنِي أَبِي» كذا في ذ، وفي مر: «حَدَّثَنَا أَبِي». «عَنْ أَنَسٍ» في ذ: «عَنْ أَنَس بن مالك قال». «قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ» في مر: «قَيْسَ بْنَ سَعْد بن عبادة». «الشُّرَطِ» في ذ: «الشُّرَطِ» في ذ: «الشُّرَطة». «قُرَّةَ» في ذ: «قُرَّة بن خالد». «صَبَّاحٍ» في ذ: «الصَبَّاحِ».

- (٢) هم أعوان الأمير، وصاحب الشرط كبيرهم، «ف» (١٣٥/١٣٥).
  - (٣) ابن سعيد القطان.
    - (٤) السدوسي.
    - (٥) أي: العدوي.
  - (٦) أي: أرسله إلى اليمن قاضياً، «ك» (٢٠٣/٢٤).
    - (٧) العطار البصري.
- (A) قوله: (ثنا محبوب) ضد المبغوض، «ابن الحسن» القرشي البصري، ويقال: اسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به أشهر، وهو مختلف في

<sup>(</sup>۱) بضم المثلثة وخفة الميم، ابن عبد الله بن أنس بن مالك، «ك» (٢٠٣/٢٤).

حَدَّثَنَا خَالِدُ<sup>(۱)</sup>، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاه مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ<sup>(۱)</sup> ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> وَرَسُولِهِ. [راجع: ٢٢٦١].

## ١٣ \_ بَابٌ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٧١٥٨ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَدُ قَالَ: كَتَبَ عُمَيْرِ قَالَ: كَتَبَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ (٥) إِلَى ابْنِهِ (١) \_ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ \_: أَنْ لَا تَقْضِ بَيْنَ أَبُو بَكْرَةً (٥) إِلَى ابْنِهِ (١) \_ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ \_: أَنْ لَا تَقْضِ بَيْنَ

النسخ: «مَا لِهَذَا؟» في نه: «مَا هَذَا؟». «وَرَسُولِهِ» في نه: «وَرَسُولِهِ» في نه: «وَرَسُولِه ﷺ». «الْحَاكِمُ» كذا في ه، وفي س، ح، ذ: «القاضي».

الاحتجاج به، وليس له في «البخاري» سوى هذا الموضع وهو في حكم المتابعة؛ لأنه قد تقدم في «استتابة المرتدين» [ح: ٢٩٢٣] من وجه آخر، «ع» (١٦/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣). و«معاذ» بضم الميم «ابن جبل» ضد السهل، الأنصاري. ووجه مطابقته للترجمة أنهما قتلاه ولم يرفعاه إلى النبي ﷺ، «ك» (٢٠٤/٢٤).

- (١) الحذاء.
- (۲) أي: الرجل المشهود، «ك» (۲۰۳/۲٤).
  - (٣) مرَّ الحديث مفصَّلاً (برقم: ٤٣٤٤).
- (٤) بالرفع أي: هذا حكم الله ورسوله، «ك» (٢٠٤/٢٤).
  - (٥) اسمه نفيع الثقفي.
- (٦) قوله: (كتب أبو بكرة إلى ابنه) كذا وقع هنا غير مسمى، ووقع في «أطراف المزي»: «إلى ابنه عبيد الله» وقد سمي في رواية «مسلم» ولكن بغير هذا اللفظ، أخرجه من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن

### اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْدٌ يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ (١)

عبد الرحمان قال: «كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة». ووقع في «العمدة»: «كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله»، «ف» (١٣٧/١٣). قوله: «وكان بسجستان...» إلخ، بكسر المهملة الأولى والجيم وسكون الثانية وبالفوقانية قبل الألف وبالنون بعدها: بلاد بين كرمان والهند، لهم سلطان مستقل وأسلحة كثيرة، قاله الكرماني (٢٤/ ٢٠٤). قال في «العيني» ملطان مستقل وأسلحة كثيرة، قاله الكرماني (٢٤/ ٢٠٤). قال في «العيني» عظيم، وأطلق اسم إقليم على المدينة، انتهى.

وقال في «الفتح» (١٣٧/١٣): وهي إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ، منها أربعون فرسخاً مفازة ليس فيها ماء، وينسب إليها سجستاني وسجزتي بزاي بدل السين [الثانية] والتاء وهو على غير قياس، وسجستان لا يصرف للعلمية والعجمة أو زيادة الألف والنون، قال ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٦): كان زياد في ولايته على العراق قرّب أولاد أخيه لأمه أبي بكرة وشرفهم وأقطعهم، وولّى عبيد الله بن أبي بكرة بسجستان. قوله: «وهو غضبان» وذلك لأن الغضب يغير الطباع ويفسد الرأي ويطير العقل، ولذلك يقال: الغضب عزل العقل فلا يؤمن معه الخطأ، وفي معنى الغضب كل ما يغير طبع الإنسان وأوهنه عن الفكر من الجوع والمرض ونحوه، فلا يقضى حتى تزول عنه هذه الأعراض، «ك» (٢٠٤/٢٤).

(۱) قوله: (يقول: لا يقضين...) إلخ، قال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع، ثم حديث أبي مسعود الدال على اللجواز تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصاً بالنبي على لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت، وإن كانت دينية لم ترد.

حَكَمٌ (۱) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». [أخرجه: م ۱۷۱۷، د ۳۵۸۹، ت ۱۳۳۲، س ٥٤٠٦، ق ٢٣١٦، تحفة: ١١٦٧٦].

٧١٥٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ (٢)، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم (٣)، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم (٣)، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ (١): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقًالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَلَانٍ (١٠)، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ (١٠)، مِمَّا (٢) يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَنْ قَطُ أَشَدَّ (٧) غَضَباً مِمَّا (٢) يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَنْ قَطُ أَشَدَّ (٧) غَضَباً

النسخ: «أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ» في ذ: «أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ». «جَاءَ رَجُلٌ» في ذ: «قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ». «إِلَى رَسُولِ اللَّهِ» في ذ: «إلى النبي».

وفي الحديث: أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز. نعم، الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول: كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه. وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم ويجيء مثله في الفتوى. وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه، «ف» (١٣٨/١٣).

- (١) بفتحتين: الحاكم.
  - (٢) البجلي.
  - (٣) البجلي أيضاً.
    - (٤) اسمه عقبة.
- (٥) كناية عن معاذ بن جبل، «ك» (٢٠٤/٢٤).
  - (٦) «ما» مصدرية أي: من إطالته.
- (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٧٠٢)، و(برقم: ٩٠) في «كتاب العلم».

فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ (۱)، فَأَيُّكُمْ مَا (۲) صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». [راجع: ٩٠].

٧١٦٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَوْمَانِيُّ " قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَوْمَانِيُّ " قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ مُحَمَّدُ ( ) : أَخْبَرَنِي حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( ) قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ مُحَمَّدُ اللَّهِ الْمَرَاتَةُ وَهِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَيْقُ ، فَتَغَيِّظُ ( ) فِيهِ ( ) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ: حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِ عَيْقُ ، فَتَغَيِّظُ ( ) فِيهِ ( ) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ ثُمَّ قَالَ:

النسخ: «أَيُّهَا النَّاسُ» في ن: «يا أَيُّهَا النَّاسُ». «بِالنَّاسِ» في ن: «للنَّاسِ». «ذَا الْحَاجَةِ» في ن: «دُو الْحَاجَةِ». «قَالَ مُحَمَّدٌ» زاد في ن: «هو الزهري»، وفي ن: «قَالَ: أخبرنا مُحَمَّدٌ هو الزهري»، وفي ذ: «حدثنا مُحَمَّدٌ هو الزهري». وفي ذ: «حدثنا مُحَمَّدٌ هو الزهري». «فَتَغَيَّظَ فِيهِ» في ه، ذ: «فَتَغَيَّظَ عليه».

- (١) أي: عن الجماعة.
  - (٢) ما زائدة.
- (٣) المشهور عند المحدثين فتح الكاف، لكن أهلها يقولون بالكسر، وأهل مكة أعرف بشعابها، وهو بلد أهل الشُنَّة والجماعة، «ك» (٢٤/ ٢٠٥).
  - (٤) العمري.
  - (٥) ابن شهاب.
  - (٦) أي: غضب.
- (۷) قوله: (فتغيظ فيه) وفي رواية الكشميهني: «فتغيظ عليه»، والضمير في قوله: «فيه» يعود للفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف، وفي «عليه» للفاعل وهو ابن عمر رضي الله عنهما، «ف» (١٣٨/١٣). قوله: «فتطهر» فإن قلت: ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني؟ قلت: هو أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط، وأن يكون كالتوبة من معصية، وأن يطول مقامه معها

«لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا».

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ (۱): مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ. [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: ٢١٨٢، تحفة: ٦٩٩٦].

# ١٤ \_ بَابُ مَنْ (٢) رَأَى (٣) الْقَاضِيَ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظَّنُونَ وَالتَّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَهْراً مَشْهُوراً.

النسخ: «الْقَاضِيَ» في ذ: «للقاضي»، وفي ذ: «للحاكم». «أَمْراً مَشْهُوراً» كذا في قد، صه، عسه، ذ، وفي ذ: «أَمْرٌ مَشْهُورٌ». \_بالرفع على أنه كان تامة \_.

فلعله يجامعها، ويذهب ما في نفسها من سبب الطلاق فيمسكها. مرَّ في أول «الطلاق» (برقم: ٥٢٥١)، «ك» (٢٠٥/٢٤).

- (١) هو البخاري.
- (٢) أي: من الفقهاء.
- (٣) قوله: (من رأى...) إلخ، أشار بهذا إلى قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وقيد به لأنه ليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود. قوله: "إذا لم يخف الظنون والتهمة» بفتح الهاء، وشرط شرطين في جواز ذلك أحدهما: عدم التهمة والآخر: وجود شهرة القضية. قوله: "كما قال النبي عليه...» إلخ، ذكره في مقام الاستدلال ومعرض الاحتجاج لمن رأى للقاضي أن يحكم بعلمه؛ فإن النبي في قضى لهند بنفقتها وبنفقة ولدها على أبي سفيان لعلمه بوجوب ذلك، "ع» (١٦/٥٠٤). قال مالك وأحمد: لا يقضي بعلمه أصلاً، لا في حق الناس، "ك» (٢٤/ ٢٠٥).

٧١٦١ حَدَّثَنِي عُرُوةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (١) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (١) أَحْبَ إِلَيَّ أَنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَعْلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا (٣) مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِلَيْ أَنْ أَعْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِلَيْ أَنْ أَعْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِلَيْ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ (١)، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِن أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ (١)، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِن أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ

النسخ: «حَدَّثَنِي عُرْوَةُ» في ذ: «أخبرنِي عُرْوَةُ»، وزاد بعده في ن: «ابن الزبير». «حَرَجٌ» في ند: «من حَرَجٍ». «الَّذِي لَهُ» في سه، ذ: «من الَّذِي لَهُ».

(۱) قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء...) إلخ، والخباء بالمد: الخيمة. قيل: أرادت بقولها: أهل خباء نفسه ﷺ فكنَّت عنه بأهل الخباء إجلالاً له، ويحتمل أنها أرادت به أهل بيته وصحابته. و «أبوسفيان» هو صخر الأموي أبو معاوية، «ك» (٢٠٦/٢٤) [و «ع» (٢٠٦/١٦)].

وتعقب ابن المنير البخاريَّ بأن لا دلالة له في الحديث للترجمة بأنه خرج مخرج الفتيا، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي، كأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك حقك جاز لك أخذه. وأجاب بعضهم: بأن الأغلب من أحوال النبي على الحكم والإلزام فيجب تنزيل لفظه عليه، وبأنه لو كانت فتيا لقال: لك أن تأخذي، فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: «خذي» \_ كما في الرواية الأخرى \_ دل على الحكم، «قس» (١٢٩/١٥).

- (۲) كلمة «أن» مصدرية أي: ذلهم، «ع» (١٦/١٦).
  - (٣) أي: عزهم.
- (٤) بكسر الميم وتشديد السين المهملة بصيغة المبالغة أي: بخيل جداً، «ع» (٢٠٦/١٦).

عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: «لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ». [راجع: ٢٢١١، تحفة: ١٦٤٧٥].

### ١٥ \_ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوم (١)

وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ (٢)، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (٣): كِتَابُ الْحَاكِمِ

النسخ: «الْمَخْتُومِ» في ه، ذ: «المحكوم». «وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ» كذا في ذ، وفي ند: «وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ» في ند: «وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ»، وزاد في صد: «فيه». «عَامِلِهِ» في ند: «عُمَّالِهِ».

(۱) قوله: (على الخط المختوم) كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني: «المحكوم» بالحاء المهملة والكاف، وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطال، ومراده: هل تصح الشهادة على الخط أي: على أنه خط فلان، وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. ومعنى المحكوم: المحكوم به. قوله: «ما يضيق عليه» أي: على الشاهد أي: ما لا يجوز أو ما يشترط فيه، يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً لأنه لو منع مطلقاً لتضيع الحقوق، ولا يعمل به مطلقاً؛ لأنه لا يؤمن فيه التزوير، فحينئذ يجوز بشروط. وقوله: «كتاب الحاكم إلى عماله» عطف على قوله: «الشهادة» وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام كما رأيتها، ويجيء بيان حكم كل منها مع بيان الخلاف فيها، «ع» (٢١/ ٢٠١)، «ف» (١٤١/ ١٤١)، «قس» (قس» (١٤١/ ١٤٠)، «ف» (١٤١/ ١٤٠).

- (٢) أي: الشهادة على الخط.
- (٣) قوله: (قال بعض الناس. . . ) إلخ، أراد به الحنفية، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم،

جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ (')؛ لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزُعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ ('') مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ ("'، وَالْخَطَأُ (الْ) وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ (٥).

النسخ: «أَنْ ثَبَتَ» في ذ: «أَنْ يشبتَ». «وَالْخَطَأَ» في ن: «فَالْخَطَأُ».

وحاصل غرض البخاري إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية، فإنهم قالوا: كان القتل كتاب القاضي [إلى القاضي] جائز إلا في الحدود، ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن قتل الخطأ في نفس الأمر [مال] لعدم القصاص فيه فيلحق بسائر الأموال. وقوله: «وإنما صار...» إلخ، بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية، حاصله: إنما يصير قتل الخطأ مالاً بعد ثبوته عند الحاكم، والخطأ والعمد واحد، يعني: [في] أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حداً، والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد، وكيف يكونا واحداً، ومقتضى العمد القصاص، ومقتضى الخطأ عدم القصاص ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول المقتول خطأ هدراً، وأي نسبة بين المال الذي وجوبه لئلا يكون دم المقتول في غيرهما، «ع» (١٩١٨ عدم)، «نا».

- (١) أي: كتاب الحاكم، «قس» (١٥/ ١٣١).
  - (٢) هذا كلام البخاري ردًّا عليهم.
    - (٣) أي: عند الحاكم.
    - (٤) أي: في أول الأمر.
- (٥) لا تفاوت في كونهما حدًّا، «ك» (٢٠٦/٢٤).

وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ (١) إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ<sup>(١)</sup> فِي سِنِّ كُسِرَتْ.

النسخ: «عُمَرُ» في نه: «عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيز<sup>(۱)</sup>». «فِي الْجَارُودِ» كذا في ه، سه، صه، ذ، وفي نه: «فِي الْحُدُود».

(۱) قوله: (وقد كتب عمر...) إلخ، غرضه في إيراد هذا الردُّ على الحنفية أيضاً في عدم رؤيتهم بجواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، ولا يرد على ما نذكره، وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوا. قوله: "في الحدود" كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: "في الجارود" بالجيم وضم الراء وبالواو والدال المهملة أي: في شهادة الجارود، حيث شهد على قدامة بن مظعون \_ بسكون المعجمة \_ بشرب الخمر، فكتب عمر إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قدامة في ذلك، كذا في "الكرماني" (٢٠٢/ ٢٠١). وروى العيني (٢١/ ٢٠١) قصته هكذا: استعمل عمر قدامة على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر. فكتب عمر إلى قدامة في ذلك، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه، وجلده الحد، والجواب عنه: أن كتاب عمر رضي الله عنه إلى عامله لم يكن في إقامة الحد، وإنما كان لأجل شرح الحال، ألا ترى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وشهادة أبي هريرة؟ انتهى عبارة العيني مختصراً.

(۲) إلى عامله زريق بن حكيم كتاباً أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت، «قس» (۱۳۱/۱۵).

<sup>(</sup>۱) كذا في الهندية، وهو خطأ، والصواب هو عمر بن الخطاب، انظر «فتح الباري» (۱۲/ ۱۶۱) و «عمدة القاري» (۱۲/ ۲۰۷) و «إرشاد الساري» (۱۲ / ۱۳۱).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ('): كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ (') الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِيُّ (") يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَاضِي (١). وَيُرْوَى (٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ (١) بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ (٧) عَبْدَ الْمَلِكِ (^\) بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةً (٩) وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةً (١٠) بْنَ

- (۱) أي: النخعي، وصله ابن أبي شيبة (رقم: ٣١٦٩)، «ع» (٤٠٧/١٦).
- (٢) أي: كان الكتاب والختم مشهوراً بحيث لا يلتبس لغيره، «ك» (٢٠٧/٢٤).
- (۳) هو عامر بن شراحیل، وصله ابن أبي شیبة (رقم: ۳۱٦۷)، «ع» (٤٠٧/١٦).
- (٤) وعليه مالك، وأما أكثر الفقهاء فعلى أنه إذا أشهد القاضي على ما في كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب إليه الحكم به، «ك» (٢٤/ ٢٠٧).
  - (٥) ولم يصح هذا، فلذا ذكره بصيغة التمريض، «ع» (١٦/ ٤٠٨).
- (٦) المعروف بالضالّ، سمي بذلك لأنه ضلّ في طريق مكة، «ع» (٦٠/١٦)، «ف» (٤٠٨/١٦).
  - (٧) أي: حضرتُ.
- (٨) قاضي البصرة من جانب يزيد بن هبيرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان، «ف» (١٤٢/١٣).
  - (٩) المزني القاضي بالبصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز.
- (١٠) ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك، «ع» (٤٠٨/١٦).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَس وَبِلَالَ<sup>(۱)</sup> بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ<sup>(۲)</sup> بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدًة أَنَّ وَعَبَادَ بْنَ مَنْصُورٍ أَنْ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ. وَيَعْلَى لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَحْرَجَ (أُ مِنْ ذَلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (1) وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

النسخ: «عَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ» في نه: «عَامِرَ بْنَ عَبدَةَ». «مِنَ الشُّهُودِ» في ذ: «مِنَ المشهُودِ».

- (١) الأشعري، قاضي البصرة من قبل خالد بن عبد الله صديقه [في] خلافة هشام بن عبد الملك، [انظر «العيني» (٤٠٨/١٦)].
- (۲) الأسلمي: قاضي مرو في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان، [انظر «العيني» (٤٠٨/١٦)].
  - (٣) كان ولى القضاء بالكوفة مرة، «ف» (١٤٢/١٣).
- (٤) أبو سلمة، ولي قضاء البصرة خمس مرات، «ع» (٤٠٨/١٦ \_ ٤٠٩).
- (٥) بفتح الميم وسكون المعجمة وآخره جيم: اطلب الخروج من عهدة ذلك إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة، وإما بما يدل على البراءة من المشهود به، «ف» (١٤٣/١٣)، «ع» (٤٠٩/١٦).
- (٦) قوله: (ابن أبي ليلى) هو: محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، واسم أبي ليلى: يسار قاضي الكوفة، وأول ما وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد، ومات سنة [ثمان] وأربعين ومائة، وهو صدوق اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه. وقال الساجي: كان يمدح في قضائه، وأما في الحديث فليس بحجة، وقال أحمد: فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، وحديثه في السنن الأربعة.

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمِ ('): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزِ ('): جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ (") قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ('') فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ('') فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَكُرِهَ الْحَسَنُ ('') وَأَبُو قِلَابَةَ ('') أَنْ يُشْهَدَ ((^) عَلَى وَصِيَّةٍ فَا جَازَهُ (') . وَكَرِهَ الْحَسَنُ ('') وَأَبُو قِلَابَةَ لا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْراً (''). وَقَدْ كَتَبَ

النسخ: «جِئْتُ» في نه: «قال: جِئْتُ». «فَجِئْتُ» كذا في صه، ذ، «وَجِئْتُ».

«وسوار ابن عبد الله» بفتح المهملة وتشديد الواو وهو العنبري نسبة إلى بني العنبر من بني تميم، قال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاً، ولاه المنصور قضاء البصرة سنة ثمان وثلاثين ومائة، فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين، «فتح» (١٤٣/١٣).

- (١) أي: الفضل بن دكين.
- (٢) على وزن فاعل الإحراز.
- (٣) ابن مالك، قاضي البصرة التابعي المشهور، [انظر «العيني» [٢/ ٤٠٩)].
- (٤) ابن عبد الله بن مسعود، كان على قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز، [انظر «العيني» (١٦/ ٤٠٩)].
  - (٥) أي: أمضاه وعمل به، «ف» (١٣/١٣)، «ع» (١٦/ ٤٠٩).
    - (٦) أي: البصري.
    - (٧) اسمه عبد الله بن زيد الجرمي.
  - (٨) بفتح الياء، والفاعل محذوف أي: الشاهد، «ف» (١٤٣/١٣).
- (٩) قوله: (لعل فيها جوراً) في هذا بيان السبب في المنع المذكور، وقد وافق الداودي من المالكية هذا القولَ فقال: هذا هو الصواب أن لا يشهد

النَّبِيُّ عَيْ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا(۱) صَاحِبَكُمْ(۱)، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَوْبٍ». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَوْأَةِ(۱) مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

النسخ: «فِي شَهَادَةٍ» في ذ: «فِي الشَّهَادَةِ». «مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ» في ذ: «مِنَ السِّتْرِ».

على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقبه ابن التين أنها إذا كان فيها جور لم يمنع التحمل؛ لأن الحاكم قادر على رده إذا أوجب حكم الشرع رده، وما عداه يعمل به فليس خشية الجور فيها مانعاً من التحمل، وإنما المانع الجهل بما يشهد. قال: وجه الجواز به أن كثيراً من الناس يرغب في إخفاء أمره لاحتمال أن لا يموت فيحتاط بالإشهاد ويكون حاله مستمرًا على الإخفاء، «فتح» (١٤٤/١٣).

- (١) أي: تعطوا الدية.
- (٢) قوله: (أن تدوا صاحبكم) وهو عبد الله بن سهل وُجد قتيلاً بين اليهود بخيبر، والإضافة إليهم بملابسة كونه مقتولاً بينهم إن كان خطاباً لهم وإلا فهو ظاهر، «ك» (٢٠٨/٢٤).
- (٣) قوله: (في شهادة على المرأة...) إلخ، حاصله: أنه إذا عرفها بأي طريق كان يجوز له الشهادة عليها، ولا يشترط أن يراها حال الإشهاد. ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء كان عند تحملها أعمى أو بصيراً ثم عمي. وقال أبوحنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى، ودليل مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب [وميزوا أشخاصهن] بالصوت، وكذا أذان [ابن] أم مكتوم، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت؛ ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق، والأعمى

٧١٦٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ عَيْقَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْ يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلَّا مَحْتُوماً. فَاتَخَذَ أَنْ يَكْتُبَ<sup>(۱)</sup> إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلَّا مَحْتُوماً. فَاتَخَذَ النَّبِيُ عَيْقَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ<sup>(۱)</sup>، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. [راجع: ٦٥].

# ١٦ ـ بَابٌ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ<sup>(١)</sup>? وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ<sup>(٥) (٦)</sup> أَنْ لَا يَتَّبِعُوا

النسخ: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» كذا في ذ، وفي ذ: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ».

له وطء زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت، وهذا لم يمنع منه أحد، «ع» (٤١٠/١٦).

- (١) لقب محمد بن جعفر.
- (۲) فيه دليل على أن كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختوماً، «ك» (۲۰۹/۲٤).
  - (٣) بالصاد المهملة أي: بريقه ولمعانه، «ك» (٢٠٩/٢٤).
    - (٤) أي: متى يستحق أن يكون قاضياً؟.
      - (٥) جمع حاكم.
- (٦) قوله: (أخذ الله على الحكام...) إلخ، قلت: فأراد من آية: ﴿ يَكَدَاوُرُدُ ﴾ قوله: ﴿ وَلَا تَنَبِعِ اللَّهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [سورة ص: ٢٦]، وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر، وأطلق على هذه المناهي أمراً إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده، ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الله الحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله، ومن لازِم خشية الله الحكم بالقلة إشارة النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه، وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة

الْهَوَى (١) ، وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِه ثَمَناً قَلِيلاً ، وَلَا يَشْعَ قَرَأَ (٢) : ﴿ يَكَاوُرُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَقَيِع ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا اللَّهُ وَلَا تَقَوْرُنَةً فِيهَا هُدًى وَنُورُ أَنَّ فَيُوا (٣) يَوْمُ ٱلْحِسَابِ ﴿ [ص: ٢٦] ، وَقَرَأُ (١) : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرُنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَنَّ فَيُكُمُ بِهَا ٱلنَّيْنُونَ (٥) وَٱلْأَجْبَارُ (١) يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّيِنُونَ ٱللَّهِ إلى قول ه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ (٧) بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

النسخ: «بِآيَاتِه» كذا في ذ، وفي ذ: «بِآيَاتِي»، وفي ذ: «بآيات اللَّهِ». ﴿ بِهَا السَّعُوفِظُواْ ﴾ وأد في س: «استُودِعُوا».

إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حَوَتْه الدنيا، «ف» (١٤٧/١٣).

- (۱) أي: هوى النفس، وهو ما تحبه وتشتهيه، «ع» (١٦/١٦).
  - (٢) أي: الحسن البصري.
  - (٣) ما مصدرية أي: بنسيانهم.
    - (٤) أي: الحسن.
- (٥) العلماء والحكماء، وهو [جمع] رباني، وأصله رب العلم، والألف والنون فيه للمبالغة، «ع» (٢١٢/١٦).
  - (٦) أي: العلماء.
- (٧) قوله: (﴿وَمَن لَمَ يَحَكُم . . ﴾ إلخ)، هذه والتي بعدها نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء ؛ لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر، «ع» (٢١٢/١٦). قوله: ﴿إِذْ يَحْكُمُانِ فِي ٱلْحَرُثِ ﴾» قيل: كان حرثهم عنباً نفشت فيه الغنم أي: رعت ليلاً، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لا، ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها

فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ [المائدة: ٤٤]، وَقَرَأَ: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمُ الْ فَالْمَانِهِ فَا الْمَانِهِ فَا الْمُورِي وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَّمْنَهَا (٢) فَ الْمُنْمَانَ سُلَيْمَانَ وَكُلّا عَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩]، فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ (٣) دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ (١) لَوْتِيتُ أَنَّ الْقُضَاةَ وَلَمْ يَلُمُ (٣) دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ (١) لَوْتِيتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَاهُ أَنْ الْمُعْمَانَ عَلَى هَذَا (١) بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا (١) بِاجْتِهَا دِهِ.

النسخ: ﴿ فَأُولَدِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ واد بعده في ذ: ﴿ وَمِمَا اَسْتُحْفِظُوا ﴾ : استودعوا من كتاب اللَّه » . ﴿ وَلَمْ يَلُمْ » في ذ: ﴿ وَلَمْ يَلُمْ » كذا في ه، وفي ذ: ﴿ لَرَأَيْتُ » .

ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم، "فتح" (١٤٨/١٣). قال: ﴿وَكُلَّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ فجمعهما في الحكم والعلم، وخص سليمان بالفهم، قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح، وقيل: الاختلاف بين الحكمين في الأولوية لا في العمد والخطأ، ومعنى قول الحسن: "فحمِد سليمان" يعني لموافقة الأرجح، و لم يذمه لاقتصاره على الراجح، "ع" (١٦/١٦).

- (١) أي: رعت.
- (٢) أي: القضية.
- (٣) من اللوم، وفي بعض من الذم.
- (٤) أي: داود وسليمان عليهما السلام.
- (٥) لما تضمنه قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ودخل في عمومه العامة، «ع» (١٦/١٦).
  - (٦) أي: سليمان عليه السلام.
    - (٧) أي: داود عليه السلام.

وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ<sup>(۱)</sup>: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ<sup>(۲)</sup> الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً<sup>(٣)</sup> كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهْماً، حَلِيماً، عَفِيفاً، صَلِيباً، عَالِماً سَتُولاً عَنِ الْعِلْم.

### ١٧ \_ بَابُ رِزْقِ الْحاكم وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا (١) (٥)

النسخ: «مِنْهُنَّ» في نه: «مِنْهُم». «خَصْلَةً» كذا في هه، ذ، وفي سه، ح، ذ: «خُطَّةً». «فَهِماً» في سه: «فَقِيهاً». «الْحاكم» في نه: «الحكّام».

- (١) الكوفي.
- (۲) أي: تجاوز وفات، «ك» (۲۱۰/۲٤).
- (٣) قوله: (إذا أخطأ القاضي منهن خُطّة) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء، كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني. وله عنه: «خصلة» بفتح أوله وسكون الصاد المهملة، وكذا في رواية الباقين وهما بمعنى، «ف» (١٤٩/١٣). قوله: «منهن»، وفي بعضها: «منهم» ولعل ذلك باعتبار العفيف لا العفة والحليم لا الحلم ونحوه، أو الضمير راجع إلى القضاة. والوصمة: العيب والعار، و «فهماً» أي: لدقائق القضايا متفرساً للحق من كلام الخصوم. والحلم هو الطمأنينة أي: يكون متحملاً بسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير متضجر ولا غضوب. والعفة: النزاهة عن القبائح أي: لا يأخذ الرشوة بصورة الهدية ولا يميل إلى ذي جاه ونحوه. والصلابة: هي القوة النفسانية على استيفاء الحدود من القتل والقطع والجلد. فإن قلت: هذه ستة لا خمسة؟ قلت: السادس من تتمة الخامس لأن كمال العلم لا يحصل إلا بالسؤال، «ك» (٢١٠/٢٤).
  - (٤) أي: على الحكومات، وقيل: على الصدقات.
- (٥) قوله: (رزق الحاكم والعاملين عليها) العامل هو الذي يتولى أمراً من أعمال المسلمين كالولاة وعمال الصدقات، والرزق: ما يرتبه الإمام من

وَكَانَ شُرَيْحٌ (١) يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْراً. وَقَالَتْ عَائِشَةُ (١): يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ (٣)، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ (١).

 $^{(7)}$  عَنِ النَّهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ  $^{(7)}$  قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ  $^{(7)}$  عَنِ النَّهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ  $^{(V)}$ :

بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، «ع» (١٦/ ٤١٤). قوله: «كان شريح...» إلخ، هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح، «ك» (٢١٠/٢٤). وإلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وكرهه طائفة كراهة تنزيهية، منهم: مسروق، ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم. وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: وإذا كان القاضي فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال، وقيل: الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، وعن الإمام أحمد: لا يعجبني، وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم، «قس» (١٥/ ١٣٩).

- (۱) ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولاه عمر رضي الله عنه، ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهراً طويلاً، «ف» (۱۵۰/۱۳)، «ع» (۱۲/۱۲).
  - (٢) [وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٤٢٧)].
- (٣) بالضم وخفة الميم، وقيل: هو من المثلثات وهي أجر العمل، «ك» (٢٤/ ٢٤).
  - (٤) أي: في أيام خلافتهما.
    - (٥) أي: الحكم بن نافع.
      - (٦) ابن أبي حمزة.
  - (٧) بفتح النون وكسر الميم، الصحابي المشهور.

أَنَّ مُحوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى (۱) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ (۲) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ (۲) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً (۱) ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ (۱) كَرِهْتَهَا؟ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً (۱) ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ (۱) كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاساً (۱) فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى وَأَعْبُداً (۱) (۱) ، وَأَنَا بِخَيْرٍ ، وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى

النسخ: «فَمَا تُرِيدُ» كذا في ذ، وفي ذ: «مَا تُرِيدُ». «إِلَى ذَلِكَ» في ذ: «إِلَى ذَلِكَ» أَبِي الوقت]. «إِلَى ذَاكَ». «قُلْتُ» في ذ: «فَقُلْتُ» [وعزاه القسطلاني إلى أبي الوقت]. «وَأَعْبُداً» في ه، ذ: «وَأَعْبُداً».

- (٣) من إمارة وقضاء.
- (٤) أي: أجرة العمل.
- (٥) أي: ما غاية قصدك بهذا الرد؟ «ف» (١٥٢/١٣).
  - (٦) جمع فرس.
    - (٧) جمع عبد.
- (٨) قوله: (وأعبداً) للأكثر بضم الموحدة. وللكشميهني بمثناة فوقية بدل الموحدة جمع عتيد، وهو المال المدّخر. ووقع عند ابن حبان في «صحيحه» (رقم: ٣٤٧٢) من طريق قبيصة بن ذويب: «أن عمر أعطى

<sup>(</sup>١) كان من أعيان قريش، وعاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، [انظر: «الفتح» (١٥١/١٣)].

<sup>(</sup>٢) هو ابن وقدان بن عبد شمس (١) وإنما قيل له ابن السعدي لأن أباه كان مسترضعاً في بني سعد، «ع» (٤١٦/١٦).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «وقدان بن جندب» ولم أجد بهذا الاسم في الشروح ولا في كتب الرجال.

الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ (١) الَّذِي أَرَدْتَ (٢) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «خُذْهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «خُذْهُ فَعَلَ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْفُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». [راجع: ١٤٧٣، أخرجه: مُحْدجه: ١٠٤٧، د ١٦٤٧، س ٢٦٠٤، تحفة: ١٠٤٨٧].

النسخ: «وَكَانَ» في نه: «فَكَانَ». «فَقَالَ النَّبِيُّ» في ذ: «فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ»، وفي ذ: «فَقَالَ لي النَّبِيُّ».

ابن السعدي ألف دينار»، فذكر [بقية] الحديث نحو الذي هنا. قوله: «يعطيني العطاء» أي: المال الذي يقسمه الإمام في المصالح، «ف» (١٥٢/١٣). قوله: «أفقر إليه مني» فإن قلت: كيف جاز الفصل بين أفعل وبين كلمة من؟ قلت: ليس أجنبياً بل هو ألصق به من الصلة؛ لأن ذلك محتاج إليه بحسب جوهر اللفظ، والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة، «ك» (٢١١/٢٤).

- (١) بضم التاء.
- (٢) بفتح التاء.
- (٣) قوله: (غير مشرف) أي: غير طامع وناظر إليه. «وإلا» أي: إن لم يجئ إليك «فلا تتبعه نفسك» في طلبه واتركه. فإن قلت: لم منعه رسول الله على من الإيثار؟ قلت: إنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر؛ لأن عمر وإن كان مأجوراً بإيثاره على الأحوج لكن أخذه ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره، وذلك لأن الصدقة بعد التمول إنما هو بعد دفع الشح الذي هو مستولٍ على النفوس. وفيه: أن من اشتغل بشيء من عمل المسلمين له أخذ الرزق عليه لأنه على أعطى عمر العمالة على عمله الذي استعمله عليه.

٧١٦٤ ـ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّهُ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا قَلَمُ نَفْسَكَ». [راجع: ١٤٧٣].

### ١٨ \_ بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ (٢)

النسخ: «سَمِعْتُ عُمَرَ» في ذ: «سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب». «إلَيْهِ مِنِّي» في ذ: «فَقَالَ له النَّبِيُّ»، وفي ذ: «فَقَالَ لهِ النَّبِيُّ»، وفي ذ: «فَقَالَ لِي النَّبِيِّ».

وفيه: أن أخذ ما جاء من غير السؤال أفضل من تركه؛ لأنه نوع من إضاعة المال، «ك» (٢١٢ \_ ٢١٢). وقال ابن التين: في هذا الحديث: كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وإن كان المال طيباً، «ع» (١٦/١٤)، «ف» (١٥٤/١٣)، قوله: «وإلا» أي: وإن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه إلا لضرورة، والأصح تحريم الطلب على القادر على الكسب، وقيل: يباح بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في الطلب ولا يؤذي المسئول عنه، فإن فقد شرط من الثلاثة حرم اتفاقاً. وهذا الحديث فيه أربعة من الصحابة، «قس»

- (١) هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى الزهري، «ع» (١٦/١٦).
- (٢) فعلان، تنازعا في «المسجد». «ولاعن» أي: أمر بإيقاع اللعان بين الزوجين فهو مجاز، «ف» (١٣/ ١٥٥).

### وَلَاعَنَ عُمَرُ (١) عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عِيدً . وَقَضَى مَرْوَانُ (١) عَلَى

(۱) قوله: (ولاعن عمر...) إلخ، وإنما خص عمر المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ، ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان بالمكان، وقاسوا عليه الزمان. قوله: «يحيى بن يعمر» بفتح التحتانية والميم وسكون المهملة بينهما وبالراء: البصري القاضي بمرو، وهو أول من نقط المصاحف، وربما كان يقضي في السوق والطريق ونحوهما. «وزرارة» بضم الزاي وخفة الراء الأولى «ابن أوفى» بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقصوراً، العامري قاضي البصرة. و«الرحبة» بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة، هي الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنه، وحكمها حكم المسجد، فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة، وأما الرحبة بسكون المهملة فهي مدينة مشهورة، «ع» (١٢/٧٤)، «ك» (٢١٧)، «ف» (٢١٧)، «ف» (٢١٧)، «ف» (٢١٧).

وفي هذه الآثار حجة للحنفية، قال في «الهداية» (٣/٣٠): يجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد كيلا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره الجلوس في المسجد للقضاء؛ لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص، والحائضُ وهي ممنوعة عن دخوله. ولنا قوله عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم»، وكان رسول الله عليه السلام: ونما الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات؛ ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة. ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله، والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها، ولو جلس في داره لا بأس به، انتهى. وأيضاً حديثا الباب حجة لهم.

(٢) ابن الحكم.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَضَى شُرَيْحُ (١) وَالشَّعْبِيُّ (٢) وَيَحْيَانِ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ الْحَسَنُ (٣) وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ.

٧١٦٥ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥): قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشِرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. [راجع: ٤٢٣].

٧١٦٦ \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

النسخ: «عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَيْدٌ في نه: «عِنْدَ الْمِنْبَرِ»، وفي ه، ذ: «على الْمِنْبَرِ». «زُرَارَةُ بْنُ أبي أُوْفَى». «عَنْ سَهْلِ بْنِ الْمِنْبَرِ». «زُرَارَةُ بْنُ أبي أُوْفَى». «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ» زَاد في نه: «قَالَ». «خَمْسَ عَشْرَةَ» في ه، ذ: «خَمْسَ عَشِرَةَ سنة». «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». «حَدَّثَنِي يَحْيَى» في نه: «حَدَّثَنَا يَحْيَى».

<sup>(</sup>۱) هو القاضي المشهور. [أثر شريح وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٧٤)، وأثر الشعبي وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في «جامع سفيان»، انظر «تغليق التعليق» (٥/ ٢٩٦)، وأثر يحيى بن يعمر وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٨٧٣)].

<sup>(</sup>٢) هو: عامر بن شراحيل.

<sup>(</sup>٣) هو: البصري.

<sup>(</sup>٤) أي: المديني.

<sup>(</sup>٥) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حدثني يحيى) يحتمل أن يكون يحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي، وأن يكون يحيى بن موسى بن عبد ربه البلخي الذي يقال له: خَتّ بفتح المعجمة وتشديد المثناة؛ لأن كلًّا منهما روى عن

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلاً الأَنْصَارِ جَاءً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ (٢) رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [راجع: ٤٢٣].

## ۱۹ \_ بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(۳)</sup> حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ<sup>(٤)</sup> فَيُقَامَ

النسخ: «أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ» في ذ: «أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ». «أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ». «أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ». ابْنُ شِهَابٍ».

عبد الرزاق بن همام، وروى البخاري عنهما. قوله: «أخي بني ساعدة» أي: واحد منهم، وبنو ساعدة ينسب واحد منهم، وبنو ساعدة ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج، «ع» (٤١٨/١٦).

- (١) هو عويمر العجلاني.
- (٢) مرَّ الحديث مطوَّلاً (برقم: ٥٣٠٩).
- (٣) أي: باب في بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه ثم أتى [إلى] حكم فيه إقامة حد من الحدود ينبغي أن يأمر أن يُخرج من وجب عليه الحد من المسجد فيقام الحد عليه خارج المسجد، «ع» (٤١٨/١٦).
- (٤) قوله: (أن يخرج من المسجد) واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد، وروي عن عمر وعلي منع ذلك، وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حداً في المسجد، وهو قول ابن أبي ليلى، وروي عن مالك الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، وإذا كثرت

وَقَالَ عُمَرُ أُخْرِجَاهُ<sup>(١)</sup> مِنَ الْمَسْجِدِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

٧١٦٧ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ<sup>(۲)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً! أَتَى رَجُلٌ<sup>(۳)</sup> رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ<sup>(۱)</sup>. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعاً قَالَ: «أَبِكَ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ<sup>(۱)</sup>. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعاً قَالَ: «أَبِكَ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ<sup>(۱)</sup>. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعاً قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟»<sup>(۵)</sup>. قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». [راجع: ٢٧١٥، أخرجه: م ١٦٩١، س في الكبرى ٢٧١٧، تحفة: ٢٥٢١، ١٥٢١١].

٧١٦٨ \_ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ (٦) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

النسخ: «أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ» زاد في نه: «وَضَربهُ»، وفي نه: «وَأَمَرَ بضربه»، وفي نه: «حَدَّثَنِي بضربه»، وفي نه: «حَدَّثَنِي اللَّيْثُ». «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» زاد في نه: «قال».

الحدود فلا تقام فيه، وهو قول أبي ثور أيضاً، «ع» (١٦/١٦ \_ ٤١٨).

<sup>(</sup>۱) أي: الذي وجب عليه الحد. [أثر عمر وصله ابن أبي شيبة (رقم: ۸٦٩٥)، وعبد الرزاق (رقم: ١٧٠٦). وأثر علي وصله ابن أبي شيبة (رقم: ٨٦٩٤)].

<sup>(</sup>٢) أي: ابن خالد.

<sup>(</sup>٣) هو ماعز الأسلمي.

<sup>(</sup>٤) كراهة سماع ذلك، وأراد به الستر.

<sup>(</sup>٥) مرَّ الحديث (برقم: ٦٨١٥).

<sup>(</sup>٦) ومن سمع يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح به في الروايات الأخر، «ك» (٢١٣/٢٤).

قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى (۱). رَوَاهُ يُونُسُ (۱) وَمَعْمَرُ (۱) وَمَعْمَرُ (۱) وَاللَّهِ وَالْنُ جُرَيْحٍ (۱) وَمَعْمَرُ فِي وَالْنُ جُرَيْحٍ (۱) عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فِي الرَّجْم (۱). [راجع: ۲۷۰].

### ٢٠ \_ بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ(٧)

٧١٦٩ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة أَنِهِ (^)، .........

- (١) أي: مصلى الجنائز وهو البقيع، [انظر: «الكرماني» (٢٤/ ٢١٣)].
  - (۲) ابن یزید.
- (٣) قوله: (رواه يونس. . . ) إلخ، أراد البخاري بهذا أن هؤلاء خالفوا عقيلاً في الصحابي، فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وقول ابن شهاب: "أخبرني من سمع جابر بن عبد الله [قال:] كنت فيمن رجم بالمصلى» وهؤلاء جعلوا الحديث كله عن جابر، ورواية يونس وصلها البخاري في "الحدود» (ح: ٦١٤)، وكذلك رواية معمر (ح: ٦٨٢٠)، "ف» (٦٨٢٠)، "ف» (٢١/ ٢٥٧).
  - (٤) ابن راشد.
- (٥) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، [انظر: «العيني» [٤٢٠/١٦)].
- (٦) إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعاً، «ك» (٢١٣/٢٤)، «ع» (٢٠/١٦).
  - (٧) أي: عند الدعوي.
    - (۸) عروة.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ('): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ('') (")، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ

النسخ: «زَيْنَبَ بْنَتِ أَبِي سَلَمَةَ» كذا في ذ، وفي نه: «زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ». «أَنَا بَشَرٌ مثلكم».

- (١) اسمها: هند المخزومية أم المؤمنين.
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٥٨).

(٣) قوله: (إنما أنا بشر) على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله منه. قوله: «ألحن بحجته» يعنى: أفطن لها وأجدل، وقال ابن حبيب: أنطق وأقوى، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠] أي: في منطق القول، وقيل: معناه أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج وأهدى لإيرادها. قال أبو عبيد: اللحن بفتح الحاء: النطق، وبالإسكان: الخطأ في القول. وذكر ابن سيده: لحن الرجل لحناً: تكلم بلغته، ولحن [له] يلحن لحناً: قال له قولاً يفهمه إياه ويخفي على غيره، وألحنه القول: أفهمه إياه، ولحنه [لحناً]: فهمه، ورجل لحن: عالم بعواقب الكلام. قوله: «فأقضي نحو ما أسمع» فيه: أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقر به الخصم عنده، «ع» (١٦/ ٤٢٠) و«ألحن» أي: أبلغ وأفطن وأعلم بحجته. و «قطعة من النار» لأن مآله إليها، وفيه أن البشر لا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله، وأنه يحكم بالظاهر وحكمه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه لا يكون إلا صحيحاً؛ لأنه لا يحكم إلا بالبينة، كما هو مقتضى البينة وإن كانت خطأ. وفيه: أن حكم الحاكم لا ينفذ باطناً ولا يحل حراماً خلافاً للحنفية، «ك» (٢١٤/٢٤)، وسيجيء الكلام عليه. والحجة للحنفية (برقم: ٧١٨١) إن شاء الله تعالى. فإن قيل: هذا يدل على أنه ﷺ قد يُقَرُّ على الخطأ وقد أطبق الأصوليون على أنه لا يقر عليه. أجيب: بأنه فيما حكم بالاجتهاد، وهذا في فصل الخصومات بالبينة والإقرار والنكول، «مجمع» (٤٨٦/٤).

أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِي على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [راجع: بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [راجع: ٢٤٥٨].

# ٢١ ـ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ<sup>(١)</sup> فِي **وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ** أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمَ<sup>(٢)</sup>

وَقَالَ شُرَيْحٌ (٢) الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: اثْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ (٥) (٢): قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

النسخ: «على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» كذا في حه، ذ، وفي نه: «نَحْوَ مَا أَسْمَعُ». «بِحَقِّ أَخِيهِ» في سه، حه ذ: «من حَقِّ أَخِيهِ». «وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ» في ذ: «ولَايَةِ الْقَضَاءِ». «فَقَالَ: ائْتِ» في ذ: «قَالَ: ائْتِ».

<sup>(</sup>۱) قوله: (باب الشهادة تكون عند الحاكم...) إلخ، أي: إذا كان الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحملها قبل تولية للقضاء أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لا؟ فلذلك لم يجزم بالجواب؛ لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها، «ع» (٢١/ ٢١٤)، «ك» (٢١٤/٢٤).

<sup>(</sup>٢) متعلق بالشهادة، «ك» (٢١٤/٢٤).

<sup>(</sup>٣) ابن الحارث.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (قال شريح...) إلخ، وصله سفيان الثوري في «جامعه» عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قال: «أشهد رجل شريحاً ثم جاء فخاصم إليه فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك»، «ف» (١٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) مولى ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن. . . ) إلخ، وصله

عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَى حَدِّ زِناً أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا<sup>(۱)</sup> أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْثُ أَرْبَعاً بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ أَرْبَعاً بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.

### النسخ: «أَرْبَعاً بِالزِّنَا» في ذ: «بِالزِّنَا أَرْبَعاً».

الثوري أيضاً عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة به، ووقع في الأصل: «لو رأيت \_ بالفتح \_ وأنت أمير». وفي الجواب: «فقال: شهادتك»، ووقع في «الجامع» بلفظ: «أرأيت \_ بالفتح \_ لو رأيت \_ بالضم \_ رجلاً سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك» وقال: «أصبت» بدل قوله: «صدقت»، وأخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٨٩٢٦) عن شريك عن عبد الكريم بلفظ: «أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي وأبصرت إنساناً على حد أكنت تقيمه عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت، لو قلت غير ذلك لم تجده»، وهو بضم المثناة وكسر الجيم وسكون الدال من الإجادة، «ف» (١٣/ ١٥٩). (١) قوله: (قال عمر: لولا أن...) إلخ، قال المهلب: استشهد البخاري لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده، وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: «لولا أن يقول [الناس]: زاد عمر في كتاب الله الله فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع ، لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء، «ف» (١٥٩/١٣)، «ع» (٤٢١/١٦). قوله: «وأقر ماعز...» إلخ، أراد به الرد على من قال: لا يقضى بإقرار الخصم حتى يدعو بشاهدين يحضرهما إقراره، (と) (37/017).

وَقَالَ حَمَّادٌ<sup>(۱)</sup>: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ<sup>(۲)</sup>: أَرْبَعاً<sup>(۳)</sup>.

٧١٧٠ حدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى (١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (٥) مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ يَوْمَ حُنَيْنِ: «مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ (٧). فَقُمْتُ لأَنْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَشْهَدُ لِي، سَلَبُهُ (٧). فَقُمْتُ لأَنْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَشْهَدُ لِي، فَلَمْ شَنُ ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَوْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يُذَكُّو عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِي. وَهُالَ أَبُو بَكُر:

النسخ: «اللَّيْثُ» في ذ: «اللَّيْثُ بن سعد». «يَحْيَى» في ن: «يَحْيَى» في ن: «يَحْيَى». «يَحْيَى بن سعيد». «عَلَى قَتِيلِ» كذا في ذ، وفي ن: «عَلَى قَتِيلٍ». «فِأَرْضِهِ». «مِنِّي» كذا في هـ، ذ، وفي ن: «قَالَ: فَأَرْضِهِ». «مِنِّي» كذا في هـ، ذ، وفي ن: «منه».

- (١) ابن سليمان، فقيه الكوفة.
- (٢) ابن عتيبة، مصغر عتبة الدار، هو أيضاً فقيه الكوفة.
- (٣) أي: لا يرجم حتى يقر أربع مرات، «ف» (١٥٩/١٣).
  - (٤) الأنصاري.
    - (٥) هو نافع.
- (٦) اسمه الحارث الأنصاري الخزرجي، «ك» (٢١٥/٢٤).
- (٧) السلب بفتح اللام: مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوهما، «٤» (٢١/ ٢٢)، «ك» (٢١٥/ ٢٤).

النسخ: «أُصَيْبِغَ» في ذ: «أُضَيْبِع». «فَعَلِمَ (١)» كذا في صه، هه، ذ، وفي مه: «فأمر»، وفي سه، ح، ذ: «فقام».

(۱) قوله: (لا تعطه أصيبغ) بإهمال الصاد وإعجام الغين وبالعكس، وعلى الأول: مصغر وتحقير له بوصفه باللون الردي، وعلى الثاني: تصغير الضبع على غير قياس، كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا، وشبهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصيبغ بالصاد المهملة: نوع من الطير ونبات ضعيف. قوله: «منه خرافاً...» إلخ، الخراف بكسر الخاء المعجمة وخفة الراء: البستان. و«تأثلته» أي: اتخذته أصل المال واقتنيته. فإن قلت: أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها؟ قلت: لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله على من شاء، «ك» (٢١٥ / ٢١٥).

- (Y) مفعول «لا تعطه».
- (٣) بالرفع والنصب والجزم، «ك» (٢١٦/٢٤).
  - (٤) أراد بالأسد أبا قتادة، «ك» (٢١٦/٢٤).
    - (o) صفة «أسداً».
    - (٦) من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة.

<sup>(</sup>١) كذا في الهندية، وكذا نقل الحافظ وغيره، أما القسطلاني (١٥٠/١٥) فقال: وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني: «فحكم».

فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافاً فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ(') عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ (') عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ (') عَنِيَ فَأَدَّاهُ إِلَى .

وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ<sup>(٣)</sup>: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وَلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا. وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ خَصْمٌ آخَرُ بِحَقِّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup> فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup> فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا (٥) إقْرَارَهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ(٦): مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ(٧) فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

النسخ: «قَالَ عَبْدُ اللَّهِ» في هد: «قَالَ لي عَبْدُ اللَّهِ». «عِنْدَهُ خَصْمٌ آخَرُ» في ذ: «خَصْمٌ عِنْده لِآخَرَ».

- (١) هو ابن صالح الجهني كاتب الليث.
- (٢) قوله: (فقام النبي ﷺ) بدل علم. وفيه دلالة على أن الرواية السابقة متعينة أن يكون علم. ومرَّ الحديث في «غزوة حنين» (رقم: ٢٣٢٢) «كرماني» (٢١٦/٢٤).
  - (٣) يعني: مالكاً ومن وافقه في هذه المسألة، «ع» (١٦/ ٢٣).
    - (٤) هو قول ابن القاسم وأشهب، «ع» (١٦/ ٤٢٣).
      - (٥) من الإحضار.
- (٦) قوله: (قال بعض أهل العراق) أراد بهم أبا حنيفة ومن تبعه، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية، وقال ابن التين: وجرى به العمل، ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال: «اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره، فقضى عليه باعترافه، فقال: أتقضي عليّ بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك. يعني نفسه»، «ع» (٢٢/١٦).
  - (٧) أي: الإمام أو القاضي.

قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ (۱): بَلْ يَقْضِي بِهِ (۱)؛ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحَاكِمِ الأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ (١): لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ

النسخ: "وَإِنَّمَا" في ه، ذ: "وأنه". "يُرَادُ" في ذ: "يُرَادُ به".

- (١) أي: من أهل العراق.
- (۲) قوله: (بل يقضي به) أي: بما سمع أو رآه في مجلس القضاء أو غيره، وهو قول أبي يوسف ومن تبعه [و] وافقهم الشافعي، قال أبو علي الكرابيسي: قال الشافعي بمصر فيما بلغني عنه: إن كان القاضي عدلاً لا يحكم بعلمه في حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه، ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ما ولي، فقيد ذلك بكون القاضي عدلاً إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل بطريق التغلب، «ف» (١٦١/١٦).
- (٣) قوله: (وقال بعضهم) أي: أهل العراق «يقضي بعلمه...» إلخ، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه: إذا رأى الحاكم رجلاً يزني مثلاً لم يقض بعلمه حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده، وهي رواية عن أحمد، قال أبو حنيفة: القياس أنه يحكم في ذلك كله بعلمه، ولكن أَدَعُ القياس وأستحسن أن لا يقضى في ذلك بعلمه، «فتح» (١٦١/١٣).
- (٤) قوله: (وقال القاسم) القاسم هذا كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة؛ لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه، لكن رأيت في رواية عن أبي ذر أنه القاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود، وهو الذي تقدم ذكره قريباً في «باب الشهادة على الخط»، فإن كان كذلك فقد خالف أصحابَه الكوفيين،

أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ (١) دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ (٢) فِيهِ تَعَرُّضُ لِتُهُمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعاً (٣) لَهُمْ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ (٢) فِيهِ تَعَرُّضُ لِتُهُمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعاً (٣) لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُ عَيْقَةُ الظَّنَّ فَقَالَ: "إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ (٤). [راجع: ٢١٠٠].

٧١٧١ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سِعِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (٥): أَنَّ النَّبِيَ عَيْ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا الْفَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ أَتَتُهُ (٦) صَفِيَّةُ إِبْ فَلَمَّا وَعَلَا: ﴿إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ﴾. فَقَالًا: رُجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ﴾. فَقَالًا:

النسخ: «أَنْ يَقْضِيَ» كذا في سه، حه ذه وفي ه: «أَنْ يمضي». «وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضاً». «وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضاً». «عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» زاد في ن: «الأويسي» \_ مصغر الأوس بالواو والمهملة \_. «ابنُ سعدٍ» سقط في ند. «فَقَالَا» في ند: «قَالَا».

ووافق أهل المدينة في هذا الحكم، «ف» (١٦١/١٣ \_ ١٦٢).

- (١) أي: إذا كان وحده عالماً به لا غيره، «ف» (١٦١/١٣).
- (٢) بتخفيف «لكن» ورفع «تَعَرُّض» وفي نسخة بالتشديد ونصب تعرضاً، [انظر: «العيني» (١٦/٤٢٤)].
- (٣) بالنصب عطف على تعرضاً، أو منصوب على أنه مفعول [معه] والعامل فيه متعلق الظرف، «ع» (١٦/ ٤٢٤).
  - (٤) هذا طرف من الحديث الذي وصله بعد هذا.
  - (٥) الملقب بزين العابدين، هو تابعي فالحديث مرسل.
- (٦) ذكر هذا الحديث بياناً لقوله في الأثر المذكور: "إنما هذه صفية"، «٤٣٤/١٦).

سُبْحَانَ اللَّهِ ('')، قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» (''). رَوَاهُ شُعَيْبُ ('') وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ('ه') وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ صَفِيَّةَ ('')، عَنِ النَّبِيِّ عِيْهِ . [راجع: ٢٠٣٥].

### ٢٢ - بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا (٧)

٧١٧٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ (^) قَالَ:

النسخ: «عَنْ عَلِيِّ» زاد في نه: «يعني ابن حسين». «وَلَا يَتَعَاصَيَا» في نه: «ولا يتغاضبا».

- - (٢) مر الحديث (برقم: ٢٠٣٥).
    - (٣) ابن أبي حمزة.
  - (٤) هو: عبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر، «ك» (٢١٧/٢٤).
  - (٥) محمد بن عبد الله بن أبي عتيق الصديقي، «ك» (٢١٧/٢٤).
    - (٦) فعلى هذا الحديثُ متصل، ولذا عقب البخاري بهذا.
- (۷) بمهملتین ویاء تحتانیة، ولبعضهم بمعجمتین وموحدة، «ف» (۱۲۲/۱۳).
- (۸) قوله: (حدثنا العقدي) هو عبد الملك بن عمرو بن قيس، ونسبته إلى العقد بفتحتين، وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد. و «سعيد بن أبي بردة» بضم الباء: عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. والحديث مرسل؛ لأن أبا بردة من التابعين، سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابة، كان على

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُوْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ وَيَقَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا، ولَنَّبِيُ وَيَقَالَ: «يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَطَاوَعَا»(٣). فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِنْعُ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه، مات سنة أربع ومائة، «ع» (٤٢٥/١٦). قوله: «بعث النبي ﷺ أبي» القائل هو أبو بردة، وأبوه أبو موسى الأشعري. و«البتع» بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية وبالمهملة هو: نبيذ العسل يتخذ منه مسكراً، [انظر: «الكرماني» (٢١٩/٢٤)].

- (١) مر الحديث بطوله (برقم: ٤٣٤١).
  - (٢) أي: بما تطيب النفوس.

(٣) قوله: (وتطاوعا) أي: توافقا في الحكم ولا تختلفا؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة، والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والشنة، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُمُم فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]. قال ابن بطال (٢٤٧/٨) وغيره: في الحديث الحض على الاتفاق لما فيه من إثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. وفيه جواز نصب القاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية. وقال ابن العربي: كان النبي والله أشركهما فيما ولاهما، فكان ذلك أصلاً في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية. كذا جزم به. قال: وفيه نظر؛ لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه، لكن قال ابن المنير: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة، ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه، والله أعلم كيف كان. وقال ابن التين: الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أمّر كلًا منهما على مخلاف، والمخلاف الكورة، جاء في غير هذه الرواية أنه أمّر كلًا منهما على مخلاف، والمخلاف الكورة، وكان اليمن مخلافين. قلت: هذا هو المعتمد، وتقدم في «المغازي» (ح) ال كله منهما إذا سار في عمله زار رفيقه، وكان عمل معاذ

وَقَالَ النَّضْرُ(') وَأَبُو دَاوُدَ(') وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(") وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً(')، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ(٥)، عَنْ جَدِّهِ(١٦)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. وَرُا أَبِيهِ (١٥)، عَنْ جَدِّهِ (٢٦)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. وَرُا أَبِيهِ (١٤٥٥، عَنْ جَدِّهِ (٢٦)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. وَرُا أَبِيهِ (١٤٥٥، عَنْ جَدِّهِ (٢٦)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. وَرُا أَبِيهِ (١٤٥٥، قَا ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، د ٢٥٥٦، س ٢٥٥٦، ق ١٩٥٩، تحفة: (١٩٠٨، ١٩٥٦).

### ٢٣ \_ بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِم الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْداً لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

٧١٧٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧)،

النسخ: «عَنْ سَعِيدٍ» في ذ: «عَنْ سَعِيدِ بن أبي بردة». «عُثْمَانُ» في ذ: «عُثْمَانُ بن عَفَّان».

النجود وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى التهائم وما انخفض منها، وعلى هذا فأمره على لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما، ولا يلزم منه أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربى، «فتح» (١٦٣/١٣).

- (١) ابن شميل.
- (٢) سليمان الطيالسي.
- (٣) أشار بهذا التعليق إلى أن الحديث السابق رَفَعَه هؤلاء، «ع».

#### (51/173).

- (٤) ابن الحجاج.
- (٥) أي: أبي بردة.
- (٦) أبي موسى الأشعري.
  - (٧) القطان.

عَنْ سُفْيَانَ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ<sup>(۲)</sup> عَنْ أَبِي وَائِلٍ<sup>(۳)</sup>، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّاعِيَ الْأَاعِيَ النَّاعِيَ اللَّاعِيَ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْم

#### ٢٤ \_ بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

٧١٧٤ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنِ النُّهْرِيِّ، عن عُرُوةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ (٧) قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ عَلَى وَجُلاً مِنْ بَنِي أُشَدٍ (٨) \_ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الُّلْتُبِيَّةِ \_ عَلَى

النسخ: «عَن عُرْوَةَ» في ذ: «أنه سمع عن عُرْوَةَ». «بَنِي أَسَّدٍ» في صد: «بَنِي الْأَسَّد». «ابْنُ الْأُتَبِيَّةِ». «بَنِي الْأَسَّد». «ابْنُ الْأُتَبِيَّةِ».

- (١) الثوري.
- (٢) ابن المعتمر.
- (٣) شقيق بن سلمة.
- (٤) أي: الأسير في أيدي الكفار، «ك» (٢١٨/٢٤). مرَّ الحديث (برقم: ٥١٧٤).
  - (٥) أي: إلى الطعام.
    - (٦) ابن عيينة.
  - (٧) اسمه عبد الرحمن.
- (٨) قوله: (رجلاً من بني أسد) قيل: وقع ههنا بفتح الهمزة وسكون السين المهملة، ووقع في «الهبة» (ح: ٢٥٩٧): من بني الأزد، والسين يقلب زاياً. ووقع في رواية الأصيلي: «من بني الأسد» بالألف واللام. قوله: «ابن الأتبية» بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف، ويقال: اللتبية بضم اللام وسكون التاء المثناة من

صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ عَلَيهِ الْمِنْبَرِ \_ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضاً ('): فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ \_، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ الْمِنْبَرَ \_، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (''): «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي. فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَبْهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ (") بِيدِهِ لَوْ مَا الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ (")

النسخ: «فَيَأْتِي فَيَقُولُ» كذا في سه، حه، ذه وفي هه: «فَيَأْتِي يَقُولُ». «أَوْ أُمِّهِ». وَأُمِّهِ».

فوق وبفتحها وبكسر الباء الموحدة، ووقع لمسلم باللام وهي اسم أمه. «الرغا» بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوت البعير. و«الخوار» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقرة، ويروى «جؤار» بضم الجيم وبالهمزة، هو رفع الصوت. قوله: «تيعر» على وزن تسمع وتضرب، ووقع عند ابن التين: «أو شاة لها يعار» بفتح التحتية وتخفيف المهملة، هو صوت الشاة الشديد، وقيل: بضم أوله: صوت المعز، يعرت العنز تيعر وسكون الفاء، ويروى بفتح الفاء أيضاً بلا هاء، وهو البياض المخالط وسكون الفاء، ويروى بفتح الفاء أيضاً بلا هاء، وهو البياض المخالط للحمرة ونحوه. قوله: «أذني» بلفظ المفرد، وفي بعضها بالمثنى، وذلك على مذهب من جوز حالاته الثلاث بالياء. قال النووي: معناه: أني أعلمه علماً يقيناً لا أشك في علمي به، هذا ملتقط من «ع» (١٦/١٧٤ ـ ٢٢٨)، «ف»

- (١) أي قال مرة: «قام»، ومرَّ تارة «صعد»، «ع» (١٦/ ٤٢٧)
  - (٢) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٦٦٣٦، وبرقم: ٢٥٩٧).
    - (٣) أي: الذي عليه.

بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعِرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلَاثاً(').

وَقَالَ سُفَيْيَانُ (٢): قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ. وَزَادَ (٣) هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي. وَلَمْ يَقُلِ (٤) الزُّهْرِيُّ: سَمِعَ أُذُنِي.

خُوَارٌ: صَوْتٌ (°)، وَالْجُؤَارُ: مِنْ ﴿يَجْنَرُونَ﴾ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ. [راجع: ٩٢٥].

النسخ: «خُوَارٌ» في ذ: «جُؤَارٌ». «وَقَالَ سُفْيَانُ» في ذ: «قَالَ سُفْيَانُ». «أُذُنَايَ» في ذ: «أُذُنِي». «مَعِي» ثبت في ذ<sup>(۱)</sup>. «خُوَارٌ: صَوْتٌ...» إلخ، ثبت في ه.

- (١) أي: أعادها ثلاث مرات.
  - (٢) ابن عيينة.
- (٣) هذا أيضاً من قول سفيان وليس تعليقاً من البخاري، «ع» (٤٢٨/١٦)، «ف» (١٦٦/١٣).
  - (٤) هو أيضاً قول سفيان.
- (٥) قوله: (خوار صوت. . .) إلخ، هذا من كلام البخاري، وقع هنا في رواية الكشميهني، هو بضم الخاء المعجمة وفسره بقوله: صوت. «والجؤار» بضم الجيم وبالهمزة، وأشار بقوله: «من ﴿ يَجْنَرُونَ ﴾ » إلى ما في سورة «قد أفلح»: ﴿ حَقَّ إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيمٍ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، قال أبو عبيدة: أي: يرفعون أصواتهم كما يجأر الثور. والحاصل: أنه بالجيم وبالخاء المعجمة، بمعنى: إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وبالجيم للبقر والناس، قال الله تعالى: ﴿ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

<sup>(</sup>١) وفي القسطلاني (١٥٧/١٥) هكذا: «سمعه معي»، ولأبي ذر: «سمع معي».

### ٢٥ \_ بَابُ اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي(١) وَاسْتِعْمَالِهِمْ

٧١٧٥ \_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِح (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَ صَالِح (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ (٣) (١) .......قَالَ: كَانَ سَالِمٌ (٣) (١) ......

النسخ: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ» لفظ «قَالَ» سقط في ذ، وفي ذ: «أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ». ابْنُ جُرَيْج».

وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطنة أنه لبيت المال إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له، كما قال عليه السلام لمعاذ: «قد طيبت لك الهدية» فقبلها معاذ، وأتى بما أهدي إليه رسول الله على فوجده قد توفي، فأخبر بذلك الصديق فأجازه، ذكره ابن بطال (١٤٨/٨). وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة وليست بهدية؛ إذ لولا العمل لم يهد إليه، «ع» (٢١/١٦) مختصراً.

- (١) أي: توليتهم القضاء. «واستعمالهم» أي: على إمرة البلاد حرباً أو خراجاً أو صلاة، «ف» (١٦٨/١٣).
  - (٢) السهمى البصري.
    - (٣) ابن معقل.
- (٤) قوله: (كان سالم...) إلخ، هو من أهل فارس وكان من فضلاء الموالي وخيار الصحابة وكبارهم، ويعدُّ في القراء. وكان يوم اليمامة اللواء بيمين سالم فَقُطِعت فأخذها بيساره فقطعت فاعتنقها حتى قُتِل رضي الله عنه. و «المهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. وفي «الكشاف»: هم الذين شهدوا بدراً واستشكل عَد أبي بكر الصديق فيهم؛ لأنه إنما هاجر في صحبة النبي عَيْد. وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك

مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ (١) يَوُّمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ (٢) وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ (٦)، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةً (١) وَزَيْدٌ (٥) وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ (٢). [راجع: ٦٩٢، تحفة: ٧٧٨٠].

#### ٢٦ \_ بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

٧١٧٦ و٧١٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ (٧) وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ (٧)

كان قبل مقدم النبي عَلَيْ . وأجاب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمرَّ يؤمهم بعد أن تحول النبي عَلَيْ إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها ، فيحتمل أن يقال: فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء ، كذا في «ع» (١٦/ ٢٤) ، «ك» (٢٢/ ٢٤) ، «ف» (١٦/ ١٦٨) .

- (١) ابن عتبة.
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٩٢) بمضمونه بعبارة أخرى.
  - (٣) ممدوداً ومقصوراً منصرفاً وغير منصرف.
- (٤) الظاهر أنه ابن [عبد] الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين، هاجر [إلى] الحبشة، «ك» (٢٢٠/٢٤).
- (٥) أي: ابن حارثة، «ف» (١٦٨/١٣)، هو ابن الخطاب العدوي الأسدي من المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها، [انظر «الكرماني» (٢٢/ ٢٢)].
  - (٦) بفتح الراء هو صاحب الهجرتين، «ك» (٢٢٠/٢٤).
    - (٧) بفتحتين.

أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ (') الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ ('): «إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ». فَرَجَعَ النَّاسُ (") فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ (')، فَرَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ أَمْرَكُمْ ». فَرَجَعَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبُوا فَ وَأَذِنُوا ('') فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا ('') وَأَذِنُوا (''). [راجع: ٢٣٠٧، ٢٣٠٧].

النسخ: «أَذِنَ لَهُمُ» في نه: «أَذِنَ لَهُ». «أَذِنَ مِنْكُمْ» في هه، ذ: «أَذِنَ مِنْكُمْ». في هه، ذ: «أَذِنَ فِيكُمْ».

(۱) أي: للنبي على ومن كان مساعداً له في عتقهم، ويحتمل أن يكون الضمير لهوازن، ويروى «حين أذن له» بالإفراد وهو ظاهر، [انظر «الكرماني» (۲۲۰/۲٤)، و«العيني» (۲۲/۲۲)].

- (٢) قىلة.
- (٣) مرَّ الحديث بطوله (برقم: ٤٣١٨).
- (٤) قوله: (عرفاؤهم) بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، من عرفت \_ بالضم وبالفتح \_ على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف أي: وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. قال ابن بطال (٨/ ٢٤٩): في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه، «فتح» (١٦٩/ ١٦٩) مختصراً.
  - (٥) أي: تركوا السبايا بطيب قلوبهم، «ك» (٢٢١/٢٤).
    - (٦) أي: في إعتاقهم وإطلاقهم، «ك» (٢٢١/٢٤).

## ٢٧ ـ بَابُ مَا يُحْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ (١١)، وَإِذَا خَرَجَ (١) قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

٧١٧٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ<sup>(٣)</sup> بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً (٤). [تحفة: ٧٤٢٧].

٧١٧٩ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ شُرَّ

النسخ: «مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ» في ذ: «مِنَ الثَّنَاءِ على السُّلْطَانِ». «حَدَّثَنَا عَاصِمُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ». «بِخِلَافِ» كذا في ذ، وفي ذ: «خِلَافَ». «حَدَّثَنَا اللَّيْثُ» في «خِلَافَ». «حَدَّثَنَا اللَّيْثُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ». ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ».

- (١) الإضافة فيه إلى المفعول.
  - (٢) أي: من عنده.
  - (٣) أي: نثني عليهم.
- (٤) قوله: (نفاقاً) لأنه إبطان أمر وإظهار أمر آخر، ولا يراد به أنه كفر بل إنه كالكفر، ولا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان وغيره في وجهه وهو عنده مستحق للذم، ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله إذا خرج من عنده؛ لأن ذلك نفاق، كما قال ابن عمر، وقال فيه عليه السلام: «شر الناس ذو الوجهين...» الحديث؛ لأنه يظهر لأهل الباطل الرضا عنهم ويظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضى كل فريق منهم ويريه أنه منهم، «ع» (١٦/ ٤٣١).
- (٥) بكسر المهملة وخفة الراء، ابن مالك الغفاري بكسرالمعجمة وتخفيف الفاء، «ك» (٢٢١/٢٤).

النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ<sup>(۱)</sup>، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ . [راجع: ٣٤٩٤، أخرجه: م ٢٥٢٦، تحفة: ١٤١٥٥].

#### ٢٨ \_ بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ(١)

(۱) قوله: (ذو الوجهين) فإن قلت: ما المراد بالوجهين؛ إذ لا يصح حمله على الوجه المشهور؟ قلت: هو مجاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة ﴿وَإِذَا لَقُواْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما غَنُ مُ مُسَمَّ إِنَا لَقُواْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَعْنُ مُمْ اللَّه مُسَمَّ إِنَّهُ وَالبقرة: ١٤] أي: شر الناس المنافقون. فإن قلت: هذا عام لكل نفاق، سواء كان كفراً أم لا، فكيف يكون شراً في القسم الثاني؟ قلت: هو للتغليظ أو للمستحل، أو المراد شر الناس عند الناس؛ لأن من اشتهر بذلك لا يحبه أحد من الطائفتين. قال المهلب: قيل: هو معارض لحديث ابن عمر الذي فيه: "بئس ابن العشيرة، ثم تلقاه بوجه طلق». وليس كذلك أنه عنوا المسلمين. ومنه أجاز لأنه على بحسن اللقاء استئلافاً وكف بذلك أذاه عن المسلمين. ومنه أجاز العلماء التجريح والإعلام بما يعلم من سوء حال الرجل إذا خشي منه فساداً، العلماء التجريح والإعلام بما يعلم من سوء حال الرجل إذا خشي منه فساداً،

(۲) قوله: (باب القضاء على الغائب) أي: في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً حكم بالمال دون القطع. ولا مطابقة بين الترجمة وبين حديث الباب؛ لأنه لا حكم فيه على الغائب؛ لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، وأيضاً فإن الحديث استفتاء وجواب وليس بحكم؛ لأن الحكم له شروط. واحتجاج الشافعي ومن تبعه بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب غير موجه كما لا يخفى، (١٦/ ٤٣١ \_ ٤٣٢).

قال ابن الهمام (٣٠٨/٧): ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه، وقال الشافعي: يجوز إذا كان غائباً عن البلد أو فيها

٧١٨٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بِن عروة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْداً (١) قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْفَةً: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (١)، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ (٣). قَالَ: «خُذِي (٤) مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». [راجع: ٢٢١١].

النسخ: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» كذا في ذ، وفي ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ».

وهو مستتر، قولاً واحداً، وهو قول مالك وأحمد؛ لأن فيه تضييع الحقوق لو لم يحكم، واحتجوا بقوله ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، فاشتراط حضور الخصم زيادة عليه بلا دليل. ولنا قوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه حين استقضاه على اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين [بشيء] حتى تسمع كلام الآخر» رواه أبوداود والترمذي وهو حديث حسن، فعلم أن جهالة كلامه مانعة من القضاء، وذلك ثابت مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه؛ ولأن حجية البينة على وجه يوجب العمل بها موقوف على عجز المنكر عن الدفع والطعن فيها، والعجز عنه لا يعلم إلا مع حضوره أو نائبه، انتهى مع تغير. قال في «فتح الباري» (١٣/ ١٧٢): إن أبا حنيفة عمل بذلك في الحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوجة الغائب. أجاب العيني (١٦/ ٢٣٤) بأن القاضي فيه لا يحكم على الغائب بل يفرض [في] ماله المودع عند أحد، ولكن بشروط وهي أن يعلم القاضي بذلك المال وبالنكاح وباعتراف من كان المال عنده بالمال والنكاح، وتحليفه إياها بعدم النفقة وأخذ الكفيل منها.

- (١) زوجة أبي سفيان الأموي، «ك» (٢٢٢/٢٤).
  - (٢) أي: بخيل.
  - (٣) أي: بدون إذنه، «ك» (٢٢/ ٢٢٢).
- (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٣٦٤، وبرقم: ٥٣٥٩) في «النفقات».

### ٢٩ ـ بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ (١) فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِم لَا يُحِلُّ حَرَاماً وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالاً

(۱) قوله: (بحق أخيه) إنما ذكر بالأخوة باعتبار الجنسية؛ لأن المراد خصمه [وهو] أعم من أن يكون مسلماً أو ذمياً أو معاهداً أو مرتداً؛ لأن الحكم في الكل سواء. قوله: "فإن قضاء الحاكم..." إلخ، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر الظاهرية: أن كل ما قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق وما أشبه ذلك على ما حكم وإن كان في الباطن على ضد ما شهد به الشاهدان، وعلى خلاف ما حكم، بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجباً شيئاً من تمليك ولا تحليل ولا تحريم. [انظر "العيني" (١٦/ ٤٣٢).

وقال في «فتح القدير» (٣٠٦ – ٣٠٠): وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه في الباطن كذلك أي: هو عند الله حرام وإن كان الشهود الذين قضى بهم كذبة والقاضي لا يعلم ذلك، وكذا لو قضى بإحلال، وهذا عند أبي حنيفة، وهو مشروط بما إذا كانت الدعوى بسبب معين للحل والحرمة كالبيع والنكاح والطلاق؛ لأن القضاء إظهار لعقد سابق، ولا بد من عقد سابق فيها وإلا تقدم العقد اقتضاء لينقطع المنازعة من كل وجه؛ إذ لو لم يثبت الحل بينهما يكون هذا تمهيداً للمنازعة لا قطعاً؛ ولأنه في صورة التفريق لو فرق بينهما بأمر الزوج نفذ ظاهراً وباطناً فبأمر الله أولى، والقاضي مأمور بذلك منه، ولما روي أن رجلاً ادعى على امرأة نكاحاً بين يدي علي مأمور بذلك منه، ولما روي أن رجلاً ادعى على امرأة نكاحاً بين يدي علي منها أثير المؤمنين فزوجني، فقال على رضي الله عنه: شاهداك منه أولو لم ينعقد بينهما بقضائه لما امتنع على رضي الله عنه من تجديد زوجاك. ولو لم ينعقد بينهما بقضائه لما امتنع على رضي الله عنه من تجديد نكاح عند طلبها ورغبة الزوج فيها، هذا كله من «فتح القدير» و«الكفاية» ووالنهاية» شروح «الهداية».

٧١٨١ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويْسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويْسِيُّ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُويْسِيُّ، حَدَّزنِي إِبْنَ سَعْدِ (١)، عَنْ صَالِح (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْهُ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ النَّبِيِّ عَيْهُ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ (٣)، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، وَلَعَلَّ (٤)

النسخ: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ». «وَلَعَلَّ» كذا في سه، أَبِي سَلَمَةَ». «وَلَعَلَّ» كذا في سه، ح، ذ، وفي ذ: «فَلَعَلَّ».

- (١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف.
  - (۲) ابن کیسان.
- (٣) قوله: (إنما أنا بشر...) إلخ، البشر يطلق على الجماعة والواحد، يعني أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به رداً على من زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم، «ف» (١٧٣/١٣).

وقد ذكر في «شرح معاني الآثار» قوله: «إنما أنا بشر» أي: من البشر، ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه لديّ، وإنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون، فإذا كان الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح دعوى غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أُعلموا به بوجه من وجوه الوحي، «ع» (١٦/ ٤٣٤).

(٤) استعمل لعل استعمال عسى، وبينهما معارضة، «ك» (٢٢٣/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٣٤). بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ (') مِنْ بَعْض، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ ('')، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ (") قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ('`،

- (١) أي: أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته، «ع» (١٦/ ٤٣٤).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٩٦٧).
- (٣) الضمير للحكومة التي تقع بينكم على هذا الوجه يعني بحسب الظاهر، «ع» (١٦/ ٤٣٤).
- (٤) قوله: (فإنما هي قطعة من النار...) إلخ، تمسك بهذا الحديث الشافعية، والحنفية حملوه في الأملاك المرسلة أي: المطلقة عن تعيين سبب الملك بأن ادعى شيئاً ولم يعين سببه، وأيضاً أجابوا عن هذا الحديث بأن ظاهره يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأن "مَن" في قوله: "فمن قضيت له" شرطية وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون من فرض ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غرض وهو هنا محتمل؛ لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناً في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه يَقَدّ على الخطأ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمرً الخطأ، وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل.

وتعقبه ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (١٧٥/١٣ ـ ١٧٦) بأن الأول والثاني خلاف الظاهر، والثالث أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه، وليس النزاع فيه وإنما النزاع في

فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا »(١). [راجع: ٢٤٥٨].

٧١٨٢ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(٢)</sup> قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ الْنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ<sup>(٣)</sup> سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ<sup>(٤)</sup> عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ الْنَا عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَلِيدَةِ (٥) زَمْعَةَ (١) مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ:

#### النسخ: «إنّ أُخِي» في ذ: «ابْنُ أُخِي».

الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك. واحتجوا \_ أي: الحنفية \_ بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه فجعل الإنشاء تحرزاً عن الحرام، والحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه؛ فإن القاضي لا يملك دفع مال أحد إلى آخر، ويملك إنشاء العقود والفسوخ؛ فإنه يملك بيع أمة زيد حال خوف الهلاك للحفظ وحال الغيبة، ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة والفرقة على العنين. مرّ بعض تحقيقه (برقم: ٢٩٦٧، و٢٩٦٧).

- (۱) تخيير على سبيل التهديد؛ إذ معلوم أن العاقل لا يختار أخذ النار التي تحرقه، «ك» (۲۲۳/۲٤).
  - (۲) ابن أبي أويس.
  - (٣) أي: أوصى عند وفاته، «ك» (٢٤/ ٢٢٣).
  - (٤) اسم الابن عبد الرحلن، «ك» (٢٢٣/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٣٥).
    - (٥) الوليدة الجارية، «ك» (٢٢٣/٢٤).
    - (٦) بسكون الميم وفتحها، «ك» (٢٢/٢٤).

أَخِي (') وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا (') إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَابْنُ أَخِي ('')، كَانَ عَهِدَ إِلَيْ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (فَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. إِلَيَّ فِيهِ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ (''). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَرَاشِهِ. (الْمَولُ اللَّهِ عَلَى فَرَاشِهِ الْمَعَةَ (''). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ('')، وَلِلْعَاهِرِ ('') الْحَجَرُ (''). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ ('')، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ . [راجع: ٢٠٥٣].

النسخ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ» في ذ: «وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ»، وفي ذ: «ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ». وفي ذ: «ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ».

- (١) أي: هو أخي.
- (۲) من التساوق وهو مجيء واحد بعد واحد، والمراد هنا: المنازعة،
   (ع» (۱٦/ ٤٣٥).
  - (٣) أي: هو ابن أخي.
- (٤) قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) وجه إيراد هذا الحديث عقيب الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلك، فإنه عليه حكم في أن ولدها لزمعة وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، فيدخل هذا في معنى الترجمة، «ع» (١٦/ ٤٣٥).
  - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٦٨١٧، ٦٧٦٤، ٦٧٤٩، ٤٣٠٣ وغيرها).
    - (٦) أي: الزاني.
- (٧) أي: الخيبة من الولد كما يقال: بفيه الحجر، وقيل: يراد به الحجر الذي يرجم به المحصن وليس بظاهر، «ع» (١٦/ ٤٣٥).
- (٨) أي: من الابن المتنازع فيه، وإنما قال ذلك تورعاً واحتياطاً، «ع» (٢٦/ ٤٣٥).

## ٣٠ \_ بَابُ الْحُكْم فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

٧١٨٣ \_ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ (٢) وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٣) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (١): قَالَ النَّبِيُ عَيْدُ اللَّهِ (١): قَالَ النَّبِيُ عَيْدُ اللَّهِ وَهُو عَلَيْ يَمِينِ صَبْر (٥)، عَنْدُ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ (٨). يَقْتَطِعُ (٢) مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ (٧)، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (٨).

النسخ: «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ» في نه: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ». «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ». «أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ» في نه: «قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ» في نه: «قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ». «يَقْتَطِعُ بها».

- (١) أي: الثوري.
- (٢) ابن المعتمر.
- (٣) اسمه شقيق بن سلمة.
  - (٤) أي: ابن مسعود.
- (٥) أي: يمين حبس الشخص عندها ليحلف عليه يعني لا يكون سهواً منه، «ك» (٢٢٤/٢٤).
  - (٦) أي: يكتسب قطعة من المال لنفسه، «ك» (٢٢٤/٢٤).
    - (٧) أي: كاذب.
- (٨) قوله: (وهو عليه غضبان) فإن قلت: الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام ولا يصح على الله تعالى؟ قلت: أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لوازمها أي: إرادة إيصال العقاب إليه. قوله: «وفي رجل خاصمته» اسم الرجل [المخاصم] الجفشيش بالحاء والجيم والخاء المنقوطة المفتوحة في الثلاثة وإسكان الفاء وكسر المعجمة الأولى وهو كندي أيضاً، «ك» (٢٢٤/٢٤). وقال في «المقدمة» (ص: ٢٧٩): هو لقبه، واسمه: معدان. ذكره الطبراني وغيره.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ(١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ ﴾ الآيـةَ [آل عـمـران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٦].

٧١٨٤ \_ فَجَاءَ الأَشْعَثُ بِنُ قَيِسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلِ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَلَكَ بَيِّنَةُ؟». قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَلْيَحْلِفْ». قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ. فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ﴾ الآيَةَ [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٣٥٧].

## ٣١ \_ بَابٌ الْقَضَاءُ (١) فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِه سواءٌ

النسخ: «﴿ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ (اد في نه: ﴿ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَكِمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ ﴾ . «ابنُ قَيسٍ » ثبت في ذ. ﴿ فَلْيَحْلِفُ » في هـ، ذ: ﴿ فَيَحْلِفُ » . «فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ » . «فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ » .

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٦).

(۲) قوله: (باب القضاء...) إلخ، بتنوين باب، وقوله: «القضاء» مبتدأ وقوله: «سواء» خبره، هذا على رواية أبي ذر بإثبات قوله: «سواء»، وفي رواية غيره بحذف قوله: «سواء»، وإضافة الباب إلى القضاء في قليل المال وكثيره، كذا في «القسطلاني» (١٦٧/١٥). أي: لا فرق في الحكم بين الكثير والقليل ؟ لأن كل ذلك مال، لكن الأقل من درهم لا يعد مالاً في العرف حتى لو قال: لفلان علي مال فإنه لا يصدق في أقل من درهم، كذا قاله العيني (٢١٦/٢٦). قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جلّ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال،

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً (۱) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً (۱): الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءُ

٧١٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبِيُ عَيْ الْخَبَةُ (٣) خِصَام (١) عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُ عَيْ جَلَبَةَ (٣) خِصَام (١) عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضاً أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضاً أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِخَقِّ مُسْلِم (٥) فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا». إبحق مُسْلِم (٥) فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا». [راجع: ٢٤٥٨].

النسخ: «أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» في نه: «قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ». «فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ» في ه، ذ: «فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ». «أَقْضِي» في نه: «فأَقْضِي». «مِنَ النَّارِ» في سه، ح، ذ: «مِن نَارٍ».

ولا تجب في الشيء التافه، أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه \_ تَفِهَ تَفَهاً وتُفوهاً: قلّ وخسّ، «ق» (ص: ١١٤٥) \_، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلاً، قاله ابن المنير، قال: وهو نوع من الكبر، والأول أليق بمراد البخاري، «ف» (١٧٨/١٣).

- (١) سفيان.
- (٢) هو عبد الله، قاضي الكوفة.
- (٣) بفتح الجيم واللام: اختلاط الأصوات، (ك) (٢٢٤/٢٤).
- (٤) يحتمل أنه مصدر لكن السياق يشعر بأنه جمع خصم، «ك» (٢٢٥/٢٤).
- (٥) هذا محل المطابقة؛ لأن الحق [يتناول] القليل والكثير، «٤» (١٦/ ٤٣٧).

٣٢ \_ باب بَيْعِ الإِمَامِ(١) عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ (١) وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ عَيِّكِ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَامِ (٣).

النسخ: «بَاعَ النَّبِيُّ عِنَى الله في نه: «مدبَّراً» \_ سقط للحموي والمستملى، «قس» (١٦٩/١٥).

(۱) قوله: (باب بيع الإمام...) إلخ، قال ابن المنير: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع منه في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك، ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة، «ف» (١٧٩/١٣)، «ع» (١٧٩/١٣). قوله: «وقد باع النبي سلام، قال ابن المنير: ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان. قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في أموالهم، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء حق، لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر. وقد أجاب عنها بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره، فلما رآه أنفق جميع ماله وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله، كما قال للذي كان يخدع في البيوع: «قل: لا خلابة»، لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله، انتهى. فكأنه كان في حكم السفيه فلذلك باع عليه ماله، «ف» (١٧٩/١٧).

(٢) جمع الضيعة، وهي العقار، فهو من عطف الخاص على العام، «ك» (٢٤/ ٢٤).

 ٧١٨٦ \_ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٣)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ (١)، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٣)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

النسخ: «حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ» في ذ: «حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرِ». «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ». «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ». «عَنْ جَابِرٍ» في ذ: إسْمَاعِيلُ». «عَنْ جَابِرٍ» في ذ: «عَنْ جَابِرٍ في ذ: «عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّه».

قال النووي في "تهذيب الأسماء" (٢/ ١٣٠ - ١٣١): نعيم بضم النون، والنحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة، وهو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج - بفتح العين فيهما - ابن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، وقيل له: "النحام"؛ للحديث المشهور أن النبي على قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها" والنحمة بفتح النون: السعلة بفتح السين، وقيل: النحنحة الممدود آخرها، هذا هو الصواب أن نعيما هو النحام، ويقع في كثير من كتب الحديث نعيم بن النحام وهو غلط؛ لأن النحام وصف لنعيم لا لأبيه، قالوا: وأسلم نعيم قديماً في أول الإسلام، وقيل: أسلم بعد عشرة أنفس، وقيل: بعد ثمانية وثلاثين قبل إسلام عمر بن الخطاب، وكان يكتم إيمانه وأقام بمكة فلم يهاجر إلا قبيل الفتح، ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة؛ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويمونهم؛ فقالوا: أقم عندنا على أيّ دين شئت، فوالله لا يتعرض إليك أحد ويمونهم؛ فقالوا: أقم عندنا على أيّ دين شئت، فوالله لا يتعرض إليك أحد المشاهد، واستشهد يوم اليرموك سنة ١٥ه في خلافة عمر، وقيل: استشهد يوم أجنادين سنة ١٣ه في خلافة أبي بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن نمير، «ع» (۱٦/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) ابن خالد.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي رباح.

بَلَغَ النَّبِيَّ عَيْدُ: أَنَّ رَجُلاً(۱) مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَاماً(۱) عَنْ دُبُرِ(۱)، لَمُ مَالٌ عَيْرُهُ، فَبَاعَهُ (۱) بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَم (۱) ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. [راجع: ۲۱٤۱، أخرجه: د ۳۹۰۵، س في الكبرى ۵۰۰۳، ق ۲۰۱۲، تحفة: ۲٤۱٦].

النسخ: «غُلَاماً» في قت، ذ: «غُلَاماً له». «عَنْ دُبُرٍ» في هـ، ذ: «عَنْ دَيْنٍ». «بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمِ».

- (١) هو المشهور بأبي مذكور.
  - (٢) اسمه يعقوب.
- (٣) أي: علّق عتقه بعد موته. ووقع للكشميهني: «دين» بدل «دبر» وهو تصحيف، «ع» (١٦/١٦).
  - (٤) واسم المشتري نعيم، «ك» (٢٤/ ٢٢٥).
    - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٥٣٤).
- (٦) قوله: (فباعه بثماني مائة درهم) فيه جواز بيع المدبر، وهو مذهب الشافعي. وأما عندنا \_ أي: الحنفية \_ لا يجوز بيع المدبر المطلق، وهو الذي عُلق عتقه بمطلق موت المولى. والمقيد هو الذي قال له المولى: إن مت في مرضي هذا مثلاً فأنت حر فبيعه جائز بالاتفاق. ولنا في المطلق قوله عليه السلام: «المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث»؛ ولأن سبب الحرية انعقد في الحال لعدم الأهلية بعد الموت. والجواب عن هذا الحديث وغيره من استدلالات الشافعي: أنه لا شك أن الحركان يباع في ابتداء الإسلام على ما روي: «أنه عَنْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ذكره في «الناسخ والمنسوخ»، فلم يكن فيه دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ،

وإنما يفيده استصحاب ما كان [ثابتاً] من جواز بيعه قبل التدبير؛ إذ لم يوجب زوال الرق عنه، ثم رأينا أنه صح عن عمر رضي الله عنه: «لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث [المال]»، وقد رفعه إلى رسول الله على الكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه. وأخرج الدارقطني أيضاً عن على بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال: «المدبر من الثلث» وضعف ابن ظبيان. والحاصل: أن وقفه صحيح وضعف رفعه، فعلى تقدير الرفع لا إشكال، وعلى تقدير الوقف لا يعارضه النص البتة؛ لأنه واقعة حال لا عموم لها، وإنما يعارضه لو قال عليه السلام: يباع المدبر. وإن قلنا بوجوب تقليده فظاهر، وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع؛ لأن منع بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا أن بيعه مستصحب برقه فمنعه مع عدم زوال رقيته وعدم الاختلاط بجزء المولى كما في أم الولد خلاف القياس فيحمل على السماع، فبطل ما قيل: حديث ابن عمر لا يصلح لمعارضة حديث جابر، وأيضاً ثبت عن أبي جعفر أنه ذكرعنده أن عطاء وطاوساً يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه عن دبر، الحديث، فقال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر: «إنما أذن في بيع خدمته» رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر، وقال أبو جعفر: هذا وإن كان من الثقات الأثبات ولكن حديثه هذا مرسل. وقال ابن القطان: هو مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو ثقة عن أبى جعفر، انتهى. فقد صرح أبو جعفر محمد الباقر الإمام بأنه شهد حديث جابر، وأنه إنما أذن في بيع منافعه، ولا يمكن لثقةٍ إمام ذلك إلا بعلمه من جابر الراوي للحديث، هذا خلاصة ما حققه المحقق ابن الهمام، [انظر: «فتح القدير» (٥/ ٢٢ \_ ٢٤)].

## ٣٣ \_ بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ(١) (٢) لِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ

٧١٨٧ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَهُ بَعْثًا (٣) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ (١) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ (٥) بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَهْ بَعْثًا (٣) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ (١) فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ (٧) فِي إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ إِمَارَتِهِ وَقَالَ: «إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ (١) فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ (٧) فِي إِمَارَةِ

النسخ: «لِطَعْنِ» كذا في ذ<sup>(١)</sup>، وفي نه: «بِطَعْنِ». «الأُمَرَاءِ» في نه: «الإَمام». «يَقُولُ» في ذ: «قَالَ». «وَقَالَ» في ذ: «فَقَالَ».

<sup>(</sup>۱) أي: لم يبال ولم يعتد به، «ك» (٢٢٦/٢٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (من لم يكترث...) إلخ، أصله من الكرث وهو المشقة، ولا يستعمل إلا في النفي، واستعماله في الإثبات شاذ. ومعنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به، «ع» (٢١/٨٦٤)، «ف» (١٨٠/١٣).

<sup>(</sup>٣) أي: جيشاً.

<sup>(</sup>٤) أي: جعل أميراً عليهم، «ع» (١٦/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) بصيغة المجهول.

<sup>(</sup>٦) مرَّ الحديث (برقم: ٤٤٦٩) في أواخر «المغازي».

<sup>(</sup>٧) قوله: (فقد كنتم تطعنون...) إلخ، فإن قلت: قال النحاة: الشرط سبب للجزاء مقدم عليه وههنا ليس كذلك؟ قلت: يؤول مثله بالإخبار عندهم أي: إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قَبْلُ في أبيه، ويلازمه عند البيانيين أي: إن طعنتم فيه تأثمتم بذلك لأنه لم يكن حقاً، والغرض أنه كان خليقاً بالإمارة لما ظهر من كفايته

<sup>(</sup>١) عزا القسطلاني وغيره إلى أبي الوقت (١٥/١٧٠).

أَبِيهِ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ<sup>(۱)</sup> اللَّهِ إِنْ<sup>(۱)</sup> كَانَ خَلِيقاً<sup>(١)</sup> لِلإِمْرَةِ<sup>(٥)</sup>، وَإِنْ كَانَ لَكِيهِ أَنَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». [راجع: ٣٧٣٠، تحفة: ٧٢١٧].

النسخ: «خَلِيقاً» في ذ: «لخَلِيقاً». «لِلإِمْرَةِ» في ه، ذ: «لِلإِمَارَةِ».

وتفصيه عن عهدتها فكذا هذا، فلا اعتبار لطعنكم ولا اكتراث به، «ك» (٢٢٦/٢٤).

- (١) أي: زيد.
- (٢) وهمزته للوصل.
  - (٣) مخففة .
- (٤) أي: مستحقًا، بدون اللام، وجوزه ابن مالك، وهذا من جملة أدلته، «ك» (٢٢٦/٢٤).
  - (٥) أي: للإمارة.
- (٦) قوله: (إن كان لخليقاً للإمرة) فإن قلت: قد طُعِن على أسامة وأبيه ما ليس فيهما ولم يعزل الشارع واحداً منهما بل بَيَّن فضلهما، ولم يعمل عمر بن الخطاب بهذا الحديث عند القول في سعد وعزله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء منه. قلت: عمر رضي الله عنه لم يعلم من مغيب أمر سعد كعلم الشارع من مغيب أمر زيد وابنه، يعني: كان سبب عزله قيام الاحتمال، أو رأى عمر أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل الكوفة، وقد قال عمر: ما عزلت سعداً لضعف ولا خيانة. وقيل: قطع النبي على بسلامة العاقبة في إمرة أسامة وأبيه فلم يلتفت لطعن من طعن، وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك، «ع» (١٦/ ٢٩٩٤)،

#### ٣٤ \_ بَابٌ الأَلدُّ الْخَصِمُ

وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ<sup>(١)</sup>. ﴿لُدَّا<sup>(٢)</sup>﴾: عُوجاً.

V = 2 كَنَّنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (")، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (نَّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ (٥) أَبِي مُلَيْكَةَ (١) يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : "أَبْغَضُ الرِّجَالِ (٧) إِلَى اللَّهِ الأَلَدُ الْخَصِمُ (0,0). [راجع: (0,0)].

النسخ: «﴿ لُدَّا﴾: عُوجاً » في ه، ذ: «أَلَدُّ أَعْوَجُ ». «حَدَّثَنَا يَحْيَى » في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ».

- (١) أي: الذي لا يرجع إلى الحق، «ك» (٢٢٦/٢٤).
- (٢) قال تعالى: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدُّا﴾ [مريم: ٩٧]، أي: «عوجاً»، جمع الأعوج، «ك» (٢٢٦/٢٤).
  - (٣) القطان.
- (٤) هـو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، «ع» (١٦/ ٤٣٩).
  - (٥) عبد الله.
  - (٦) اسمه زهير.
- (۷) قوله: (أبغض الرجال...) إلخ، قال الكرماني: الأبغض هو الكافر، ثم قال: معناه: أبغض الكفار الكافر المعاند، أو أبغض الرجال المخاصمين، قيل: المعنى الثاني هو الأصوب وهو أعم من أن يكون كافراً أو مسلماً، «ع» (١٦/ ٤٣٩ \_ ٤٤٠).
  - (A) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٥٧) في «المظالم».

# ٣٥ \_ بَابٌ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ('') بِجَوْرٍ ('' أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدُّ

٧١٨٩ \_ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَنْ خَالِداً. ح وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ (٣)، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَوَ الزُّهْرِيِّ،

النسخ: «بَابٌ» زاد قبله في ذ: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم». «حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ» في ذ: «حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ». «وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ» في عَبْدُ الرَّزَّاقِ». «أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ». «وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ» في ذ: «وَحَدَّثَنِي أَعْيْمُ بْنُ حَمَّادٍ»، وفي ذ: «قال أبو عبد اللَّه: وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ»، وفي ذ: «قال أبو عبد اللَّه: وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ». «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ذ: «وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ». «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ذ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ». «أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ».

<sup>(</sup>۱) قوله: (باب إذا قضى الحاكم...) إلخ، أي: إذا قضى الحاكم بجور، أو قضى بحكم يخالف أهل العلم، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد على ما يأتي فإن الإثم فيه ساقط، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه، فقالت طائفة: إذا أخطأ في حكمه في قتل أو جرح فدِيَةُ ذلك في بيت المال، كذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وعند الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي على عاقلته، «ع» (١٦/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أي: بظلم.

<sup>(</sup>٣) ابن حماد الرفاء \_ بتشديد الفاء \_ المروزي الأعور، امتحن في القرآن وقُيِّد فمات بسامرا محبوساً سنة ٢٢٩هـ، «ك» (٢٢٧/٢٤).

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك.

عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَنَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ<sup>(۱)</sup> إِلَى بَنِي جَذِيمَة (۱) أَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا. فَقَالُوا: صَبَأْنَا (١) صَبَأْنَا (١) صَبَأْنَا (١) . فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، وَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرِهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرِهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَلنَّبِيِّ عَيْثَةً فَقَالَ: وَاللَّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ (١) ...

النسخ: «عَنْ أَبِيهِ» في ذ: «عَنِ ابن عُمر». «وَأَمَرَ» في ذ: «فَأَمَرَ».

- (١) الملقب بسيف الله.
- (٢) أي: داعياً لهم إلى الإسلام لا مقاتلاً، فدعاهم إلى الإسلام، «قس» (١٧٢/١٥).
- (٣) بفتح الجيم وكسر الذال: قبيلة من عبد قيس، [انظر «الكرماني» (٢٢٧/٢٤)].
- (٤) صبأ الرجل: إذا خرج من دين إلى دين، «ك» (٢٢/ ٢٢٧)، «ع» (٤١ /١٦).
  - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٤٣٣٩).
- (٦) قوله: (إني أبرأ إليك ...) إلخ، من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة أي: من قوله: «أبرأ إليك مما صنع خالد» يعني من قتله الذين قالوا: صبأنا، قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول؛ فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. وقال الخطابي [الأعلام (٣/ ١٧٦)]: الحكمة في تبرئته [علم أن له فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله، انتهى. «ع» (١٦/ ١٤٤)، «ف» (١٨٢ / ١٨١).

مِمَّا صَنَعَ (١) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، مَرَّتَيْنِ. [راجع: ٤٣٣٩].

## ٣٦ \_ بَابُ الإِمَام يَأْتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

٧١٩٠ حدَّنَنَا أَبُو النُّعْمَانِ<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرو<sup>(٣)</sup>، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْنَهُ فَصَلَّى الظَّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَصَلَّى الظَّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: يَا بِلالُ إِنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ آتِكَ فَمُو أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ: يَا بِلالُ إِنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ آتِكَ فَمُو أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِللّالٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَنَ (٤) بِلَالٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ

النسخ: «فَيُصْلِحُ» في ه، ذ: «لِيُصْلِحَ». «حَدَّثَنَا حَمَّادُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ». «حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ». حَدَّثَنَا حَمَّادُ». «حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ». «المدني» كذا في ذ، وفي ذ: «الْمَدِينِي».

<sup>(</sup>۱) من العجلة في قتلهم وترك التثبت في أمرهم، «ك» (۲۲/۲۲)، «ع» (۱٦/۱٦).

<sup>(</sup>٢) اسمه محمد بن الفضل.

<sup>(</sup>٣) قبيلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فأذّن) فإن قلت: هذا ليس محل الفاء، سواء كان «لمّا» شرطية أو ظرفية. قلت: جزاؤه محذوف وهو: «جاء المؤذّن»، والفاء للعطف عليه. قوله: «فشق الناس» فإن قلت: جاء عنه ﷺ أنه نهى عن التخطي؟ قلت: ليس هذا من المنهي عنه؛ لأن الإمام مستثنى من ذلك، لا سيما الشارع إذ ليس لأحد التقدم عليه؛ ولأنه ليس حركة من حركاته إلا ولنا فيها مصلحة وسنة نقتدي بها. قوله: «مشى القهقرى» وهو نوع من المشي وهو الرجوع إلى خلف. قوله: «لم يكن لابن أبي قحافة» بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء، وهو كنية والد أبي بكر، واسمه عثمان التيمي أسلم عام

فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرِ فِي الصَّلَاةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ (') الَّذِي يَلِيهِ. قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَا رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَ عَلَيْ خَلْفَهُ،

#### النسخ: «لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ» في ذ: «لَا يُمْسَكُ عَنْه».

الفتح وعاش إلى خلافة عمر. وإنما قال هذا \_ ولم يقل: لي أو لأبي بكر \_ تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله ﷺ. قوله: «رابكم» أي: سنح لكم حاجة، وفي بعضها: «نابكم» أي: أصابكم. قوله: «فليسبح» أي: ليقل: سبحان الله، «ك» (٢٢٨/٢٤)، «ع» (٢١/١٦)، «قس» (١٧٤/١٥).

قوله: «وليصفح النساء» التصفيح: هو التصفيق، وهو ضرب صفحة الكفّ على صفحة الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأصبعين للإنذار والتخويف والتنبيه، وبالقاف: بجميعها لللهو واللعب، «مجمع» (٣/ ٣٢٨). قال ابن المنير: فقه الترجمة: التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم، ولا يعد ذلك تصحيفاً في الحكم، وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم، إما عند عظم الخطب وإما ليكشف ما لا يحاط به إلا بالمعاينة، ولا يعد ذلك تخصيصاً ولا تميزاً ولا وهناً، «ف» (١٣/ ١٨٣).

- (١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٦٨٤) في «كتاب الصلاة».
- (٢) التصفيح: التصفيق، وهو التصويت باليد، «ك» (٢٢٨/٢٤).
  - (٣) بلفظ المجهول.

فَأُوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى إِيدِه أَنِ امْضِهْ (') وَأَوْمَى بِيدِهِ هَكَذَا ('') وَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ هُنَيَةً (") يَحْمَدُ اللَّه (نا عَلَى قَوْلِ النَّبِي عَلَى ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي عَلَى قَوْلِ النَّبِي عَلَى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: فَلَمَّا رَأَى النَّبِي عَلَى فَلَمَّا وَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَا ثُنُ إِلنَّاسِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَا ثُنُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْت؟ ((°). قَالَ بَكُر مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَا فَةُ أَنْ يَوُمَّ النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَالَهُ إِلَى اللَّهُومِ : (إِذَا لَنَبِي عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَالَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَالَ لِلْقَوْمِ : (إِذَا لَا تَكُم أَمْرٌ ، فَلْيُسَبِّح الرِّجَالُ ، وَلَيْصَفِّح النِّسَاءُ ».

ُقَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ<sup>(١)</sup>: لَمْ يَقُلْ هَلَا الْحَرفَ غَيرُ حَمَّادٍ: يَا بِلَالُ مُوْ أَبَا بَكْرِ. [راجع: ٦٨٤، أخرجه: د ٩٤١، س ٧٩٣، تحفة: ٤٦٦٩].

النسخ: «فَأَوْمَى» في نه: «فَأَوْمَأَ». «وَأَوْمَى» في نه: «وَأَوْمَاً». «وَأَوْمَاً». «يَحْمَدُ اللَّه» في ه، ذ: «فَحَمِدَ اللَّه». «فَصَلَّى بِالنَّاسِ» في نه: «فَصَلَّى النِّبِيُ عَلَيْ إِالنَّاسِ». «رَابَكُمْ» كذا في صه، قت، ذ، وفي نه: «نَابَكُمْ». «وَلْيُصَفِّحِ» في نه: «وَلْتُصَفِّحِ».

<sup>(</sup>۱) أمر من الإمضاء، وهو الإنفاذ. والهاء للسكتة، «ك» (۲۲۸/۲٤)، «ف» (۱۸۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢) أي: مشيراً بالمكث في مكانه، «ك» (٢٢٨/٢٤).

 <sup>(</sup>٣) مصغر الهنة، أصلها الهنوة أي: زماناً يسيراً، «ك» (٢٢٨/٢٤).
 ويروى: «هُنَيهَة» بإبدال الياء هاء، «ق» (ص: ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) المستفاد من الإشارة بالإمضاء والمكث في المكان، «ك» (٢٢٨/٢٤)، «مجمع» (٩/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) أي: نفذتَ.

<sup>(</sup>٦) أي: البخاري.

#### ٣٧ \_ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً عَاقِلاً(١)

٧١٩١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) أَبُو ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ (٤)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَعْدٍ (٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ (٥) وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ (٥)

النسخ: «مَا يُستَحَبُّ» لفظ «ما» سقط في ند. «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» في ند: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «لِمَقْتَلِ» (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «لِمَقْتَلِ» في ند: «قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «لِمَقْتَلِ» في ح، ذ: «مَقْتَلَ».

- (۱) قوله: (عاقلاً) أي: لا يكون مغفّلاً مثل بعض قضاة مصر، - المغفّل كَمُعَظَّم: من لا فطنة له، «ق» (ص: ٩٥٧) -؛ لأن المغفل يخدع ويضيع حقوق النّاس ولا سيما إذا كان لا يميز بين كلام بعض الخداعين الأكالين أموال الناس المفسدين، وعن الشافعي - رحمه الله -: ينبغي لكاتب القاضي أن يكون عاقلاً لئلا يخدع، ويحرص على أن لا يكون فقيهاً ليؤمن من جهالته، «ع» (٢١٦/ ٤٤٢).
  - (۲) مولى آل عثمان رضى الله عنه، «تقريب» (رقم: ٦١١٠).
- (٣) ابن إبراهيم [بن سعد] بن عبد الرحمن بن عوف، «ع» (١٦/ ٤٤٣).
  - (٤) الثقفي.
- (٥) قوله: (لمقتل أهل اليمامة...) إلخ، اليمامة بتخفيف الميم الأولى: جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، وبلاد الجون منسوبة إليها وهي من اليمن، وفيها قُتِل مسيلمة الكذاب، وقُتل من القراء سبعون أو سبعمائة. قوله: «استحر» أي: اشتد وكثر، «ك» (٢٢٩/٢٤). قال في «المجمع» (١/ ٤٧١): استحر استفعل من الحر: الشدة، وهذا حين بعث أبو بكر خالد بن الوليد مع جيش إلى اليمامة فقاتلهم بنو حنيفة قتالاً شديداً

إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنُ أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ ('): كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئاً كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى (') أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ ('): كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ يَوْلُ عُمَلُ لَمْ يَفْعُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِي فَقَالَ عُمَلُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَوَلُ عُمَلُ يُولِ عُمَلُ يَوْلُ عُمَلُ يَوْلُ عُمَلُ يَوْلُ عُمَلُ يَوْلُ عُمَرً ، فَرَاجِعُنِي (") فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرُ ، وَإِنَّكَ رَجُلٌ يُرَاجِعُنِي (") فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرُ ، وَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرَأَيْتُ فَي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَلُ . قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبُو بَكُر : وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابُ عَاقِلٌ لَا نَتَهِمُكَ ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنِي فَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ (فَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

النسخ: «أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ» في ذ: «أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ». «وَاجْمَعْهُ» في ذ: «فَاجْمَعْهُ».

وقتل من القراء سبعمائة ومن غيرهم خمسمائة، ثم فتح وقتل مسيلمة. «وأخشى إن يستحرّ القتل» إن شرطية ومفعول أخشى محذوف، أو مصدرية مفعوله قوله: «خير» يحتمل أن يكون أفعل التفضيل وأن لا يكون. فإن قلت: كيف يكون فعلهم خيراً مما كان في زمان رسول الله ﷺ؟ قلت: يعني هو خير في زمانهم، وكذا الترك كان خيراً في زمانه لعدم تمام النزول واحتمال النسخ، فلو جمعت بين الدفتين وسارت به الركبان إلى البلدان ثم يُنسَخ لأدّى ذلك إلى اختلاف عظيم، «ك» (٢٤/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠).

- (١) من الرأي، «لم».
- (٢) أي: لعمر رضي الله عنه.
- (٣) راجعه الكلام: عاوده، «ق» (ص: ٦٦٥).
- (٤) أمر من التفعل أي: بالغ في تحصيله عن المواضع المتفرقة، «مر» (٧٢٦/٤).
  - (٥) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٤٦٧٩).

مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُحِبُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ يُحِبُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ(۱) (۲).

النسخ: «يُحِبُّ» في نه: «يَحُثُّ» \_ بالمثلثة بعد المهملة المضمومة، ولأبي ذر: بالموحدة بدل المثلثة وضم أوله، «قس» (١٧٧/١٥) \_.

(۱) جمع عسيب وهو جريدة النخل، وأكثر ما يقال إذا يبست، وإن كانت رطبة فشطبة، قال السيوطي: كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، «لمعات».

(۲) قوله: (من العسب) جمع عسيب، وهو جريد النخل إذا نزع منه النخوص \_ الخوص بالضم: ورق النخل، الواحدة بهاء، والخوّاص: بائعه، أخوصت النخلة: أخرجته، «ق» (ص: ۷۷۰) \_ . «واللخاف» بالمعجمة جمع اللخفة: الحجر الأبيض، وقيل: الخزف. و«خزيمة» مصغر الخزمة بالمعجمة والزاي، ابن ثابت الأنصاري، وأبو خزيمة هو ابن أوس، والشك من الراوي. فإن قلت: مرّ في «باب جمع القرآن» أن الآية التي مع خزيمة: ﴿مِنَ ٱلنُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَيْتَهِ من سورة الأحزاب؟ قلت: آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحف، وآية الأحزاب عند النقل من الصحيفة إلى المصحف. فإن قلت: كيف ألحقها بالقرآن وشرطه التواتر؟ التبع؟ قلت: لما كان متواتراً فما هذا التتبع؟ قلت: للاستظهار لا سيما وقد كُتبت بين يدي رسول الله وليعلم المنها قبل فيها قراءة أخرى أم لا؟ فإن قلت: فما وجه ما اشتهر أن عثمان هو جامع القرآن؟ قلت: الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها القرآن؟ قلت: الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها

قَالَ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣): اللِّخَافُ يَعْنِي الْخَزَفَ.

النسخ: «مَعَ خُزَيْمَةَ» في نه: «مَعَ خُزَيْمَةَ بن ثابت». «وَكَانَتِ الصُّحُفُ». الصُّحُفُ».

فجرّد عثمان اللغة القرشية منها، أو كانت صحفاً فجعلها مصحفاً واحداً جَمع الناسَ عليه، وأما الجامع الحقيقي سوراً وآياتٍ فهو رسول الله على بالوحي، «ك» (٢٤/ ٢٣٠). والغرض من الحديث قول أبي بكر لزيد: «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك». وحكى ابن بطال (٨/ ٢٦٤) عن المهلب في هذا الحديث: أن العقل أصل الخلال المحمودة؛ لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل وجعله سبباً لائتمانه ورفع التهمة عنه. قلت: وليس كما قال؛ فإن أبابكر ذكر عقب الوصف المذكور: «وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله على فمن ثم اكتفى بوصفه بالعقل لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبيُ الله الوحي، وإنما وصفه بالعقل وعدم الاتهام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له، وإلا فمجرد قوله: «لا نتهمك» مع قوله: «عاقل» لا يكفي في ثبوت الأمانة والكفاية، فكم من بارعٍ في العقل والمعرفة وُجدَتْ منه الخيانة، «ف»

- (١) جمع رقعة، وهي قد تكون من جلد رقيق أو كاغذ، «لم».
- (۲) هو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث، «ف» (۱۸۳/۱۳).
  - (٣) بالتصغير.

[راجع: ۲۸۰۷، أخرجه: ت ۳۱۰۳، س في الكبرى ۸۰۰۲، تحفة: ۲۰۹٤، ۲۰۲۹، ۳۷۲۹].

٣٨ ـ بَابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ (١)، وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ (١) وَ الْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ (١) ٧١٩٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ

النسخ: «أَخْبَرَنَا مَالِكُ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ». «وَحَدَّثَنِي» ثبتت الواو في صه، ذ، وفي نه: «حَدَّثَنَا» [في «قس»: ولأبي ذر والأصيلي: «وحدثنا»].

- (۱) جمع عامل، وهو الذي يولِّيه الحاكم على بلد لجمع خراجها، أو زكاتها، أو الصلاة بأهلها، أو التأمير على جهاد عدوها، «ع» (٤٤٣/١٦).
- (۲) جمع أمين، وهو الذي يولِّيه القاضي في ضبط أمور الناس، «ع» (۲) جمع أمين، (۱۸٤/۱۳).
- (٣) قوله: (عن أبي ليلي) بفتح اللامين مقصوراً: ابن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمٰن بن سهل بن أبي حثمة، وقيل: أبو ليلي هو عبد الله بن سهل بن عبد الرحمٰن بن سهل، وقيل: لم يرو عنه إلا مالك فقط، فهو نقض على قاعدة البخاري حيث قالوا: شرطه أن يكون لروايته راويان. و«سهل بن أبي حثمة» بفتح المهملة وإسكان المثلثة، الأنصاري الحارثي. قوله: «ومحيصة» بضم الميم وفتح المهملة، وأما التحتانية فمشددة مكسورة أو مخففة ساكنة، وبإهمال الصاد: ابن مسعود بن كعب الحارثي. قوله: «من جهد» بالفتح: الفقر والاشتداد ونكادة العيش. قوله: «وطرح في فقير» الفقير بالفاء والقاف والراء: فم القناة، والحفيرة التي يغرس فيها الفسيل. وقوله: «حويصة» بالمهملتين على وزن محيصة في الوجهين. «وهو» أي: حويصة «حويصة» بالمهملتين على وزن محيصة في الوجهين. «وهو» أي: حويصة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُو وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ (۱): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ (۱) وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ (٣) أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَيْنِ مَا أَنْ يَعْوَدُ وَقَالَ لِهُ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ وَاللَّهِ مَنْ مَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُو وَاللَّهِ عَنْ مَنْ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُو اللَّهِ عَنْ مَعْ وَاللَّهِ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَوْمِ فَذَكَرَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

النسخ: «فَأَقْبَلَ» في نه: «وَأَقْبَلَ». «فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ» في نه: «فَقَالَ النبي عَلَيْ لِمُحَيِّصَةً». «فَكَتَبُوا».

«أكبر»، يروى أنه لما أمر على بقتل اليهود وثب محيصة على يهودي يقتله فجعل حويصة يضرب محيصة: أي عدو الله أقتلته؟! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله، فقال له محيصة: [والله] لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال: إن هذا الدين لعجب. فأسلم حويصة، «ك» (٢٢/ ٢٣١ \_ ٢٣٢).

- (۱) أي: من عظمائهم، «ك» (٢٣١/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٤٤).
- (۲) ابن زید بن کعب الحارثي، «ع» (۱٦/ ٤٤٤)، «ك» (۲۳۱/۲٤).
- (٣) هو فم القناة، وفقير النخلة: حفرة تحفر إذا حولت لتغرس فيها، وقيل: بئر قريبة القعر واسع الفم، «مجمع» (١٦٦/٤).
  - (٤) أي: قدَّم الأسنَّ في الكلام، «ك» (٢٣/ ٢٣٢)، «ع» (١٦/ ٤٤٥).
    - (٥) أي: إما أن اليهود يعطوا دية صاحبكم، «ك» (٢٤/ ٢٣٢).

فَكُتِبَ (١): مَا قَتَلْنَاهُ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ لِحُويِّ فَصَةَ وَمُحَيِّ فَصَةَ وَمُحَيِّ فَصَةَ وَمُحَيِّ فَصَةَ وَمُحَيِّ فَصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟». قَالُوا: لا.

#### النسخ: «قَالُوا: لَا» في ذ: «فَقَالُوا: لَا».

(١) بضم الكاف في الفرع كأصله وفي غيرهما بفتحها ، «قس» (١٥/ ١٧٩).

(۲) قوله: (فكتب ما قتلناه) وفي رواية الكشميهني: «فكتبوا» وهذا أوجه. قال الكرماني: فكتب أي: كتب الحي المسمى باليهود، وفيه تكلف، وقال بعضهم: وأقرب منه أن يراد الكاتب عنهم؛ لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد، فالتقدير: فكتب كاتبهم. قلت: هذا أيضاً فيه تكلف، والأقرب فيه والأصوب: كتبوا بصيغة الجمع، والأولى أن يكون: كُتِبَ على صيغة المجهول، ولفظ «ما قتلناه» مرفوع به محلاً أي: كتب هذا اللفظ، «ع» (17/ ٤٤٥).

واعلم أن الدعوى كان لأخيه عبد الرحمن لا لابني عمه أو عم أبيه أو لابني أخيه على اختلاف فيه، وإنما أمر على أن يتكلم الأكبر ليحقق صورة القضية وكيفيتها، فإذا أراد حقيقة الدعوى يتكلم صاحبها، أو معناه وكل الأكبر بالدعوى. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص به فأطلق الخطاب لهم لأنه كان لا يعمل شيئاً إلا بمشورتهما، إذ هو كان كالولد لهما. وإنما عقله على من عنده قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت، «ك» ٢٣٢/ ٢٣٢ \_ ٢٣٣).

واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأنه ليس في الحديث أنه ﷺ كتب إلى نائبه ولا أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم؟ فأجاب ابن المنير بأنه يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم جواز مكاتبة النواب في حق غيرهم بطريق الأولى، «قس» (١٥/ ١٨٠).

قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ (١)»، قَالُوا: لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ (٢). قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي (٣) (١) مِنْهَا نَاقَةٌ. [راجع: ٢٧٠٢].

٣٩ ــ بَابٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ (°) أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ؟

٧١٩٣ و٧١٩٤ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ(١)،

النسخ: «قَالُوا: لَيْسَ» في نه: «قَالَ: لَيْسَ»، وفي نه: «لَيْسُوا» بدل «لَيْسُو»، مصحح عليه. «لِلنَّظْرِ» في سه، هه، ذه: «ينظر». «الأُمُورِ» في نه: «الأَمرِ». «حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ».

- (١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٩٨، ٦١٤٢).
  - (٢) بالمجهول.
  - (٣) الركض: الضرب بالرِّجل.
- (٤) أراد بهذا الكلام ضبط الحديث وحفظه حفظاً بليغاً .
- (٥) قوله: (هل يجوز للحاكم...) إلخ، في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن؛ فإنه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي على قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما، «ف»
- (٦) هو محمد بن عبد الرحلن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة، «ع» (٢٦/١٦).

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ (۱) (۲). فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً (۳) عَلَى هَذَا فَزَنَى بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً (۳) عَلَى هَذَا فَزَنَى بِالْمُرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجُمُ. فَافتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم وَوَلِيدَةٍ (۱)، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ. فَقَالُ النَّبِيُ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ وَتَعْرِيبُ عَامٍ. فَقَالُ النَّبِيُ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ. فَقَالُ النَّبِيُ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ. فَقَالُ النَّبِي عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ وَتَعْرِيبُ عَامٍ. فَقَالُ النَّبِي عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيُسُ (۲) وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيُسُ (۲) وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ هَذَالًا مَا أَنْتَ يَا أُنْيُسُ (۲) وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ هَذَالًا مَا أَنْتَ يَا أُنْيُسُ (۲) وَعَلَى ابْنِكَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا (۱) عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الْمُ

النسخ: «حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ». «ابن عتبة» سقط في ذ. «عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ» في سد، ح، ذ: «إن عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ». «فَافتَدَيْتُ» في ذ: «فَفَدَيْتُ».

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٢٧، و٦٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أي: بقضائه أو بحكم القرآن.

<sup>(</sup>٣) أي: أجيراً.

<sup>(</sup>٤) أي: أمةٍ.

<sup>(</sup>٥) أي: مردود أي: يجب عليه ردُّه عليك.

<sup>(</sup>٦) مصغر الأنس، ابن الضحاك الأسلمي على الأصح، والمرأة كانت أسلمية، «ك» (٢٣٣/٢٤)، «ع» (٢١/١٦).

<sup>(</sup>٧) هذا موضع مطابقة الترجمة.

<sup>(</sup>٨) قوله: (فاغد على امرأة هذا) قالوا: كان بعثه لإعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه،

فَارْجُمْهَا »(١). فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥، ٢٣١٤].

## · ٤ \_ بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ (٢)، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟

النسخ: «الْحُكَّام» في ه، ذ: «الحاكم».

إلا أن تعترف بالزنا فيجب عليها الرجم؛ لأنها كانت محصنة؛ وذلك لأن حد الزنا لا يحتاط بالتجسس بل لو أقر الزاني به يلقن الرجوع عنه مراراً، «ك» (٢٢/ ٢٣٣). وقال المهلب: وفيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً في الأعذار، وفي أن يتخذ واحداً يثق به يكشف له عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة، «ف» (١٨٥/ ١٨٥).

(۱) أي: إن اعترفت، صرح به في سائر الروايات، «ع» (۱٦/١٦)، «ك» (۲٤/۲۳۳).

(۲) قوله: (باب ترجمة الحكام) جمع حاكم، والترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه، يقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر، ومنه الترجمان. وفي «القاموس» (ص ١٠٠٠): الترجمان كعُنفُوان وزَعفَران ورَيهُقَان: المفسر للسان، وقد ترجمه، وعنه، والفعل يدل على أصالة التاء، انتهى. قال العيني للسان، وقد ترجمه، وعنه، والفعل يدل على أصالة التاء، انتهى. قال العيني وأحمد يكتفى بواحد، واختاره البخاري وابن المنذر وآخرون. وقال الشافعي وأحمد يكتفى بواحد، واختاره البخاري وابن المنذر وآخرون. وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة، وقال أشهب وابن نافع عن مالك وابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا اختصم إلى القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفهمه فلا بد من أن يترجم له عنهم ثقة مسلم [مأمون]، واثنان أحب إلي، ولا يترجم من لا يجوز شهادته، انتهى.

٧١٩٥ ـ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثَةً كُتُبَهُ (٢)، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْثَةً كُتُبَهُ (٢)، وَلَيْبِي عَيْثَةً كُتُبَهُ (٢)، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ (١).

وَقَالَ غُمَّرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (٥) وَعُثْمَانُ (٦): مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ (٧)؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ (٨): فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا.

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ (٩): كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.

النسخ: «الْيَهُودِ» في ه، ذ: «الْيَهُودِيَّةِ». «وَقَالَ عُمَرُ» في ذ: «قَالَ عُمَرُ».

- (١) الأنصارى.
- (۲) أي: كتابتهم يعني: خطهم، «ك» (۲۴ ۲۳٤).
  - (٣) أي: إليهم.
- (٤) هذا من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلَّقة وقد وصله مطوَّلاً في «كتاب التاريخ»، «ع» (٢١/ ٤٤٧).
  - (٥) ابن عوف.
  - (٦) ابن عفان.
- (۷) قوله: (ماذا تقول هذه؟) وأشار بقوله: «هذه» إلى امرأة كانت حاضرة عندهم، فترجم عبد الرحمٰن بن حاطب بن أبي بلتعة عنها لعمر رضي الله عنه بإخبارها عن فعل صاحبها، وهي كانت نوبية \_ بضم النون وكسر الباء وبالواو بينهما وتشديد الياء التحتية \_ أعجمية من جملة عتقاء حاطب، وقد زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه مرغوس \_ بالراء والمعجمة والواو والسين المهملة \_ بدرهمين، «ع» (۱۲/ ۲۷)، «ك» (۲۲/ ۲۲۶).
  - (٨) ابن أبي بلتعة.
  - (٩) بالجيم والراء، اسمه نصر \_ بالمهملة \_ الضبعي، «ك» (٢٤/ ٢٣٤).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِوَيْنِ $^{(1)}$ . [أخرجه:  $\kappa$  7180].

٧١٩٦ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

النسخ: «أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ».

(١) رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية، «ف» (١٨٧/١٣).

(٢) قوله: (من مترجمين) قال ابن قرقول ـ بضم القافين ـ في «المطالع»: أي لا بدله ممن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه، وذلك يتكرر فيتكرر المترجمون، قال: وعند بعضهم مترجمين بالتثنية، واختلفوا هل هو من باب الخبر فيقتصر على واحد أو من باب الشهادة فلا بد من اثنين. قال مغلطاي المصرى: كأنه يريد ببعض الناس الشافعي وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: بعض الناس أراد به أبا حنيفة. أقول: غرضهم بذلك غالب الأمر، أو في موضع شنع عليه وقبح الحال، أو أراد به ههنا أيضاً بعض الحنفية؛ لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين. غاية ما في الباب أن الشافعي أيضاً قائل به، لكن لم يكن مقصوداً بالذات. ثم نقول: الحق أن البخاري ما حرر المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفى ترجمان واحد عند الإخبار، ولا بد من الاثنين عند الشهادة، ففي الحقيقة النزاع في أنها إخبار أو شهادة؟ حتى لو سلم الشافعي أنها إخبار لم يقل بالتعدد، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال به، والصور المذكورة كلها إخبارات، أما المكتوبات فظاهر، وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر، فلا محل لأن يقال \_ على سبيل الاعتراض \_: قال بعض الناس كذا؛ بل السؤال يرد عليه أنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجم الحاكم؛ إذ لا حكم فيها، (と) (37/377 \_ 077). أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ (٢) أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ (١) أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ (٢) أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْش (٣)، ثُمَّ قَالَ لِثُرْجُمَانِهِ (٤): قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَانَ كَذَبَنِي فَكَذَبُوهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٥)، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِه: قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. [راجع: ٧].

#### ٤١ \_ بَابُ مُحَاسَبَةِ الإمَام عُمَّالَهُ

٧١٩٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (١٠ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ (٧)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ اسْتَعْمَلَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ اسْتَعْمَلَ

النسخ: «لِتَوْجُمَانِه» في ذ: «لِلتَّوْجُمَانِ». «عُمَّالَهُ» في ذ: «مَعَ عُمَّالِه». «حَدَّثَنَا هِشَامُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ».

- (١) اسمه صخر بن حرب الأموي.
  - (٢) هو قيصر الروم.
  - (٣) أي: في جملتهم.
- (٤) قوله: (قال لترجمانه...) إلخ، فإن قلت: هرقل كان كافراً فلا حجة في فعله؟ قلت: قال بعضهم: إنما ذكره ليدل أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر. وأقول: وجه الاحتجاج أنه كان نصرانياً، وشرع من قبلنا حجة ما لم ينسخ، وعلى قول من قال: بأنه أسلم فالأمر ظاهر، «ك» (٢٤/ ٢٣٥). قلت: بل هو أشد إشكالاً؛ لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابياً، ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم، والله أعلم، «ف» (١٨٨/١٣).
  - (٥) أي: المتقدم في أول «الجامع» (ح: ٧)، «ك» (٢٤/ ٢٣٥).
    - (٦) ابن سلام.
    - (٧) ابن سليمان.

## ابْنَ اللَّٰتَيِّيَةَ <sup>(١) (٢)</sup> عَلَى صَدَقَاتِ .....

#### النسخ: «ابنَ اللُّنَّبِيَّةَِ» كذا في صه، كن، وفي ذ: «ابن الأُتَبِيَّةِ».

(١) هي أمه.

(۲) قوله: (استعمل ابن اللتبية) بضم اللام وإسكان الفوقانية أو فتحها وكسر الموحدة وياء النسبة، وفي بعضها بدل اللام الهمزة، واسمه عبد الله. قوله: «ما جاء الله» أي: مجيئه ربه، وكلمة «ما» مصدرية أو موصوفة أي: رجلاً جاء الله. وقوله: «رجل ببعير» فاعل لنحو يجيء أي: يجيء رجل ببعير، أو هو خبر مبتدأ أي: هو رجل، «ك» (۲۲/ ۲۳۵ \_ ۲۳۲)، «ع» (۲۱/ ۹۶۶). وفيه مشروعية محاسبة العمال، ومنعهم من قبول الهدية ممن لهم عليه حكم. وسبق الحديث في «باب هدايا العمال» (ح: ۲۷۱۷) وغيره، «قس» (۱۸۱/ ۱۸۷).

وتفصيل المقام في هدايا الحكام ما ذكره الفاضل القمقام كمال الدين ابن الهمام (٧/ ٢٧١ \_ ٢٧٣): الحاصل: أن المهدي إما له خصومة أو لا، فإن كانت لا تقبل منه وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم، وإن لم تكن خصومة فإن كان له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابة، أو صداقة لا ينبغي أن يقبل، وإن كان جاز بشرط أن لا يزيد على المقدار المعتاد قبل القضاء، فإن زاد لا تقبل الزيادة. ثم إذا أخذ الهدية في موضع لا يباح أخذها قيل: يضعها في بيت المال؛ لأنها بسبب عمله لهم، وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم، وإليه أشار في «السير الكبير»، وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيداً حتى تعذر الرد ففي بيت المال ويكون حكمها حكم اللقطة، فإن جاء المالك يوماً يعطاها، وكل من عمل للمسلمين [عملاً] حكمه في الهدية حكم القاضي.

وفي «شرح الأقطع»: الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطيه بشرط أن يعينه، والهدية لا شرط معها. والأصل فيه ما في «البخاري» عن أبي حميد الساعدي قال: «استعمل النبي على رجلاً من الأزد يقال له:

بَنِي سُلَيْم (۱)، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَحَاسَبَهُ (۲) قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اللَّهُ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَت لِي، فَيَأْتِي أَمِّهُ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَت لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً،

النسخ: ﴿إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي ذَ: ﴿إِلَى النِّبِيِّ ». ﴿وَهَذِهِ فِي هَـ: ﴿وَهَذَا ». ﴿فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ذَ: ﴿فَقَالَ النبي ». ﴿فَهَلَّا » كذا في هـ، وفي سـ، ح، ذَ: ﴿أَلَّا »، وفي ذَ: ﴿أَفَلا » في الموضعين. ﴿فَحَمِدَ اللَّهَ » كذا في ذَ، وفي ذَ: ﴿وَحَمِدَ اللَّهَ ». ﴿أَحَدُهُمْ » كذا في ذَ، وفي ذَ: ﴿أَحَدُكُمْ ».

ابن اللتبية على الصدقة» وساق الحديث وقال: قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله على هدية واليوم رشوة، ذكره البخاري. واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال فقال له: من أين لك؟ قال: تلاحقت الهدايا، فقال له عمر: أي: عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأخذ ذلك منه فجعل في بيت المال، وتعليل النبي على دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية، ولهذا لو زاد المهدي على المعتاد أو كانت له خصومة كره عندنا. وعند الشافعي هو محرم كالرشوة. هذا ويجب أن يكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فأهدى إلى المقرض، فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة، انتهى مختصراً.

<sup>(</sup>۱) بالضم: قبيلة، «ك» (٢٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أي: على ما قبض وصرف، «ف» (١٨٩/١٣).

فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً \_ قَالَ هِشَامٌ: بِغَيْرِ حَقِّهِ \_ إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلا أَعْرِفَنَ (١) مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلا أَعْرِفَنَ (١) مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ (١)، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ (٣)، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ (١). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَغَاءٌ (١)، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ (٣)، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ (١). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: ﴿ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ((اجع: ٩٢٥].

٤٢ ـ بَابُ بِطَانَةِ الإِمَامِ (°) وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ (٦) (٧) الْبطَانَةُ: الدُّخَلَاءُ.

النسخ: «فَلا أَعْرِفَنَ» كذا في سه، ذ، وفي ذ: «فَلاَعْرِفَنَّ». «أو بِبَقَرَةٍ» في ذ: «أو بَقَرَةٍ».

- (۱) بلفظ النهي، ويروى: «فلأعرفن» واللام جواب القسم، «ع» (٤٤٩/١٦).
- (٢) بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوت البعير، [انظر «العيني» (٤٢٧/١٦)].
  - (٣) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقرة.
- (٤) بكسر العين المهملة وفتحها، من اليعارة وهو صوت الغنم، «ك» (٢٣٦/٢٤).
- (٥) قوله: (باب بطانة الإمام) البطانة بكسر الموحدة صاحب الوليجة الدخيل المطلع على السريرة، وفسره البخاري بالدُّخَلاء فجعله جمعاً، «ك» (٢٣٦/٢٤). «الدخلاء» جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبر به مما يخفى عليه من أمور رعيته ويعمل بمقتضاه، «قس» (١٥/ ١٨٦ \_ ١٨٧)، «ع» (١٢/ ٤٤٩).
- (٦) أشار إليه هكذا: أمره به، وهي الشورى، والمشورة مفعلة لا مفعولة، واستشاره: طلب منه المشورة، «قاموس» (ص: ٣٩٢).
- (۷) بضم المعجمة وسكون الواو أي: من يستشيره في أموره، «ف» (۱۹۰/۱۳).

٧١٩٨ \_ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ (١)، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (١)، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، عَنِ النَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ (٥) عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ (٥) عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ مِنْ عَصَمَ اللَّهُ».

النسخ: «أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ» في ذ: «حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ»، وزاد قبله في ذ: «قال». «أَخْبَرَنِي يُونُسُ». «مَنْ عَصَمَ اللَّهُ» في ذ: «مَنْ عَصَمَه اللَّهُ».

- (١) ابن الفرج البصري.
  - (٢) عبد الله.
  - (۳) ابن یزید.
- (٤) ابن عبد الرحمٰن بن عوف، «ع» (١٦/ ٤٤٩).
- (٥) بضم المهملة وشدة الضاد المعجمة أي: يرغبه فيه ويؤكده عليه، «ع» (١٦/ ٤٥٠).
- (٦) قوله: (وبطانة تأمره...) إلخ، فإن قلت: هذا التقسيم مشكل في حق النبي على قلت: في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي على من بطانة الشر بقوله: «والمعصوم من عصم الله» وهو معصوم لا شك فيه، ولا يلزم من وجود من يشير إلى النبي على بالشر أن يقبل منه، وقيل: المراد بالبطانتين في حق النبي على الملك والشيطان، وشيطانه قد أسلم فلا يأمره إلا بخير، «ع» (١٦/ ٤٥٠)، «ف» (١٣/ ١٩٠). أي: لكل نبي وخليفة جلساء صالحة وجلساء طالحة، والمعصوم من عصمه الله من الطالحة، أو لكل واحد منهما نفس أمّارة بالسوء ونفس لوّامة، والمعصوم من عصمه الله لا من عصمه الله لا من عصمه نفسه، «ك» (٢٤/ ٢٣٧).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ (۱) عَنْ يَحْيَى (۲): أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ بِهَذَا. وَعَنِ (۳) ابْنِ أَبِي عَتِيقِ (۱) وَمُوسَى (۵)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلُهُ، وَقَالَ شُعَيْبُ (۲) ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ قَوْلَهُ، وَقَالَ شُعَيْبُ (۲) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلُهُ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ (۷) (۸): حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ،

النسخ: «أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ». «وَمُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلَّامٍ». «حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ» في ذ: «حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ» في ذ: «حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ».

- (١) ابن بلال.
- (٢) ابن سعيد الأنصاري.
- (٣) وهو معطوف على «يحيى» لكن الفرق بينهما بأن المروي في الأول
   هو الحديث المذكور بعينه، وفي الطريق الثاني هو مثله، «ك» (٢٤/ ٢٣٧).
  - (٤) اسمه: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق.
    - (٥) ابن عقبة.
    - (٦) ابن أبي حمزة.
  - (V) بتشديد اللام، الدمشقي، «قس» (١٨٨/١٥).
- (۸) قوله: (ومعاوية بن سلام...) إلخ، أشار بهذا إلى أن الأوزاعي ومعاوية خالفا من تقدم فجعلا الحديث «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد، وخالفا شعيباً أيضاً في وقفه وهما رفعاه، فرواية الأوزاعي وصلها أحمد (٣٩/٣)، ورواية معاوية وصلها النسائي (رقم: ٢٠١٤)، «ع» (٢١/١٦)، «ف» (١٩١/١٣)، فالحديث بحسب الصورة الواقعة مرفوع من رواية ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد وأبي هريرة وأبي أيوب، لكنه على طريقة المحدثين حديث واحد اختلف على التابعي في صحابيه فجزم صفوان بأنه عن أبي أيوب، واختلف على الزهري فيه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ (') وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ (') عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (") بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (") بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْدٍ . [راجع: ١٦١١].

## ٤٣ \_ بَابٌ كَيْفَ يُبَايعُ الإِمَامُ النَّاسُ (٥)

النسخ: «عُبَيْدُ اللَّهِ» في ذ: «عَبْدُ اللَّهِ».

وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا يقدح؛ لأن مثله لا يقال من قِبَل الرأي، فسبيله الرفع، وتقديم البخاري لرواية أبي سعيد الخدري الموصولة المرفوعة يؤذن بترجيحها عنده، لا سيما مع موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قاله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان، فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات، قاله في «الفتح» (١٩١/١٥)، «قس» (١٨٩/١٥).

- (١) هو: عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حسين النوفلي المكي، «ف» (١٩٢/١٣).
  - (۲) هو: الأنصاري المدني، من صغار التابعين، «ف» (۱۹۲/۱۳).
- (٣) المصري، واسم أبي جعفر يسار ضد اليمين، وعبيد الله تابعي صغير، [انظر «الفتح» (١٩٢/١٣)].
  - (٤) ابن سليم بالضم مولى آل ابن عوف، «ك» (٢٤/ ٢٣٧).
- (٥) قوله: (كيف يبايع الإمام الناس) بالنصب على المفعولية، و«الإمام» فاعل، ولأبي ذر بنصب «الإمام» مفعول مقدم ورفع «الناس» على الفاعلية، والمراد بالكيفية هنا الصيغ القولية لا الفعلية كما ستراه إن شاء الله تعالى في الأحاديث المسوقة في الباب، «قس» (١٨٩/١٥).

٧١٩٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ<sup>(۲)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةً<sup>(۱)</sup> بْنُ الْوَلِيدِ بِنِ عُبَادَةً<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> عَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالْمَحْرَهِ<sup>(۱)</sup>. [راجع: ١٨، أخرجه: م ١٧٠٩، س ٤١٥٠، ق ٢٨٦٦، تحفة: ٥١١٨].

 $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$   $^{(v)}$ 

النسخ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ». «فِي الْمَنْشَطِ» في ذ: «والْمَنْشَطِ».

- (١) ابن أبي أويس.
  - (٢) الأنصاري.
- (٣) الأنصاري، لم يتقدم ذكره.
  - (٤) ابن الصامت.
- (٥) قوله: (بايعنا رسول الله على) قيل: كان هذا في بيعة العقبة الثانية، وقال ابن إسحاق: وكانوا في العقبة الثانية [ثلاثة و] سبعين رجلاً من الأوس والخزرج وامرأتين. قوله: «في المنشط» بفتح الميم مصدر ميمي من النشاط، وهو الأمر الذي ينشط [له] ويخف إليه [ويؤثر] فعله. «والمكره» أيضاً مصدر ميمي. يعني: بايعنا على المحبوب والمكروه. قوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» أي: وفي أن لا نقاتل الأمراء والأئمة، وعلى أهل الإسلام السمع والطاعة، فإن عدل فله الأجر، وعلى الرعية الشكر، وإن جار فعليه الوزر وعلى الرعية الصبر والفزع إلى الله في كل حال، «ع» (١٦/ ٤٥٢).
  - (٦) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٧٠٥٦).
    - (٧) شك من الراوي، «ع» (١٦/ ٤٥٢).

بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ<sup>(۱)</sup>. [راجع: ٧٠٥٦، أخرجه: م ١٧٠٩، س ٤١٥١، ق ٢٨٦٦، تحفة: ٥١١٨].

٧٢٠١ \_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (١)، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (٢)، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (٢)، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ (١)، عَنْ أَنَسِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَيْقٌ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ (٥) فَقَالَ:

«اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَة فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة»

النسخ: «حَدَّثَنَا خَالِدُ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ». «حَدَّثَنَا خَالِدُ». «حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ». «لِلأَنْصَارِ» في نه: «الأَنْصَارَ». «لِلأَنْصَارَ».

(۱) قوله: (لومة لائم) أي: من الناس، واللومة: المرة من اللوم. قال في «الكشاف»: وفيها [و] في التنكير مبالغتان كأنه قال: لا نخاف شيئاً [قط] من لوم أحد من اللوام. ولومة: مصدر مضاف لفاعله في المعنى. وفيه: وجوب السمع والطاعة للحاكم، سواء حكم بما يوافق الطبع أو يخالف، وعدي «بَايَعْنا» بعلى لتضمنه بمعنى عاهد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل زمان ومكان للكبار والصغار، ولا نداهن فيه أحداً ولا نخافه ولا نلتفت إلى الأئمة ونحوهم، قاله النووي. والحديث أخرجه مسلم في «المغازى»، «قس» (١٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الصيرفي.

<sup>(</sup>٣) الهجيمي \_ مصغراً \_ بالجيم، «ك» (٢٣٨/٢٤).

<sup>(</sup>٤) الطويل.

<sup>(</sup>٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٨٣٤، ٤٠٩٩).

#### فَأَجَابُوه (١):

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِمَا بَقِينَا أَبَدَا [راجع: ٢٨٣٤ أخرجه: س في الكبرى ٨٨٥٩، تحفة: ٦٣٤].

٧٢٠٢ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ» (٢) (٣). [تحفة: ٧٢٤٤].

٧٢٠٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ (١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى (٥)، عَنْ سُفْيَانَ (١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ (١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى

النسخ: «فَأَجَابُوه» كذا في ذ، وفي ند: «فَأَجَابُوا». «أَخْبَرَنَا مَالِكٌ» في ند: «قَالَ مَالِكٌ»، وفي ند: «عَن مَالِكِ». «فِيمَا اسْتَطَعْتَ» كذا في سد، خسد، وفي هد: «فِيمَا اسْتَطَعْتُم». «حَدَّثَنَا يَحْيَى» في ند: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ند: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ند: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ».

- (١) أي: المهاجرون والأنصار، «ع» (١٦/ ٤٥٢).
- (٢) بالخطاب، «ك» (٢٣٨/٢٤)، قاله النبي ﷺ إشفاقاً ورحمة لهم، «ع» (٢١/ ٤٥٢).
- (٣) بالإفراد في رواية المستملي والسرخسي، وفي رواية غيرهما بالجمع.
  - (٤) ابن مسرهد.
  - (٥) أي: القطان.
  - (٦) أي: الثوري.

عَبْدِ الْمَلِكِ (١) (٢)

(١) أي: ابن مروان الأموي، «ك» (٢٤/ ٢٣٨).

(٢) قوله: (حيث اجتمع الناس على عبد الملك) يريد ابن مروان بن الحكم. والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك متفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما: عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، فأما ابن الزبير رضى الله عنه فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت بعد موت معاوية، وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية، فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى، فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير، ولم يكن ابن الزبير ادعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع وستين، فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز، وبايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يوماً ومات، فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له الملك في الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق، ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوي هواهم وكانوا بفلسطين، فاجتمعوا على مروان بن الحكم وبايعوه بالخلافة، وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق، والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير فاقتتلوا بمرج راهط فقتل الضحاك، وذلك في ذي الحجة منها، وغلب مروان على الشام، ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى مصر فحاصر بها عامل ابن الزبير عبد الرحمن بن جحدر حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة خمس وستين ثم مات في سنته، فكانت مدة ملكه ستة أشهر، وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومصر والمغرب، ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا [أن] المختار بن أبي عبيد غلب على الكوفة، وكان يدعو إلى المهدى من أهل البيت فأقام على ذلك نحو السنتين، ثم سار إليه مصعب بن الزبير رضى الله عنه أمير البصرة لأخيه فحاصره حتى قتل في شهر رمضان سنة سبع وستين، وانتظم أمر العراق كله كَتَبَ('): أَنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه مَا اسْتَطَعْتُ، وَأَنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا('') بِمِثْلِ ذَلِكَ. [طرفاه: ٧٢٠٥، ٧٢٧٢، تحفة: ٧١٦٤].

٧٢٠٤ \_ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٣)

النسخ: «كَتَبَ» في نه: «قَالَ: كَتَبَ». «سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» في نه: «شُنَّةِ رَسُولِه» مصحح عليه. «حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ».

لابن الزبير فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين، فسار عبد الملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله في جمادى [الآخرة] منها، وملك العراق كله، ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقط، فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره في سنة اثنتين وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين، وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو لمعاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ، فهذا معنى قوله: "لما اجتمع الناس على عبد الملك"، "ف"

- (١) أي: ابن عمر.
- (۲) فإن قلت: كيف يقرّ الوالد من جهة الأولاد الكبار؟ قلت: هنا إخبار منه بإقرارهم السابق منهم، «ك» (۲۲/ ۲۳۹ \_ ۲۲۰).
  - (٣) الواسطى.

حَدَّثَنَا سَيَّارٌ (١) عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رسول اللَّه ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (٢)، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». [راجع: ٥٧، أخرجه: م٥، س في الكبرى ٨٧٢٣. تحفة: ٣٢١٦].

٧٢٠٥ \_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ

النسخ: «حَدَّثَنَا سَيَّارٌ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ». «عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» زاد في ذ: «أن عبد اللَّه». «بَايَعْتُ رسول اللَّه» في ذ: «بَايَعْتُ النَّبِيَّ». «حَدَّثَنَا يَحْيَى». «ابنُ سَعِيدٍ» سقط في ذ:

(۱) بفتح المهملة وتشديد التحتانية: أبو الحكم بن وردان العنزي بالمهملة والنون المفتوحتين وبالزاي، «ك» (۲۲/۲۳۶).

(۲) قوله: (على السمع والطاعة) أي: على أن نسمع أوامره ونواهيه ونطيعه في ذلك امتثالاً وانتهاء، فزاد رسول الله على سبيل التلقين أن أقول: «فيما استطعت» وهذا من كمال شفقته على الأمة، وزاد أيضاً: «والنصح لكل مسلم» وهو عطف على «السمع». يحكى عن جرير أنه أمر مولاه باشتراء فرس له فاشتراه بثلاثمائة فجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة أتبيعنيه بأربعمائة؟ قال: ذلك بايك، قال: فرسك خير من ذلك، ثم لم يزل يقول ذلك ويزيده إلى أن بلغ ثمانمائة فاشتراه بها، وكان إذا قوم السلعة بصر المشتري عيوبها فقيل له: إذا فعلت كذلك لم ينفذ لك البيع، فقال: إنا بايعنا رسول الله على النصح لكل مسلم، «ك» (٢٤/ ٢٣٩).

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَى عَبْدِ اللَّهِ (') عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى لُنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُوا ('') بِذَلِكَ. [راجع: ٧٢٠٣].

٧٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (٣)، عَنْ يَزِيدَ (٤) بِنِ أَبِي عُبَيدٍ: قُلْتُ لِسَلَمَةً: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ (٥) النَّبِيَ عَيْ اللَّهِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ (٥) النَّبِيَ عَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ (٢). [راجع: ٢٩٦٠].

النسخ: «حَدَّثَنَا حَاتِمٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ». «ابنُ أَبِي عُبَيدٍ» ثبت في ذ. «قُلْتُ لِسَلَمَةَ».

(۱) فإن قلت: لم كرر «إلى» فقال أولاً: «إليه» وثانياً: «إلى عبد الله» ثم الأولى العكس لأن المظهر هو الأصل؟ قلت: ليس تكرار؛ إذ الثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه أي: كتب هذا وهو: إلى عبد الله إلى آخره، وتقديره: من ابن عمر إلى عبد الله عبد الملك، «ك» (٢٤/ ٢٣٩).

(٢) وهم: عبد الله وأبو بكر وأبو عبيدة وبلال وعمر وأمهم صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وعبد الرحلن وأمه أم علقمة بنت نافس بن وهب، وسالم وعبيد الله وحمزة وأمهم أم ولد، وزيد وأمه أم ولد، «قس» (١٩٢/١٥).

- (٣) ابن إسماعيل.
- (٤) مولى سلمة بن الأكوع.
- (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٩٦٠).
- (٦) قوله: (على الموت) أي: على أن نقاتل بين يديه ونصبر ولا نفر حتى نموت. فإن قلت: قد تقدم أنهم بايعوا على السمع والطاعة وعلى

٧٢٠٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مُحَوَّدِيَةُ (') عَنْ مَاكِبُ مَكَ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عن مُحَمَّدِ ('') بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ('') أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ ('<sup>1)</sup> عُمَرُ (<sup>()</sup> اجْتَمَعُوا

النسخ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ذ: «حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ». «حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ» في ذ: «أَن في ذ: «أَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» في ذ: «أَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» في ذ: «أَن حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» مصحح عليه.

الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار، وسيجيء قريباً أنهم بايعوا على بيعة النساء، وعلى الإسلام ونحوه؟ قلت: المقامات مختلفة، فإذا جاء الأعرابي ليسلم بايعه على الإسلام، ولما كانوا في الحديبية مستعدين للقتال وفي صدده بايعوا على الصبر وعلى الموت، ولما كانوا في العقبة وهو أوائل الإسلام مؤسسين للقاعدة الكلية بايعوا على السمع والطاعة في كل شيء، وعلى ما في آية بيعة النساء وهلم جرًا، «ك» (٢٤٠/٢٤).

- (١) ابن أسماء الضبعي، عم عبد الله بن محمد الراوي عنه، وهما من
   الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث.
  - (٢) بالضم، وليس في «الجامع» حميد بالفتح، «ك» (٢٤٠/٢٤).
    - (٣) ابن عوف.
- (٤) أي: عينهم للتشاور فجعل الخلافة شورى بينهم أي: ولَّاهم التشاور فيمن تعقد له الخلافة، «ف» (١٩٥/١٣).
- (٥) قوله: (ولاهم عمر) هم الستة، وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمٰن، وكلهم من العشرة. لما حضر عمر الموت \_ وذلك في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين \_ قيل له: استَخلِفْ فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، «ك» (٢٤/ ٢٤). وقوله: «أنافسكم» بالنون والفاء والمهملة أي: أنازعكم فيه

فَتَشَاوَرُوا، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ. فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ (۱) فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ (۱) فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَا أَرَى أَحَداً مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطُأُ (۲) عَقِبَهُ (۱)، وَمَالَ النَّاسُ (۱) عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ وَلَا يَطُأُ (۲) عَقِبَهُ (۱)، وَمَالَ النَّاسُ (۱) عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ الْمُسْوَدُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ (۱) مِنْ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ الْمُسْوَدُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ (۱) مِن اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ

النسخ: «قَالَ لَهُمْ» في ذ: «فَقَالَ لَهُمْ». «عَلَى هَذَا الأَمْرِ» كذا في هـ، وفي سـ، ح، ذ: «عَن هَذَا الأَمْرِ». «كَانَتِ اللَّيْلَةُ» في هـ: «كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ».

إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة. قوله: «على هذا الأمر» هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: «عن هذا الأمر» أي: من جهته ولأجله، «ع» (١٦/ ٤٥٤).

- (١) أي: أمر الاختيار منهم، «ف» (١٣/١٣)، «ع» (١٦/٤٥٤).
- (٢) أي: عقب أحد من أولئك الخمسة أي: لا يمشي أحد خلفه، «ك» (٢٤).
  - (٣) ككتف، وعدم وطء العقب كناية عن الإعراض.
- (٤) أعاد لبيان سبب الميل وهو قوله: «يشاورونه تلك الليالي»، «ف» (١٩٦/١٣)، «ع» (١٩٤/١٦).
- (٥) قوله: (بعد هجع) بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مهملة أي: بعد طائفة من الليل، يقال: لقيته بعد هجع من الليل، كما يقال بعد هجعة، والهجع والهجيع والهجوع بمعنى. قوله: «ما اكتحلت هذه الثلاث» كذا للأكثر، وللمستملي «الليلة»، ويؤيد الأول قوله في رواية سعيد بن عامر: «والله ما حملت فيها غمضاً منذ ثلاث». وقوله: «بكثير نوم» بالمثلثة

حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ: أُرَاكَ نَائِماً، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ<sup>(۱)</sup> هَذِهِ الثَّلَاثَ بِكَثِيرِ<sup>(۱)</sup> نَوْم، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْداً. فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا (۱)، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا. فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (۱)،

النسخ: «هَذِهِ الثَّلَاثَ» كذا في هـ، حـ، ذ، وفي سـ: «هَذِهِ اللَّيْلَةَ» وفي نـ: «هَذِهِ اللَّيْلَةَ». «فَشَاوَرَهُمَا» في سـ، ذ: «فَسَارَّهُمَا».

والموحدة أيضاً، وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهراً بل نام لكن يسيراً منه. والاكتحال كناية عن دخول النوم جفن العين كما يدخلها الكحل، ووقع في رواية يونس: «ما ذاقت عيناي كثير نوم». قوله: «فشاورهما» في رواية المستملي: «فسارهما» بمهملة وتشديد الراء، ولم أر في هذه الرواية لطلحة ذكراً فلعله كان شاوره قبلهما. قوله: «حتى ابهار الليل» بالموحدة ساكنة وتشديد الراء ومعناه انتصف الليل، وبهرة كل شيء وسطه، وقيل: معظمه. قوله: «يخشى من علي شيئاً» قال ابن هبيرة: أظنه أشار إلى الدعاية التي كانت في علي – رضي الله عنه – أو نحوها، ولا يجوز أن يحمل على أن عبد الرحمن خاف من علي [على] نفسه. قلت: والذي يظهر لي أنه خاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه، وإلى ذلك الإشارة بقوله فيما بعد: «فلا تجعل على نفسك سبيلاً». وقوله: «ثم قال: ادع لي عثمان» ظاهر في أنه تكلم مع على في تلك الليلة قبل عثمان، ووقع في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك، فإما أن تكون إحدى الروايتين وهماً، وإما أن يكون ذلك تكرر منه في تلك فإما أن تكون إحدى الروايتين وهماً، وإما أن يكون ذلك تكرر منه في تلك الليلة، فمرة بدأ بهذا ومرة بدأ بهذا، «ف» (١٩٦ / ١٩٦ – ١٩٧).

- (١) أي: ما نمت فيها.
- (٢) بالموحدة والمثلثة.
  - (٣) من المشاورة.
- (٤) أي: انتصف وتراكم الظلمة، «ك» (٢٤١/٢٤).

ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ عَلَى طَمَعِ (۱)، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئاً (۱)، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ. فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ يَخْشَمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصَّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصَّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصَّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمُهَا جِرِينَ وَالأَنْصَارِ، عَنْدَ الْمُهَا جِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِراً مِنَ الْمُهَا جِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاءِ الأَجْنَادِ (٣)

النسخ: «ادْعُ لِي عُتْمَانَ» زاد في نه: «فَدَعَوتُهُ». «صَلَّى النَّاسُ» كذا في ذ، في نه: «صَلَّى لِلنَّاس».

- (۱) أي: طمع الخلافة، «ك» (٢٤١/٢٤).
- (٢) أي: من المخالفة الموجبة للفتنة، «ك» (٢٤١/٢٤).
- (٣) قوله: (إلى أمراء الأجناد) وهم: معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وأبو موسى الأشعري أمير البصرة، وعمرو بن العاص أمير مصر؛ ليجمع أهل الحل والعقد، «قس» (١٩٥/١٥) و«ع» (١٦/ ٤٥٥). قوله: «وافوا تلك الحجة» من قولهم: وافيت العام أي: حججت، لا من وافيت القوم أتيتهم، «ك» (٢٤١/٢٤).

قوله: "فلا تجعلن على نفسك سبيلاً" أي: من الملامة إذا لم توافق الجماعة، وهذا ظاهر في أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان، لكن تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعليّ فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله عليه والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي. وطريق الجمع بينهما: أن عمرو بن ميمون حفظه ما لم يحفظ الآخر، ويحتمل أن يكون الآخر حفظه لكن طوى بعض الرواة ذكره، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحد فأخذ على كل

## ٤٤ \_ بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ (^)

النسخ: «وَرَسُولِهِ» في هـ، ذ: «وَسُنّة رَسُولِهِ». «الْمُهَاجِرُونَ» في ذ: «وَالْمُهَاجِرُونَ».

منهما العهد، فلما أصبح عرض على عليّ رضي الله عنه فلم يوافقه على بعض الشروط، وعرض على عثمان رضى الله عنه فقبل، «ف» (١٩٧/١٣).

- (۱) أي: قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة، «ف» (۱) أي: قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة، «ف»
  - (٢) أي: لا يجعلون له مساوياً بل يرجحونه، «ف» (١٩٧/١٣).
    - (٣) أي: من اختياري لعثمان، «ك» (٢٤٢/٢٤).
    - (٤) أي: من المخالفة أو الملامة ونحوهما، «ك» (٢٤٢/٢٤).
    - (٥) أي: مخاطباً لعثمان، «ك» (٢٤/ ٢٤٢)، «ع» (١٦/ ٤٥٥).
      - (٦) أي: كتاب الله.
      - (V) عطف العام على الخاص.
      - (٨) في حالة واحدة للتأكيد، «ع» (١٦/ ٤٥٥).

٧٢٠٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم (١)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ (٢)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ (٢)، عَنْ سَلَمَةُ (٣) قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ عَيْثٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (٤) فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ (٥). قَالَ: (وَفِي الثَّانِي (٢). [راجع: ٢٩٦٠].

## ٥٥ \_ بَابُ بَيْعَةِ الأَعْرَابِ(V)

النسخ: «فِي الأَوَّلِ» في هـ، ذ: «فِي الأُولَى». «وَفِي الثَّانِي» في هـ: «وَفِي الثَّانِيَة».

- (۱) هو: الضحاك، المشهور بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة، والبخاري كثيراً ما يروي عنه بالواسطة، «ك» (٢٤٢/٢٤)، «ع» (٢٥٦/١٦).
  - (٢) هذا الحديث ثلاثي.
    - (٣) ابن الأكوع.
- (٤) قوله: (تحت الشجرة) أي: التي في الحديبية وهي التي نزل فيها: ﴿ لَمَا مُونِ كَاللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨] وهذه بيعة تسمى بيعة الرضوان، وهذا هو الحادي والعشرون من ثلاثيات البخاري، «ك» تسمى بيعة الرضوان، قوله: «وفي الثاني» يحتمل أن يكون سبب التكرار تقويته وتثبيته فيما لاح له من الأمور العظام بعد ذلك الوقت كما مرّ ذكره، ولعل هذا مراد المهلب ومن تبعه أنه ﷺ أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنايته في الإسلام وشهرته في الثبات، «ع» (١٦/ ٤٥٦).
- (٥) أي: في الزمان الأول، وفي بعضها: «الأولى» أي: في جملة الطائفة الأولى أو في الساعة الأولى، «ك» (٢٤٢/٢٤).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٢٩٦٠) في «الجهاد».
- (۷) هم سُكَّان البادية، لا واحدله، يجمع على أعاريب، «ق» (ص: ١١٨).

٧٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةُ (١)، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا (٢) بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَهُ وَعْكُ (٣) فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ (٤)، فَقَالَ فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ وَعْكُ (٣) فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ (٤)، فَقَالَ وَلَنَّقِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْقٍ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (٥)، تَنْفِي خَبَثَهَا (٢)، وَيُنْظِعُ (٧) (٨) وَلَيْنَظِعُ (٧) (٨) وَلَيْنَظِعُ (٧) (٨). تحفة: طَيِّنْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ ع

### النسخ: «وَيُنْصِّعُ» في ذ: «وَتُنْصِّعُ».

- (١) القعنبي.
- (٢) اسمه قيس، «مق» (ص: ٣٤٢)، من شواذ النسب.
- (٣) بفتح الواو وسكون العين: الحمى وشدة الحر ووجع البدن، «ك» (٢٤٣/٢٤).
  - (٤) أي: من المدينة.
  - (٥) هو ما ينفخ الحداد فيه، «ك» (٢٤٣/٢٤).
- (٦) بفتحتين، وبالضم والسكون: هو الرديء والغش. أي: ينفي من لا خير فيه، «ع» (١٦/١٦).
- (٧) من المجرد أي: النصوع، بمعنى الخلوص، لازم، فـ «طيبها» فاعله. أو من التفعيل، أو من الإفعال؛ بمعنى الإخلاص والتميز، مُتَعَدِّ، فـ «طيبها» مفعوله. مرَّ ضبطه (برقم: ١٨٨٣).
- (٨) قوله: (وينصع) من النصوع بالنون والمهملتين: الخلوص، و«طيبها» بكسر الطاء وإسكان التحتانية وفتحها وكسر التحتانية الشديدة: فاعله، أي: يخلص طيبها، ومن التنصيع، و«طيبها» مفعوله، «ك» (٢٤/).

#### ٤٦ \_ بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

٧٢١٠ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ (١)

النسخ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ».

(۱) قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمٰن مولى آل عمر بن الخطاب المقرئ، من الإقراء. أصله من ناحية البصرة وسكن مكة، وكثيراً روى البخاري عنه بدون الواسطة كما في «التهجد». «وسعيد بن أبي أيوب» الخزاعي المصري، واسم أبي أيوب: مقلاص بالقاف والمهملة. قوله: «وكان يضحي بالشاة الواحدة. . . » إلخ، وهذا الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله.

قال الكرماني (٢٤/ ٢٤٣ \_ ٢٤٣): جاز شاة من أهل البيت لأنها سنة على الكفاية، هذا على مذهب الشافعي. وأما عند أبي حنيفة وصاحبيه وزفر: واجب؛ ودليلهم حديث رواه الترمذي وأبوداود والنسائي عن المحبق بن سليم قال: «كنا مع رسول الله على الله على على الله على كل أهل بيت في كل عام أضحية» وهذا صفة الوجوب، وقال عليه السلام: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا»، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب، كذا في «الهداية» (٤/ ٥٥٤) قاله في «اللمعات»، فعندهم لا يجزئ شاة واحدة عن فوق الواحد.

قال في «الهداية» (٤/٢٥٦): القياس أن لا يجوز شيء من البقر والبدنة إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر فيهما، ولا نص في الشاة فبقي على القياس، انتهى مع تغير. ومثل هذا الحديث محمول على المشاركة في الثواب أو على أن أحداً من أهل بيته لم يكن غنيًا فضحى عن نفسه، فظنوا أنه ضحى الشاة عن جميع أهل بيته. وأما ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق عطاء بن يسار: «سألت

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ \_ هُو (١) ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ \_ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ (٢) زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ (٣) ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَيْهُ وَدُهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: «هُو صَغِيرٌ» (١٤ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي (٥) بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعٍ أَهْلِهِ. [راجع: ٢٥٠١].

أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله على عالى: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى يباهي الناس، فصارت كما ترى»، فليس فيه دلالة على كفاية شاة واحدة للمرأة الغنية إذا ضحى زوجها، بل لعل ذلك لمن لم يكن زوجته غنية، مع أنه يحتمل أن يكون معنى الحديث أنه كان يضحي بالشاة عنه وبالشاة عن أهل بيته، كذا في «الخير الجاري».

وأما حديث ذبح النبي عَلَيْ كبشين وقال في آخره: «اللَّهم منك ولك عن محمد وأمته» فقال علي القاري: أمته أي: العاجزين عن متابعته في سُنَّة أضحيته، وهو يحتمل التخصيص بأهل زمانه والتعميم المناسب لشمول إحسانه، والأول يحتمل الأحياء والأموات أو الأخير منهما. ثم المشاركة إما محمولة على الثواب وإما على الحقيقة، فيكون من خصوصية ذلك الجناب، انتهى، [انظر «المرقاة» (٣/ ٥٦٨ – ٥٦٥)].

- (١) إنما قال: «هو» إشعاراً بأنَّ ذِكْر نسبه منه لا من شيخه، «ك» (٢٤٣/٢٤).
  - (٢) بفتح المهملة وكسر القاف، «ك» (٢٤٣/٢٤).
    - (٣) القرشي المصري.
- (٤) ومراد البخاري من الحديث: أن بيعة الصغير لا تصح، ولهذا لم يبايعه. ومرَّ الحديث (برقم: ٢٥٠١) في «كتاب الشركة»، «ك» (٢٤٤/٢٤).
  - (٥) أي: عبد الله.

# ٤٧ \_ بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ (١)

٧٢١١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ عَلَى الإِسْلَامِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعُكُ<sup>(٢)</sup> بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى دَثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى ثُمُّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى . ثُمَّ جَاءَهُ وَيُنْقِعُ مِلِيِّهُا وَيُنْقِعُ مِلِيِّهُا وَيُنْقِعُ عَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : المَاكَةُ عَلَى اللَّهُ عَرَابِي اللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

# ٤٨ ـ بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا ٧٢١٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ<sup>(٥)</sup>، عَن الأَعْمَش،

النسخ: «فَخَرَجَ» في ذ: «قَالَ: فَخَرَجَ»، وفي ذ: «وَخَرَجَ». «وَيُنْصَّعُ» في ذ: «وَتُنْصَّعُ». «لِلدُّنْيَا» في ذ: «لِدنْيَا».

<sup>(</sup>١) أي: طلب إقالة البيعة، «ع» (١٦/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) بفتح الواو وسكون المهملة وقد يفتح: الحمى، وقيل: ألمها، وقيل: أرعادها، «ف» (۲۰۰/۱۳).

<sup>(</sup>٣) أي: من المدينة راجعاً إلى البدو، «ف» (١٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، «ع» (١٦/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) بالحاء المهملة والزاي، اسمه محمد بن ميمون اليشكري، «ك» (٢٤ / ٢٤)، «ع» (٢١/ ٤٥٨).

عَنْ أَبِي صَالِحِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَىٰ : «ثَلَاثَةٌ (۱) لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ (۱) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱)، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً (۱) عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً (۱)

- (١) اسمه ذكوان السمان الزيات.
- (۲) أي: ثلاثة أشخاص، «ع» (۱٦/ ٤٥٨).
- (٣) قوله: (لا يكلمهم الله) عدم تكليم الله إياهم عبارة عن عدم الالتفات إليهم، وعدم تزكيته إياهم عبارة عن عدم قبول أعمالهم. قوله: «بعد العصر» وإنما قيد بقوله: «بعد العصر» تغليظاً؛ لأنه أشرف الأوقات في النهار؛ لرفع الملائكة الأعمالَ واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه، ولهذا تغلظ الأيمان به. قوله: «لقد أعطى بها» وقع مضبوطاً بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول، وكذا قوله في آخر الحديث: «ولم يعط» بضم أوله وفتح الطاء، وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح. ووقع في رواية عبد الواحد بلفظ: «لقد أعطيت بها»، وفي رواية أبي معاوية: «فحلف له بالله لأخذها بكذا» أي: لقد أخذها. وقال الكرماني ما ملخصه: أن المذكور في «الشرب» (برقم: ٢٣٦٩) مكان المبايع للإمام: الحالفُ لاقتطاع مال رجل مسلم، فهم أربعة لا ثلاثة!! ثم أجاب: بأن التخصيص بعدد لا ينفي الزائد عليه، انتهى. ويحتمل أن يكون كل من رواته حفظ ما لم يحفظ الآخر لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال، وكل واحد من الحديثين مصدَّر بثلاثة؛ فكأنه كان في الأصل أربعة فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه مع الاثنتين اللتين توافقا عليهما، فصار في رواية كل منهما ثلاثة، ملتقط من «ع» (١٦/ ٤٥٨ \_ ٤٥٩)، «ف» (٢٠٢/١٣).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٨).
- (٥) قوله: (ورجل بايع الإمام. . . ) إلخ، استحقاقه هذا الوعيد لكونه غش إمام المسلمين، ومن لازم غش الإمام غش الرعية؛ لما فيه من التسبب

لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا (١)، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا (٢) كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا (٢)، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا (١٤). [راجع: ٢٣٥٨، تحفة: وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا (٢)، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا (١٤).

النسخ: «لِدُنْيَا» كذا في ذ، ولغيره: «لِدُنْيَاهُ». «وَفَى لَهُ» في نه: «وَفَاه»، وفي ذ: «وَفَا لَهُ». «يُبَايِعُ» كذا في سه، ح، وفي ه، ذ: «بَايَعَ».

إلى إثارة الفتنة، ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسراناً مبيناً ودخل في الوعيد المذكور، «ف» (٢٠٣/١٣) مكان ملخصاً. قال الكرماني: فإن قلت: المذكور في «الشرب» مكان «لا يكلمهم الله»: «لا ينظر إليهم»؟ قلت: الغرض منهما واحد وهو الخذلان والتحقير. فإن قلت: ثمة: «منعه من ابن السبيل» وههنا: «يمنع منه ابن السبيل» وههنا: «يمنع منه ابن السبيل»، فهل يتفاوت المقصود في أن يكون ممنوعاً والرجل ممنوعاً منه وبالعكس. قلت: المفهومان متغايران لكنهما متلازمان مقصوداً،

- (١) بدون التنوين، «ك» (٢٤٤/٢٤).
- (٢) أي: في مقابلتها، والباء للمقابلة نحو: بعت هذا بذاك، «ك» (٢٤٥/٢٤).
- (٣) أي: المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه يعطى فيها [كذا] كاذباً، اعتماداً على كلامه، «ك» (٢٤٥/٢٤)، «ع» (٢١٨/١٦).
- (٤) أي: والحال أنه لم يُعطَ ذلك المقدار مقابل سلعته، «ك» (٢٤٥/٢٤)، «ع» (٢١/ ٤٥٩).

#### ٤٩ \_ بَائِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (١).

٧٢١٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ. حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ (٢) اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ (١) الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ الْخَوْلَانِيُّ: وَلَا تَشْرِكُوا (٣) بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَا تَشْرِكُوا (٣) بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَا تَشْرِكُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْنَانٍ وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا (١)، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْنَانٍ

النسخ: «رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ» زاد في ند: «عن النبي عَيَّالَهُ». «أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ». «فِي مَجْلِسٍ» في ذ: «فِي شُعَيْبٌ». «فِي مَجْلِسٍ» في ذ: «فِي الْمَجْلِس».

<sup>(</sup>۱) أشار بذلك إلى ما ذكر من حديث ابن عباس في «العيدين» (ح: ۹۷۸) من رواية طاوس عنه، «ع» (۱٦/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الدمشقي، قاضي دمشق، مات سنة ثمانين، «ع» (١٦/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (تبايعوني على أن لا تشركوا...) إلخ، فإن قلت: الترجمة في بيعة النساء. قلت: لما ورد في القرآن في بيعتهن نسب إليهن، وإن بويع بها الرجال، «ك» (٢٤٦/٢٤). قال العيني (٢١/ ٤٥٩): وجه ذكر هذ الحديث في ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت في القرآن في حق النساء فعرفت بهن، ثم استعملت في الرجال؟ قلت: وقد وقع في بعض طرقه عن عبادة قال: «أخذ علينا رسول الله على النساء: أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني...» الحديث.

<sup>(</sup>٤) مرَّ الحديث مع إسناده (برقم: ١٨).

تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . [راجع: ١٨].

٧٢١٤ \_ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْثُ يُبَايعُ النِّسَاءَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْثُ يُبَايعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ (٣) بِهَذِهِ الآيَةِ (٤): ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً ﴾ قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ بِالْكَلَامِ (٣) بِهَذِهِ الآيَةِ (٤): ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً ﴾ قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ يَدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا (٥). [راجع: ٢٧١٣، أخرجه: ٣٣٠٦، تحفة: ١٦٦٤٤].

النسخ: «وَلَا تَعْصُونِي» في ذ: «وَلَا تَعْصُوا»، وفي ذ: «وَلَا تَعْصُوهُ». «فَعُوقِبَ به» في ذ: «فَعُوقِبَ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ» في ذ: «فَعُوقِبَ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ» في عَبْدُ الرَّزَّاقِ». «﴿لَا تُشْرِكُوا﴾» في ذ: «﴿لَا تُشْرِكُوا﴾» في ذ: «﴿لَا تُشْرِكُنَ﴾»، وفي ذ: «أَلَّا تُشْرِكْنَ».

<sup>(</sup>۱) هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفّرات، «ع» (۱٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ابن غيلان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالكلام) لأن المصافحة ليست شرطاً لصحة البيعة. وقال الكرماني: فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضاً، «ع» (٢١/١٦).

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ . . . ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، «ع» (٢١/ ٤٦)، «ك» (٢٤٦/٢٤).

<sup>(</sup>٥) إما بالنكاح أو بملك اليمين، «ك» (٢٤٦/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٦٠).

٧٢١٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَيُّوبَ<sup>(۱)</sup>، عَنْ حَفْصَةَ<sup>(۲)</sup>، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ<sup>(۳)</sup> قَالَتْ: بَايَعْنَا<sup>(١)</sup> النَّبِيَ عَنِي فَ**قَرَأً عَلَيَّ** ﴿أَنَ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٦] وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ الْمَرَأَةُ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فُلَانَةُ<sup>(٥)</sup> أَسْعَدَتْنِي <sup>(٢)</sup> وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا<sup>(٧)</sup>.

#### النسخ: «فَقَرَأَ عَلَيَّ» في ه، ذ: «فَقَرَأَ عَلَينا».

- (١) السختياني.
- (٢) بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين.
- (٣) قوله: (عن أم عطية) بفتح المهملة الأولى، اسمها نسيبة \_ مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة \_ الأنصارية، وقيل: بفتح النون أيضاً. ومرَّ في «كتاب الزكاة» (برقم: ١٤٤٦) ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: «عن أم عطية قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة»، لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. وقوله: «فقبضت...» إلخ، فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضاً باليد؟ قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله: «فلم يقل شيئاً» فإن قلت: لم ما قال شيء شيئاً لها وسكت عنها ولم يزجرها؟ قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة، أو ولم يزجرها؟ قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة، أو والمفهوم من «صحيح مسلم» أن «فلانة» كناية عن أم عطية الراوية للحديث، والمفهوم من «صحيح مسلم» أن «فلانة» كناية عن أم عطية الراوية للحديث،
- (٤) بصيغة المتكلم، وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح، «ك» (٢٤٦/٢٤)، «ع» (٢١٠/١٦).
  - (٥) غير منصرف، «ك» (٢٤٦/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٦٠).
  - (٦) أي: في النياحة، «ك» (٢٤٦/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٦٠).
  - (٧) أي: أن أكافئها بالنياحة، «ك» (٢٤٦/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٦٠).

فَكَمْ يَقُلْ شَيْئاً، فَذَهَبَتْ (١) ثُمَّ رَجَعَتْ (١)، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ (٣) إِلَّا أُمُّ سُلَيْم (١) وَأُمُّ الْعَلَاء (٥) وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ (١) أُمُّ سُلَيْم (١) وَأُمُّ الْعَلَاء (٥) وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ . [راجع: ١٣٠٦، تحفة: ١٨١٢٠].

## النسخ: «ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ» في ذ: «بِنْتُ أَبِي سَبْرَةَ».

- (١) أي: لأن تساعدها أو لغيره، «ك» (٢٤٦/٢٤)، «ع» (١٦/ ٤٦٠).
  - (۲) وبايعها، «ك» (۲۶/۲۶۲)، «ع» (۱۱/۲۶۰).
- (٣) قوله: (فما وفت امرأة إلا أم سليم...) إلخ، وقد مرّ في «الجنائز» (برقم: ١٣٠٦): «فما وفت لنا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى». قال العيني (٦/ ١٤٥) هناك: فعلى الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ، وعلى الثاني تكون غيرها؛ لأنه عطف على «ابنة أبي سبرة» بقوله: «وامرأة معاذ»، وعلى هذا: الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد خلط بعضهم في هذا المكان بالنقل من مواضع كثيرة غير الصحاح، وتكلم بالتخمين والحسبان، والصحيح ما في «الصحيح»، والله أعلم. وقال النووي: قولها: «فما وفت منا امرأة أبد خمس» معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية \_ في الوقت الذي بايعت فيه \_ من النسوة، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. وقال: فيه تحريم النوح وعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن فيه تحريم النوح وفيه مخالفة للتسليم والقضاء والإذعان لأمر الله تعالى، انتهى.
  - (٤) بالضم، أم أنس، اسمها مليكة، «ع» (١٦/ ٤٦٠).
  - (٥) بنت الحارث بن خارجة بن ثعلبة الأنصارية، «ع» (١٦/ ٢٦).
    - (٦) شك من الراوي.
    - (٧) مرَّ الحديث وبيانه (برقم: ١٣٠٦).

#### ٠٥ \_ بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً<sup>(١)</sup>

وَقَـوْلِـهِ تَـعَـالَــى<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ الآيــة [الفتح: ١٠].

٧٢١٦ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم (٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَّ فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَّ مَحْمُوماً فَقَالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (١)، مَحْمُوماً فَقَالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (١)،

النسخ: «بَيْعَةً» في ه، ذ: «بَيْعَتَهُ». «وَقَوْلِهِ تَعَالَى» في ن: «وقَالَ اللَّهُ تَعالَى». «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ».

- (٣) أي: الفضل بن دكين.
  - (٤) ابن عيينة.
- (٥) الإقالة: فسخ البيع، «ك» (٢٤٧/٢٤).
- (٦) هو بالكسر: كير الحداد، وهو المبنيّ من الطين، وقيل: زقّ ينفخ به النار والمبني هو الكور، «مجمع» (٤٦٢/٤).

<sup>(</sup>١) أي: نقضها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطف على «من نكث» وهكذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: «وقال الله تعالى» وساق الآية كلها، وفي رواية كريمة وأبي زيد إلى قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِمِ ﴿ ثُم قال: «إلى قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ ثُم قال: الله على قوله: ﴿ يُمَا يَعُونكَ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ، يعني عند بالحديبية، وكانوا ألفاً وأربع مائة. قوله: «﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيمِم ﴾ يعني عند المبايعة. قوله: «﴿فَمَن نَكَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ ﴾ أي: فمن نقض البيعة فإنما ينقضها على نفسه، «ع» (٢١/١٦).

تَنْفِي (١) (٢) خَبَثْهَا، وَيُنْصِّعُ طِيِّئُهَا (٣). [راجع: ١٨٨٣].

#### ١٥ \_ بَابُ الاسْتِخْلَافِ

٧٢١٧ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (١٤) ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُعِيدٍ (١٥) قَالَ: قَالَتْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُعِيدٍ (١٥) قَالَ: قَالَتْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُعِيدٍ (١٥) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهُ (٧٠). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «ذَاكِ (٨) لَوْ كَانَ وَأَنَا (٩) حَيُّ عَائِشَةُ:

النسخ: «وَيُنْصِّعُ» في ذ: «وَتُنْصِّعُ». «أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ».

- (۱) قوله: (كالكير تنفي خبثها) أراد المنفخ، فهو ينفي عن النار الدخان حتى يبقى خالص الجمر، وإن أراد الموضع المشتمل على النار فهو لشدة حرارته ينزع خبث الحديد، ويخرج خلاصة ذلك. فإن قيل: المشبه به الكير أو صاحب الكير؟ قلت: ظاهر اللفظ أنه الكير، والمناسب للتشبيه أنه صاحبه، «مجمع» (٤/٢٢٤ ـ ٤٦٣).
  - (٢) أي: تخرج أو تزيل رديئها.
  - (٣) مرَّ الحديث وتحقيقه (برقم: ٧٢٠٩).
- (٤) ابن بكر بن عبد الرحلمن، أبو زكريا التميمي النيسابوري الحنظلي، وهو شيخ مسلم أيضاً، «تق» (رقم: ٧٦٦٨)، «ع» (٤٦٢/١٦).
  - (٥) الأنصاري.
  - (٦) ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
- (۷) هو قول المتفجع على الرأس من الصداع ونحوه، «ك» (۲٤٧/۲٤)، «ع» (۲۱/۱٦).
  - (A) أي: موتك، والسياق يدل عليه، «ك» (٢٤٨/٢٤)، «ع» (١٦/٢٦).
    - (٩) حال.

فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهُ(''، وَاللَّهِ إِنِّي لاَّظُلِلْتَ('') آخِرَ يَوْمِكَ إِنِّي لأَظُلِلْتَ('') آخِرَ يَوْمِكَ

النسخ: «وَاثُكْلِيَاهْ» في نه: «وَاثُكْلَتَاهْ»، وفي هه، ذه: «وَاثُكْلَاهْ». «كَانَ ذَلِكَ» في نه: «كَانَ ذَاكَ».

(۱) قوله: (واثكلاه) أي: وافقدان المرأة ولدها. وهذا كلام يجري على لسانهم عند إصابة مصيبة أو خوف مكروه ونحو ذلك. وفي بعضها: «واثكلتاه» بزيادة الفوقانية في آخره، وفي بعضها: «واثكلياه» بزيادة التحتانية وكسر اللام، وفي بعضها: «واثكلاه» بلفظ الصفة وفتح اللام، «ك»

(۲) قوله: (لظللت) بكسر اللام.أي: دنوت وقربت في "آخر يومك معرساً". ويقال: أظلك شهر كذا أي: دنا منك، وأظلك فلان: إذا دنا منك كأنه ألقى عليك ظله. قوله: "معرساً" بكسر الراء، من أعرس بأهله إذا بنى بها، ويقال: أعرس الرجل فهو معرس: إذا دخل بامرأته عند بنائه بها. قوله: "بل أنا وارأساه" أي: أضرب أنا عن حكاية وجع رأسك وأشتغل بوجع رأسي؛ إذ لا بأس بك وأنت تعيشين بعدي، عرفه بالوحي. قوله: "أن أرسل إلى أبي بكر وابنه" قيل: ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن له دخل في الخلافة؟ وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة، يعني: كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك الائتمار في ذلك بحضور أخيك، فأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي، أو لما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك. وفي بعضها: "أو آتيه" من الإتيان، قال في "المطالع": قيل: إنه هو الصواب. قوله: "أن يقول..." إلخ، أي: كراهة أن يقول قائل: الخلافة لي أو لفلان، أو مخافة أن يتمنى أحد ذلك، أي: أعينه قطعاً للنزاع والأطماع.

مُغَرِّساً (۱) بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ اَنَا وَارَأْسَاهُ (۲) ، لَقَدْ هَمَ مُتُ \_ أَوْ أَرَدْتُ (٣) \_ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ (١) هَمَ مُتُ \_ أَوْ أَرَدْتُ (٣) \_ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ (١) أَنْ يَقُولَ (٥) الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ. ثُمَّ قُلْتُ : يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ ». [راجع: ٥٦٦٦]. الْمُؤْمِنُونَ ». [راجع: ٥٦٦٦].

٧٢١٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٧)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ:

النسخ: «وَابْنِهِ» في ذ: «أو آتِيهِ». «حَدَّثَنَا شُفْيَانُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ».

«ثم قلت: يأبى الله» لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» غيره، أو بالعكس، شك من الراوي. وفيه علم من أعلام النبوة، «ك» (٢٤٨/٢٤)، علم من أعلام النبوة، «ك» (٢٤٨/٢٤)، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد هممت \_ أو أردت \_ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد...» إلى آخره. قال المهلب: فيه دليل قاطع على خلافة الصديق رضي الله عنه، وهذا مما وعد به لأبي بكر رضي الله عنه فكان كما وعد، وذلك من أعلام نبوته على الله عنه ، «ع».

- (۱) بكسر الراء مشددة، «قس» (۱٥/ ۲۰۷)، من أعرس، «ك» (۲٤/ ۲٤۸).
  - (٢) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٥٦٦٦) في «كتاب المرضى».
    - (٣) شك من الراوي.
- (٤) أي: أوصي بالخلافة، «ك» (٢٤٨/٢٤)، «ع» (٢١/٢٦٦)، أي: أعيِّن القائم بالأمر بعدي، «ف» (٢٠٦/١٣).
  - (٥) أي: كراهة أن يقول، «ك» (٢٤٨/٢٤).
    - (٦) شك من الراوى.
      - (٧) الثوري.

أَلَا تَسْتَخْلِفُ (''؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ ('<sup>'</sup>) مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَتْنَوْا عَلَيْهِ (<sup>''</sup>) فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (<sup>''</sup>) ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا (<sup>''</sup>) كَفَافاً ('') ، لَا لِي وَلَا عَلَى (^) ،

- أي: ألا تجعل خليفة بعدك؟ «ع» (١٦/ ٤٦٣).
- (٢) أي: التصريحَ بالشخص المعين وعَقد الأمرِ له، وإلا فقد نصب الأدلة على خلافة الصديق رضى الله عنه، «ك» (٢٤٩/٢٤).
  - (٣) أي: أثنى الصحابة الحاضرون على عمر، «ع» (١٦/ ٤٦٣).
    - (٤) بإثبات الواو، وسقطت من اليونينية.
- (ه) قوله: (راغب وراهب) يحتمل معنيين: أحدهما: أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأيي فيه وتقريبي إياه، وإما راهب من إظهار ما يضمره من كراهيته، أو المعنى: راغب فيما عندي وراهب مني. وثانيهما: أن الناس في أمر الخلافة صنفان راغب في الخلافة وراهب منها، فإن وليّت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليّتُ الراهبَ عنها خشيت أن لا يقوم بها. ولهذا توسط حاله بين الحالتين حيث جعلها لأحد من الطائفة الستة ولم يجعلها لواحد معين منهم. ويحتمل أن يراد أني راغب فيما عند الله راهب من عذابه، فلا أعول على ثنائكم، وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم. وفيه دليل على أن الخلافة تحصل بنص الإمام السابق. قوله: "كفافاً" أي: تكف عني وأكف عنها أي: رأساً برأس، لا لي ولا عليً، هذا ملتقط من "ف" (٢١/٧١٤)، "ع" (٢١/٣٤٤)،
  - (٦) أي: من الخلافة.
  - (٧) بفتح الكاف وتخفيف الفاء أي: مكفوفاً عنى شرها وخيرها.
    - (٨) تفسير لقوله: «كفافاً».

لَا أَتَحَمَّلُهَا (١) حَيًّا وَلا مَيِّتاً. [أخرجه: م ١٨٢٣، تحفة: ١٠٥٤٣].

٧٢١٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ(٢)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ(٣) (٤) حِينَ جَلَسَ (٥) عَلَى الْمِنْبَرِ، سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ (٣) (٤) حِينَ جَلَسَ (٥) عَلَى الْمِنْبَرِ،

النسخ: «وَلا مَيِّتاً» كذا في ذ، وفي ذ: «وَمَيِّتاً». «حَدَّثَنَا هِشَامٌ» في ذ: «أَخْبِرَنَا هِشَامٌ». «جَلَسَ» في ذ: «جَلَسَ عُمَرُ».

- (٢) ابن يوسف.
- (٣) صفة الخطبة.

<sup>(</sup>١) أي: لا أجمع في تحملها بينهما، فلا أعين شخصاً بعينه، «ك» (٢٤٩/٢٤).

<sup>(</sup>٥) أي: عمر.

وَذَلِكَ الْغَدَ<sup>(۱)</sup> مِنْ يَوْمِ تُوفِّي النَّبِيُّ عَيْقَ ، فَتَشَهَّدَ وَ<sup>(۱)</sup>أَبُو بَكْرِ صَامِتُ (۱) لَا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حَتَّى يَدْبُرَنَا (۱) \_ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ \_ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدُ (۱) عَيْقَ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُوراً (۱) تَهْتَدُونَ بِهِ ، هَدَى اللَّهُ (۱) مُحَمَّداً عَيْ . وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ وَتَانِي اثْنَيْنِ ، وَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَاعِدَة ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرُ (۱) .

قَالَ الزُّهْرِيُّ (٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرِ

النسخ: «قَدْ جَعَلَ» في نه: «جَعَلَ». «تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ» في نه: «تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللَّهُ»، وفي نه: «تَهْتَدُونَ بِهُدَى اللهِ». «وَثَانِي» سقطت الواو في نه: «وَإِنَّهُ» في نه: «فَإِنَّهُ».

<sup>(</sup>١) منصوب على الظرفية أي: إتيانه بالخطبة في الغد «من يوم توفي».

<sup>(</sup>٢) حالية.

<sup>(</sup>٣) أي: ساكت.

<sup>(</sup>٤) بضم الموحدة أي: يموت بعدنا ويخلفنا، يقال: دبرني فلان خلفني، «ك» (٢٤٩/٢٤).

<sup>(</sup>٥) من كلام عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) يعني قرآناً.

<sup>(</sup>٧) جملة فعلية، «ك» (٢٤/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٨) أي: في اليوم المذكور، وهو صبيحة اليوم الذي بويع فيه في سقيفة
 بني ساعدة، «ف» (٢٠٩/١٣).

<sup>(</sup>٩) موصول بالإسناد المذكور، «ع» (١٦/ ٤٦٤)، «ف» (٢٠٩/١٣).

يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرَ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ<sup>(١)</sup>، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً (<sup>٢)</sup>. [طرفه: ٧٢٦٩، تحفة: ١٠٤١٢].

٧٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ عَيْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ عَيْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَ عَيْ أَبِيهِ اللَّهِ الْمَرَاةُ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَوْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرَاةُ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَوْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدُك؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ (٣). قَالَ: «إِنْ لَمْ أَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُر» (١٤). [راجع: ٣٦٥٩].

٧٢٢١ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى (٥)، عَنْ سُفْيَانَ (٢) قَالَ:

النسخ: «صَعِدَ الْمِنْبَرَ» في ذ: «أُصْعِدَ الْمِنْبَرُ»، وفي ه: «أَصْعَدَه الْمِنْبَرُ»، وفي ه: «أَصْعَدَه الْمِنْبَرَ». «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «فَقَالَتْ» كذا في قت، ذ، وفي ذ: «قَالَتْ». «حَدَّثَنَا يَحْيَى» في ذ: «فَأْتِ». «حَدَّثَنَا يَحْيَى» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى». «حَدَّثَنَا يَحْيَى».

<sup>(</sup>۱) قوله: (حتى صعد المنبر) وفي رواية الكشميهني: «حتى أصعده». قال ابن التين: سبب إلحاح عمر في ذلك ليشاهد أبا بكر مَنْ عرفه ومن لم يعرفه، انتهى. وكان توقف أبي بكر في ذلك من تواضعه وخشيته. قوله: «فبايعه الناس» أي: كانت البيعة الثانية أعم وأشهر وأكثر من المبايعة التي كانت في سقيفة بني ساعدة، «ف» (٢٠٩/١٣)، «ع» (٢١٤/١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: شائعة.

<sup>(</sup>٣) مرَّ الحديث (برقم: ٣٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) قال بعضهم: هذا من أبين الدلائل على خلافته، «ك» (٢٥٠/٢٤).

<sup>(</sup>٥) القطان.

<sup>(</sup>٦) الثوري.

حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ<sup>(١)</sup> لِوَقْدِ $(^{7})$  بُزَاخَةً $(^{7})$ : .....لوقْدِ $(^{7})$  بُزَاخَةً

(١) أي: أنه قال، ولفظ «أنه» يحذفونها كثيراً من الخط، «ف» (٢٠٩/١٣).

(۲) بفتح الواو وسكون الفاء، هم القوم يجتمعون ويردون البلاد، واحدهم وافد، ولذلك يقال للذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك، «ع» (١٦/ ٤٦٥).

(٣) قوله: (لوفد بزاخة) بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبالمعجمة، موضع بالبحرين، أو ماء لبني أسد وغطفان، كان فيها حرب المسلمين في أيام الصديق رضى الله عنه، وكانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسلهم إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضى فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى حتى يري الله خليفة نبيه. . . إلخ. وذكر يعقوب بن محمد الزهرى: ثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان الثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: «قدم أهل بزاخة وهم من طيّ يسألون الصلح، فقال أبو بكر: اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية، فقالوا قد عرفنا الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمهاجرين أمراً يعذرونكم به. فخطب أبو بكر فذكر ما قال وقالوا. فقال عمر: قد رأيت رأياً وسنشير عليك، أما ما ذكرت من أن ينزع منهم الكراع والحلقة فنعم ما رأيت، وأما ما ذكرت من أن تدوا قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورها على الله ليست لها ديات» فتتابع الناس على ما قال عمر. تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ<sup>(۱)</sup> حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. [تحفة: ٦٥٩٨].

#### بابٌ

٧٢٢٢ و٧٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدُرُ، حَدَّثَنَا غُنْدُرُ، حَدَّثَنَا غُنْدُرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدُرُ، حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْنَهُ يَكُونُ النَّبِيَ عَيْنَهُ النَّبِيَ عَيْنَهُ يَعْمَلُ النَّبِيَ عَشَرَ أَمِيراً» (٢) فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: يُقُولُ: «يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً» (٢) فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: «كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». [أخرجه: م ١٨٢١، تحفة: ٢٢٠٥، ٢٢٠٥].

النسخ: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» كذا في ذ، ولغيره: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ». «حَدَّثَنَا غُنْدُرُ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ»، وفي مه: «حَدَّثَنِي شُعْبَةُ».

قلت: «المجلية» من الجلاء، الخروج عن جميع المال. و«المخزية» من الخزي، هو القرار على الذل والصغار. و«الحلقة» بسكون اللام: السلاح عامة، وقيل: هي الدرع خاصة، و«الكراع» جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا تبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. و«نغنم» أي: يكون ذلك غنيمة لنا. «تدون» من الدية أي: تحملون إلينا دياتهم. و«قتلاكم في النار» أي: لا ديات لهم لأنهم قتلوا بحق. و«تتركون» بضم أوله. «يتبعون أذناب الإبل» أي: في رعايتها؛ لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم، ملتقط من «ك» البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم، ملتقط من «ك».

(١) أي: في رعايتها.

(۲) قوله: (یکون اثنا عشر أمیراً) وفي روایة سفیان بن عیینة: «لا یزال أمر الناس ماضیاً ما ولیهم اثنا عشر رجلاً»، وفي روایة أبي داود: «لا یزال

هذا الدين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة»، وقال المهلب: لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث، فقوم قالوا: يكون اثنا عشر أميراً بعد الخلافة المعلومة [مرضيين]، وقوم يقولون: يكونون متوالين إمارتهم، وقوم يقولون: يكونون في زمن واحد كلهم من قريش يدعى الإمارة. والذي يغلب على الظن أنه ﷺ إنما أراد أن يخبر بأعاجيب تكون من بعده الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثنى عشر أميراً، ولو أراد غير هذا لقال: يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ويصنعون كذا، فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد، انتهي. وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي في «البخاري» وقد عرفت رواية مسلم وقع فيها ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً، ووقع في الرواية الأخرى عند أبي داود: «كلهم تجتمع عليه الأمة». ويعارض هذا العدد حديث سفينة: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً»؛ لأن الثلاثين لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. وأيضاً يرد عليه أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد!! والجواب عن الأول: أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده في هذا الحديث بذلك، وعن الثاني أنه لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر وإنما قال: يكون اثنا عشر، وقد ولى هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم ويحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل وقد مضى منهم: الخلفاء الأربعة، ولا بد من تمام العدد قبل قيام الساعة.

وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل» (١/ ٤٥٠): فيه ثلاثة أوجه، الأول: أنه إشارة إلى ما بعده على وبعد أصحابه فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية وكأن قوله: «لا يزال الدين \_ أي الولاية \_ إلى أن يلي اثنا عشر خليفة» ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى، وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار،

## ٥٢ \_ بَابُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ<sup>(١)</sup> مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ<sup>(٢)</sup>

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ<sup>(٣)</sup> أُخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ<sup>(١)</sup>.

٧٢٢٤ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الزِّنَادِ، عَنِ الْبِي الزِّنَادِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِي قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي

النسخ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ».

ولا يدخلهم ابن الزبير لأنه من الصحابة ولا مروان بن الحكم لكونه بويع له بعد بيعة ابن الزبير، وكان ابن الزبير أولى منه، فكان هو كالغاصب، فصحت العدة اثني عشر. والثاني: أن هذا بعد موت المهدي، وقد وجد في «كتاب دانيال»: إذا مات المهدي ملك [بعده] خمسة رجال من ولد السبط الأكبر، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده، فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً كل منهم إمام مهدي. الثالث: أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم، ملتقط من «ف» (٢١٨ ٢١ – يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم، ملتقط من «ف» (٢١٨ / ٢١)، «ع» (٢١/ ٢٠١)، «ع» (٢١/ ٢٠١).

- (۱) جمع ريبة، وهي التهمة والمعصية، «ك» (٢٥١/٢٤).
- (٢) أي: بعد شهرتهم بذلك، يعني لا يتجسس عليه، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران، أو لأجل مجاهرتهم بالمعاصي. [انظر «العيني» [٢/ ٤٦٧]].
- (٣) وإنما أخرجها من البيت لأنه نهاها فلم تنته. وقيل: إنه أبعدها عن نفسه ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتها، «ع» (٢١/١٦).
  - (٤) على أخيها لما مات، «قس» (١٥/ ٢١٣).

بِيَدِهِ (١) ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ يُتَحَطَّبُ (١) ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ (٣) إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ لُهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ (٣) إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً (١) سَمِيناً أَقْ مِرْمَاتَيْن (٥) حَسَنَتَيْن لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ<sup>(١) (٧)</sup>: قَالَ يُونُسُ<sup>(٨)</sup>: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَعْمَانَ<sup>(٩)</sup>:

النسخ: «يُتَحَطَّبُ» في ذ: «فَيُتَحَطَّبُ»، وفي ذ: «فَيُحْطَبُ»، وفي ذ: «فَيُحْطَبُ»، وفي ذ، «فَيُحَطَّبُ»، وفي ذ: «فَيُحَطَّبُ»، وفي ذ: «أَحَدُهُمْ» كذا في ذ، وفي ذ: «أَحَدُكُمْ». «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ...» إلخ، ثبت هذا التفسير في سد، ذ.

- (١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٦٤٤).
- (٢) وفي بعضها: «يُحطَّب»، من التحطيب أي: يجمع الحطب، «ك» (٢٥).
- (٣) أي: آتيهم، أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة، «ك» (٢٥٢/٢٤).
  - (٤) أي: عظماً.
- (٥) بكسر الميم: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل: هي الظلف،
   «ك» (٢٤/ ٢٥٢).
  - (٦) هو الفربري راوي «الجامع» عن البخاري، «ف» (٢١٦/١٣).
    - (٧) هذا لم يثبت إلا لأبي ذر عن المستملي وحده.
      - (۸) ما وقفت عليه، «ع» (٢٦/ ٤٦٨).
- (٩) قوله: (قال محمد بن سليمان) هو أبو أحمد الفارسي رواي «التاريخ الكبير» عن البخاري. وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مِرْمَاةٌ: مَا بَيْنَ ظِلْفِ(١) الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ، مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ. الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ(١). [راجع: ٦٤٤].

٣٥ ـ باب هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ (٣) وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ
 مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ؟

النسخ: «الْمُجْرِمِينَ» في جا: «الْمَحْبُوسَ»، وفي ذ: «الْمَجُوسَ».

فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين، أحدهما عن الآخر. قوله: "مِثل منساة وميضاة" أما "منساة" بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى: ﴿ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ﴾ [السبأ: ١٤]، وبعضهم يهمزها وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة، وفيها قراءات أخر في الشواذ. والمنساة: العصا، اسم آلة، من نسأ الشيء إذا أخره، "ف" (٣١/ ٢١٦). قوله: "ما بين ظلف الشاة. . . " إلخ، وقيل: هي الظلف، وقيل: هي سهم يتعلم عليه الرمي وهو أرذل السهام أي: لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء لوجد نفعاً دنيويًّا وإن كان خسيساً حقيراً لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من المثوبات. وإن قلت: فيه أن الجماعة فرض عين؟ قلت: كانوا هؤلاء منافقين؛ لأن المؤمنين لا يؤثرون مرماة على الجماعة معنى الجماعة شرك الكنوا هؤلاء منافقين؛ لأن المؤمنين لا يؤثرون مرماة على الجماعة معه ﷺ، أو كان ذلك لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها، أو المراد بها الجمعة، الكن ١٢٥٢ ٢٥٢).

- (١) للبقرة والشاة والظبي وشبهها، بمنزلة القدم لنا، «ق» (ص: ٧٦٩).
  - (٢) أي: مكسورة.
- (٣) قوله: (يمنع المجرمين) وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: «المحبوس» بدل المجرمين، وكذا ذكر ابن التين (١) والإسماعيلي وهو أوجه؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن المنير».

٥٢٢٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي \_ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ (') عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي فِي قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ (') عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي فِي غَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلَامِنَا ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَآذَنَ ('') رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلَامِنَا ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَآذَنَ ('') رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ كَلَامِنَا ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَآذَنَ ('') رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلَامِنَا ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَآذَنَ ('') رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلَامِنَا ، فَلَبِثْنَا . [راجع: ٢٧٥٧].

النسخ: «حَدَّثَنَا يَحْيَى» كذا في ذ، وفي نه: «حَدَّثَنِي يَحْيَى». «خَدَّثَنَا اللَّيْثُ». «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ» في ذ: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ». «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ».

لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه، والأول يكون من عطف العام على الخاص، وهو المطابق لحديث الباب ظاهراً، «ف» (٢١٦/١٣).

- (١) مرَّ الحديث مطوِّلاً (برقم: ٤٤١٨).
- (٢) بالمد أي: أعلم، «ع» (٢١/ ٤٦٨).
- (٣) قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلثَلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواً ﴾ عن رسول الله إلى قوله: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّاً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨]، «ك» (٢٥٢/٢٤).

\* \* \*

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ 92 - كِتَابُ التَّمَنِّيُ

١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ (٢)
 ٧٢٢٦ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،

النسخ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وقع بعده في سف: «مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي». «حَدَّثَنِي اللَّيْثُ»، وفي نه: «قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ». وفي نه: «قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ».

(۱) قوله: (كتاب التمني) قال علماء المعاني: الطلب فيه بالذات، وهو نوع من أنواع الطلب. وقال آخرون: الطلب فيه بالعرض، والطلب الذاتي إنما هو في الأمر والنهي فقط، ثم قالوا: الفرق بينه وبين الترجي أنه أعم منه؛ إذ هو لا يستدعي أن يمكن، وهو أيضاً أعم من أن يستدعي أن لا يمكن، والترجي يستدعي أن يمكن أي: هو مستعمل في الممكنات والترجي لا يستعمل إلا في الممكنات، «ك» (٢/٢٥).

(۲) قوله: (باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة) كذا لأبي ذر عن المستملي، وكذا لابن بطال لكن بغير بسملة، وأثبتها ابن التين لكن حذف لفظ «باب»، وللنسفي بعد البسملة: «ما جاء في التمني»، وللقابسي بحذف الواو والبسملة وكتاب، ومثله لأبي نعيم عن الجرجاني لكن أثبت الواو وزاد بعد قوله: «كتاب التمني»: «والأماني». واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني الشهادة». والتمني: تفعل من الأمنية، والجمع: أماني، والتمني: إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة، «ف» (۲۱۷/۱۳)، «ع» (۲۱۹/۲۶).

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ (۱) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَفُولُ: "وَالَّذِي نَفْسِي (۱) بِيَدِهِ (۱) لَوْلَا أَنَّ رِجَالاً يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ (۱) ، وَلَوَدِدْتُ (۱) أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ، وَلَا تَحْدَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أَحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمَّ أُحْيَا ثُمَ أُحْيَا ثُمُ أُحْيَا ثُمَا أُحْيَا ثُمُ أُحْيَا ثُمُ أَعْدَلُ ، وَلَا إِلَيْ يَعْمُ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْ فَيَا لُولِهُ إِلَّهُ مَا يَعْدَلُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْهُ إِلَّهُ مُ أُمْ أُحْيَا ثُمُ أُحْيَا ثُمُ أُحْيَا ثُمُ أُولُونَا فُولَا أُولُولِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَالِكُولُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ أُولِكُولَ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا لَكُولِهُ إِلَا أُولَا أُولُولُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا أُولُولُ إِلَيْهُ إِلَا لُهُ أُولَا إِلَيْهُ إِلَا أُولُولُ إِلَيْهُ أُولَا أُلِكُولِهُ إِلَيْهُ أُمُ أُولُولُ أُولُولُ أُولِكُولُ إِلَاهُ أُمْ أُولُولُ أُمُ أُولُولُولُولُهُ أَلِهُ أُلِهُ أُلُولُولُولُولُولُهُ أُلِهُ أُلِهُ

النسخ: «حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ» في ذ: «قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ». «وَلَا أَجِدُ». «وَلَوَدِدْتُ» في ذ: «لَوَدِدْتُ».

- (١) أي: ابن مسافر الفهمي، «ك» (٢/٢٥).
  - (٢) مر الحديث (برقم: ٢٧٩٧).
- (٣) هو من المتشابهات، والأمة في أمثالها طائفتان: مفوِّضة ومُؤوِّلة،
   «ك» (٣/٢٥).
  - (٤) أي: عن سرية، «ك» (٣/٢٥)، «ع» (١٦/ ٤٦٩).
- (٥) قوله: (لوددت) من الودادة، وهي إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص يراد. وقال الراغب: الوُدّ محبة الشيء وتمني حصوله، «ع» (٢٦/ ٤٦٩). وقوله: «ثم أحيا ثم أقتل» فإن قلت: القرار إنما هو على الحياة فلم جعل النهاية هي القتل؟ قلت: المقصود منه الشهادة بختم الحال عليه، أو أن الإحياء للجزاء معلوم فلا حاجة إلى تمنيه؛ لأنه ضروري الوقوع. فإن قلت: من أين يستفاد التمني في الحديث؟ قلت: من لفظ «وددت»؛ إذ التمني أعم من أن يكون بحرف ليت، ويحتمل الاستفادة من «لولا»؛ إذ حاصله تمنى عدم التخلف، «ك» (٣/٢٥).

### ٢ \_ بَابُ تَمَنِّي الْخَيْرِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي أُحُدُّ ذَهَباً»

النسخ: «أَخْبَرَنَا مَالِكٌ» في نه: «حَدَّثَنَا مَالِكٌ»، وزاد قبله في نه: «قَال». «لأُقَاتِلُ» كذا في هه، وفي هه، ذه: «أُقَاتِلُ». «أَشْهَدُ لِلَّهِ» في نه: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ».

- (١) عبد الله بن ذكوان.
- (۲) عبد الرحمٰن بن هرمز، «ع» (۱٦/ ٤٧٠).
- (٣) هكذا رواية الكشميهني، وفي رواية غيره بدون اللام، «ع» (٤٧٠/١٦).
  - (٤) أي: كلمة «أقتل» أنه عليه السلام قال ذلك.
- (٥) قوله: (يقولهن ثلاثاً) فإن قلت: في الرواية السابقة أربع مرات. قلت: لا منافاة؛ إذ مفهوم العدد لا اعتبار له، ويحتمل أن يكون «أشهد لله» بدلاً من الضمير، فمعناه: كان يقول ثلاث مرات: «أشهد لله» أنه على قاله، وفائدته التأكيد، فظاهره أنه كلام الراوي عن أبي هريرة أي: أشهد لله أن أبا هريرة كان يقول كلمات: «أقتل» ثلاث مرات. وإن صحت الرواية بلفظ المجهول فهو من تتمة حديث رسول الله على أي: أقتل شهيداً في سبيل الله، و«كان أبوهريرة يقولهن ثلاثاً» جملة معترضة، «ك» (٣/٢٥).

٧٢٢٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدُّ ذَهَباً لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِي ثَلَاثُ (١) وَعِنْدِي (٢) مِنْهُ (٣) دِينَارٌ، لَيْسَ شَيْءٌ (١)

النسخ: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ» في نه: «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ». «ثَلَاثٌ» في هه، ذ: «عَلَىَّ ثَلَاثٌ». «عَلَىَّ ثَلَاثٌ».

- (١) أي: ثلاث ليالي.
  - (٢) حال.
- (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٦٤٤٥).
- (٤) قوله: (ليس شيء) قال الزركشي (٣/ ١٢٥٢): كذا للأصيلي شيئاً بالنصب ولغيره بالرفع.

وقد وقع في هذا المتن بالتقديم والتأخير اختل به الكلام، وأصله: وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيئاً أرصده لدين. ففصل بين الموصوف وهو دينار وصفته وهو قوله: «أجد» بالمستثنى.

قلت: لا اختلال إن شاء الله ولا تقديم ولا تأخير، والكلام مستقيم بحمد اللَّه، وذلك بأن يجعل قوله: «ليس شيئاً أرصده لدين علي» صفة لدينار، والعائد اسم «ليس» وهو الضمير المستكن فيها. وقوله: «أجد من يقبله» حال من دينار وإن كان نكرة لكونه تخصص بالصفة. وحاصل المعنى: أنه لا يجب على تقدير ملكه لأحد ذهباً أن يبقى عنده بعد ثلاث ليال من ذلك دينار موصوف بكونه ليس مرصداً لوفاء دين عليه في حال أن له قابلاً نجده، وهذا معنى كما تراه لا اختلال فيه، وليس في الكلام على التقدير الذي قلناه تقديم وتأخير فتأمله، «د».

فإن قلت: الحديث لا يوافق الترجمة؛ لأن «لو» تدل على امتناع الشيء

أُرْصُِدُهُ (۱) فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ (۲)». [راجع: ۲۳۸۹، تحفة: المعرفية المعرفية

# ٣ \_ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ (٣)»

٧٢٢٩ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ (') مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا». [راجع: ٢٩٤].

النسخ: «قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ» في ذ: «عَنْ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ».

لامتناع غيره لا للتمني. قلت: «لو» بمعنى «إن» بمجرد الملازمة، ومحبة كون غير الواقع واقعاً هو نوع من التمني، فغايته أن هذا تمن على التقدير. قال السكاكي: الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط؛ فعلى هذا هو تمن بالشرط، «ك» (٢٢٠/٤)، [انظر: «القسطلاني» ١٥//٢٢].

- (۱) من الرصد ومن الإرصاد، «ك» (۲۵/ ٤)، «ع» (۱٦/ ٤٧٠).
- (۲) الضمير راجع إلى الدينار أو إلى الدين، والجملة حال، «ع»(٤٧٠/١٦).
  - (٣) أي: الذي استدبرته.
- (٤) قوله: (لو استقبلت) أي: لو علمت في أول الحال ما علمت آخراً من جواز العمرة في أشهر الحج «ما سقت الهدي» معي أي: ما قارنت أو ما أفردت. «ولحللت» أي: لتمتعت. وذلك لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله. فإن قلت: فيه إشعار بأن التمتع أفضل؟

٧٢٣٠ حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ (') قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ (') ، عَنْ عَطَاءٍ (١) ، عَنْ عَطَاءٍ (١) ، عَنْ عَطَاءٍ (١) ، عَنْ عَطَاءٍ (١) ، عَنْ عَلَاهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَلَبَيْنَا بِالْحَجِّ (٥) وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُ عَيْ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ (١) وَالطَّفَا وَالْمَرُوةِ ، الْحِجَةِ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُ عَيْ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ (١) وَالطَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَأَنْ نَجْعَلَهَا (٧) عُمْرَةً وَنَحِلً ، إِلَّا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ . قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِ (^) عَيْ وَطَلْحَةً (١٩) ، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِ (^) عَيْ وَطَلْحَةً (١٩) ، وَجَاءَ عَلِيٌ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ

النسخ: «يَزِيدُ» في نه: «يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ». «وَالصَّفَا» في نه: «وَبِالصَّفَا». «وَنَحِلَّ». «وَنَحِلَّ» كذا في ذ، وفي نه: «وَلْنَحِلَّ». «مَنْ مَعَهُ» في نه: «مَنْ كان مَعَهُ».

قلت: لا، إذا كان الغرض إرادة مخالفة أهل الجاهلية حيث قالوا: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ومرَّ في «الحج» (ح: ١٦٥١)، «ك» (٢٥/٤).

- (١) أي: البصري.
  - (٢) البصري.
- (٣) ابن أبي قريبة، واسمه زيد، وقيل غير ذلك، وهو المعروف بالمعلم البصري المزني، [انظر: «العيني» (١٦/ ٤٧١)].
  - (٤) ابن أبي رباح.
  - (٥) أي: كنا مفردين، «ع» (١٦/١٦).
  - (٦) أي: أمرنا بالتمتع إلا صاحب الهدي، «ك» (٢٥/٥).
- (٧) أي: الحجة، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، «قس» (١٥/ ٢٢١). ومرَّ تحقيقه (في ك: ٢٥، باب: ٣٤).
- (٨) بنصب «غير» على الاستثناء لغير أبي ذر. وجرّها صفةً لأحدٍ لأبي ذر، «قس» (٢٢٢/١٥).
  - (٩) ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرة، «ك» (٢٥/٥).

الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَقَالُوا('): نَنْطَلِقُ إِلَى مِنْ مِنْ وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ('')؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: «إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوْتُ('') مَا أَهْدَيْتُ! وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ».

قَالَ: وَلَقِيَهُ شُرَاقَةُ بِنُ مَالِكِ (١) وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْنَا هَذِهِ (٥) خَاصَّةً؟ قَالَ: «لَا، بَلْ للأَبَدِ»(٦).

قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَفَي خَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ (٧) قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ (٧) قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ

النسخ: «نَنْطَلِقُ» في هـ، ذ: «أَنَنْطَلِقُ». «ابنُ مَالكِ» سقط في نـ. «للأَبَدِ» كذا في هـ، ذ، وفي نـ: «لأَبَدٍ». «قَدِمَتْ مَكَةَ» في هـ، ذ: «قَدِمَتْ مَعَه مَكَّةَ».

- (١) أي: الصحابة المأمورون بالإحلال، «ك» (٢٥/٥).
- (٢) أي: منيًّا، بسبب قرب عهدنا بالجماع، «ك» (٢٥/٥)، «ع» (٤٧٢/١٦).
  - (٣) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ١٦٥١).
    - (٤) الكناني بالنونين.
- (٥) أي: العمرة في شهور الحج، أو المقارنة، أو الفعلة من فسخ الحج إلى العمرة، أو المتعة، «ك» (٢٥/٥).
- (٦) قوله: (بل للأبد) معناه: أنه يجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود: إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا يجوز في أشهر الحج، وقيل: معناه: جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ويدل عليه تشبيك الأصابع، وقيل: جواز فسخ الحج إلى الحج، «سيد».
  - (٧) أي: المحصّب، «ك» (٥/٢٥).

بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ. [تحفة: ٢٤٠٥].

#### ٤ \_ بَابُ قَوْلِهِ: «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا»

٧٢٣١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ<sup>(۱)</sup> قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ<sup>(۲)</sup> النَّبِيُّ عَيَّةٍ ذَاتَ<sup>(۳)</sup> لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً<sup>(۱)</sup> صَالِحاً عَائِشَةُ: أَرِقَ<sup>(۲)</sup> النَّبِيُ عَيَّةٍ ذَاتَ<sup>(۳)</sup> لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً<sup>(۱)</sup> صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ»<sup>(٥)</sup> إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ قَالَ:

النسخ: «وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ» في هـ، ذ: «وَأَنْطَلِقُ بِحَجِّ مُفْرَدٍ مِنْ غَيْرِ عُمْرَةٍ». «قَوْلِهِ» في ذ: «قَوْلِ النَّبِيِّ». «قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى»، وفي ذ: «عن يَحْيَى».

<sup>(</sup>١) الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) أي: سَهر.

<sup>(</sup>٣) لفظ «ذات» مقحمة.

<sup>(</sup>٤) مرَّ الحديث (برقم: ٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: (يحرسني الليلة...) إلخ، ذكرت في «باب الحراسة» من «كتاب الجهاد» ما أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «كان النبي عَلَيْ يحرس حتى نزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ قالت: «كان النبي عَلَيْ يحرس حتى نزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية، لكن ورد في عدة أخبار أنه حُرس بعد ذلك كما في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي رجوعه من خيبر وفي وادي القرى وفي عمرة القضية وفي حنين. وطريق الجمع أن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في

«مَنْ هَذَا؟». قِيلَ: سَعْدٌ(١) يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ. فَنَامَ النَّبِيُّ عَيْنَهُ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ(١). وَقَالَتْ عَائِشَةُ(١): قَالَ بِلَالُ:

النسخ: «قِيلَ: سَعْدٌ» في قت، ه، ذ: «ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ». «وَقَالَتْ عَائِشَةُ» زاد قبله في ذ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ» ــ هو البخاري ــ.

"الصغير" من حديث أبي سعيد: "كان العباس فيمن يحرس النبي على أنها نزلت هذه الآية ترك"، والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة، فيحمل على أنها نزلت بعد حنين، وحديث حراسته ليلة حنين [أخرجه أبوداود والنسائي والحاكم]. وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي فجمع منهم: سعد بن معاذ، ومحمد بن مسلمة، والزبير، وأبو أيوب، وذكوان بن عبد القيس، والأدرع السلمي، وابن الأدرع واسمه محجن ويقال: سلمة، وعباد بن بشر، والعباس، وأبو ريحانة، "ف» (٢١٩/١٣).

فإن قلت: هو رئيس المتوكلين. قلت: التوكل ترتيب الأسباب بتفويض الأمر إلى مسبب الأسباب، يعني: يرتب السبب ولا يرى ترتب المسبب عليه منه، بل يرى ذلك منه تعالى كما قال: قَيِّدُها وتوكَّلُ، فهذا نفس التوكل، «ك» (٦/٢٥).

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن «ليت» حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاً. ومنه حديث الباب فإن كلًا من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تمناه قد وجد، «قس» (٢٢٣/١٥).

- (١) أي: ابن أبي وقاص.
- (۲) بفتح المعجمة: صوت النائم ونفخه، «ك» (۲/۲۵)، «ع» (٤٧٢/١٦).
- (٣) هذا تعليق منه تقدم موصولاً في مقدم النبي ﷺ في «كتاب الهجرة» (٣٩٦٦)، «ع» (٢١/١٦).

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرُ (١) وَجَلِيلُ (٢) فَجَلِيلُ (٢) فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ (٣) عِيْدٍ. [راجع: ٢٨٨٥].

#### ٥ \_ بَابُ تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْم

٧٢٣٢ \_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ أَبِي شَيْبَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيَّةٍ: ﴿ اللَّاعُمْشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ ﴿ لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا

النسخ: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ» في ذ: «حَدَّثَني عُثْمَانُ». «فِي اثْنَتَيْنِ» في ذ: «فِي اثْنَيْنِ».

- (۱) هو حشيش طيب الرائحة، «ك» (٦/٢٥).
- (۲) بفتح الجيم: الثمام، واحده جليلة. والثمام بضم المثلثة: نبت ضعيف قصير لا يطول، «ع» (٤٧٢/١٦).
  - (٣) هذا موضع الترجمة منه، «قس» (١٥/ ٢٢٣).
- (٤) أي: خصلتين، فالمضاف محذوف من «رجل» أي: خصلة رجل، «ك» (٧/٢٥). مرَّ الحديث نحوه (برقم: ٧٣، ٥٠٢٦).
- (٥) قوله: (لا تحاسد إلا في اثنين...) إلخ، فإن قلت: هذا غبطة لا حسد؟ قلت: معناه: لا حسد إلا فيهما، ولكن هذان لا حسد فيهما، فلا حسد، كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦]، «ك» (٢٥/٧).

قال في «اللمعات»: المرادبه: الاغتباط، وهو تمني الرجل مثلاً ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله. ومعنى الحصر مع أن الاغتباط جائز في كل صفة محمودة \_ أن أحق ما يقع فيه الغبطة هذان الخصلتان. وقيل: إن حسن الحسد بالفرض والتقدير لا يحسن إلا فيهما، أو المراد المبالغة في

من آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُ (۱) (۲): لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ (۳) كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي كَمَّا يَفْعَلُ». [راجع: ٥٠٢٦، أخرجه: س في الكبرى مَا أُوتِي لَفَعَلْتُ (۱۲۳۳۹).

النسخ: «مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ» كذا في ه، ح، س، ذ، وفي ذ: «آنَاءَ اللَّيْلِ». «كَمَا يَفْعَلُ» زاد بعده في ذ: «حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بِهَذَا» \_ إشارة إلى أن له شيخين في هذا الحديث \_.

تحصيل تينك الخصلتين يعني: ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم. وقيل: الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة وشدة الحرص، ولما كانا هما الشيئين الداعيين إلى الحسد كني عنهما بالحسد، وقيل: إن فيه تخصيصاً لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جملته محظورة، وإنما رخص فيهما لما يتضمن مصلحة في الدين، انتهى. وما ذكروه إنما يتم إذا أخذ في معنى الحسد حصول نعمة لنفسه مع تمني زوالها عن غيره، وأما إن كان معناه تمني الزوال فقط فلا يتجه. قال في «القاموس» (ص: ٢٦٥): حَسَدَه الشيءَ وعليه: تمنى أن تتحول إليه نعمتُه وفضيلتُه أو يُسْلَبَهُمَا. فتدبر، انتهى.

- (١) أي: أحد من سامعيه.
- (٢) قوله: (يقول: لو أوتيت...) إلخ، بحذف القائل. وظاهره: أنه الذي أوتي القرآن وليس كذلك بل هو السامع، وأفصح به في الرواية التي في «فضائل القرآن» (ح: ٥٠٢٦) ولفظه: «فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت...» إلخ، ولفظ هذه الرواية أدخل في التمني لكنه جرى على عادته في الإشارة، «ف» (٢٢٠/١٣).
  - (٣) أي: لقرأت.
  - (٤) أي: أنفقت.

#### ٦ \_ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي (١)

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ اللَّهُ (٢) بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ الآية [النساء: ٣٢].

٧٢٣٣ \_ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ<sup>(٣)</sup> قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِم، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَس قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: لَوْلَا أَنِّي عَنْ عَاصِم، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَس قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْنَ يَقُولُ: «لَا تَتَمَنَّوُا (٤) الْمَوْتَ (٥)» لَتَمَنَّيْتُ. [راجع: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْنَ يَقُولُ: «لَا تَتَمَنَّوُا (٤) الْمَوْتَ (٥)» لَتَمَنَّيْتُ. [راجع: ١٦٢٨، تحفة: ١٦٢٢].

النسخ: «الآية» في ذ: «إِلَى قَوْلِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾». «ابن مالك» سقط في ذ. «لَا تَتَمَنَّوا» كذا في ه، وفي ذ: «لَا تَمَنَّوا».

- (١) أشار بهذا إلى أن التمني الذي فيه الإثم يكره، وهو الذي يكون فيه داعياً إلى الحسد والتباغض، «ع» (١٦/ ٤٧٣).
- (۲) قوله: (﴿ وَلاَ تَنَمَنُواْ مَا فَضَلَ اللهُ . . ﴾) إلخ، وفي مناسبة الأحاديث المذكورة في الباب للآية غموض، إلا إن كان أراد أن المكروه من التمني هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل عليه الحديث. وحاصل ما في الآية: الزجر عن الحسد، وحاصل ما في الحديث: الحث على الصبر؛ لأن تمني الموت غالباً ينشأ عن وقوع أمر يختار [الذي يقع] به الموت على الحياة، فإذا نُهي عن تمني الموت كأنه أمر بالصبر على ما نزل به. ويجمع الحديث والآية الحث على الرضا بالقضا والتسليم لأمر الله تعالى، الحديث والآية الحث على الرضا بالقضا والتسليم لأمر الله تعالى،
  - (٣) ابن سليمان.
  - (٤) وفي بعضها بحذف إحدى التائين، «ك» (٢٥/٧).
- (٥) قوله: (لا تتمنوا الموت. . . ) إلخ، ومعنى النهى عن [تمنى]

٧٢٣٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> قال: أخبرنَا عَبْدَةُ<sup>(۱)</sup>، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ قَيْسِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ نَعُودُهُ وَقَدِ أَبِي خَالِدٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ قَيْسِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَ نَهَانَا<sup>(۱)</sup> أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ اكْتَوَى<sup>(۵)</sup> سَبْعاً فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْنَ نَهَانَا<sup>(۱)</sup> أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ الْدَعَوْتُ بِهِ. [راجع: ۲۷۲ه].

النسخ: «أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ» في نه: «حَدَّثَنَا عَبْدَةُ». «عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ» زاد في نه: «هَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ». «لَا يَتَمَنَّ» في نه: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ».

الموت هو أن الله عزَّ وجلَّ قدِّر الآجال، فمتمني الموت غير راض بقدر الله ولا يسلم لقضائه، «ع» (١٦/ ٤٧٤).

- (١) ابن سلام، بتشديد اللام وتخفيفها.
  - (٢) ابن سليمان.
  - (٣) هو إسماعيل.
  - (٤) ابن أبي حازم.
- (٥) قوله: (قد اكتوى) أي: في بطنه. فإن قلت: الكيّ منهيّ عنه؟ قلت: ذاك عند عدم الضرورة، أو عند اعتقاد أن الشفاء منه ونحوه، «ك» (-2).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٦٢٥، ١٣٥٠، ٦٤٣٠).
  - (٧) اسمه: سعد، مولى عبد الرحمن بن أزهر، «ك» (٢٥/٨).
- (٨) قوله: (إما محسناً) تقديره: إما أن يكون محسناً، وكذا تقديره في قوله: «وإما مسيئاً»، ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهما،

فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ »(١).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو عُبَيْدٍ اسْمُه سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ. [راجع: ٣٩، أخرجه: س ١٨١٨، تحفة: ١٢٩٣٣].

## ٧ \_ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

النسخ: «بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ» في سه، حه ذ: «بَابُ قَوْلِ النَّبِيّ عَيَّالَةٍ».

وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين، وبقي قسم ثالث وهو أن يكون مخلطاً فيستمرّ على ذلك أو يزيد إحساناً وإساءة، ورابع وهو أن يكون محسناً فينقلب مسيئاً، وخامس: أن يكون مسيئاً فيزداد إساءة، والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين ذلك، ولا سيما والمخاطب بذلك شفاها الصحابة. وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن بإحسانه وتحذير المسيء من إساءته، فكأنه يقول: من كان محسناً فليترك تمني الموت وليستمرّ على إحسانه والازدياد منه، ومن كان مسيئاً فليترك تمني الموت وليقلع عن الإساءة لئلا يموت على إساءته فيكون على خطر. وأما من عدا ذلك ممن تضمنه التقسيم فيؤخذ حكمه من فيكون على خطر. وأما من عدا ذلك ممن تضمنه التقسيم فيؤخذ حكمه من الحالتين؛ إذ لا انفكاك عن إحداهما، «ف» (١٣/ ٢٢٢).

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٦٧٣).

٧٢٣٦ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (١) قال: أَخْبَرَنِي أَبِي (٢)، عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (٣)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَ الْمَعْنَا النَّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ (١)، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى (١) التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ مَعْنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ (١)، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى (١) التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، نَحْنُ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ (١) سَكنَةً عَلَيْنَا ، فَأَنْزِلَنْ (١) سَكنَةً عَلَيْنَا ،

النسخ: «وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ» في هـ: «وَإِنَّ التُّرَابَ لَمُوَارِ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».

- (١) لقب عبد الله بن عثمان.
- (٢) عثمان بن جبلة بن أبي داود البصري.
- (٣) اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة، «ك» (٨/٢٥).
- (٤) قوله: (يوم الأحزاب) أي: يوم اجتماع قبائل العرب على قتال رسول الله على قتال رسول الله على وهو يوم الخندق؛ لأن في ذلك [الوقت] حفر الخندق، «ك» (٨/٢٥). وقوله: «لولا أنت ما اهتدينا» وتقدم في «غزوة الخندق» من وجه آخر عن شعبة بلفظ: «والله لولا الله ما اهتدينا» وهو موافق للترجمة. وموضع الترجمة من الحديث أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق لا يمنع، بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق، كمن يفعل شيئاً فيقع في محذور فيقول: لولا فعلت كذا ما كان كذا، فلو حقق لعلم أن الذي يقدره الله لا بد من وقوعه سواء فعل أو ترك؛ فقولها واعتقاد معناها يفضي إلى التكذيب بالقدر، «ف» (١٣٧/ ٢٢٣).
  - (٥) أي: ستر، جملة حالية بإضمار قد.
  - (٦) بالنون الخفيفة للتأكيد، «ك» (٧٥/٨)، «ع» (١٦/ ٤٧٥).
    - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٤١٠٤، ٢٨٣٦).

إِنَّ الأُلَى ('' \_ وَرُبَّمَا قَالَ: الْمَلَا \_ قَدْ بَغَوْا ('') عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا ('') أَبَيْنَا ('') أَبَيْنَا ('') أَبَيْنَا ('') أَبَيْنَا ('') أَبِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبِيْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنِيْنَا ('') أَبْنَا أَبْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنَا أَبْنَا ('') أَبْنَا ('') أَبْنَا أَلْ (الْسَامِ فَلْمُ الْمِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ

#### ٨ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

رَوَاهُ الأُعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَارٍ.

٧٢٣٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو (٥)

النسخ: «تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ» كذا في ذ، وفي نه: «التَّمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُوِّ». «رَوَاهُ الأَعْرَجُ» في نه: «ورَوَاهُ الأَعْرَجُ» في نه: «ورَوَاهُ الأَعْرَجُ». «حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ».

- (١) أي: الذين، وفي «كتاب الجهاد» (برقم: ٣٠٣٤): «إن الأعداء قد بغوا».
  - (٢) أي: ظلموا.
    - (٣) من الإباء.
  - (٤) المعروف بالمسندي.
- (٥) قوله: (معاوية بن عمرو) ابن المهلب الأزدي البغدادي، أصله كوفي، وهذا أيضاً أحد مشايخ البخاري يروي عنه في «الجمعة»، وروى عن عبد الله المسندي ومحمد بن عبد الرحيم وأحمد بن أبي رجاء عنه في مواضع. قوله: «كتب إليه...» إلخ، فيه دلالة على جواز الرواية بالكتابة دون السماع. قوله: «العافية» أي: السلامة من المكروهات والبليات في الدنيا والآخرة، «ع» (٢٥/ ٢٥)، «ك» (٢٥/ ٩).
- (٦) قوله: (باب كراهية التمني لقاء العدو) بنصب «لقاء» على المفعولية. ولأبي ذر: «تمني» بإسقاط الألف واللام، و«لقاء» بالجر. وللأصيلي وابن عساكر: «التمني للقاء العدو» بزيادة لام قبل التي بعدها القاف، «قس» (١٥/ ٢٢٩).

قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ<sup>(۱)</sup>، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ \_ وَكَانَ كَاتِباً لَهُ \_ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُوفَى (<sup>1)</sup>، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسئلوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ» (<sup>1)</sup>. [راجع: ۲۸۱۸].

٩ \_ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ (١)

#### النسخ: «مِنَ اللَّوِّ» في ذ: «مِنْ لَوْ».

فإن قلت: لا ريب أن تمني الشهادة محبوب فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى المحبوب؟ أجيب بأن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصر الإسلام ودوام عزه، واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه، ولا ينافي ذلك تمني الشهادة، «قس» (١٥/ ٢٣٠). وقال الكرماني (٢٥/ ٩): كراهيته من جهة الوثوق على قوته والإعجاب بنفسه ونحو ذلك.

- (١) هو إبراهيم بن محمد الفزاري.
  - (٢) اسمه علقمة، الصحابي.
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٣٠٢٤).
- (٤) قوله: (ما يجوز من اللو) بسكون الواو، ويروى: بتشديدها ليصير متمكناً. وقال ابن الأثير: الأصل «لو» ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع غيره غالباً، فلما سمي بها زيد فيها، فلما أرادوا إعرابها أتوا فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك، ومن ثم شددوا الواو، وقد سمع بالتشديد منوناً، قال الشاعر:

ألام على لوِّ ولو كنت عالماً بأدبار(١) لوِّ لم تفتني أوائله

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «الفتح»، وفي «عمدة القاري»: «بأذناب»، وكذا في «خزانة الأدب»
 (٣٧/٣).

#### وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي (١) بِكُمْ قُوَّةً ﴾ [هود: ٨٠]

 $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ  $^{(1)}$ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ  $^{(1)}$  قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ

وقال ابن التين وتبعه الكرماني: في بعض النسخ [في] «باب ما يجوز من لو» بغير ألف ولام ولا تشديد. وقال بعضهم: لعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف وجهه. قلت: هذا هو الصواب ولا يحتاج إلى تكلفات بعيدة، «ع» (١٦/ ٤٧٧ ـ ٤٧٧).

الحديث الذي رمز إليه البخاري بقوله: «ما يجوز من اللو» فإن فيه إشارة إلى أنها في الأصل لا يجوز إلا ما استثنى، [وهو] مخرج عند النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي على قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خيرٌ، احرص على ما ينفعك، ولا تعجز؛ فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء الله، وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان». قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي وبين الأحاديث الدالة على الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع: لو أني فعلت كذا لوقع! قاضياً بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى، وما ورد من قول «لو» محمول على ما إذا كان قائله موقناً بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، موقناً بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته،

- (۱) هذا حكاية عن قول لوط عليه السلام، وتمامه: ﴿أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ﴾ [هود: ۸۰]، واحتج به البخاري على جواز استعمال «لو» في الكلام، «ع» (۱۲/ ٤٧٧).
  - (٢) ابن عيينة.
  - (٣) عبد الله بن ذكوان.
  - (٤) ابن أبي بكر رضي الله عنه.

 $^{(v)}$  عَمْرُو $^{(v)}$ : قَالَ عَلْيٌ  $^{(o)}$ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ $^{(r)}$ : قَالَ عَمْرُ وَهَا خَدَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ $^{(h)}$ : أَعْتَمَ $^{(v)}$  النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ:

النسخ: «أَهِيَ» في ذ: «هِيَ». «امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» في ذ: «أَحَداً بغَيْرِ بَيِّنَةٍ». «عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ»، وفي ه، ذ: «مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ»، وفي ه، ذ: «بغَيْرِ بَيِّنَةٍ». «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ».

- (١) أي: قصتهما. ومرَّ الحديث بطوله (برقم: ٥٣١٠).
- (٢) وهي التي جاءت بالولد مشابهاً بالرجل الْمُتَّهَم بالزنا بها، «ك» (١٠/٢٥).
  - (٣) جواب (لو) محذوف أي: لرجمتُها.
  - (٤) أي: السوء في الإسلام، «ك» (٢٥/ ١٠).
  - (٥) ابن عبد الله بن المديني، «ف» (٢٢٩/١٣).
    - (٦) ابن عيينة.
    - (٧) ابن دينار.
    - (٨) ابن أبي رباح.
- (٩) والحديث مرسل؛ لأن عطاء تابعي، وليس في روايته ذكر ابن عباس، «ك» (٢٥/٢٥).
- (١٠) أي: أبطأ، أو احتبس، أو دخل في ظلمة الليل، «ك» (١٠/٢٥).

الصَّلَاةُ (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ (٢) وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ (٣) يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمَّتِي \_ أَوْ عَلَى النَّاسِ (٥)، وَقَالَ سُفْيَانُ (٦) أَيْضاً: عَلَى أُمَّتِي \_ لأَمَوْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ».

قَالَ<sup>(٧)</sup> ابْنُ مُجرَيْج<sup>(٨)</sup>: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ عَيَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ<sup>(٩)</sup>. فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَلْوَقْتُ (١٠)، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ".

### النسخ: «قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ» في ذ: «وَقَالَ ابْنُ مُجرَيْجِ».

- (١) منصوب على الإغراء ومرفوع، «ك» (٢٥/ ١٠).
  - (٢) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٥٧١).
- (٣) قوله: (يقطر) لأنه كان اغتسل قبل أن يخرج. والجملة مبتدأ وخبر في موضع الحال من النبي ﷺ، وكذا الجملة الثانية في موضع الحال أيضاً أي: خرج حال كونه يقول، «قس» (١٥/ ٢٣٣).
  - (٤) بضم الشين، أثقل عليهم وأدخلهم في المشقة، «ك» (٢٥/٢٥).
    - (٥) شك من الراوي، «قس» (١٥/ ٢٣٣).
      - (٦) ابن عيينة الراوي، «ع» (١٦/ ٤٧٩).
- (۷) هذا قول سفیان، موصول بالسند المذکور ولیس بمعلَّق، «ف» (۲۲۹/۱۳).
  - (A) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، «ع» (١٦/ ٤٧٩).
    - (٩) جمع وليد، وهو الصبي.
- (١٠) بفتح اللام أي: لولا أن أشق عليهم لحكمت بأن هذه الساعة هي وقت صلاة العشاء، «ك» (١٠/٢٥).

وَقَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ (١) لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ: رَأْسُهُ يَقْطُرُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ. قَالَ عَمْرُو: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي». وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي». [راجع: ٥٧١].

\_ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (٢): حَدَّثَنَا مَعْنُ قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٣)، عَنْ عَمْرٍ و (٤)، عَنْ عَطَاءٍ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ.

النسخ: «قَالَ عَمْرُو» في ذ: «فَقَالَ عَمْرُو».

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى اختلاف لفظ عمرو ولفظ ابن جريج فيما روياه، «ع» (٤٧٩/١٦).

<sup>(</sup>۲) قوله: (إبراهيم بن المنذر) على وزن اسم الفاعل من الإنذار، ابن عبد الله بن المنذر، أبو إسحاق الحزامي المديني، وهو أحد مشايخ البخاري، وروى عنه في غير موضع، وروى عن محمد بن أبي غالب عنه حديثاً في «الديات». و«معن» بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون، ابن عيسى، القزاز بالقاف وتشديد الزاي الأولى. وهذا موصول بذكر ابن عباس فيه، وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه ليس فيه ابن عباس، قيل: هذا يعد من أوهام الطائفي وهو موصوف بسوء الحفظ. قلت: إذا كان الأمر كما قاله هذا القائل فكيف رضي البخاري بإخراجه عنه موصولاً؟ «ع» (٢١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) وهو الطائفي.

<sup>(</sup>٤) ابن دينار.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي رباح.

٧٢٤٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَوْتُهُمْ (٣) بِالسِّوَاكِ». [راجع: ٨٨٧، تحفة: ١٣٦٣٥].

٧٢٤١ \_ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ<sup>(1)</sup> قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى<sup>(0)</sup> قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ<sup>(1)</sup> عَنْ ثَابِتٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَنَس قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ عَيْ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ عَيْ فَقَالَ: آخِرَ الشَّهْرِ، وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ<sup>(۸)</sup>، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَيْ فَقَالَ:

- (١) الكندى.
- (٢) ابن هرمز الأعرج، «ع» (١٦/ ٤٧٩).
- (٣) قوله: (لأمرتهم) أي: أمر إيجاب؛ إذ الأمر الندبي حاصل اتفاقاً. فإن قلت: عقد الباب على «لو»، وفي الحديث «لولا»، و«لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره، و«لولا» لامتناع الشيء لوجود غيره، وبينهما بون بعيد؟! قلت: مآله إلى «لو»؛ إذ معناه: لو لم تكن المشقة لأمرتهم، ويحتمل أن يقال: أصله «لو» وزيد عليه «لا»، «ك» (٥٩/ ١١).
  - (٤) الرقام البصري، «ك» (٢٥/ ١١).
  - (٥) هو: ابن عبد الأعلى، «ع» (١٦/ ٤٨٠).
- (٦) بالضم، ابن أبي حميد الطويل، تارة يروي عن أنس بلا واسطة والأخرى بالواسطة، «ك» (١١/٢٥).
  - (٧) البناني.
- (٨) قوله: (واصل أناس من الناس) الأناس هو الناس. فإن قلت: فما معناه؟ قلت: التنوين للتبعيض، كما قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَيضُونَ أُسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لِتَلَا﴾ [الإسراء: ١]، وللتقليل، كما في قوله تعالى: ﴿وَيضُونَ أُسِّرَىٰ اللّهِ أَكْبُرُ ﴾ [التوبة: ٧٢]، وقد نهى ﷺ عن الوصال، فهم حملوه على

﴿لَوْ مُلَّا(') بِيَ الشَّهْرُ<sup>(۲)</sup> لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ<sup>(٣)</sup> تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُ<sup>ّ(٤)</sup> يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

تَابَعَهُ (٥) سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً (٢) (٧)، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَاللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَاللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَاللهِ عَنْ أَاللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَاللهُ عَنْ أَللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللْهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُل

النسخ: «لَوْ مُدَّ بِيَ» في ذ: «لَوْ مَدَّني».

نهي التنزيه وأحبوا موافقته فواصلوا، فقال: لولا أن الشهر كمل لزدت على الوصال بحيث يعجزون عنه ويتركون تعمقهم في أمثاله. فإن قلت: في هذه الرواية «أظل» فكيف صح الصيام مع الإطعام بالنهار؟ وفي التي بعده «أبيت» فكيف صح الوصال؟ قلت: الغرض من الإطعام لازمه، وهو التقوية، (ك» (٢/ ٢٢).

- (۱) بضم الميم وتشديد الدال وبعده الجار والمجرور، وروي بفتح الميم والدال وبعده نون، «تن» (۳/ ۱۲۵۳).
  - (٢) هذا محل المطابقة.
  - (٣) أي: المتكلفون المتشددون.
    - (٤) أي: أصير.
- (٥) أي: حميداً، وصل هذه المتابعة مسلم من طريق أبي النضر عن سليمان، «٤» (٤٨٠/١٦).
  - (٦) البصرى، سيد أهلها، مات سنة ١٦٥هـ، «ك» (٢٥/١٢).
- (۷) قوله: (تابعه سليمان) وقع هذا التعليق في رواية كريمة سابقاً على حديث حميد عن أنس رضي الله عنه، فصار كأنه طريق أخرى معلقة لحديث: «لولا أن أشق» وهذا غلط فاحش، والصواب ثبوته ههنا كما وقع في رواية الباقين، «ف» (۲۲۹/۱۳).

711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711

- (۱) وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث، «٤» (١٦/١٦).
  - (٢) ابن مسافر الفهمي أمير مصر.
  - (٣) أي: نهي تحريم أو تنزيه، «قس» (١٥/ ٢٣٧).
- (٤) قوله: (نهى رسول الله عنه عن الوصال) وأدناه يقتضي الكراهة. ولكن اختلفوا: هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ على وجهين حكاهما صاحب «المهذب» وغيره، أصحهما عندهم: أن الكراهة للتحريم. قال الرافعي: وهو ظاهر كلام الشافعي. وحكى صاحب «المفهم» عن قوم أنه يحرم، قال: وهو مذهب أهل الظاهر. قال: وذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من أهل الفقه إلى كراهته. وذهب آخرون إلى جواز الوصال لمن قوي عليه، وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير، وابن عامر، وابن وضاع من المالكية، كان يواصل أربعة أيام، حكاه ابن حزم. وقد حكى القاضي عياض عن ابن وهب وإسحاق وابن حنبل أنهم أجازوا الوصال، والجمهور فهبوا إلى أن الوصال من خواص النبي عنه لقوله: «إني لست كأحد منكم»، و«أيكم مثلي؟»، وهذا دال على التخصيص، وأما غيره من الأمة فحرام عليه. وفي «سنن أبي داود» من حديث عائشة: «كان يصلي بعد العصر وينهي عنها، ويواصل وينهي عن الوصال». وممن قال به من الصحابة على بن أبي طالب

واحتج من أباح الوصال بقول عائشة: «نهاهم عن الوصال رحمة لهم»، فقالوا: إنما نهاهم رفقاً لا إلزاماً لهم، واحتجوا أيضاً بكون النبي ﷺ واصل

وأبو هريرة وأبو سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم.

قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ<sup>(۱)</sup>. قَالَ: «أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ». كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ (۱). [راجع: ١٩٦٥، تحفة: ١٣١٦٧].

٧٢٤٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ<sup>(٣)</sup> قال: حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ<sup>(٤)</sup>، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْ عَنِ الْجَدْرِ<sup>(٥)</sup>

## النسخ: «كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ» في ذ: «كَالْمُنَكِّلِ بِهم».

بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهوا. قال صاحب «المفهم»: وهو يدل على أن الوصال ليس بحرام ولا مكروه من حيث هو وصال، لكن من حيث يذهب بالقوة. وأجاب المحرمون عن الحديثين بأن قالوا: لا يمنع قوله: «رحمة لهم» أن يكون منهياً عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم، قالوا: وأما وصاله بهم فلتأكيد الزجر، وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال [وهي]: الملل من العبادة، وخوف التقصير في غيره من العبادات. وقال ابن العربي: وتمكينهم منه تنكيل لهم، وما كان على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة، «عيني» (٨/ ١٧١).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ١٩٦٥).
- (٢) أي: كالمعذِّب لهم، «ك» (٢٥/ ١٢).
- (٣) اسمه سلام \_ بالتشديد \_ ابن سليم، «ع» (١٦/ ١٨١).
  - (٤) ابن أبي الشعثاء الكوفي، «ع» (١٦/ ٤٨١).
- (٥) قوله: (عن الجدر) بفتح الجيم يعني: الحجر بكسر الحاء، ويقال له: الحطيم أيضاً، أهو من الكعبة أم لا؟ وهو مطلق ليس مخصوصاً بستة أذرع ونحوها. قوله: «وما لهم» وفي بعضها: «وما بالهم». قوله: «قومك»

أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ (')؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ». قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعاً؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا ('') مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، لَيُدْخِلُوا فَيْ شَاءُوا، لَيُمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، لَوْلَا (") أَنَّ قَوْمُكِ ، لِيُدْخِلُوا فَيْ مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، لَوْلَا (") أَنَّ قَوْمَكِ ('' حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ ('°)

النسخ: «فَمَا لَهُمْ» في ه، ذ: «فَمَا بِالْهُمْ». «قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ» في ذ: «فَقَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ»، وفي ذ: «فَوْمِي» بدل «قَوْمَكِ». «فَمَا شَأْنُ» في ذ: «مَا شَأْنُ». «ذَاكِ» في ذ: «فَلِكِ». «لَوْلَا» في ذ: «ولَوْلَا». «حَدِيثُ عَهْدُهُمْ» في هذ، ذ: «حَدِيثُ عَهْدٍ» \_ أي: جديد عهد، بالإضافة. ويروى برفع «عهدهم»، فقوله: «حديثٌ» بالتنوين، «ع» (١٦/ ١٦٨) \_.

وفي بعضها: «قومي». قوله: «لم يدخلوه» بضم الياء من الإدخال، والضمير المنصوب يرجع إلى الجدر. قوله: «قصرت» بفتح القاف وضم الصاد والذي في اليونينية بفتح الصاد المشددة. قوله: «النفقة» أي: آلات العمارة من الحجر وغيره، ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم عليه السلام فيه. قوله: «فعل ذلك قومك» بكسر الكاف فيهما أي: ارتفاع الباب، «ك» (٢٥/ ١٢ ـ ١٣)، «ع» (٢١/ ٤٨١)، «قسس»

- (١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٥٨٤).
  - (٢) من الإدخال.
- (٣) جواب «لولا» محذوف، أي: لفعلت، «ع» (١٦/ ٤٨١).
  - (٤) أي: قريشاً.
  - (٥) الروايات فيه بالفتح.

أُدْخِلَ<sup>(۱)</sup> ا**لْجَدْرُ** فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ». [راجع: ١٢٦، أخرجه: م ١٣٣٠، ق ٢٩٥٥، تحفة: ١٦٠٠٥].

٧٢٤٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٣)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ (٥) لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ (٦) وَادِياً وَادِياً وَادِياً وَسَلَكُتُ وَادِياً وَادِياً وَسَلَكُتُ وَادِي) الأَنْصَارِ وادِياً والأَنْصَارِ وادِياً والأَنْصَارِ وادِياً وادِياً والأَنْصَارِ وادِياً والأَنْصَارِ وادِياً والاَنْصَارِ وادِياً والمَعْبَ الأَنْصَارِ وادِياً والمَعْبَ الأَنْصَارِ وادِياً والمَعْبَ الأَنْصَارِ وادِياً والمَعْبَ الأَنْصَارِ وادِياً وادِياً والمَعْبَ المَنْسَادِ عَلَيْتُ وَادِياً وَالْمَعْبَ المَّنْصَارِ وادِياً والمَعْبَ المَاكِنَ وادِياً والمَعْبَ المَاكِنُ وادِياً والمَعْبَ المَاكِنُ وادِياً والمَعْبَ المَاكِنَ والمَعْبَ المَاكِنِ والمَعْبَ المَاكِنَ والمَعْبَ المَاكِنُ وادِياً والمَعْبَ المَاكِنَ والمَعْبَ المَاكِنَ والمَعْبَ المَاكِنَ والمَعْبَ المَاكْدُ وادِياً والمَعْبَ والمَعْبَ المَاكْدُ وادِياً والمَعْبَ والمَعْبَ المُرَادِياً والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبُ والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبَ والمَعْبُ والمُوعِ والمَعْبَ والمَعْبُ والمَعْبُ والمَعْبُ والمُعْبُ والمُعْبُ والمُعْبَ والمُعْبَ والمُعْبَ والمَعْبُ والمَعْبَ والمَعْبُ والمَعْبُ والمَعْبَ والمَعْبُ والمُعْبَ والمَعْبُ والمُعْبُ والمُعْبَ والمُعْبَعُونِ والمَعْبُ والمُعْبَعُونِ والمَعْبَ والمَعْبُ والمُعْبَعُونِ والمُعْبُونِ والمُعْبَعُونِ والمُعْبَعُمْ والمُعْبَعُ والمُعْبَعُ والمُعْبَعُمْ والمُعْبَعُ والمُعْبَعُ والمُعْبُعُ والمُعْبُونِ والمُعْبَعُ والمُعْبَعُ والمُعْبُعُونِ والمُعْبَعُ والمُعْبُعُ والمُعْبُعُ والمُعْبُعُ والمُعْبُعُ والْعُنْ والمُعْبَعُ والمُعْبُعُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ والمُعْبُعُونُ وال

النسخ: «الْجَدْرُ» في سه، ذ: «الْجِدارُ». «فِي الأَرْضِ» في ند: «بالأَرْضِ». «عَنِ الزُّهْرِيِّ» سقط في ذ.

- (٢) ابن أبي حمزة.
- (٣) عبد الله بن ذكوان.
- (٤) أي: عبد الرحمن بن هرمز.
- (٥) قوله: (لولا الهجرة) قال محيي السُّنَّة: ليس المراد منه الانتقال عن النسب الولادي لأنه حرام مع أنه أفضل الأنساب، وإنما أراد النسب البلادي أي: لولا أن الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها لانتسبتُ إلى داركم. والغرض منه التعريض بأن لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة، وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلغاً، لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأنصار. قوله: «شعباً» بكسر الشين: الطريق في الجبل وما انفرج بين الجبلين. و«الأنصار» هم الصحابة المدنيون الذين آووا ونصروا أي: أتابعهم في طرائقهم ومقاصدهم في الخيرات والفضائل، «ع» (١٦/ ١٦)، «ك» (٢٥/ ١٣).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٣٧٧٩) في «مناقب الأنصار».

<sup>(</sup>١) بماضي المجهول ومعروف المستقبل المتكلم، «ك» (٢٥/١٣).

٧٢٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى (١) قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى (٣)، عَنْ عَبَادِ (١) بْنِ تَمِيم (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (٢)، عَنْ عَبَادِ (١) قَالَ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِنَ الأَنْصَارِ (٧)، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبَهَا».

تَابَعَهُ (^) أَبُو التَّيَّاحِ (٩)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الشَّعْبِ (١١). [راجع: ٤٣٣٠].

النسخ: «أَوْ شِعْباً» في ذ: «وَشِعْباً». «أَوْ شِعْبَهَا» في ذ: «وَشِعْبَهَا».

- (١) ابن إسماعيل البصري ويقال: التبوذكي.
  - (٢) ابن خالد البصري.
  - (٣) المازني الأنصاري.
  - (٤) بالفتح وشدة الموحدة.
    - (٥) ابن زيد.
  - (٦) المدني الأنصاري المازني، عم عباد.
    - (٧) مرَّ الحديث مطولاً (برقم: ٤٣٣٠).
      - (٨) مرَّ ذكره موصولاً (برقم: ٤٣٣٢).
  - (٩) اسمه يزيد بن حميد الضبعى البصري.
- (١٠) أي: لم يذكر هو الوادي، «ك» (٢٥/ ١٤).
- (١١) قوله: (في الشعب) يعني في قوله: «لو سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم». وقد تقدم موصولاً في «غزوة حنين» (ح: ٤٣٣٢).

قال السبكي الكبير: مقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بالره لا يكره على الإطلاق، وإنما يكره في شيء مخصوص، يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو» فأشار إلى التبعيض، وورودِها في الأحاديث الصحيحة.

وقال: قد تأملت اقتران قوله: «احرص على ما ينفعك» بقوله: «وإياك واللو» فوجدت الإشارة إلى محل «لو» المذمومة وهي نوعان، أحدهما: في الحال ما دام فعل الخير ممكناً، فلا يترك لأجل فقد شيء آخر، فلا يقول: لو أن كذا كان موجوداً لفعلت كذا، مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك، بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته. والثاني: من فاته شيء من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه؛ لما فيه من الاعتراض على المقادير وتعجيل تحسر لا يغني شيئاً ويشتغل به عن استدراك ما لعله يجدي، فالذم راجع فيما يؤول في الحال إلى التفريط وفيما يؤول في الماضي إلى الاعتراض على القدر وهو أقبح من الأول، «ف» (١٣/ ١٣).



# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ 90 م كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ 90

## ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ(١) خَبَرِ الْوَاحِدِ(٢) الصَّدُوقِ

#### النسخ: «كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ» سقط في ذ.

(١) الإجازة: الإنفاذ والعمل به والقول بحجيته، «ك» (٢٥/١٤).

(۲) قوله: (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) هكذا عند الجميع بلفظ «باب» إلا في نسخة الصغاني فوقع فيها: «كتاب أخبار الآحاد» ثم قال: «باب ما جاء...» إلخ، فاقتضى ذلك أنه من جملة كتاب الأحكام وهو واضح، وبه يظهر أن الأولى في التمني أن يقال: «باب» لا «كتاب» أو يؤخذ عن هذا الباب. وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقابسي والجرجاني، وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأصيلي. ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام فإنه من متعلقاته، فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه، ووقع في بعض النسخ قبل البسملة: «كتاب خبر الواحد» وليس بعمدة، وقس (۲۳۳/۱۳۳).

والخبر على نوعين: متواتر، وهو ما بلغت روايته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطئهم على الكذب، وضابطه إفادة العلم. وواحد، وهو ما ليس، كذلك سواء كان المخبر به شخصاً واحداً أو اشخاصاً كثيرةً، بحيث ربما أخبر بقضية مائة نفس ولا يفيد العلم، فلا يخرج عن كونه خبراً واحداً. وقيل: ثلاثة أنواع، متواتر، ومستفيض \_ وهو ما زاد نقلته على ثلاثة وهو الخبر \_، وآحاد. فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين. «الصدوق» هو بناء مبالغة، وغرضه أن يكون له ملكة الصدق، يعني: يكون عدلاً، وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وقوله: «في الأذان...» إلخ، وإنما ذكرها ليعلم أن

## فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ (') وَالأَحْكَامِ وَقَوْلِ اللَّهِ (''): ﴿فَلَوَلَا نَفَرَ (") مِن ................................

إنفاذه إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. «والأحكام» جمع الحكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، «ك» (١٤/٢٥). والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت، وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة، وفي الصوم الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس، «ف» (١٣٤/١٣).

(۱) عطف العام على الخاص. وقوله: «والأحكام» من عطف العام على عام أخص منه؛ لأن الفرائض فرد من الأحكام، «ف» (۱۳/ ۲۳٤).

(٢) بالجر، عطف على المضاف إليه للباب.

(٣) قوله: (﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِ . . ﴾) إلخ، أول الآية قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَر . . ﴾ الآية ، وسبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل في حق المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن النفير مع رسول الله ﷺ قال المؤمنون: والله لا نتخلف غزوة يغزوها رسول الله ﷺ ولا سرية أبداً. فلما أرسل السرايا بعد تبوك نفر المؤمنون جميعاً وتركوه ﷺ وحده، فنزلت هذه الآية، والكلام في الطائفة، ومراد البخاري: أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهو منقول عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعطاء وعكرمة، وعن ابن عباس أيضاً: من أربعة إلى أربعين، وعن الزهري: ثلاثة، وعن الحسن: عشرة، وعن مالك: أقل الطائفة أربعة، وعن عطاء: أثنان فصاعداً، وقال الراغب: لفظ طائفة أيراد بها الجمع، والواحد طائف، «ع» (١٦/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤).

وجه الاستدلال به: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان، وبقوله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بَبَإ

كُلِّ فِرْقَةِ (١) مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ (١) لِيَكَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ (٣) وَلِيُنذِرُواْ (١) قَوْمَهُمُ (٥) إِذَا رَجُعُواً إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَخْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]. وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِن طَآبِهَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ ﴾ [الحجرات: ٩]. فَلُو اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخُلَانِ دَخُلَانِ دَخُلَانِ وَعَوْلِه: ﴿ إِن جَاءَكُو (٨) فَاسِقُ إِنْبَا إِفْتَبَيْنُواْ أَن تُصِيبُوا (٩) وَخَلَانُ وَصَيبُوا (٩)

النسخ: ﴿ لِيَكَفَقَهُواْ...﴾ الخ، سقط في نه، وقال بعد قوله: ﴿ طَاآبِفَةٌ ﴾: «الآية». ﴿ رَجُلَانِ » في هه، ذ: «الرَجُلَانِ ». «دَخَلَ » في ند: «دَخَلا».

فَنَبَيْنُوا ﴾ [الحجرات: ٦] أنه أوجب التثبت عند الفسق، فحيث لا فسق لا تثبت فيجب العمل به، أو أنه علل التثبيت بالفسق ولو لم يقبل لما علّل به لأن ما بالذات لا يكون بالغير، «ك» (٢٥/ ١٤ \_ ١٥).

- (۱) أي: من كل جماعة كثيرة، «ع» (١٦/ ٤٨٤).
- (٢) أي: جماعة قليلة يكفونهم النفير، «ع» (١٦/ ٤٨٤).
  - (٣) أي: من رسول الله ﷺ.
    - (٤) بعلمهم.
    - (٥) أي: النافرين.
- (٦) استدلال منه بهذه الآية على أن الواحد يسمى طائفة ، «ع» (٦) . (٤٨٤/١٦).
  - (V) لإطلاق الطائفة على الواحد.
- (٨) والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة: «خبر الواحد الصدوق»، واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل، فافهم، «ع» (١٦/ ٤٨٤).
  - (٩) أي: لئلا تصيبوا، أو كراهة وخوف أن تصيبوا.

فَوْمًا بِجَهَالَةِ ﴾ [الحجرات: ٦]. وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ (١) أُمَرَاءَهُ (٢) وَاحِداً بَعْدَ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِداً

 $\sim 3$  كَذَّنَا عَبْدُ الْوَهَابِ (١) قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ (١) قال : حَدَّنَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١) قال : حَدَّنَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١) قال : حَدَّنَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١) قال : حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١) قال : حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١) قال : حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١) قال : حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةً (١) قال : حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةً (١) قال : حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ الحُويْرِثِ (١) عَنْ أَبِي قِلْابَةً (١) أَنْ الْمُثَنَا مَالِك اللهُ الْعُولِيْرِثِ (١) أَنْ الْمُثَالِقُولُونِ (١) أَنْ الْمُثَنِّقُ (١) أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلُولُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُولُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلُولُ اللَّهُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَلِي اللَّهُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلَا أَلْكُولُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ لَلْكُولُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَنْهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْهُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ

النسخ: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ» في نه: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ». «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ». «ابنُ الْحُوَيْرِثِ» سقط في نه.

(۱) قوله: (وكيف بعث النبي على النبي الخ، استدل بهذا أيضاً على إجازة خبر الواحد الصادق؛ فإن النبي على كان يبعث أمراءه إلى الجهاد واحداً بعد واحد؛ لأن خبر الواحد لو لم يكن مقبولاً لما كان في إرساله معنى. قال الكرماني: إذا كان خبر الواحد مقبولاً فما فائدة بعث الآخر بعد الأول؟ قلت: لردّه إلى الحق عند سهوه، وهو معنى قوله: «فإن سها واحد منهم» أي: من الأمراء المبعوثين، «رُدّ إلى السُنّة» وأراد بالسُنّة: الطريق الحق والنهج الصواب. وقال الكرماني: والسُنّة هي الطريقة المحمدية على يعني: شريعته واجباً ومندوباً وغيرهما، «ع» (٤٨٤).

(٢) وفيه نوعان من الاستدلال؛ لأن المخبر واحد والمراد أيضاً واحد، «ك» (٢٥/ ١٥).

- (٣) أي: من الأمراء.
- (٤) ابن عبد المجيد الثقفي، «ف» (٢٣٦/١٣)، «ع» (١٦/ ٤٨٥).
  - (٥) السختياني، «ف» (٢٣٦/١٣).
  - (٦) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي، «ع» (١٦/ ٤٨٥).
    - (٧) الليثي، «ك» (٢٥/ ١٥).

أَتَيْنَا (١) النَّبِيَّ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ (١) مُتَقَارِبُونَ (٣)، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيُّ رَقِيقاً (١)، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (٥)

النسخ: «أَتَيْنَا» في نه: «قال: أتينا». «وَكَانَ» في نه: «فَكَانَ». «رَقِيقاً» في نه: «أَهْلِينَا». «رَقِيقاً». «أَهْلَنَا» في ه، ذه «أَهْلِينَا».

(١) أي: وافدين عليه سنة الوفود قبل غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع، «ف» (٢٣٦/١٣).

(٢) جمع شابً.

(٣) قوله: (متقاربون) أي: في السن بل في أعم منه، فقد وقع عند أبي داود من طريق سلمة بن محمد عن خالد الحذاء: "وكنا يومئذ متقاربين في العلم"، ولمسلم: "كنا متقاربين في القراءة"، ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسنّ. فليس المراد تقديمه على الأقرأ بل في حال الاستواء في القراءة. قوله: "ارجعوا..." إلغ، إنما أذن لهم في الرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد، وكان منهم من يسكنها، ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه. قوله: "وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها" قائل هذا أبو قلابة راوي الخبر، ووقع في رواية أخرى: "أو لا أحفظها" وهو للتنويع. قوله: "وصلوا كما رأيتموني..." إلخ، أي: ومن جملة الأشياء التي يحفظها أبو قلابة عن مالك قولُ النبي الله هذا، "ف" (٢٣٦/١٣)، "ع" (٢١٥/١٥٤).

قوله: «ومروهم» هذا موضع الترجمة؛ لأن تعليمهم لم يقيد بكونهم مجتمعين بل يعم كونهم مجتمعين أو متفرقين على أيِّ هيئة كان، فيفيد صحة خبر واحد واحد منهم، «خ».

(٤) بالقافين أي: رقيق القلب، وفي بعضها بالفاء والقاف، «ك» (١٥/٢٥).

(٥) المراد بالأهل: الزوجات، أو أعم من ذلك، «ع» (١٦/ ٤٨٥).

مَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْ لِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ (٣)، وَعَلِّمُوهُمْ (٤)، وَمُرُوهُمْ (٥) م وَذَكَرَ (٢) إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ (٣)، وَعَلِّمُوهُمْ (٤)، وَمُرُوهُمْ (٥) م وَذَكَرَ (٢) أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا، أَوْ لَا أَحْفَظُهَا (٧) م وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ (٨) فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ (٥)، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٢٠). حَضَرَتِ الصَّلَاةُ (٨) فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ (٥)، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٢١٠). [راجع: 177].

٧٢٤٧ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى (١١)، عَنِ التَّيْمِيِّ (١١) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (١٣)،

### النسخ: «أَوْ لَا أَحْفَظُهَا» في ذ: «وَلَا أَحْفَظُهَا».

- (١) تنويع في الكلام، أو شك من الراوي، «ك» (٢٥/٢٥).
  - (٢) أي: النبي ﷺ.
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٦٣٠).
    - (٤) أي: الشرائع.
- (٥) أي: بإتيان الواجبات والاجتناب عن المحرمات، «ك» (٢٥/١٥)، «ع» (١٦/ ٤٨٥).
  - (٦) أي: مالك.
  - (٧) ليس شكّا بل تنويعاً، «ك» (١٦/٢٥).
  - (۸) أي: إذا دخل وقتها، «ع» (١٦/ ٤٨٥).
- (٩) هذا محل المطابقة؛ لأن أذان الواحد يؤذن بدخول الوقت والعمل به، «ع» (١٦/ ٤٨٥).
- (١٠) أي: أفضلكم أو أسنكم عند التساوي في الفضيلة، «ك» (٢٥/ ١٦)، «ع» (١٦/ ٤٨٥).
  - (۱۱) هو ابن سعيد القطان، «ع» (۱٦/ ٤٨٦).
  - (۱۲) هو سليمان بن طرخان، «ف» (۱۳/۲۳۷)، «ع» (۱٦/١٦).
    - (۱۳) هو عبد الرحمٰن النهدي، «ع» (۱٦/١٦).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (۱) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ شُحُورِهِ (۲) ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ \_ أَوْ قَالَ: يُنَادِي \_ لِيُرْجِّعَ (٣) قَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا (١) \_ وَجَمَعَ يَحْيَى (٥) كَفَّيْهِ \_ ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا (٢) \_ وَجَمَعَ يَحْيَى (١٢) ].

النسخ: «سَحُورِهِ» في ذ: «سُجُودِهِ». «وَيُنَبِّهَ» في ذ: «وَلِيُنَبِّهَ».

- (١) عبد الله.
- (۲) وفي بعض النسخ بجيم ودال وهو تحريف، «ف» (۲۳۷/۱۳)، السحور بالضم: التسحر، وبالفتح: ما يتسحر به أي: من أكله، «ك» (۲۵/۲۵).
- (٣) قوله: (ليرجع) من الرجع وهو متعد، أو من الرجوع وهو لازم، وحكى فيه ثعلب: أرجعت، رباعيًّا فعلى هذا بضم أوله. وفي «المحكم»: حكى سيبويه: رجّعته بالتشديد، كذا في «التنقيح» (٣/ ١٢٥٤). وقال القسطلاني (١٢٥٤/٣): وفي الفرع كأصله عن أبي ذر: ليرجع بضم حرف المضارعة وفتح الراء وتشديد الجيم مكسورة ومفتوحة. ومطابقته للترجمة في قوله: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره»؛ فإنه يخبر أن الوقت الذي أذّن فيه من الليل حتى يجوز التسحر في ذلك الوقت وهو خبر واحد صدوق، وكذا في «ع» (١٢/ ٤٨٥).
- (٤) أي: مستطيلاً غير منتشر وهو الصبح الكاذب، «ك» (١٦/٢٥)، «ع» (٤٨٦/١٦).
  - (٥) أي: القطان الراوي، «ع» (١٦/١٦).
- (٦) أي: حين يصير مستطيلاً منتشراً في الأفق ممدوداً من الطرفين اليمين والشمال، وهو الصبح الصادق، «ك» (١٦/٢٥)، «ع» (٤٨٦/١٦).

٧٢٤٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَر، مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَر، مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا(١) حَتَّى عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا(١) حَتَّى يُنَادِي النَّهُ مَكْتُوم». [راجع: ٦١٧، تحفة: ٧٢١٨].

٧٢٤٩ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَنْ اللَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَه (٢): أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً (٧) (٨)! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. [راجع: ٤٠١، مَا سَلَّمَ. [راجع: ٤٠١، أخرجه: م ٧٧٥، د ١٠٩٩، ت ٣٩٢، س ١٢٥٥، ق ١٢٠٥، تحفة: ١٤١١].

النسخ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ» في ذ: «قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ». «فَقِيلَ لَه» في ذ: «فَقِيلَ».

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث والذي قبله (برقم: ٦١٧، ٦٢١).

<sup>(</sup>۲) اسمه عبد الله، وقیل: عمرو بن قیس. واسم أم مکتوم: عاتکة بنت عبد الله، «ك» (۱۲/۲۵).

<sup>(</sup>٣) ابن عتيبة.

<sup>(</sup>٤) أي: النخعي.

<sup>(</sup>٥) ابن قيس.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على تعيين قائله.

<sup>(</sup>٧) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٨) قوله: (قالوا: صليت خمساً) قال ابن التين ما حاصله: أن هذا الحديث ليس بمطابق للترجمة؛ لأن الخبر ليس بواحد وإنما كانو جماعة. وأجاب عنه الكرماني بما حاصله: أن هذا لم يخرج بإخبار الجماعة عن

٧٢٥٠ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(١)</sup> قال: حَ**دَّثَنِي مَالِكُ**، عَنْ أَيُّوبَ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَيُّوبَ أَنْ مَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِيْمَ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ لَهُ<sup>(٤)</sup>

## النسخ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في ذ: «حَدَّثَنَا مَالِكٌ».

الآحاد، نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار محفوفاً بالقرائن، انتهى. قلت: هذا الجواب غير مشبع، بل الجواب الكافي هو أن حديث عبد الله بن مسعود هذا رواه البخاري عن شيخين، أحدهما هذا [رواه] حفص بن عمر، وفيه: «قالوا: صليت خمساً»، والآخر أخرجه في «الصلاة» في «باب ما إذا صلى خمساً» رواه عن أبي الوليد عن شعبة. . . إلخ، مثله سواء، غير أن فيه: «قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً» فالقائل واحد، فصدقه النبي على لكونه صدوقاً عنده، فهذا مطابق للترجمة، فلا يضر إيراد الحديث الذي فيه القائلون جماعة في هذه الترجمة؛ لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة. وأما حكم الحديث فقد مضى بيانه هناك (برقم: ١٢٢٦)، «عيني» (٢١/٢٨٤).

- (١) ابن أبي أويس.
  - (٢) السختياني.
- (٣) أي: ركعتين من الظهر أو العصر، «ك» (٢٥/ ١٧).
- (٤) فإن قلت: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بَعْدُ في الصلاة؟ قلت: أجاب النووي بوجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوِّزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين. والآخر: أن هذا كان خطاباً للنبي عَلَيْ وجواباً، وذلك لا يبطل عندنا ولا عند غيرنا. وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح: أن الجماعة أومأوا \_ أي: أشاروا \_ نعم، فعلى هذا لم يتكلموا. قلت: الكلام والخروج من المسجد ونحو ذلك

كله قد نسخ، حتى لو فعل أحد مثل هذا في هذا اليوم بطلت صلاته، والدليل عليه ما رواه الطحاوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع النبي يهم يوم ذي اليدين، ثم حدث به تلك الحادثة بعد النبي على فعمل فيها بخلاف ما عمل على يومئذ ولم ينكر عليه أحد من حضر فعله من الصحابة، وذلك لا يصح أن يكون منه ومنهم إلا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه على يوم ذي اليدين، «عيني» (٥/٦٤٣) من «كتاب الصلاة».

(۱) قوله: (فقال له ذو اليدين) اسمه: الخرباق بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالموحدة، ولقب به لطول في يده، «ك» (۲۵/۲۵).

وفي هذا الحديث والذي قبله حجة لأبي حنفية وأصحابه أن سجدتي السهو بعد السلام وإن كانت للزيادة. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد [في الصلاة]؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصور على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو. ورد بأنه وقع في حديث ابن مسعود هذا في لفظ مسلم في الزيادة أنه أمر بالإتمام والسلام ثم بسجدتي السهو وهو قوله: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". والشك بالسهو غير العلم به، كذا في "العيني" (٥/ ٦٣٩).

وجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد: التنبيه على أنه على إنما لم يقنع في الإخبار بسهوه بخبر الواحد لأنه عارض فعل نفسه، فلذلك استفهم في قصة ذي اليدين، فلما أخبره الجم الغفير بصدقه رجع إليهم، وفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم ابتداءً. وقيل: إنما استثبت النبي على في خبر ذي اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم، فاستبعد حفظه دونهم، وجوّز عليه الخطأ، ولا يلزم من ذلك رد خبر الواحد مطلقاً، «ف» (٢٣٧/١٣).

أَقُصِ رَتِ (١) الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ (٢)؟». فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، فُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ رَفَعَ. [راجع: ٤٨٢، أخرجه: د ١٠٠٩، ثُمَّ رَفَعَ. [راجع: ٤٨٢، أخرجه: د ١٠٠٩، تعفة: ١٤٤٤٩].

٧٢٥١ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءً (٣) فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ (١) إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَرَانٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا (٥). وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامُ فَاسْتَدَارُوا (٢) إِلَى الْكَعْبَةِ. [راجع: ٤٠٣].

النسخ: «صَلَاةِ الصُّبْح» في سه، حه ذ: «صَلَاةِ الفجر».

<sup>(</sup>١) بالمجهول أو المعروف، «ك» (٢٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ١٢٢٧). وتحقيق الكلام في «الصلاة» (برقم: ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) ممدوداً أو غير ممدود، منصرفاً أو غير منصرف، «ك» (١٨/٢٥).

 <sup>(</sup>٤) مرَّ الحديث (برقم: ٤٠٣). ووجه الجمع بين هذا الحديث والآتي
 في صلاة العصر مرَّ (برقم: ٤٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) بلفظ الأمر، «ك» (١٨/٢٥)، أو الماضي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فاستداروا) الحجة فيه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة؛ لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس وهي شامية، تحولوا عنه بخبر الواحد إلى جهة الكعبة وهي يمانية على العكس من التي قبلها، وصدقوا خبره وعملوا به. واعترض عليه بعضهم بأنه أفادهم العلم بصدقه لما عندهم

٧٢٥٢ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (٢)، عَنْ إِسْرَائِيلَ (٢)، عَنْ إِسْرَائِيلَ (٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (١) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً (٥)،

## النسخ: «حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ».

من ارتقاب النبي على وقوع ذلك لتكرر دعائه به، والبحث إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة؟! والجواب: أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة، وأيضاً فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقاً عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق، وكذا على من اشترط القطع، وقال: خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر، «ف» (٢٣٧/١٣ \_ ٢٣٨).

- (۱) هو: ابن موسى الختي بفتح المعجمة وشدة الفوقانية، وقيل: ابن جعفر البلخي، «ك» (١٨/٢٥).
  - (٢) ابن الجراح.
- (٣) ابن يونس، يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، «٤» (١٦/ ٤٨٧).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٣٩٩، ٤٤٨٦).
- (ه) قوله: (ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً) بالشك، والحق أنه كان ستة عشر شهراً وأياماً؛ فإنه في خرج من مكة يوم الاثنين خامس ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، وكان التحويل خامس عشر من رجب من السنة الثانية قبل وقعة بدر بشهرين على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، فمن اعتد الأيام شهراً كاملاً عد سبعة عشر وإلا فستة عشر، وما روي ثلاثة عشر وغير ذلك فضعيف، والله أعلم، «التفسير المظهري» (١٤٣/١).

وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلُوجِّهُ فَلُولِيّمَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَعُهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ (١) الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْم مِنَ الأَنْصَارِ (١) فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ. فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ (٣) فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. [راجع: ٤٠، أخرجه: ت ٣٤٠، تحفة: ١٨٠٤].

٧٢٥٣ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ (١)، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

النسخ: «مَعَ رَسُولِ اللهِ» في نه: «مَعَ النَّبِيِّ». «حَدَّثَنَا يَحْيَى» كذا في ذ، وفي نه: «حَدَّثَنِي يَحْيَى». «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ».

قوله: «وهم ركوع في صلاة العصر» فإن قلت: في الحديث السابق أنه صلاة الفجر. قلت: التحويل كان عند صلاة العصر وبلوغ الخبر إلى قباء في اليوم الثاني وقت صلاة الصبح. فإن قلت: فصلاة أهل قباء في المغرب والعشاء قبل وصول الخبر إليهم صحيحة؟ قلت: نعم؛ لأن النسخ لا يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به، «ك» (١٨/٢٥).

قال العيني (٣/ ٣٧٤): والتوفيق بينهما: أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون في نفس المدينة صلاة العصر، ثم وصل إلى أهل قباء في صبح اليوم الثاني؛ لأنهم كانوا خارجين عن المدينة؛ لأن قباء من جملة سوادها وفي حكم رساتيقها.

- (١) لم يعرف اسمه. هذا محل المطابقة للترجمة.
  - (٢) أي: في غير مسجد قباء.
    - (٣) جمع راكع.
- (٤) بالقاف والزاي والعين المفتوحات، «ك» (١٨/٢٥).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة (۱)، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَة (۲) بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبِ شَرَاباً مِنْ فَضِيخ (۳) وَهُوَ تَمْرٌ (۱)، فَجَاءَهُمْ آتٍ (۱) فَقَالَ (۲): إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَة (۱): يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنَسُ: فَقُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنَسُ: فَقُمْ أَلِى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنْسُ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ (۱) لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ. [راجع: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ (۱) لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ. [راجع: أَخْرجه: م ۱۹۸۰، تحفة: ۲۰۷].

٧٢٥٤ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٩)، عَنْ صِلَةَ (١٠)، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ

- (١) اسمه زيد.
- (٢) اسمه عامر بن عبد الله.
- (٣) بالضاد والخاء المعجمتين: شراب يتخذ من البسر، «ك» (٢٥/١٨).
  - (٤) أي: تمر مفضوخ أي: مكسور، «ك» (١٩/٢٥).
    - (٥) لم يعرف اسمه.
- (٦) قوله: (فجاءهم آت فقال: إن الخمر...) إلخ، مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءهم آت»، وورد في بعض طرق هذا الحديث: «فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد؛ لأنهم أثبتوا به نسخ شيء كان مباحاً حتى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك، «ع» (٤٨٨/١٦)، «ف» (٢٣٨/١٣).
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٨٢).
  - (٨) بكسر الميم: حجر منقور يتوضأ منه، «ق» (ص: ٥٣٧).
    - (٩) هو عمرو بن عبد الله السبيعي، «ع» (١٦/ ٤٨٨).
- (١٠) بكسر المهملة وفتح اللام الخفيفة: ابن زفر، غير منصرفين، «ك» (١٩/٢٥).

لأَهْلِ<sup>(۱)</sup> نَجْرَانَ<sup>(۱)</sup>: «لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِيناً<sup>(۳)</sup> حَقَّ أَمِينٍ». فَاسْتَشْرَفَ لَهَا<sup>(٤)</sup> أَصْحَابُ النَّبِيِّ عِيَّةٍ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ. [راجع: ٣٧٤٥].

٧٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ (٥)، عَنْ أَمِينُ (١٠)، عَنْ أَنس: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ (٧) أَمِينُ (١٠)، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ». [راجع: ٣٧٤٤].

النسخ: «حَدَّثَنَا شُعْبَهُ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ». «قَالَ النَّبِيُّ» في نه: «قَالَ النَّبِيُّ» مصحح عليه.

- (١) مرَّ الحديث والذي بعده (برقم: ٣٧٤٤، ٣٧٤٥).
- (٢) بفتح النون وسكون الجيم، غير منصرف: بلد باليمن، «ك» (١٩/٢٥).
  - (٣) هذا موضع المطابقة.
- (٤) قوله: (فاستشرف لها...) إلخ، أي: تطلعوا لها ورغبوا فيها حرصاً على أن يكون هو الأمين الموعود لا حرصاً على الولاية، والأمانة وإن كانت مشتركة بين الكل لكن النبي عليه خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص، كالحياء بعثمان رضي الله عنه، «ك» (١٩/٢٥)، «ع» (٤٨٩/١٦).
  - (٥) هو ابن مهران الحذاء البصري.
    - (٦) عبد الله بن زيد.
- (٧) ذكر هذا الحديث لكونه مناسباً للحديث السابق، فيكون مناسباً للترجمة؛ لأن المناسب للمناسبِ للشيءِ مناسبٌ لذلك الشيء، «ع» (٤٨٩/١٦).
- (٨) أي: عظيم، غاية في الأمانة زائد فيها على أقرانه، «ك» (١٩/٢٥).

٧٢٥٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَشَهِدْتُهُ (٣) قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَشَهِدْتُهُ (٣) أَنَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ (١٤ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ (١٤ عَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ (١٤ عَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ (١٤ عَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ (١٤ عَبْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ (١٤ عَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ (١٤ عَبْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ (١٤ عَبْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ (١٤ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ (١٤ عَبْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ (١٤ عَبْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ الللَهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ الللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَالُهُ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ اللللَهُ

النسخ: «عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ». «وَشَهِدَه» كذا في سه، هه، ذ، وفي ذ: «وَشَهِدَ».

- (١) الأنصاري.
- (٢) مولى زيد بن الخطاب.
  - (٣) أي: حضرته.
- (٤) أي: من أقواله وأفعاله وأحواله، «ك» (٢٠/٢٥).
- (٥) مطابقته للترجمة من حيث إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقبل خبر الشخص الواحد، «ع» (٤٨٩/١٦).
- (٦) قوله: (وإذا غبت عن رسول الله على وشهد) وفي رواية الكشميهني والمستملي: «وشهده» أي: حضر ما يكون عند النبي على وقد نقل بعض العلماء لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع سئل عن نازلة في الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من الحكم، أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا يعمل بما أخبره به من ذلك حتى يسأل غيره، فضلاً عن أن يسأل الكواف، بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك، فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد، «ف» عليه ذلك، فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد، «ف»

٧٢٥٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا غُنْدُورْ'' قال: حَدَّثَنَا غُنْدُورْ'' قال: حَدَّثَنَا غُنْدُورِ''، عَنْ رَبُيدٍ لِرْ'، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ('')، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ بَعْثَ جَيْشاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً ''، فَأَوْقَدَ نَاراً فَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَقَالَ آخَرُونَ ''): إِنَّمَا فَرَرْنَا فَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَقَالَ آخَرُونَ 'آ): إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا لَا نَعْدُونَ (''): إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا ('')، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: (لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا (') إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَقَالَ لِلآخَرِينَ: (لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا (') إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَقَالَ لِلآخَرِينَ:

النسخ: «أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ» زاد بعده في نه: «السُّلَمِيِّ». «فَأَوْقَدَ» في ذه «فَأَوْقَدُوا». «فَقَالَ: ادْخُلُوهَا» كذا في قت، وفي نه: «قَالَ: ادْخُلُوهَا». «فَقَالَ آخَرُونَ». «فَقَالَ آخَرُونَ».

- (١) لقب محمد بن جعفر.
- (٢) بالزاي والموحدة: ابن الحارث اليامي بالتحتانية، «ك» (٢٠/٢٥).
  - (٣) ختن أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي شيخه.
  - (٤) هو عبد الله بن حذافة بضم المهملة وخفة المعجمة وبالفاء.
    - (٥) أي: بعضهم، «ك» (٢٠/٢٥).
- (٦) قوله: (فقال آخرون: إنما فررنا منها...) إلخ، قال ابن التين ما حاصله: أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة؛ لأنهم لم يطيعوه في دخول النار، ورد عليه بأنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك، وبه يتم المقصود، «ع» (١٦/ ٤٩٠).
- (٧) أي: أسلمنا فراراً منها فخمدت النار وسكن غضب الأمير ولم يدخلها أحد، «ك» (٢٠/٢٥).
  - (٨) لأن الدخول فيها معصية فلما استحلّوها كفروا، «ك» (٢٠/٢٥).

«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١). [راجع: ٤٣٤٠].

٧٢٥٨ و٧٢٥٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْمِيمُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِح (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رُجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ. [راجع: ٢٣١٥، ٢٣١٤].

٧٢٦٠ \_ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ('')، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي ('') بِكِتَابِ اللَّهِ ('') عَزَّ وَجَلَّ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي ('') بِكِتَابِ اللَّهِ ('') عَزَّ وَجَلَّ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ:

النسخ: «مَعْصِيَةِ اللهِ» في هـ: «فِي مَعْصِيَةٍ»، وفي سـ، حـ، ذ: «فِي الْمَعْصِيَةِ»، وفي سـ، حـ، ذ: «فِي الْمَعْصِيَةِ». «حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ». «حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ». «حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ». «حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ». ذ: «ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ» ذ: «ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ» مصحح عليه.

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث (برقم: ٧١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف.

<sup>(</sup>٣) ابن كيسان.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حمزة.

<sup>(</sup>٥) مرَّ الحديث (برقم: ٧١٩٣، ٦٨٢٧، ٦٦٣٣ وغيرها)، ومرَّ الكلام والبيان فيه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (اقض لي بكتاب اللَّه) مبنيّ على أنه كان في كتاب الله

صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ (١) لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى هَذَا \_ وَالْعَسِيفُ النَّبِيُ عَلَى هَذَا \_ وَالْعَسِيفُ النَّبِيُ عَلَى هَذَا \_ وَالْعَسِيفُ النَّبِيُ عَلَى الْبَنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ الأَجِيرُ \_، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي (١) أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ

النسخ: «اقْض لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ» وقع بعده في نه: «فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ».

آية الرجم ثم نسخت تلاوته فصح القول بأنه كتاب الله، وقيل: المراد بكتاب الله هنا حكمه، وإنما قال: «اقض بكتاب الله» مع أنه لا يحكم إلا به؛ لأنهما كانا سألا قبل ذلك من الناس وعلما أنه حكم لم يكن في كتاب الله فجاءا عند رسول الله على هذا» أي: أجيراً، وإن ابني كان عسيفاً على هذا» أي: أجيراً، وإنما قال: «على هذا» لما يتوجه على المستأجر من الأجرة، ولو قال: عسيفاً لهذا لَصَحَّ أيضاً لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة. قوله: «ثم سألت أهل العلم» يدل على جواز الاستفتاء والإفتاء في زمانه على عن غيره لعدم القدرة على سؤاله عنه لمانع. وقوله: «وتغريب عام» التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء، وعندنا هو سياسة وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته. و«أنيس» اسم رجل هو سيد قوم المرأة، وهو بلفظ التصغير أنيس بن الضحاك الأسلمي بعثه رسول الله على كفاية اعتراف بعثه رسول الله على كفاية اعتراف المعهود في الزنا كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات، والله أعلم، «لمعات».

- (١) عطف على قول الأعراب أي: ائذن لي في التكلم وعرض الحال، «ك» (٢١/٢٥).
  - (۲) أي: الأعرابي.
  - (٣) بفتح المهملة الأولى.
  - (٤) أي: بعض العلماء، «مر» (٧/ ١٢٣).

بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ (١)، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ (٢) فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ (٣)، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزِّ وَجَلّ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَوْدُوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيسُ (١) (٥) فَوْدُوهَا، وَأَمَّا أَنْتُ يَا أُنْيسُ (١) عَلَى امْرَأَةِ هَذَا (٧)، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». وَلَمَّا أَنْيسُ فَاعْتَرَفَتْ فَرْجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥].

## النسخ: «فَأَخْبَرُونِي» في ذ: «فَأُخْبِرْتُ».

- (١) أي: أعطيتهما فداء وبدلاً عن رجم ولدي، «مر» (٧/ ١٢٣).
  - (٢) أي: كبراءهم.
- (٣) أي: إخراجه عن البلد سنة، «مر» (٧/ ١٢٣). مرَّ بيان هذا محققاً
   (برقم: ٦٦٣٣).
  - (٤) هو ابن الضحاك الأسلمي.
- (٥) قوله: (وأما أنت يا أنيس...) إلخ، قال النووي: إن بعثه وانيساً إليها محمول على إعلامها بأن أبا العسيف قذفها بابنه، فيعرِّفها بأن لها عنده حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا؟! فإن اعترفت فلا يحد القاذف وعليها الرجم لأنها كانت محصنة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يتجسس ولا ينقر عنه، بل لو أقر به الزاني يستحب أن يلقن الرجوع، «مرقاة» (٧/ ١٢٤). ومطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره، «ع» (١٦/ ٤٩٠).
- (٦) هو أمر بالذهاب في الغدوة كما أن رُحْ أمر بالذهاب في الرواح، ثم استعمل كل منهما في الآخر، أي: فاذهب.
  - (٧) والمرأة أيضاً كانت أسلمية، «ك» (٢١/٢٥).

## ٢ \_ بَاكُّ بَغْثِ النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيْر طَلِيعَةً (١) وَحْدَهُ

٧٢٦١ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ '' قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ '' قال: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَدَبَ '' النَّبِيُ عَيْثَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ '' فَانْتَدَبَ '' الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ۔ ثَلَاثاً ۔ ، فَقَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ (٧) فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ۔ ثَلَاثاً ۔ ، فَقَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ الزُّبَيْرُ».

النسخ: «عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» زاد في نه: «المَدِينِيُّ». «ابْنُ الْمُنْكَدِرِ» في نه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ». «يَقُوْلُ» في نه: «قَالَ».

- (۱) بفتح الطاء: من يُبْعَث ليطلع على أحوال العدو، ويجمع على طلائع، «ع» (۱۱/۱٦)، «ك» (۲۱/۲٥).
  - (٢) ابن عيينة.
- (٣) أي: طلب ودعا، «ف» (٢٣ / ٢٣٩)، ندب إلى الأمر أي: دعا إليه وحثه عليه، «ع» (١٦ / ٢١)، «ك» (٢٢ / ٢٥).
  - (٤) قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع، «ع» (١٦/ ٤٩١).
    - (٥) أي: أجاب فأسرع إليه، «ك» (٢٥/ ٢٢).
      - (٦) هذا موضع الترجمة.
    - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٢٨٤٦) في «الجهاد».
- (٨) قوله: (حواري) بفتح المهملة وخفة الواو وكسر الراء وشدة التحتانية: الناصر، وهو لفظ [مفرد] منصرف، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم جاز حذفها، والاكتفاء بالكسرة وتبديلها فتحة للتخفيف إذ فيه استثقال، مرَّ في «المناقب» (برقم: ٣٧١٩). فإن قلت: كل الصحابة كانوا أنصاراً له ﷺ؟ قلت: كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها على أقرانه لا سيما في ذلك اليوم، «ك» (٢٢/٢٥)، «ع» (٢١/١٦).

وَقَالَ سُفْيَانُ (۱): حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ (۲): يَا أَبَا بَكْرٍ (۳) حَدِّنْهُمْ عَنْ جَابِرٍ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّنَهُمْ عَنْ جَابِرٍ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّنَهُمْ عَنْ جَابِرٍ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّنَهُمْ عَنْ جَابِراً، فَتَتَابَعَ عَنْ جَابِراً، فَتَتَابَعَ عَنْ جَابِراً، فَلْتُ لِسُفْيَانَ (٤) فَتَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثَ: سَمِعْتُ جِابِراً. قُلْتُ لِسُفْيَانَ (٤) (٥): بَيْنَ أَحَادِيثَ: سَمِعْتُ جِابِراً. قُلْتُ لِسُفْيَانَ (٤) (٥):

النسخ: «فَتَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثَ» كذا في سه، حه، ذ، وفي هه، ذ: «فَتَابَعَ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ».

- (١) ابن عيينة.
- (٢) السختياني.
- (٣) هو: كنية محمد بن المنكدر.
- (٤) القائل هو علي بن عبد الله بن المديني.
- (٥) قوله: (قلت لسفيان. . . ) إلخ ، أي : قال ابن المديني : قلت لسفيان بن عيينة : إن سفيان الثوري يقول : هذا كان يوم قتال قريظة ، مصغراً لقرظة \_ بالقاف والراء والمعجمة : قبيلة من اليهود \_ . فقال ابن عيينة : كذا حفظته من ابن المنكدر \_ يعني : يوم الخندق \_ حفظاً ظاهراً محققاً كظهور جلوسك ههنا ، ثم قال سفيان بن عيينة : يوم الخندق ويوم قريظة [يوم] واحد . وأقول : ويوم الأحزاب أيضاً ؛ إذ الثلاث كان في زمن واحد ، «ك» (٢٥/ ٢٢ \_ ٢٣) .

قال الشيخ ابن حجر (٢٣٩/١٣ \_ ٢٤٠): لم أره عند أحد ممن أخرجه من رواية سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر بلفظ «يوم قريظة»، وقال: ووقع في رواية هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر: أن النبي على قال يوم الخندق: «من يأتني بخبر بني قريظة» فلعل هذا سبب الوهم، ثم وجدت الإسماعيلي نبه على ذلك فقال: إنما طلب النبي على يوم الخندق خبر بني قريظة، فتحمل رواية من قال: يوم قريظة أي: اليوم الذي أراد أن يعلم فيه خبرهم لا اليوم الذي غزاهم فيه.

فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ (۱) يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةً (۲)، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ (۳) كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. [راجع: ۲۸٤٦، أخرجه: م ۲٤١٥، س في الكبرى ۸۸٦٠، تحفة: ۳۰۳۱].

٣ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ<sup>(١)</sup>

٧٢٦٢ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيِّي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ

النسخ: «حَفِظْتُهُ مِنْهُ» كذا في قد، وفي ذ: «حَفِظْتُهُ». «حَمَّادٌ» في ذ: «حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ».

- (١) أي: سفيان الثوري.
- (٢) أي: مكان يوم الخندق.
- (٣) أي: من محمد بن المنكدر.
- (٤) قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به: أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق [عليه] وجود الإذن، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق، وأراد البخاري أن صيغة «﴿ يُؤْذَنَ لَكُرُ ﴾» على البناء للمجهول تصح للواحدة فما فوقه، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، «ف» مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، «ف»
  - (٥) السختياني.
  - (٦) اسمه عبد الرحمن النهدى.

ذَخَلَ حَائِطاً (۱) فَأَمَرِنِي (۲) بِحِفْظِ الْبَابِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» (۳). فَإِذَا أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ». لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ». أَمُّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ». [راجع: ٣٦٧٤، أخرجه: م ٣٤٠٣، ت ٣٧١٠، س في الكبرى ٣٦٧٤، تحفة: [راجع: ٣٦٧٤، أخرجه: م ٣٠١٠، ت

٧٢٦٣ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى (١)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (٥): سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ فَلَالٍ، عَنْ يَحْيَى (١)، عَنْ عُبَلِالٍ، عَنْ يَحْيَى (١) عَنْ عُبَاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَشْرُبَةٍ (١) لَهُ، وَغُلَامٌ (٧) لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَسُودُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ (٨)، فَقُلْتُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ فَأَذِنَ لِي. [راجع: ٨٩، أخرجه: م ١٤٧٩، تحفة: ١٠٥١٢].

#### النسخ: «فَأَمَرَنِي» في ذ: «وَأَمَرَنِي».

- (١) هو بستان أريس.
- (٢) فإن قلت: مرَّ في «باب الفتنة التي تموج كموج البحر» أنه لم يأمرني؟ قلت: لم يأمره أولاً وأمره آخراً، «ك» (٢٥/٢٥).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٣٦٧٤، ٣٦٩٣) مطوَّلاً.
    - (٤) ابن سعيد الأنصاري.
      - (٥) كلاهما بالتصغير.
- (٦) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها: الغرفة، «ك» (٣٣/٢٥).
- (۷) اسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة وبالمهملة، «ك» (۲۲/۲۵).
  - (٨) مرَّ الحديث بطوله (برقم: ٤٩١٣).

## ٤ ـ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَبْعَثُ مِنَ الأَمَرَاءِ وَالرُّسُلِ (١) وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ

## النسخ: «النَّبِيُّ عَيْنَةٍ يَبْعَثُ» في ذ: «يَبْعَثُ النَّبِيُّ عَيْنَةٍ».

(۱) قوله: (يبعث من الأمراء والرسل) أما الأمراء فإنه على كان أمّر على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي، وعلى عمان عمرو بن العاص، وعلى نجران أبا سفيان بن حرب، وعلى صنعاء وسائر بلاد اليمن باذان ثم ابنه شَهْر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد ابن العاص، وعلى السواحل أبا موسى الأشعري، وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل، وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه وكانا ربما التقيا، وأمّرَ أيضاً عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى، ويزيد بن أبي سفيان على تيماء، وثمامة بن أثال على اليمامة.

وأما الرسل فإنه على بعث ستة نفر في سنة ست من الهجرة، ومنهم: حاطب بن أبي بلتعة، [أرسله] إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فأكرمه وكتب جوابه: قد علمت أن نبياً قد بقي وقد أكرمت رسولك، وأهدى له على مع حاطب: كسوة، وبغلة \_ دلدل \_، وحماراً \_ يعفور \_، ومارية أم إبراهيم ابن رسول الله، وأختها سيرين، فقال على: "ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه» واصطفى مارية لنفسه، ووهب سيرين لحسان بن وهب، ونفق الحمار منصرفه من حجة الوداع، وبقيت البغلة إلى زمن معاوية.

ومنهم: شجاع بن وهب، أرسله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، وقال أبو إسحاق: ثم بعث رسول الله على شجاع بن وهب إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، قال شجاع: فانتهينا إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتابه على ذلك فمنعه قيصر، ولما بلغه على ذلك قال: «باد ملكه».

ودحية بن خليفة، أرسله إلى قيصر ملك الروم فأكرمه قيصر وقصته مذكورة في أول «الجامع».

وسليط بن عمرو العامري، أرسله إلى هوذة بن على ملك اليمامة فأكرمه وأنزله، وردَّ الجواب بقوله: لو جعلت لي بعض الأمر لسرت إليك وأسلمت، وإلا قصدت حربك، فقال ﷺ: «لا ولا كرامة، اللَّهم اكفنيه»، فمات عام الفتح.

وعمرو بن أمية الضمري، أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة فأخذ كتابه على وضعه على العينين ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، ولما مات صلى عليه عليه عليه عليه الم

وعبد الله بن حذافة، أرسله إلى كسرى إبرويز بن هرمز، فمزق كتابه وقال: يكاتبني وهو عبدي؟ ولما بلغ النبي الذك قال: «مزق الله ملكه» ثم كتب كسرى إلى باذان وهو نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا الذي يتنبأ في الحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به، فبعث باذان قهرمانه وكان كاتباً عالماً بكتاب فارس، وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له: خرخرة، وكتب معهما إلى رسول الله في يأمره أن ينصرف [معهما] إلى كسرى، فخرجا حتى قدما [على] رسول الله في فدخلا عليه فقال: ارجعا حتى تأتياني فخرجا حتى قدما [على] رسول الله في فدخلا عليه فقال: ارجعا حتى تأتياني كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا، فدعاهما النبي في فأخبرهما، وأعطى [خرخرة] منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا فخرجا من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا فلما وقف عليه قال: إن هذا الرجل لرسول الله في، فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس، وقرره النبي في في موضعه وهو أول نائب من نُوّابه في، هذا ملقط من «العيني» (٥/ ١٢٥ - ٢٦٦).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

٧٢٦٤ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍقال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ (١)،

النسخ: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ...» إلخ، هذا التعليق ثابت في ه. «حَدَّثَنَا اللَّيْثُ» في ذ: «حَدَّثِنِي اللَّيْثُ».

ويقال: إنه ﷺ أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين من قبل الفرس، وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وأسلم جميع العرب بالبحرين. وأرسل الحارث بن عمير الأزدى أحد بني لهب إلى ملك بصرى، فلما نزل أرض مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، ولم يُقْتَل لرسول الله ﷺ رسولٌ غيره. وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو، كذا في «العيني» (١٦/ ٤٩٤) و «مقاصد السير»، وفي «الاستيعاب» (١/ ٧١): إلى ذي كلاع وذي رعين باليمن في رواية، وفي أخرى: ذي كلاع وذي ظليم باليمن، فأسلما، وتوفى رسول الله عليه وجرير عندهما، وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكى عمان جيفر وعبد الله ابني الجلندي وهما من الأزد فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين وأرسل السائب بن العوام أخا الزبير إلى فروة بن عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر على فلسطين وما حولها، فأسلم وكتب إلى النبي ﷺ وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال لها: فضة، وفرس يقال لها: الظرب، وقباء سندس مُخَوَّص بالذهب، فقبل هديته وأجاز مسعوداً اثني عشر أوقية. وأرسل المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث وفروخ ونعيم بني عبد كلال من حمير ملك اليمن.

(۱) ابن يزيد الأيلي، «ع» (١٦/ ٤٩٥).

عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّهُ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى (١)، فَأَمَرَهُ (٢) أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ (٣)، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ (١) أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقُهُ، فَحَسِبْتُ (١) أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِمُ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ (١) (٧). [راجع: ١٤].

٧٢٦٥ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى (^)، عَنْ يَزيدَ بْنِ

النسخ: «أَنَّهُ قَالَ» لفظ «أنه» سقط في ند. «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ» في ند: «أَنَّ عَبَّاسٍ» في ند: «أَنَّ عَبُّاسِ».

- (١) بفتح الكاف وكسرها: ملك الفرس، «ك» (٢٥/٢٥).
  - (٢) أي: أمر حامله، وهو عبد الله بن حذافة السهمي.
- (٣) بلفظ تثنية البحر، ضد البر: بلد بقرب بلاد الفرس، وقيل: باليمن، «ك» (٢٤/٢٥).
  - (٤) قائل هذا هو ابن شهاب الزهري.
  - (٥) أي: على كسرى وأهله، «ك» (٢٤/٢٥).
  - (٦) أي: كل تمزيق، وكذا جرى، «ع» (١٦/ ٤٩٥).
- (٧) قوله: (كل ممزق) هذا مرسل. نقل في كتب التواريخ أن الممزِّق للكتاب كان برويز \_ بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الواو وإسكان التحتانية وبالزاي \_، ومزّق ابنه شيرويه \_ بكسر المعجمة وسكون التحتانية وضم الراء وإسكان الواو والتحتانية \_ بطنه فأهلكه، ثم لم يلبث بعد قتله إلا ستة أشهر، ولم يقم لهم بعد ذلك أمر نافذ، وأقبلت عليهم النحوسة حتى انقرضوا عن آخرهم في خلافة عمر حين توجيهه سعد بن أبي وقاص إلى العراق، «ك» (٢٤/٢٥).
  - (٨) ابن سعيد القطان.

أَبِي عُبَيْدٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ (٢) مِنْ أَسْلَمَ (٣): «أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ \_ أَوْ فِي النَّاسِ \_ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُصِّمْ »(٥). [راجع: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُصِّمْ »(٥). [راجع: 1978].

## مَا بُ وَصَاةٍ (٢) النَّبِيِّ ﷺ وُفُودَ (٧) الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ (٨) (٩).

٧٢٦٦ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

### النسخ: «حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» في ذ: «أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ».

- (١) مولى سلمة بن الأكوع.
- (۲) اسم الرجل: هند بن أسماء بن حارثة، «ع» (١٦/ ٤٩٥).
  - (٣) قىيلة.
- (٤) أي: ليصم تمام يومه، «ك» (٢٥/٢٥). مرَّ الحديث (برقم: ٢٠٠٧).
  - (٥) يدل على جواز النية بالنهار.
- (٦) بفتح الواو وكسرها، بالقصر. ووصاية: بالتحتانية بعد الألف هو: الوصية.
  - (٧) جمع وفد.
    - (٨) الليثي.
- (٩) أشار به إلى حديثه الذي مضى في أول هذه الأبواب (برقم: ٧٢٤٦).

ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ<sup>(۱)</sup> قالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (۲) قَالَ: كَانَ (۳) ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لِي:

النسخ: «وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ» في نه: «وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ»، وزاد بعده في ذ: «هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْه». «لِي» ثبت في صه، ذ.

- (۱) هو ابن راهویه، كذا ثبت في روایة أبي ذر، «ف» (۲٤٣/۱۳).
  - (٢) اسمه نصر \_ بالنون \_ بن عمران الضبعي، «ع» (١٦/١٦).
- (٣) قوله: (كان...) إلخ، "يقعدني" من الإقعاد، وكان ترجماناً بينه وبين الناس فيما يستفتونه، فلذلك يقعده على سريره. قوله: "وفد عبد القيس" الوفد جمع وافد، هو الذي أتى إلى الأمير برسالة من قوم، وقيل: رهط كرام. وعبد القيس: أبو قبيلة عظيمة ينتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وربيعة: قبيلة عظيمة في مقابلة مضر. وكانت وفادتهم سنة ثمان، وسببها أن منقذ بن حيان منهم كان يتجر إلى المدينة فمرَّ به النبي فقام إليه، فسأله عن أشراف قومه، فسمى له بأسمائهم، فأسلم وتعلم الفاتحة و أَوْراً بِأَسِّم رَبِكَ ، ثم رحل إلى هجر، ومعه كتابه و كنه فكتمه أياماً، لكن أنكرت زوجته صلاته فذكرت ذلك لأبيها المنذر رئيسهم، فتحاذيا فوقع الإسلام في قلبه، ثم ذهب بالكتاب إلى قومه وقرأه عليهم فأسلموا وأجمعوا على المسير إليه و المسير إليه و المناه المندر المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه المنه المناه المناه

قوله: «غير خزايا» جمع خزيان، وهو المفتضح والمستحيي والذليل. و«الندامي» جمع ندمان بمعنى النادم أي: لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا أصابكم قتال ولا سبي ولا أسر مما تفتضحون به أو تستحيون منه أو تندمون عليه، ويحتمل أن يكون دعاء لهم. قوله: «كفار مضر» بالضم وفتح المعجمة: قبيلة، ويقال: ربيعة ومضر أخوان يقال له: ربيعة الخيل، ولهذا مضر الحمراء؛ لأنهم لما اقتسما الميراث أخذ مضر الذهب وربيعة

إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (١) لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَيْشٌ قَالَ: «مَنِ الْوَفْدُ؟»، قَالُوا: رَبِيعَةُ (٢). قَالَ: «مَرْحَباً بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، فَأَمُونَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّة، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، فَأَمُونَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّة، وَنُحْبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا (٣)، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ، وَأَمَرَهُمْ وَنُحْبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا (٣)، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ، وَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانَ بِاللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ؟»، فَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَوَا مِنَ الْمَغَانِمِ (١٠) الْخُمُسَ . وَأَظُنُ فِيهِ (١٠): صِيَامُ رَمَضَانَ \_، وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ (١٠) الْخُمُسَ . وَأَظُنُ فِيهِ إِنْ : صِيَامُ رَمَضَانَ \_، وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ (١٠) الْخُمُسَ . .

النسخ: «مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ» في ذ: «مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ»، وفي ذ: «مَا الْإِيمَانُ بِه» مصحح عليه.

الفرس، ولم يكن لهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم، وكانوا يخافون منهم إلا في الشهر الحرام، «ك» (٢٥/٢٥).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٣).
- (٢) بفتح الراء، وعبد القيس من أولاده فهو فخذ منهم، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٣) إما بحسب المكان من البلاد البعيدة أو بحسب الزمان من الأولاد ونحوهم، وفي بعضها بكسر الميم، (ع» (٤٩٦/١٦)، (ك» (٢٥/٢٥).
  - (٤) أي: في الحديث.
- (٥) قوله: (وتؤتوا من المغانم) فإن قلت: لم عدل عن أسلوب أخواته؟ قلت: للإشعار بمعنى التجدد؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف إعطاء الخمس؛ فإن فرضيته كانت متجددة. وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد، ولم يذكرالحج لأنه لم يفرض حينئذ، أو لأنهم ما كانوا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر. فإن قلت: المذكور خمس

وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ('')، وَالْحَنْتَمِ('')، وَالْمُزَفَّتِ(''')، وَالنَّقِيرِ('' \_ وَرُبَّمَا قَالَ'('): الْمُقَيَّرِ \_. قَالَ: "احْفَظُوهُنَّ، وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ". [راجع: 0].

## 

٧٢٦٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ (٧) قَالَ: قَالَ لِي

لا أربع؟ قلت: لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك، وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها من دعائم الإيمان.

قوله: «ونهاهم عن الدباء...» إلخ، والنهي وإن كان عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها، وقيل: النهي عن هذه نهي عن الانتباذ فيها؛ لأن الشراب فيها؛ قد يصير مسكراً ولا يشعر به، «ك» (٢٦/٢٥)، «ع» (٢٦/١٦).

- (١) بتشديد الموحدة وبالمد: اليقطين، «ك» (٢٦/٢٥).
- (٢) هو الجرة التي ينتبذ فيها، وفيه أقوال، «ك» (٢٦/٢٥).
  - (٣) المطلى بالزفت أي: القار، «ك» (٢٦/٢٥).
    - (٤) أي: الجذع المنقور الوسط.
- (٥) أي: ابن عباس، بدل المزفت: المقير، «ك» (٢٦/٢٥).
  - (٦) هل يعمل به أم لا؟ «قس» (١٥/ ٢٦٠).
- (٧) قوله: (عن توبة العنبري) بفتح الفوقانية وتسكين الواو وبالموحدة، ابن كيسان أبو المورع \_ بفاعل التوريع بالراء والمهملة \_ العنبري بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة، نسبة إلى بني العنبر، بطن مشهور من بني تميم، التابعي. قوله: «أرأيت [حديث] الحسن...» إلخ، الرؤية بصرية، والاستفهام للإنكار، كان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن

الشَّعْبِيُّ: (۱) أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ (۲) عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْنَبِيِّ عَلَىٰ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ غَيْرَ وَيِبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ غَيْرَ هَذَهَبُوا هَذَا (۲)، قَالَ: كَانَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِيهِمْ سَعْدُ (۱) فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ (۵) مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «كُلُوا وَأَطْعِمُوا (۱) فَإِنَّهُ حَلَالٌ ضَبِّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «كُلُوا وَأَطْعِمُوا (۱) فَإِنَّهُ حَلَالٌ

النسخ: «فَلَمْ أَسْمَعْهُ» في نه: «وَلَمْ أَسْمَعْهُ». «رَوَى عَنِ النَّبِيِّ» كذا في قد، ذ، وفي ذ: «أَوْ أَطْعِمُوا».

رسول الله على السارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً. وقال الكرماني: مراد الشعبي: أن الحسن مع أنه تابعي يكثر الحديث عن النبي على يعني [أنه] جريء على الإقدام عليه، وابن عمر رضي الله عنه مع أنه صحابي مقلّل فيه محتاط يتحرز مهما أمكن له. قلت: وكان ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبي على لوجهين، أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه، والثاني: خشية أن يحدّث عنه بما لم يقله؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان، «ف» (٢٤٣/ ٢٤٢).

- (۱) هو عامر بن شراحیل، من کبار التابعین، أدرك خمسمائة صحابي، «ع» (۱۲/ ٤٩٧).
  - (٢) أي: البصري.
  - (٣) أي: الحديث الذي بعده، «ك» (٢٧/٢٥).
    - (٤) أي: ابن أبي وقاص، «ك» (٢٧/٢٥).
      - (٥) هي ميمونة.
      - (٦) من الإطعام.

- أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ $^{(1)}$ .

(١) مَرَّ الكلام فيه وتحقيق الحق (برقم: ٥٥٣٧).

(٢) قوله: (قال: لا بأس به) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه بحرمته، وقد نقله ابن المنذر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضب»، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح عن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمٰن بن شبل. قال الحافظ: وحديث ابن عياش عن الشاميين قوى، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يلتف إلى قول الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقولِ ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون، وقولِ البيهقي: تَفُرَّدَ به ابن عياش وليس بحجة، وقولِ ابن الجوزي: لا يصح، قال: وكل ذلك تساهل لا يخفى؛ فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية ورجاله كلهم ثقات أثبات، والحديث أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «أنه أهدى لها ضب فسألت النبي ﷺ فنهاها عن أكله، فجاء سائل فأمرت له به، فقال رسول الله: أتطعمين ما لا تأكلين؟». وقد أخرج أحمد وأبو يعلى حديث عائشة بإسناد ورجاله رجال الصحيح مثله، والهمزة فيه للإنكار يعني: لا تطعمي مما لا تأكلين، فنهي النبي ﷺ عن التصدق به إنما هو نظراً إلى عدم إباحته؛ لأنه لو كان مباحاً لما منعها عن التصدق به. ولا يقال: إن النهي عن التصدق إنما هو من قبيل ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [السبقرة: ٢٦٧]، و﴿ لَنَ لَنَالُواْ الَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَّ ﴾ [آل عــمــران: ٩٢]؛ لأنا نقول: هذا إنما يتم فيمن وجد عنده شيء جيد فيختار الرديء للتصدق، وأما من لا يجد إلا رديئاً وقد سأله مضطر إلى استعماله فإنه لا يمنعه عن تصدق ما يجده، بل نقول: إنه يثاب على ذلك. ثم الأصل أنه متى تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر الإباحة يغلب الحظر.

شَكَّ فِيهِ $^{(1)}$  \_ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي $^{(7)}$ . [أخرجه: م ١٩٤٤، ق ٢٦، تحفة: ٧١١١].

وفي «شرح العيني»: الأصح عند أصحابنا أن الكراهة تنزيهية لا تحريمية لظاهر الأحاديث الصحيحة منه ليس بحرام، هذا خلاصة ما قاله الشيخ عابد السندي في «شرح مسند أبي حنيفة».

- (١) هذا قُول شعبة، والشاك تَوْبَةُ العنبريُّ.
- (۲) أي: المألوف به فأعافه منه، «ك» (۲۷/۲٥).

\* \* \*

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

#### ٩٦ \_ كِتَابُ الاعْتِصَام

#### ١ \_ باب الاعْتِصَام بالكِتَاب والسُّنَّة (١)

٧٢٦٨ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيِّ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ<sup>(١)</sup>، عَنْ مِسْعَرٍ<sup>(٣)</sup> وَغَيْرِهِ<sup>(٤)</sup>، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم،

النسخ: «حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيّ» في قد، ذ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ الزُّبيْرِ الْحُمَيْدِيُّ».

(۱) قوله: (الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة) «الكتاب» هو:الكلام المنزل على محمد على محمد المحجاز بسورة منه، وقيل: ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً. و«السُّنَّة» هو قول الرسول على وفعله وتقريره. وهذه الترجمة مقتبسة من قوله تعالى: ﴿وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، إذ المراد بالحبل الكتاب والسُّنَّة على سبيل الاستعارة المصرحة، والجامع كونهما سبباً للمقصود الذي هو الثواب كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوه، لك» (٢٨/٢٥)، «ع» (٢٨/٢٦).

- (٢) ابن عيينة.
- (٣) ابن كدام الهلالي العامري، «ك» ( $^{(7)}$
- (٤) قوله: (عن مسعر وغيره) الغير لم أر من صرح به، إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان الثوري؛ فإن أحمد أخرجه من رواية «عن قيس بن مسلم» وهو الجدلي بفتح الجيم والمهملة، كوفي يكنى أبا عمرو، وكان عابداً ثقة ثبتاً وقد نسب إلى الإرجاء، «قس» (١٥/ ٢٦٣). قوله: «يوم عرفة» غير منصرف و «جمعة» منصرف. فإن قلت: لم فرق بينهما؟ قلت: لأن الأول علم الزمان المعين، والثاني اسم جنس له. فإن قلت: ما وجه الموافقة بين

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ(۱) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ الْمَائِدة: ٣] لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا (٢) ﴾ [المائدة: ٣] لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ (٣) يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْم جُمُعَةٍ.

سَمِعَ شُفْيَانُ (١) مِسْعَراً ، وَمِسْعَرٌ قَيْساً ، وَقَيْسٌ طَارِقاً . [راجع: ٤٥].

٧٢٦٩ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ<sup>(٥)</sup> حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَاخْتَارَ اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَاخْتَارَ اللَّهُ

الكلامين؟ قلت: مقصوده أن ذلك اليوم أيضاً عندنا عيد، «ك» (٢٩/٢٥). قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة، وعرفة، وعيد اليهود، والنصارى، والمجوس. ووجه ذكر هذا الحديث عقيب هذه الترجمة من حيث إن الآية تدل على أن هذه الأمة معتصمة بالكتاب والشُنَّة؛ لأن الله تعالى منَّ عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام النعمة وبرضاه لهم بدين الإسلام، «ع» (٢١/ ٤٩٨).

- (١) الأحمسي.
- (٢) مرَّ الحديث (برقم ٤٥).
  - **(7)** منصوب.
- (٤) هذا كلام البخاري، غرضه أن العنعنة محمولة على السماع عنده.
- (٥) أي: في اليوم الثاني من يوم المبايعة الأولى الخاصة ببعض الصحابة، «ك» (٢٩/٢٥).

لِرَسُولِهِ الَّذِي (١) عِنْدَهُ (٢) عَلَى الَّذِي (٣) عِنْدَكُمْ (١)، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي (٥) هَدَى اللَّهُ بِهِ هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَ اللَّهُ عِنْدَ دُوا بِهِ تَهْنَدُوا لِمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَ اللَّهُ عِيْنَةً . [راجع: ٧٢١٩].

٧٢٧٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ عِيَّ إِلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ» (٧). [راجع: ٧٥].

 $\sim 2$  قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ (٩) قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (١٠) قَالَ:

النسخ: «لِرَسُولِهِ» في ذ: «لِرَسُولِهِ ﷺ». «لِمَا هَدَى» كذا في سد، ح، ذ، وفي هه، ذ: «بِمَا هَدَى»، وفي ذ: «وإنَّمَا هَدَى». «رَسُولَ اللَّه» في ذ: «رَسُولَه».

- (۱) أي: من الثواب والكرامة، «ف» (٢٤٦/١٣).
- (٢) أي: في الآخرة، «ك» (٢٥/٢٩)، «ع» (١٦/ ٤٩٩).
  - (٣) أي: من النصب، «ف» (٢٤٦/١٣).
  - (٤) أي: في الدنيا، «ك» (٢٩/٢٥)، «ع» (١٦/ ٤٩٩).
- (٥) هذا موضع مطابقته للترجمة. ومرَّ الحديث (برقم: ٧٢١٩)، وسياقه هناك أتم.
  - (٦) أي: الحذاء.
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٧٥) في «كتاب العلم».
- (٨) مطابقته للترجمة من حيث إنه ﷺ دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ليعتصم به، «ع» (٤٩٩/١٦).
  - (٩) العطار البصرى.
    - (۱۰) ابن سليمان.

سَمِعْتُ عَوْفاً ('): أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ (') حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَوْزَةَ (") قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُغْنِيكُمْ (ف) \_ إِلْاِسْلَامِ وَيِمُحَمَّدٍ ﷺ. [راجع: ٧١١٢].

النسخ: "وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ زاد بعده في سه، ذ: "قال أبو عبد اللَّه: وقع ها هنا: يغنيكم، وإنما هو: نعشكم. ينظر في أصل كتاب الاعتصام».

- (١) المشهور بالأعرابي. (٢) بكسر الميم: سيار بن سلامة.
- (٣) اسمه: نضلة \_ بفتح النون وإسكان المعجمة \_ ابن عبيد الأسلمي،
   سكن البصرة، «ع» (١٦/ ٤٩٩).
- (٤) قوله: (إن الله [تعالى] يغنيكم بالإسلام) كذا وقع بضم الياء ثم غين معجمة ساكنة ثم نون، ونبه أبو عبد الله \_ وهو المصنف \_ على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة. وقوله: "ينظر في أصل كتاب الاعتصام" فيه إشارة إلى أنه صنف "كتاب الاعتصام" مفرداً وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب، كما صنع في كتاب "الأدب المفرد"، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائباً عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه، وقد وقع له نحو هذا في تفسير "أنقض ظَهْرَكَ ونبهت عليه في تفسير سورة "ألز نَشَرَح "، "ف" هذا في تفسير سورة "ألز نَشَرَح "، "ف").

وقوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره ثابت في رواية أبي ذر عن المستملي ساقط لغيره، وسقط لابن عساكر في نسخة. قوله: «ينظر...» إلخ، والحديث سبق في «الفتن» في «باب إذا قال عند قوم شيئاً»، «قس» (٢٦٥/١٥). ومطابقته للترجمة من حيث إن إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه عليه السلام عبارة عن الاعتصام بالدين وبرسوله، «ع» (١٦/ ٤٩٩).

(٥) أي: رفعكم أو جبركم عن الكسر، أو أقامكم عن العثر، «ك» (٣٠/٢٥).

٧٢٧٢ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ (١٠): دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ (١٠): وَأُقِرُ (٢) لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ. [راجع: ٧٢٠٣، تحفة: ٧٢٤٥].

# ١/ م - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم»

٧٢٧٣ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبِ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (٤)،

النسخ: «لَكَ» كذا في ذ، وفي ذ: «بذَلِكَ». «رَسُولِهِ عَيَّهُ» سقطت التصلية في ذ.

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث (برقم: ٧٢٠٥) بأتم من هذا.

<sup>(</sup>۲) معطوف على متقدم عليه كان في مكتوب ابن عمر رضي الله عنه، «ك» (۲۵/۲۵).

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن عوف، «ع» (٥٠٠/١٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعث بجوامع الكلم) أي: مع الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة. وحاصله: أنه على كان يتكلم بالقول الوجيز اللفظ الكثير المعاني، وقيل: المراد بجوامع الكلم: القرآن؛ بدليل قوله: «بعثت» والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. قوله: «ونصرت بالرعب» أي: الخوف أي: بمجرد الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني ويؤمنون. قوله: «أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» أراد بمفاتيح خزائن الأرض ما فتح الله على أمته، والخزائن جمع خزانة وهي الموضع [الذي] يخزن فيها،

وَنُصِرْتُ بِالرُّعُبِ<sup>(۱)</sup>، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِيَّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (<sup>۱)</sup>: فَقَدْ ذَهَبَ (<sup>۳)</sup> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا (۱).

#### النسخ: «فَقَدْ ذَهَبَ» في ذ: «فَذَهَبَ».

«ع» (١٦/ ٥٠٠). قال في «المجمع» (٩٣/٤) أراد ما سهل الله له ولأمته [من] افتتاح بلاد متعذرات واستخراج كنوز ممتنعات، أو هي معادن الأرض.

- (۱) الحديث قد مرَّ (برقم: ۲۰۱۳). (۲)
- (۲) هو موصول بالسند المذكور، «ف» (۱۲/ ۲٤۷)، «ع» (۱۲/ ۰۰۰).
   (۳) أي: مات، «ف» (۲٤/ ۲٤۷).
- (٤) قوله: (تلغثونها أو ترغثونها) فالأولى: بلام ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة ثم مثلثة، والثانية: مثلها لكن بدل اللام راء، وهي: من الرغث كناية عن سعة العيش، وأصله من: رغث الجدي أمه، إذا ارتضع منها، وأرغثته هي: أي: أرضعته، ومن ثم قيل: ناقة رغوث أي: غزيرة اللبن. وأما التي باللام فقيل: إنها لغة فيها، وقيل: تصحيف، وقيل: مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعير، ذكره صاحب "المحكم" عن ثعلب. والمراد: تأكلونها كيف ما اتفق، وفيه بعد.

وقال ابن بطال (١٠/ ٣٣٠): وأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصحفت من اللغة، انتهى. ووجدت في حاشية من كتابه: هما لغتان فصيحتان صحيحتان، ومعناهما: الأكل بالنهمة. وفي كتاب «المنتهى» لأبي المعالي اللغوي: لغث طعامه ولعثه \_ بالغين المعجمة والعين المهملة \_ إذا فرقه، واللغيث: ما يبقى في الكيل من الحب. فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه، واستعار للمال بالطعام لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال، وزعم أن في بعض النسخ الصحيحة: «وأنتم

أَوْ تَرْغَثُونَهَا (١)، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا (٢). [راجع: ٢٩٧٧، تحفة: ١٣١٠٦].

٧٢٧٤ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ<sup>(٦)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْ قَالَ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَ عَيْ أَلِيهُ أَنْ مَنْ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ (١) أُومِنَ (٥) \_ أَوْ: آمَنَ \_ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِي مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ (١) أُومِنَ (٥) \_ أَوْ: آمَنَ \_

## النسخ: «أَوْ آمَنَ» في قا: «أَوْ أَمِنَ» من الأمن.

تلعقونها»، بمهملة ثم قاف. قلت: هو تصحيف، ولو كان له بعض اتجاه.

والثالثة جاءت من رواية عقيل في «كتاب الجهاد» بلفظ: «تنتثلونها» بمثناه ثم نون ساكنة ثم مثناة، ولبعضهم بحذف المثناة الثانية من النثل بفتح النون وسكون المثلثة، وهو الاستخراج، نثل كنانته: استخرج ما فيها من السهام، وجرابه: نفض ما فيه، والبئر: أخرج ترابها، فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيها وتتمتعون به. قال ابن التين: هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. قال النووي: يعني: ما فتح على المسلمين من الدنيا، وهو يشمل الغنائم والكنوز، وعلى الأول اقتصر الأكثر، ووقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف، «ف» (٢٤٧/١٣)، «ع» (٢١/ ٥٠٠ ـ ٥٠١).

- (۱) أي: تستخرجون منها وترتضعونها وتلغثونها أي: تجمعونها. وقيل: هما بمعنى واحد مثل: سمر وسمل، وبين الحرفين مقاربة، «ك» (٢٥/ ٣٠).
  - (٢) أي: إحدى الكلمتين.
- (٣) ابن أبي سعيد المقبري، واسم أبي سعيد كيسان، «ف» (٢٤٨/١٣).
  - (٤) مرفوع المحل لإسناد «أعطي» إليه.
- (٥) شك من الراوي، فالأولى \_ بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الميم \_: من الأمن، والثانية \_ بالمد وفتح الميم \_: من الإيمان. وحكى ابن قرقول أن في رواية القابسي \_ بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد \_: من الأمان، وصوبها ابن التين فلم يصب، «ف» (٢٤٨/١٣).

عَلَيْهِ (1) الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (1) (2) وَحْياً أَوْحَاهُ اللَّهُ (1) إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعاً (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [راجع: ٤٩٨١].

النسخ: «أُوتِيتُ» كذا في سه، وفي هه، حه، ذ: «أُوتِيتُه».

- (١) أي: مغلوباً عليه، يعني: فيه تضمين معناها، وإلا فاستعماله بالباء أو باللام، «ك» (٣٠/٢٥)، «ع» (٥٠١/١٦).
  - (٢) أي: أُعْطِيتُ.
- (٣) قوله: (وإنما كان الذي أوتيت. . .) إلخ، ومعنى الحصر فيه أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة، وينتفع به الحاضر والغائب إلى آخر الدهر، فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع، ويقال: معناه: أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء، فآمن به البشر، وأما معجزتي العظمى فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله، فلهذا قال: «أنا أكثرهم تبعاً». ويقال: إن الذي أوتيتُ لا يتطرق إليه تخيل بسحر وشبهه بخلاف معجزة غيري، فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب بصورتها كما خيلت السحرة في صورة عصا، والخيال قد يروج على بعض العوام الناقصة العقول، والفرق بين المعجزة والسحر يحتاج إلى فكر، فقد يخطىء الناظر فيعتقدهما سواء، المعجزة والسحر يحتاج إلى فكر، فقد يخطىء الناظر فيعتقدهما سواء، «٤» (٢١/ ٢٠)، «ك» (٣٠ / ٣٠ ٣١).

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "إنما أوتيته..." إلخ؛ فإنه عليه السلام أراد بقوله: "وحياً أوحاه الله إلي" القرآن، ولا شك أن فيه جوامع الكلم، وهي فيه كثير، منها قوله تعالى: "وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ الآية [البقرة: ١٧٩]، ومنها قوله تعالى: "وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَّقَهِ فَالْوَرَبُ [النور: ٥٠] إلى غير ذلك، "ع" (١٦/ ١٦).

- (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٤٩٨١).
  - (٥) تمييز .

## ٢ ـ بَابُ الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَوْلِ اللَّهِ (۱): ﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]، قَالَ (٢): أَئِمَّةٌ نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا (٣)، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ (٤): ثَلَاثُ أُحِبُّهُ نَّ لِنَفْسِي وَلإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ (٥) أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا (٢)

#### النسخ: «وَيَقْتَدِي» سقطت الواو في ذ.

- (١) بالجر عطف على الاقتداء، «ع» (١٦/ ٥٠٢).
- (٢) لم يعلم القائل من هو، ولكن ذكر في التفسير: قال مجاهد: أي: اجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا. . . إلخ، «ع» (١٦/١٦).
- (٣) قوله: (قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا...) إلخ، يعني: استعمل الإمام ههنا بمعنى الجمع بدليل «اجعلنا». فإن قلت: الإمام هو المقتدى به فمن أين استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى أيضاً؟ قلت: هي لازمة إذ لا يكون متبوعاً لهم إلا إذا كان تابعاً لهم، أي: ما لم يتبع الأنبياء لا تتبعه الأولياء، ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين، «ك»
- (٤) هـو عبد الله البصري من صغار التابعين، «ف» (٢٥١/١٣).
- (٥) إشارة إلى طريقة النبي ﷺ إشارة نوعية لا شخصية، «ف» (٢٥٢/١٦)، «ع» (٢٥٢/١٦).
- (٦) قوله: (أن يتعلموها...) إلخ، قال في القرآن «تفهموه» وفي السُّنَة «يتعلموها» لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقة وفحواه.

وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَيَكَعُوا<sup>(۱)</sup> النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ.

٧٢٧٥ ـ حَدَّثَ نِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ<sup>(٢)</sup> قال: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ<sup>(٣)</sup>، عَنْ وَاصِلٍ<sup>(٤)</sup>، عَنْ وَاصِلٍ<sup>(٤)</sup>، عَنْ أَبِي وَائِلٍ<sup>(٥)</sup> قَالَ:

النسخ: «وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ» كَذَا في هـ، ذ، وفي نـ: «وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَى خَيْرٍ». «حَدَّثَنِي عَمْرُو» في نـ: «حَدَّثَنَا عَمْرُو». «ابن مهدي» سقط في نـ. «حَدَّثَنَا شُفْيَانُ» في نـ: «قال: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ».

قوله: «يدعوا الناس» أي: يتركوا الناس أي: لا يتعرض لهم، رحم الله امرءاً شغله خويصة نفسه عن الغير، نعم إن قدر على إيصال خير فبها ونعمت، وإلا ترك الشر أيضاً خير كثير، «ك» (٢٤/ ٣١ \_ ٣٢)، «ع» (٥٠٢/ ١٦).

- (۱) كذا للأكثر بفتح الدال أي: يتركوا الناس. ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء. وفي رواية: «ويدعوا الناس إلى خير»، «ع» (١٦/ ١٦).
- (۲) الأحوازي \_ بالزاي \_، البصري، «ع» (۱٦/ ٥٠٣)، «ك» (٣٢/ ٣٥).
  - (٣) الثوري.
  - (٤) ابن حيان، بتشديد التحتانية والنون، «ك» (٢٥/ ٣٢).
    - (٥) اسمه شقيق.

جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ (١) فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (٢) قَالَ (٣): جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: هَمَمْتُ (١) أَنْ لَا أَدَعَ (٥) فِيهَا (٦) صَفْرَاءَ (٧) وَلَا بَيْضَاءَ (٨) إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

#### النسخ: «هَمَمْتُ» في ه، ذ: «لقد هَمَمْتُ».

(۱) قوله: (جلست إلى شيبة) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة: ابن عثمان الحجبي العبدري، أسلم بعد فتح مكة وبقي إلى زمان يزيد بن معاوية، وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخاري وحده. قوله: «أن لا أدع فيها» الضمير للكعبة وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن المراد بالمسجد في قول أبي وائل: «جلست إلى شيبة في هذا المسجد» نفس الكعبة فكأنه أشار إليها قوله: «يقتدى بهما». قال ابن بطال: أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي في وأبا بكر بعده لم يتعرضا له؛ لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب، فربما يهدم البيت ويحتاج إلى ترميمه فيصرف ذلك [المال فيه]، ولو صرف إلى منافع المسلمين لكان فيه حرج. ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يقتدى بهما» أي: بالنبي في وبأبي بكر رضي الله عنه، والاقتداء بالنبي في اقتداء بشنته، ملتقط من «ك» (٣٥ / ٢٥٢)، «ع» (٥٠ / ٢٥٠)، «ف» (٢٥ / ٢٥٢)، «ع» (٥٠ / ٢٥٠)، «ف» (٢٥ / ٢٥٢).

- (٢) أي: المسجد الحرام، «ك» (٢٥/ ٣٢).
- (٣) مرَّ الحديث (برقم: ١٥٩٤) مع تحقيقه.
  - (٤) أي: قصدت.
  - (٥) أي: لا أترك.
  - (٦) أي: الكعبة، «ك» (٢٥/ ٣٢).
    - (٧) أي: ذهبا.
    - (٨) أي: فضة.

قُلْتُ<sup>(۱)</sup>: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ! قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى (۲) بِهِمَا. [راجع: ١٥٩٤].

النسخ: «يُقْتَدَى» في نه: «نَقْتَدِي». «قَالَ: سَأَلْتُ» في نه: «سَأَلْتُ». «سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ». «سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ».

<sup>(</sup>۱) القائل شيبة، «ك»، «ع» (١٦/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) بلفظ الغائب المجهول، ولأبي ذر بنون مفتوحة بدل التحتية وكسر الدال، «قس» (١٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٤) الهمداني الجهني الكوفي.

<sup>(</sup>٥) المراد بها الإيمان وشرائعه، «ك» (٢٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة الأصل، «ك» (٢٥/ ٣٢)، «ع» (٥٠٣/١٦).

<sup>(</sup>٧) أي: المؤمنين، «ك» (٣٢/٢٥)، «ع» (١٦/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٨) قوله: (ونزل القرآن...) إلخ، يعني كان في طبائعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس عليها، ووردت الشريعة بذلك فاجتمع الطبع بالشرع في حفظها، «ك» (٢٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٩) مضى الحديث مطولاً (برقم: ٧٠٨٦، ٧٠٨٦).

٧٢٧٧ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: وَلَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً (١) قال: سَمِعْتُ مُرَّةً (١) الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا (١) وَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ اللَّهُ وَشَرُ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا (١) وَأَحْسَنُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا (١) وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰعُولُولُولُولُولُولُولُولُولًا اللّٰهُ مُولِولًا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰذِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰذِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰذِي وَاللّٰذِي وَاللّٰهُ وَاللّٰذِي الللّٰذِي وَاللّٰذَاللّٰذِي وَاللّٰذِي وَاللّٰذُ اللّٰذِي وَلّٰذِنْ اللّٰذِي وَاللّٰذِي وَاللّٰذِي وَاللّٰذِي وَاللّٰذِي وَال

النسخ: «أَخْبَرَنِي عَمْرُو» في نه: «أَخْبَرَنَا عَمْرُو»، وفي نه: «حَدَّثَنَا عَمْرُو»، وأَخْبَرَنِي عَمْرُو» في ه، ذ: «الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ».

- (۱) الجملي، بفتح الجيم وتخفيف الميم، «ف» (۲۵۲/۱۳)، «ع» (٥٠٤/١٦).
- (۲) ابن شراحيل، ويقال له: مرة الطيب، بالتشديد، وهو الهمداني بسكون الميم، وليس هو والد عمرو الرواي عنه، «ف» (۱۳/۲۵)، الكوفي كان يصلي كل يوم ألف ركعة، «ك» (۲۵/۳۳).
  - (٣) ابن مسعود.
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٠٩٨).
- (٥) قوله: (وأحسن الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال للأكثر. وللكشميهني بضم الهاء مقصوراً. ومعنى الأول: الهيئة والطريقة، والثاني: ضد الضلال، «ف» (٢٥٢/١٣).
  - (٦) بفتح الهاء وإسكان المهملة: السمت والطريقة، «ك» (٢٥/٣٣).
- (٧) قوله: (وشر الأمور محدثاتها) المحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث، وليس له أصل قبل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، والبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة؛ فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محموداً أو مذموماً. قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السُّنَة فهو محمود، وما خالفها

و ﴿ إِنَ مَا تُوَعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (١) ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. [راجع: ٨٠٩٨، تحفة: ٩٥٥١].

٧٢٧٨ و٧٢٧٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ

النسخ: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ» في نه: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد اللَّه» \_ أي: ابن عتبة بن مسعود \_.

فهو مذموم، فمما حدث: تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، فأنكر الأول عمر وأبو موسى وطائفة، ورخص فيه الأكثر، وأنكر الثاني جماعة من التابعين كالشعبي، وأنكر الثالث أحمد وطائفة يسيرة، واشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضاً: تدوين القول في الديانات فتصدى لها المثبتة فبالغ حتى شُبَّهَ، وبالغ النفاة حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم [في] ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا في ما سكت عنه النبي على وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهده ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه شيء من الأهواء، يعني: بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلامهم أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أنه أشرف العلوم، وأن من لم يستعمله فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسَّك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق، «فتح» (٢٥٣/١٣) مختصراً.

(١) أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال، «ف» (١٣/ ٢٥٤).

(٢) ابن عيينة.

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا (١) (٢) بِكِتَابِ اللَّهِ عزِّ وجلَّ». [راجع: ٢٣١٤، أطرافه: ٢٣١٥].

٧٢٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ<sup>(٣)</sup> قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ<sup>(٣)</sup> قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ<sup>(۴)</sup> قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ<sup>(۴)</sup> عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

(۱) الخطاب لوالد العسيف والذي استأجره، وليس خطاباً لأبي هريرة وزيد بن خالد كما يتوهم من ظاهره، «ع» (۱٦/ ٥٠٤)، قد مرَّ ذكره بطوله غير مرَّة، (منها برقم: ٧١٩٤).

- (٢) قوله: (بينكما) الخطاب للأعرابي وخصمه فيما زنى ابنه العسيف بامرأته وأعطى وليدة ومائة من الغنم، «ك» (٣٣/٢٥). ومطابقته للترجمة من حيث إن قوله عليه السلام: «بكتاب الله» أي: السُّنَّة، ويطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَظِئُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ لأنها بوحيه وتقديره، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَظِئُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣ \_ ٤]، فإذا كان المراد هو السُّنَة يدخل في الترجمة، «ع» (١٢/٤٥)، «ف» (١٣/٢٥٤).
  - (٣) ابن سليمان.
- (٤) هو الذي يقال له هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال، وهلال بن أسامة المدنى، «ك» (٧٥/٣٣)، «ع» (١٦/٤٠٥).
  - (٥) أي: امتنع.
- (٦) قوله: (فقد أبى) يعني: امتنع عن قبول الدعوة، أو عن امتثال الأوامر. فإن قلت: العاصي يدخل الجنة أيضاً إذ لا يبقى مخلداً في النار؟ قلت: يعني لا يدخل في أول الحال، أو المراد بالإباء الامتناع عن الإسلام، «ك» (٣٣/٢٥)، «ع» (١٦/٤٠٥).

 $\sim \sqrt{2}$  الله  $\sim \sqrt{2}$  اله  $\sim \sqrt{2}$  الله  $\sim \sqrt{2}$  الله

النسخ: «قال: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ» في ذ: «عن سَلِيم بْنِ حَيَّانَ».

(۱) قوله: (محمد بن عَبادة) بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة ومن عداه في الصحيحين بضمها، واسم جده البختري \_ بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق \_ هو واسطي يكنى أبا جعفر، ما له في «البخاري» إلا هذا الحديث، وآخر تقدم في «كتاب الأدب» (برقم: 11٠٦)، «ك» (٣٢/٢٥)، «ف» (٣٢/٢٥).

قوله: «إن العين نائمة...» إلخ، هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره، يقال: رجل يقظ إذا كان ذكي القلب، وفي حديث ابن مسعود: «فقالوا بينهم: ما رأينا عبداً قطّ أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلاً»، «ف» (١٣/ ٢٥٥).

قوله: «كمثل رجل بنى داراً...» إلخ، فإن قلت: التشبيه يقتضي أن يكون مثل الباني هو مثل النبي على حيث قال: «مثله كمثل رجل بنى داراً»، لا مثل الداعي؟ قلت: هذا ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد بل تشبيه المركب بالمركب من غير ملاحظة مطابقة المفردات بين الطرفين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنُا كَمَاءٍ ﴿ [يونس: ٢٤]. قوله: «فرق» بلفظ الماضي من التفريق، وفي بعضها بسكون الراء والتنوين أي: فارق بين المطيع والعاصى، «ك» (٢٥/ ٣٤ \_ ٣٥).

- (٢) ابن هارون.
- (٣) بفتح السين المهملة على وزن كريم: ابن حيان بفتح المهملة وتشديد التحتية، «ع» (١٦/ ٥٠٥).
  - (٤) أي: يزيد، القائل بهذا محمد شيخ البخاري، «ع» (١٦/ ٥٠٥).
    - (٥) أي: على سليم بن حيان.

مِينَاءً (١) قال: حَدَّنَنَا - أَوْ: سَمِعْتُ (١) - جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ (٣) هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ (١) كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَاراً، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْذُبَةً (٥) وَبَعَثَ دَاعِياً، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ وَجَعَلَ فِيهَا مَأْذُبَةٍ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلُ الدَّارَ الْجَنَّةُ ، وَالدَّاعِي الْمَاعُ اللَّهُ وَالْهُ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: الدَّارُ الْجَنَّةُ ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدُ الْخِيْنَ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ ، وَمُحَمَّدًا عَلَيْ فَوْقُ بَيْنَ النَّاسِ. [تحفة ٢٢٢٤٤].

النسخ: «مِينَاءَ» في ذ: «مِينَى». «فَاضْرِبُوا» في ذ: «قال: فَاضْرِبُوا». «الدَّارُ الْجَنَّةُ» في ذ: «فَالدَّارُ الْجَنَّةُ». «فَوْقٌ» في ذ: «فَرَّقَ» حكذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلاً ماضياً، ولغيره بسكون الراء والتنوين، «ف» (٢٥٦/١٣) ـ.

- (٢) شك من سليم بن حيان.
- (٣) المراد به سيدنا محمد ﷺ.
- (٤) بفتح الميم والمثلثة أي: صفته، ويمكن أن يراد به ما عليه أهل البيان، وهو ما نشأ من الاستعارات التمثيلية، «ك» (٣٤/٢٥).
  - (٥) بفتح الدال وضمها: طعام يدعى إليه الناس كالوليمة، «ك» (٧٥/ ٣٤).
- (٦) أي: فسروها واكشفوها كما هو تعبير الرؤيا حتى يفهم المقصود، «ك» (٢٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>۱) بكسر الميم وتسكين التحتانية وبالنون ممدوداً ومقصوراً، المكي، «ك» (۲۵/ ۳۳).

\_ تَابَعَهُ (١) قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْتٍ (٢)، عَنْ خَالِدٍ (٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ (٤) (٥)، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ.

٧٢٨٢ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٧)، عَنْ هَمَّامِ (٨)، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ (٩)

#### النسخ: «خَرَجَ» في ذ: «قال: خَرَجَ».

- (۱) أي: محمد بن عَبَادة، «ع» (١٦/١٦).
  - (٢) ابن سعد.
  - (٣) ابن يزيد الفقيه.
  - (٤) الليثي المدني.
- (٥) قوله: (عن سعيد بن أبي هلال، عن جابر) ابن عبد الله الأنصاري، قال: «خرج علينا رسول الله على يوماً فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسْمَعْ سَمِعَتْ أذنك، واعْقِلْ عَقَلَ قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مائدة» نحو الحديث المذكور، وهذا حديث منقطع، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. قيل: فائدة إيراد البخاري هذه المتابعة لدفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف عليه؛ لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي على فذكر هذه المتابعة لتصريحها بالرفع، «ع» (٢/١٦).
  - (٦) الثوري.
  - (٧) النخعي.
  - (٨) ابن الحارث.
- (٩) جمع قارئ، والمراد بهم العلماء بالقرآن والسُّنَّة، وكان في الصدر الأول إذا أطلقوا بالقراء أرادوا بهم العلماء.

اسْتَقِيمُوا<sup>(١) (٢)</sup>؛ فَقَدْ شَبَقْتُمْ سَبْقاً بَعِيداً، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِمَالا<sup>ّ(٣)</sup>، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالاً بَعِيداً. [تحفة: ٣٣٨٧].

٧٢٨٣ - حَدَّثَنِي أَبُو كُريْبٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (١٤)، عَنْ بُرِيْدٍ (٥٠)، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيّ عَيْ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلِي

النسخ: «حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ» في ذ: «حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ»، وزاد في ح: «محمد بن العلاء».

- (١) أي: اسلكوا طريق الاستقامة، وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلاً وتركاً، «ف» (٢٥٧/١٣).
- (٢) قوله: (استقيموا) أي: اثبتوا على الصراط المستقيم أي: الكتاب والشُنَّة ولازموه فإنكم مسبوقون، فربما تلحقون بهم بعض اللحوق، «ك» (٣٥/٢٥).

قال في «الفتح» (٢٥٧/١٣): قوله: «سبقتم» بفتح أوله وحكي ضمه والأول المعتمد. وقوله: «سبقاً بعيداً» أي: ظاهراً. ووصفه بالبعد لأنه غاية شأو المتنافسين، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك بالكتاب والسُّنَّة سبق إلى كل خير؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حسًا وحكماً، «ف» (٢٥٧/١٣).

قال الطيبي (١/ ٤٢٠): "يا معشر القراء استقيموا" أي: استقيموا على الصراط المستقيم بالإخلاص عن الرياء فقد سبقكم من أخلص الله في القراءة. "وإن أخذتم يميناً وشمالاً" أي: يمين الصراط بالميل إلى الرياء، "لقد ضللتم" بأن أدّاكم الشرك الأصغر إلى الأكبر، انتهى.

- (٣) أي: خالفتم الأمر المذكور.
  - (٤) اسمه حماد بن أسامة
    - (٥) ابن عبد الله.

وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَقَالَ يَا قَوْمِ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ (') بِعَيْنِيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (')، فَالنَّجَاءَ ("). فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا (')، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ (<sup>0</sup>) فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ هُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ (')، فَأَهْلَكَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ (')، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ (')، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ». [أخرجه: ۲۲۸۳، تحفة: ۹۰٦٥].

### النسخ: «فَاتَّبَعَ» في سه، حه ذ: «وَاتَّبَعَ».

- (١) وقد تقدُّم الحديث (برقم: ٦٤٨٢) في «كتاب الرقاق».
- (٢) قوله: (أنا النذير العربان) أي: المجرد عن الثياب. كان عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو وأراد إنذار قومه يخلع ثيابه ويديرها حول رأسه إعلاماً لقومه من البعيد بالغارة ونحوها، قاله الكرماني (٢٥/٣٥).

وقال في «المجمع» (٣/ ٥٨٥): خص العربان لأنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر، وذلك أن ربيئة القوم وعينهم يكون على مكان عال، فإذا رأى العدو ينزع ثوبه، وألاح به لينذر قومه ويبقى عرباناً، وروي بموحدة بدل مثناة بمعنى الفصيح أي: النذير المفصح بالإنذار لا يوري ولا يكني هو مثلٌ لشدة الأمر ودنو المحذور، انتهى.

- (٣) ممدوداً ومقصوراً بالنصب على أنه مفعول مطلق أي: الإسراع، «ك» (٣٥/٢٥)، أي: انجوا بأنفسكم، والنجاء: السرعة، نجا ينجو إذا أسرع. نجا من الأمر إذا خلص، وأنجاه غيره، «مجمع» (١٨٥/٤).
- (٤) الإدلاج بلفظ الإفعال: السير أول الليل، وبالافتعال: السير آخر الليل.
  - (٥) أي: على سكينتهم، «ع» (١٦/ ٥٠٧).
  - (٦) أي: أتاهم صباحاً وأغار عليهم، «ع» (١٦/ ٥٠٧).
  - (٧) بالجيم ثم الحاء أي: استأصلهم، «ك» (٣٦/٢٥).

٧٢٨٤ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ عُقَيْل، عَنِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْدُ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْر بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِن الْعَرَب (١) (١). قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ مِنَ الْعَرَب (١) (١). قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

## النسخ: «قَالَ عُمَرُ» في ذ: «فَقَالَ عُمَرُ».

(١) قد مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٣٩٩) في «كتاب الزكاة».

(۲) قوله: (كفر من كفر من العرب) لأنهم أنكروا وجوب الزكاة ولحقوا بمسيلمة؛ فيكون كفراً حقيقة؛ لأن وجوبها مما علم كونه من الدين بالضرورة، أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفراً تغليظاً. وفي «شرح الشيخ»: لعل بعضهم أنكروا وبعضهم منعوا فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى، وقد أخذ عمر رضي الله عنه بالظاهر، فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر، كما قال: عرفت أنه الحق، «لمعات».

قال الكرماني (٣٦/٢٥): هم طائفة منعوا الزكاة بشبهة أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه ليست سكناً لهم، بخلاف صلاة رسول الله ﷺ فإنها كانت سكناً لهم قال تعالى: ﴿خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُكِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمً إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمُمُّ [التوبة: ١٠٣].

قوله: «فإن الزكاة حق المال» هذا الرد يدل على أن عمر رضي الله عنه حمل الحق في قوله: «إلا بحقه» على غير الزكاة وإلا لم يستقم استشهاد عمر بالحديث على منع المقاتلة، ولا رد أبي بكر رضي الله عنه بقوله: «فإن الزكاة حق المال»، أو يقال: إن عمر ظن أن المقاتلة مع القوم إنما كانت لكفرهم لا للمنع فاستشهد بالحديث، وأجابه أبو بكر «بأني ما أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاة»، ويعضد هذا الوجه قوله: «كفر من كفر»، «طيبي» (٤/٤٪).

فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ<sup>(۱)</sup>، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ »؟. [راجع: ١٣٩٩].

٧٢٨٥ ـ قَالَ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ(٢)، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي كَذَا كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَيْ لَهَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

قَالَ لِي ابْنُ بُكَيْرٍ (٣) (٤) وَعَبْدُ اللَّهِ (٥)، عَنِ اللَّيْثِ، عن عُقَيْلٍ:

النسخ: «وَحِسَابُهُمْ» في ذ: «وَحِسَابُهُ». «قَالَ: وَاللَّهِ» في ذ: «فَقَالَ: وَاللَّهِ» في ذ: «فَقَالَ: وَاللَّهِ». «كَذَا» كذا في ذ، وفي ه، ذ: «كذا وكذا»، وفي ذ: «عقالاً».

(١) أي: بحق الإسلام.

(٢) أي: هذا داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال، «ك» (٣٦/٢٥)، كما أن الصلاة حق البدن.

(٣) هو يحيى بن عبد الله بن بكير.

(٤) قوله: (وقال لي ابن بكير...) إلخ، ومراده: أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ: «لو منعوني كذا»، ووقع في رواية الكشميهني: «كذا وكذا»، وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث بالسند المذكور بلفظ: «عناقاً». وقوله: «وهو أصح» أي: من رواية من روى «عقالاً» كما تقدمت الإشارة إليه في «كتاب الزكاة»، أو أبهمه كالذي وقع هنا، «ف» (٢٨/١٣). ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»؛ فإن من فرق بينهما خرج عن الاقتداء بالسُّنَة الشريفة، «قس» (١٥/ ٢٨٠)، «ع» (٢١/ ٥٠٧).

(٥) ابن صالح كاتب الليث.

عَنَاقاً<sup>(١)</sup>، وَهُوَ أَصَحُّ. ورواه الناس عناقاً، وعقالاً ها هنا لا يجوز، وعقالاً في حديث الشعبي مرسل، وكذا قال قتيبة: عقالاً. [راجع: ١٤٠٠].

النسخ: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ» كذا في ذ، وفي ذ: «حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ».

- (١) وهو أنثى من ولد المعز، «ك» (٣٦/٢٥).
  - (٢) ابن أبي أويس.
    - (٣) عبد الله.
  - (٤) ابن يزيد الأيلي.
- (٥) قوله: (عيينة) بتحتانية ونون مصغراً «ابن حصن» بكسر الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة ثم نون «ابن حذيفة بن بدر» يعني: الفزاري، معدود في الصحابة، وكان في الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاء، وله ذكر في المغازي، ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي على حنيناً فأعطاه مع المؤلفة، وإياه عنى العباس بن مرداس السلمي بقوله:

«أتجعل نهبي ونهب العب يدبين عيينة والأقرع وله ذكر مع الأقرع بن حابس سيأتي قريباً، وله قصة مع أبي بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه أرضاً يقطعه إياها فمنعه عمر، وقد ذكره البخاري في «التاريخ الصغير»، وسماه النبي على «الأحمق المطاع»، وكان عيينة ممن وافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة، فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فَرَّ طليحة وأسر عيينة فأتي به أبو بكر فاستتابه فتاب، وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح. وفيه من جفاء الأعراب شيء، «ف» (٢٥٨/١٣)، «ع» (٢٥٨/١٦).

عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ(۱) بْنِ قَيْس (۲) بْنِ حِصْنِ، \_ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ (۳) عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ (۱) كُهُولاً يُدْنِيهِمْ (۳) عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ (۱) كُهُولاً كَانُوا أَوْ شَبَاباً (۵) \_ فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَبُهُ (۲) عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ (۷) فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ.

النسخ: «وَمُشَاوَرَتِهِ» في ذ: «وَمُشَاوِرِيهِ» ــ بفتح الواو ويجوز كسرها، «ف» (٢٥٨/١٣) ــ.

- (١) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء.
- (۲) قوله: (الحربن قيس) أي: الفزاري، قال أبوعمر: الحركان من الوفد الذين قدموا على رسول الله على من فزارة مرجعه من تبوك. قوله: «وكان» أي: الحر من الطائفة الذين يقربهم عمر، ثم بين ابن عباس سبب إدنائه الحر بقوله: «وكان القراء أصحاب مجلس عمر» وأراد بالقراء العلماء والعباد، فدل ذلك على أن الحر المذكور كان متصفاً بذلك فلذلك كان عمر يدنيه. قوله: «كهولاً كانوا أو شباباً» الكهول جمع كهل، والشباب جمع شاب، أراد أن هؤلاء المذكورين أصحاب مجلسه وأصحاب مشورته، سواء فيهم الكهول والشبان؛ لأن كلهم كانوا على خير، «ع» (١٦/ ٨٠٥ \_ ٥٠٩)، فيهم الكهول والشبان؛ لأن كلهم كانوا على خير، «ع» (٢٥/ ١٥٠).
  - (٣) أي: يقربهم.
  - (٤) بلفظ المصدر وبلفظ المفعول، «ك» (٢٥/ ٣٧).
    - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٢٤).
    - (٦) أي: وجاهة، «ع» (١٦/ ٥٠٩).
- (٧) قوله: (عند هذا الأمير) هذا من جملة جفاء عيينة؛ إذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمنين، ولكنه لا يعرف منازل الأكابر. قوله: «فتستأذن لي عليه» أي: في خلوة؛ لأن عمر كان لا يحتجب إلا عند خلوته وراحته، ومن

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١): فَاسْتَأْذَنَ (٢) لِعُيئِنَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى وَاللَّهِ مَا تُعْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَا لَكُو مَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَا لَهُمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ (١٤) فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. لِنَبِيِّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

## النسخ: «وَمَا تَحْكُمُ» في ه، ذ: «وَلا تَحْكُمُ».

ثم قال له: «سأستأذن لك عليه» أي: حتى تجتمع به وحدك، «ف» (٢٥٨/١٣)، «ع» (٥٠٩/١٦).

قوله: «يا ابن الخطاب» هذا أيضاً من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة. قوله: «فوالله ما جاوزها» وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثرون أن هذه الآية محكمة. قال الطبري \_ بعد أن أورد أقوال السلف في ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية القتال \_: والأولى بالصواب أنها غير منسوخة؛ لأن الله تعالى أتبع ذلك تعليمه نبيه على محاجة المشركين، ولا دلالة على النسخ، فكأنها نزلت لتعريف النبي على عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين، أو أريد به تعليم المسلمين، وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم فيكون تعليماً لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضاً فيما ليس بواجب، فأما الواجب فلا بد من عمله فعلاً أو تركاً، انتهى ملخصاً، «ف» (١٥٨/١٥ \_ ٢٥٩).

- (۱) موصول بالسند المذكور، «ع» (۱٦/ ٥٠٩)، «ف» (٢٥٨/١٣).
  - (٢) أي: الحر.
- (٣) بفتح الجيم وسكون الزاي، أي: العطاء الكثير، وأصله ما عظم من الخطب، «ع» (١٦/ ٥٠٩).
  - (٤) أي: حتى قصد أن يبالغ في ضربه، «ع» (١٦/ ٥٠٩).

وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ<sup>(۱)</sup>. فَوَاللَّهِ<sup>(۱)</sup> مَا جَاوَزَهَا<sup>(۱)</sup> عُمَرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافاً (۱) عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزِّ وجلِّ. [راجع: ٤٦٤٢].

٧٢٨٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ<sup>(٥)</sup>، عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَعُرْقَةُ تُصَلِّي أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ<sup>(١)</sup> الشَّمْسُ، وَالنَّاسُ قِيَامٌ، وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصلِّي

النسخ: «أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ» كذا في ذ، وفي نه: «أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ». «خَسَفَتِ» في سه، ذ: «كَسَفَتِ».

- (۱) أي: فأعرض عنه، «ف» (۲٥٩/١٣).
- (۲) قيل: إنه من كلام ابن عباس، وقيل: من كلام الحر بن قيس، «ع»(۲) ٥٠٩/١٦).
- (٣) أي: ما عمل بغير ما دلت عليه الآية، بل عمل بمقتضاها، «ع» (٥٠٩/١٦).
- (٤) أي: يعمل بما فيه ولا يتجاوزه، «ع» (١٦/ ٥٠٩)، هذا محل المطابقة للترجمة.
  - (٥) الحنفية، زوجة هشام بن عروة، وأسماء جدتها، «ك» (٢٥/ ٣٧).
- (٦) قوله: (خسفت) ولأبي ذر عن المستملي بالكاف لغتان، أو يغلب في القمر لفظ الخسوف بالخاء، وفي الشمس الكسوف بالكاف، قاله القسطلاني (١٥/ ٢٨٢). وقال العيني (١٦/ ٥٠٥): هذا يدل على أن الكسوف والخسوف كلاهما يستعملان في الشمس. وفيه رد على من قال: إن الكسوف يختص بالشمس والخسوف بالقمر. قوله: «حتى الجنة والنار» بالنصب عطف على الضمير المنصوب في قوله: «رأيته»، ويجوز الرفع على أن «حتى» ابتدائية و«الجنة» مبتدأ محذوف الخبر أي: حتى الجنة مرئية، والنار عطف عليه. ومطابقته للترجمة في قوله: «جاءنا بالبينات فأجبناه»؛ لأن الذي أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسنته عليه السلام، «قس» (١٥/ ٢٨٢ \_ ٢٨٣).

فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ (١) فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ (١) فِي الْقُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِيْنَةِ الدَّجَالِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ \_ أَوِ الْمُسْلِمُ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ مَنْ فِيْنَةُ اللَّهُ وَلَنَّا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالنَّالُ ، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَا (٣) وَآمَنَا. فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: مَا لِحَا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ \_ أَوِ الْمُوتَابُ (١) وَآمَنَا. فَيُقَالُ: فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِغْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ \_ أَو الْمُوتَابُ (١٠)، لَا أَدْرِي فَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلُ: فَيُقُولُونَ شَيْئًا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ \_ أَو الْمُوتَابُ (١٠)، لَا أَدْرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ . [راجع: ٨٦، أخرجه: م ٩٠٥، تحفة: ١٥٥٠].

٧٢٨٨ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥) قال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٦)، عَنِ الأَعْرَجِ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ:

النسخ: «مَا لِلنَّاسِ» في سد، ذ: «مَا بَال لنَّاسِ». «قَالَتْ بِرَأْسِهَا» في ن: «فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا». ذ: «فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا». «أَيْ نَعَمْ». لذ: «فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا». «أَيْ نَعَمْ». «وَأُوحِيَ». «لَا أَدْرِي» في ند: «لَا نَدْرِي». «فَأَجَبْنَا» كذا في هم، وفي سد، ح، ذ: «فَأَجَبْنَاه». «لَا أَدْرِي» في ند: «قال: لَا أَدْرِي».

<sup>(</sup>١) قد مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٠٥٣)، و(برقم: ٨٦) في «العلم».

<sup>(</sup>٢) أي: تمتحنون ذلك بسؤال منكر ونكير، «ك» (٣٨/٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: أجبنا دعوته وقبلنا، «ك» (٣٨/٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي: الشاك في نبوته، «ك» (٣٨/٢٥).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أويس. هو ابن أخت مالك، «ع» (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٦) اسمه عبد الله بن ذكوان.

<sup>(</sup>٧) اسمه عبد الرحمن بن هرمز، «ع» (١٦/ ٥١٠).

«دَعُونِي (١) مَا تَرَكْتُكُمْ (٢)، إِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ (٣) عَنْ شَيْءٍ (١) فَاجْتَنِبُوهُ،

النسخ: «أُهْلَكَ» كذا في هـ، ذ، وفي نـ: «هَلَكَ». «سُؤَالُهُمْ» في نـ: «بِسُؤَالِهِمْ». «بِسُؤَالِهِمْ».

(۱) أي: اتركوني، أي: دعوني ما لم آمركم بشيء ولا نهيتكم بشيء، «خ».

(۲) قوله: (دعوني ما تركتكم...) إلخ، المراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع، خشية أن ينزل وجوبه أو تحريمه، وعن كثرة السؤال لما فيه غالباً من التعنت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل، فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة، وقد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل إذ أمروا أن ينبحوا البقرة، فلو ذبحوا أيّ بقرة شاؤوا لامتثلوا، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وبهذا يظهر مناسبة قوله: "فإنما هلك من كان قبلكم..." إلخ. قوله: "فإنما أهلك" بفتحات، وقال بعد ذلك: "سؤالهم" بالرفع على أنه فاعل "أهلك"، وفي رواية غير الكشميهني: "أهلك" بضم أوله وكسر اللام، وقال بعد ذلك: "بسؤالهم" أي: بسبب سؤالهم. وقوله: "واختلافهم" بالرفع والجر على الوجهين، "ف" (١٣/ ١٦٠ \_ ٢٦١) مختصراً. وقال الكرماني (٢٥/ ٣٨): في بعضها: "هلك" من المجرد، و"من قبلكم" فاعله.

- (٣) من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة؛ لأن من اجتنب عما نهاه ﷺ وامتثل بما أمره فهو من اقتدى بسُنَّته، [انظر: «القسطلاني» ١٥/ ٢٨٣].
- (٤) قوله: (فإذا نهيتكم عن شيء...) إلخ، هذا النهي عام في جميع المناهي ويستثنى من ذلك ما يُكْرَهُ المكلَّف على فعله كشرب الخمر، وهذا على رأي الجمهور. وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على

وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١). [تحفة ١٣٨٥٠].

ارتكاب المعصية لا يبيحها. قوله: «فأتوا منه ما استطعتم» قال النووي [«المنهاج» (٩/ ١٠١)]: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من المسائل كالصلاة لمن عجز عن ركن منها، أو شرط فيأتي بالمقدور، وكذا الوضوء، وستر العورة، وحفظ بعض الفاتحة، وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار، إلى غير ذلك. وقال غيره: إن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعَبَّرَ عنه بعض الفقهاء بأن «الميسور لا يسقط بالمعسور»، واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة، وهذا منقول عن الإمام أحمد. والذي يظهر: أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء، بل من جهة الكف؛ إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلاً فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف، بل كل مكلف قادر على الترك، بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثم قيد في الأمر بالاستطاعة دون النهي. واستدل به على النهى عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك. قال البغوي في «شرح السُّنَّة»: المسائل على وجهين، أحدهما: ما كان على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بِل مأمور بِه لقوله تعالى: ﴿فَتَنَانُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ [النحل: ٤٣]، وعلى ذلك يتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. وثانيهما: ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا الحديث، والله أعلم، «ف» (۲۲۱/۱۳ \_ ۲۲۳) مختصراً.

(۱) أي: افعلوا قدر استطاعتكم فيه، «ع» (١٦/١٦).

# ٣ \_ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ (١) السُّؤَالِ (١) وَتَكَلَّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

وَقَوْلُهُ (٣): ﴿ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمٌ ۖ ﴾ [المائدة: ١٠١].

٧٢٨٩ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ( ) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ( ) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ( ) قال: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَيِّهُ قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْماً ( ) ( ) : مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ». [أخرجه: م ٢٣٥٨، عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ». [أخرجه: م ٢٣٥٨، حفة: ٢٨٩٢].

- (۱) أي: عن أمور ورد الشرع بالإيمان بها وترك كيفيتها، والسؤال عما لا يكون له شاهد في الحس كالسؤال عن الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، «ع» (١٦/١٦).
- (٢) رجح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما يكون، وصنيع البخاري يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده، «ف» (٢٦٦/١٣).
- (٣) بالجر عطف على «ما يكره»، وكأنه استدل بهذه الآية على المدعى
   من الكراهة، «ع» (١٦/ ١٦). وقد مرَّ بيان الآية (برقم: ٤٦٢١، ٤٦٢٢).
  - (٤) من الإقراء.
  - (٥) هو ابن أبي أيوب الخزاعي المصري، «ع» (١٦/١٦).
    - (٦) أي: من حيث الذنب.
- (۷) قوله: (إن أعظم المسلمين جرماً) قال الطيبي (۱/ ٣١٥ \_ ٣١٥): فيه من المبالغة أنه جعله عظيماً، ثم فسره بقوله: «جرماً» ليدل على أنه نفسه جرم. وقال الكرماني (٢٩/ ٢٥): فإن قلت: السؤال ليس بجريمة، ولئن كانت فليس بكبيرة، ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. قلت: السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء من المباح هو أعظم الجرائم؛ لأنه صار سبباً

٧٢٩٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ(۱) قال: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ(۱) قال: حَدَّثُ وُهَيْبُ(۱) قال: حَدَّثُ وُهَيْبُ(۱) قال: حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قال: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ (١) يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِي عَيْنُ اتَّخَذَ حُجْرَةً (٥) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِي عَيْنُ اتَّخَذَ حُجْرَةً (١) فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ فِيهَا لَيَالِيَ (١)، وَتَى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ فِيهَا لَيَالِيَ (١)، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَا فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ (١) الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ (١)، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ (١) عَلَيْكُمْ ، فَلُو كُتِبَ عَلَيْكُمْ مِنْ صُنْعِكُمْ أَهُ فَلُو كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَنْ فَلُو كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَنْ فَلُو كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَوْءِ فِي مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَوْءِ فِي مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَوْءِ فِي

النسخ: «أَخْبَرَنَا عَفَّانُ» في نه: «حَدَّثَنَا عَفَّانُ». «حُجْرَةً» في سه: «حُجْزَةً». «صُنِيْعِكُمْ». «فَلَوْ كُتِبَ» (حُجْزَةً». «صَنِيْعِكُمْ». «فَلَوْ كُتِبَ» في نه: «وَلَوْ كُتِبَ».

لتضييق الأمر على جميع المسلمين، فالقتل مثلاً مضرته راجعة إلى المقتول وحده، بخلافه فإنه عامة للكل، «ف» (٢٦٨ / ٢٦٨ \_ ٢٦٩).

- (١) لعله ابن منصور أو ابن راهويه، «ك» (٢٥/ ٣٩).
- (۲) هو ابن مسلم الصفار، «ع» (۱٦/١٦)، «ك» (۲٥/۳۹).
  - (٣) اين خالد.
  - (٤) اسمه سالم بن أبي أمية.
- (٥) بالراء للأكثر، وللمستملي بالزاي، وهما بمعنى، «ف» (١٦٩/١٣).
  - (٦) أي: من رمضان، وذلك كان في التراويح، «ك» (٢٥/ ٤٠).
    - (٧) أي: متلبساً بكم، «ك» (٢٥/ ٤٠).
- (٨) وفي بعضها: «صنيعكم»، أي: حرصكم على الجماعة فيها، «ك» (٤٠/٢٥).
  - (٩) أي: يفرض.

بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»(١). [راجع: ٧٣١].

. ٧٢٩ \_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (٢) قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،

النسخ: «إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ» كذا في سه، حه، ذه وفي نه: «إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ».

(۱) قوله: (إلا المكتوبة) أي: المفروضة. فإن قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد؟ قلت: لها حكم الفريضة؛ لأنها من شعار الشرع. فإن قلت: تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيها أفضل؟ قلت: العام قد يخص بالأدلة الخارجية، مثل أن تحية المسجد وركعتا الطواف لتعظيم المسجد فلا تصح إلا فيه، وما من عام إلا وقد خص وركعتا الطواف لتعظيم المسجد فلا تصح إلا فيه، وما من عام إلا وقد خص الا [قوله تعالى:] ﴿وَاللّهُ بِصُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. مرّ في «باب صلاة الليل» (برقم: ٧٣١). وفيه أنه إذا تعارضت مصلحتان اعتبر أهمهما، «ك» (٢٥/ ٤٠). ومطابقته للجزء الثاني للترجمة، وهي إنكاره عليه السلام ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من الجمعية في المسجد في صلاة الليل، «ع» (١٦ / ١٦).

(۲) قوله: (حدثنا يوسف بن موسى) ابن راشد القطان الكوفي، سكن بغداد ومات بها سنة اثنين ومائتين. قوله: «سئل رسول الله على عن أشياء» هي المسائل المرادة بقوله تعالى: ﴿لاَ تَسَعُلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ . . . ﴾ الآية [المائدة: ۱۰۱]، ومنها سؤال من سأل: «أين ناقتي؟»، وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة، وسؤال من سأل عن وقت الساعة، وسؤال من سأل عن الحج: «أيجب كل عام؟»، وسؤال من سأل أن يحول الصفا ذهباً. قوله: «قال: إنا نتوب إلى الله» زاد في رواية الزهري: «فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً»، وفي رواية قتادة من الزيادة: «نعوذ بالله من شر الفتن» وفي «مرسل السدي» عند الطبري في نحو هذه القصة: «فقام إليه عمر فقبل رجليه وقال: رضينا بالله رباً» فذكر مثله، وزاد:

عَنْ بُرَيْدِ (١) بْنِ أَبِي بُرْدَة (١) عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ (١) وَقَالَ: «سَلُونِي». فَقَامَ رَجُلُ (١) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَضِبَ أَبِي ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». ثُمَّ قَامَ آخَرُ (٥) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ صَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَة ». فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوجْهِ مَنْ الْغَضِبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ . [راجع: ١٩٢].

٧٢٩٢ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى (١) قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (١) قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (١) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ (١) كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدُ الْمُلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ (١) كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُر (١) كُلِّ صَلَاةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَحُدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

«وبالقرآن إماماً فاعف عفا الله عنك. فلم يزل به حتى رضي». وفي هذا الحديث مراقبة الصحابة أحوال النبي ﷺ وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، «ع» (١٦/ ١٦٥ \_ ٥١٣)، «ف» (٢٧٠/١٣).

- (۱) هو ابن عبد الله بن أبي بردة، «ك» (۲٥/ ٤٠).
  - (٢) اسمه عامر أو الحارث.
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٩٢) في «كتاب العلم».
- (٤) اسمه عبد الله بن حذافة، «قس» (١٥/ ٢٨٦).
  - (٥) اسمه سعد بن سالم، «قس» (١٥/ ٢٨٦).
    - (٦) ابن إسماعيل.
    - (٧) اسمه الوضاح اليشكري.
    - (٨) بتشدید الراء مولاه، «ك» (٢٥/ ٤١).
      - (٩) أي: عقيب.

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ (")، وَكَثْرَةِ مِنْكَ الْجَدُّ ((1) وَكَتَبَ (١) إِلَيْهِ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ (")، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدِ السُّؤَالِ، وَمَنْع وَهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْع وَهَاتِ.

قَالَ أَبُوً عَبْدِ اللَّهِ: كَانُوا يَقْتُلُونَ بَنَاتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ. [راجع: ٨٤٤].

٧٢٩٣ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(۱) قوله: (الجد) أي: البخت والحظ أو أب الأب، وبالكسر الاجتهاد أي: لا ينفع ذا الغنى أو النسب أو الكد والسعي منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. وقال الخطابي: «من» ههنا بمعنى البدل، وقال الجوهري: معنى «منك» ههنا عندك، تقديره: ولا ينفع ذا الغنى عندك غنى وإنما ينفعهم العمل بطاعتك، «ع» (٥١٣/١٦).

(۲) عطف على قوله: فكتب إليه، وهو موصول بالسند المذكور، «ع» (۵۱۳/۱۶).

(٣) قوله: (عن قبل وقال) بلفظ الاسمين وبلفظ الفعلين الماضيين أي: نهى عن الجدال والخلاف أو عن أقوال الناس. و«كثرة السؤال» أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها أو عن أخبار الناس، أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك، أو هو سؤال للأموال والانتجاع من الدنياوية \_ انتجع فلاناً: أتاه طالباً معروفه، «ق» (ص: ٧٠٧) \_. وأما «إضاعة المال» فهو صرفه في غير ما ينبغي، وإنما اقتصر على الأمهات لأن حرمتهن آكد من الآباء؛ ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. و«وأد البنات» دفنهن أحياء تحت التراب، وهذا كان من عادتهم في الجاهلية. «ومنع» أي: منع الرجل ما توجه عليه من الحقوق. و«هات» أي: طلب ما ليس له منها. ومرَّ في «كتاب الأدب» الحقوق. و«هات» أي: طلب ما ليس له منها. ومرَّ في «كتاب الأدب»

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ<sup>(١) (٢)</sup>. [تحفة ١٠٤١٣].

٧٢٩٤ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ<sup>(٣)</sup> قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عِنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِي عَنَى خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظَّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظَاماً، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظَاماً، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي فَلْيَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا». قَالَ أَنسُ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ (١)، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ مَعَامِي هَذَا». قَالَ أَنسُ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ (١)، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُ ثَكُمْ وَلُولُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْمَا عَنْ مَا اللَّهُ عَلْهُ الْمَالُ عَنْهُ مَا لَا لَاللَهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَاللَهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ مَا وَلَاللَهُ لَعْتَ اللَّهُ عَلْهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْبَرِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْرَادُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُرُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

النسخ: «وَحَدَّثَنَا مَحْمُودٌ» في نه: «وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ». «فَأَكْثَرَ النَّاسُ» في ه، ذ: «فَأَكْثَرَ الأنصار».

<sup>(</sup>١) أي: في المعاشرة مع الناس وفي الأطعمة واللباس وغيره، «٢٥/ ٤١ \_ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) قوله: (نهينا عن التكلف) هكذا أورده البخاري مختصراً، وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن أنس: «كنا عند عمر رضي الله عنه وعليه قميص في ظهره [أربع] رقاع، فقرأ ﴿وَفَكِهَةً وَأَبّا﴾ [عبس: ٣١] قال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال: [مه!] قد نهينا عن التكلف. قيل: إخراج البخاري هذا الحديث في هذا الباب مصير منه إلى أن قول الصحابي: «أمرنا ونهينا» في حكم المرفوع، ولو لم يضفه إلى النبي على ومن ثم اقتصر على قوله: «نهينا عن التكلف» وحذف القصة، «ع» (١٦/١٦)،

<sup>(</sup>٣) ابن غيلان.

<sup>(</sup>٤) لما سمعوا من الأمور العظام الهائلة التي بين أيديهم، «ك» (٢٥/ ٤٢).

أَنْ (١) يَقُولَ: «سَلُونِي» (١). قَالَ أَنَسُ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ (٣) فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «النَّارُ» (١). فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي» قَالَ: فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: «أَوْلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: «أَوْلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

## النسخ: «أَوْلَى» في ذ: «أَوْ لَا».

- (١) مصدرية أي: أكثر قوله: سلوني، «ع» (١٦/ ٥١٥).
  - (٢) وذلك على سبيل الغضب.
- (٣) قال في «الفتح»: لم أقف على اسم هذا الرجل، «قس» (٢٩٠/١٥)، وكأنهم أبهموا عمداً للستر عليه، «ف» (٢٦٩/١٣).
- (٤) قوله: (قال: النار) بالرفع. فإن قلت: ما وجه ذلك؟ قلت: إما أنه كان منافقاً أو عرف رداءة خاتمة حاله كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة رضي الله عنهم. قوله: «فبرك» من البروك، وهو للبعير فاستعمل للإنسان كما استعمل المشفر للشفة مجازاً. قوله: «أو لا» يعني: أو لا ترضون يعني رضيتم أو لا، والذي نفسي بيده لقد كان كذا، وقد يقال: لا فقد تكتب بالياء نحو أولى لك، وفي أكثر النسخ: «كذلك»، وقال إبراهيم بن قرقول في «مطالع الأنوار»: أولى له أولى [له، أولى] مكرراً، وبالجار والمجرور، فقال: قيل: هو من الويل فقلب، وقيل: من الولي وهو القرب، أي: قارب الهلاك، وقيل: هي كلمة تستعملها العرب لمن رام أمراً ففاته بعد أن كاد يصيبه، وقيل: كلمة يقال عند المعاتبة بمعنى كيف لا، وقيل: معناه التهديد، وقال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من معضلة: أولى لك أي: كدت تهلك وقال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من معضلة: أولى لك أي: كدت تهلك

لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ(١) آنِفاً(٢) فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». [راجع: ٩٣].

٧٢٩٥ \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم (٣) قال: أَخْبَرَنَا

النسخ: «فَلَمْ أَرَ» في ذ: «فَمَا رَأَيْتُ». «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ» في ذ: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ».

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٩٣) في «مواقيت الصلاة».

(٢) قوله: (آنفاً) يقال: فعلت الشيء آنفاً أي: في أول وقت يقرب مني وهنا معناه الآن. وقوله: «في عرض هذا الحائط» بضم العين أي: في جانبه أو ناحيته. قوله: «كاليوم» صفة لمحذوف أي: فلم أريوماً مثل هذا اليوم، «ع» (١٦/ ٥١٥).

قال في «المجمع» (٣/ ٥٦٣): عرضهما بأن رفعتا إليه، أو زوي له ما بينهما، أو مُثِّلاً له، فلم أر كالخير والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. النووي: «فلم أر كاليوم في الخير والشر» أي: لم أر خيراً ولا شراً أكثر مما رأيته فيهما، فلو رأيتم مما رأيت اليوم وقبله لأشفقتم إشفاقاً بليغاً، ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم.

قوله: "إلّا أخبرتكم" أي: إلّا أخبركم، فاستعمل الماضي موضع المستقبل إشارة إلى تحققه وأنه كالواقع. وقال المهلب: إنما خطب النبي على المعد الصلاة وقال: "سلوني" لأنه بلغه أن قوماً من المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونه فتغيظ وقال: "لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به". قوله: "فأكثر الناس في البكاء" إنما كان بكاؤهم خوفاً من نزول عذاب، لغضبه على كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائهم عليهم السلام، والبكاء يمد ويقصر، إذا مددت أردت الصوت الذي مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها، "ع".

(٣) أبو يحيى، كان يقال له: صاعقة، «ع» (١٦/ ٥١٥).

رَوْحُ<sup>(۱)</sup> بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَس قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فَكُلْنُ». وَنَزَلَتْ<sup>(۲)</sup> هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلُكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ الآية [المائدة: ۱۰۱]. [راجع: ۹۳، أخرجه: م ۲۳۰۹، تحفة: ۱۲۰۸].

٧٢٩٦ \_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ (١) النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

النسخ: «حَدَّثَنَا شُعْبَهُ» في ذ: «قال: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ». «أَخْبَرَنِي مُوسَى» في ن: «أَخْبَرَنِي مُوسَى» في ن: «أَخْبَرَنَا مُوسَى». «سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ» زاد في ن: «حتى «قال». «يَتَسَاءَلُونَ» في سه، ذ: «يَسَّاءَلُونَ»، وزاد بعده في ن: «حتى يقولوا».

<sup>(</sup>١) بفتح الراء.

<sup>(</sup>٢) مرَّ الحديث (برقم: ٤٦١٢).

<sup>(</sup>٣) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى، ابن سوار بالمهملة وشدة الواو، «ك» (٢٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) مؤنث الأورق، ابن عمرو، «ك» (٢٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو طوالة، بضم المهملة وتخفيف الواو، الأنصاري، قاضي المدينة، «ك» (٢٥/٤٣).

<sup>(</sup>٦) أي: لن يزال.

هَذَا اللَّهُ خَلَقَ<sup>(۱)</sup> كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟». [تحفة ٩٧٣].

٧٢٩٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ

النسخ: «خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ» في ذ: «خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ».

(۱) قوله: (هذا الله خلق.) إلخ، وفي رواية مسلم: «هذا خلق الله الخلق» ثم إنه يحتمل أن يكون «هذا» مفعولاً، والمعنى: حتى يقال هذا القول، وأن يكون مبتدأ حذف خبره أي: هذا الأمر قد علم، وأن يكون مبتدأ وخبراً، و «خلق كل شيء» خبر مبتدأ محذوف أي: هو خلق كل شيء، ويحتمل أن يكون «هذا» مبتدأ و «الله» عطف بيان و «خلق كل شيء» خبره، قال الطيبي: والأول أولى، ولكن تقديره هذا مقرر معلوم وهو: أن الله خلق الخلق وهو شيء، وكل شيء مخلوق فمن خلقه؟ ليظهر ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها.

قال ابن بطال (۱۰/ ۳٤۲): فإن قال الموسوس: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضاً لأنك أثبت خالقاً وأوجبت وجوده، ثم قلت: يخلق نفسه فأوجبت عدمه، والجمع بين كونه موجوداً ومعدوماً فاسد لتناقضه؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلاً له، وهذا صريح واضح في حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح الإيمان، انتهى ملخصاً.

وقال الكرماني (٢٥/ ٤٣): ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية، والطريق إليها بالسؤال عنها متعين لأنه مقدمتها، لكن لما عرف بالضرورة أن الخالق غير مخلوق، أو بالكسب الذي يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتاً، فيكون الذم يتعلق بالسؤال الذي يكون على سبيل التعنت، وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمان؛ إذ لا بد من الانقطاع إلى من لا يكون له خالق دفعاً للتسلسل، انتهى، «ف» إذ لا بد من الانقطاع إلى مختصراً.

يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ إِبْرَاهِيمَ<sup>(۱)</sup>، عَنْ عَلْقَمَةُ<sup>(۳)</sup>، عَنْ عَلْقَمَةُ<sup>(۳)</sup>، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ<sup>(۱)</sup> قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فِي حَرُثِ<sup>(٥)</sup> بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبِ<sup>(١)</sup>، فَمَرَّ بِنَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ، لَا يُسْمِغُكُمْ (١٠) مَا تَكْرَهُونَ. فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ. مَا تَكْرَهُونَ. فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرُنَا عَنِ الرُّوحِ. فَقَامُ سَاعَةً يَنْظُو: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْمِ (١٠) مَا تَكْرَهُمُ وَنَ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ (١٠) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ (١٠) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ (١٠) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ (١٠) قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ (١٠) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ (١٠) قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَالمَعْدَاءُ اللَّهُ عَنْ الرَّوْمُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَالمَعْرَفَةُ الْمُورِ وَالْمُقَالَ الْمُعْمُ الْمُعْرَاثُ عَلَى الرَّوْمُ إِلَيْهِ الْمُ الْرُومُ مِنْ أَمْرِ رَقِي (١٠) ﴿ وَالمَا الْمُعْمُونَ الْمُومُ الْمُلِي الْمُقَالِ الْمُعْرَاثُ الْقَاسِمِ الْعَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرَاثُ الْمُعْرَاثُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاثُومُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

النسخ: «حَرْثٍ» في نه: «خِرَبٍ» للبي ذر عن الكشميهني بخاء معجمة مكسورة وراء مفتوحة وبعدها موحدة، «قس» (١٥/ ٢٩٢) .. «أُخْبِرْنَا» في نه: «حَدِّثْنَا». «يَنْظُرُ» في نه: «فَنَظَرَ».

- (١) سليمان.
- (٢) النخعي.
- (٣) ابن قيس.
  - (٤) عبد الله.
- (٥) بالمثلثة: زرع، وفي بعضها: «خرب» بالمعجمة والموحدة، «ك» (٢٥).
  - (٦) بفتح المهملة الأولى: جريد النخل، «ك» (٢٥/٤٤).
    - (٧) بالرفع والجزم، «ك» (٢٥/٤٤).
      - (۸) أي: حامله، «ك» (۲٥/٤٤).
    - (٩) مرَّ الحديث (برقم: ١٢٥، ٤٧٢١) مع تحقيقه.
      - (١٠) أي: مما استأثره الله بعلمه.

## ٤ \_ بَابُ الاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيّ عَيَّا اللَّهِيّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ (١)

٧٢٩٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ (١) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(١) قوله: (باب الاقتداء بأفعال النبي عِين الأصل فيه قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقد ذهب قوم إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]، وبقوله تعالى: ﴿فَأَتَّبِعُونِي يُعْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو على الخصوصية، وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة، فيحتاج إلى القرينة. والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لم يظهر، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه. وقال آخرون: ما يفعله [عَيُّهُ] إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة، وإلا فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، وإذا تعارض قوله وفعله ﷺ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها: يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل، وثانيها: الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول، وثالثها: يفزغ إلى الترجيح. وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية. وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له: أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس، فكان القول أتم، وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل؛ ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكأن القول أرجح بهذه الاعتبارات، «ف» (١٣/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٣) الثوري.

دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ<sup>(۳)</sup> خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ لَنَّ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (۱). ذَهَبٍ \_ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (۱). ذَهَبٍ \_ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (۱). [راجع: ٥٨٦٥، تحفة: ٧١٦١].

# مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ (٥) وَالتَّنَازُعِ (٢)

النسخ: «اتَّخَذْتُ» في ذ: «أَخَذْتُ». «وَالنَّنَازُعِ» زاد في ذ: «فِي الْعِلْمِ».

- (١) أي: عبد الله.
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥٨٦٥).
- (٣) أي: اتخذ كل واحد خاتماً؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع ونحوه تفيد التوزيع، «ك» (٢٥/٤٤).
  - (٤) هذا موضع مطابقة الترجمة.
  - (٥) هو التشدد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه، «ع» (١٦/١٦).
- (٦) قوله: (والتنازع في العلم) أي: المجادلة فيه، يعني عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل فيه، والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل. «والغلو» بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الواو وهو التجاوز في الحد، قاله الكرماني. قلت: الغلو فوق التعمق، وهو من غلا في الشيء يغلو غلواً، وغلا السعر يغلو غلاءً: إذا جاوز العادة. وورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال: قال رسول الله على فذكر حديثاً، وفيه: «وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين»، وهو مثل البحث في الربوبية حتى يحصل نزغة من نزغات الشيطان فيؤدي إلى الخروج عن الحق والدين، كقول اليهود لعيسى عليه السلام -: ابن الزنا -، وقول النصارى: ابن الله، وجعلهم الآلهة ثلاثة. و«البدع» جمع بدعة وهي: ما لم يكن له أصل في الكتاب والشنّة،

# وَالْغُلُوِّ(١) فِي الدِّينِ وَالْبِدَع(٢)

لِـقَـوْلِـهِ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْـلُواْ فِى دِينِكُمْ (٣) وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

٧٢٩٩ \_ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ<sup>(٤)</sup> قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ<sup>(٥)</sup> قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ<sup>(٢)</sup>، عَنِ الزُّهْرِيِّ<sup>(٧)</sup>، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ عَيْقَةً: «لَا تُواصِلُوا»<sup>(٨)</sup>. قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ<sup>(٩)</sup>! قَالَ:

النسخ: «لِقَوْلِهِ» في ذ: «لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ». «حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ» في ذ: «حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ».

وقيل: إظهار شيء لم يكن في عهد رسول الله ﷺ ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، «ع» (١٦/١٦)، قوله: «﴿لَا تَغَلُواْ﴾» الآية، صدر الآية يتعلق بفروع الدين وما بعده يتعلق بأصوله، «ف» (٢٧٨/١٣).

- (١) هو التجاوز عن الحد، «ك» (٢٥/ ٤٤ \_ ٤٥).
- (٢) جمع بدعة وهي: ما لم يكن له أصل في الكتاب والسُّنَّة، «ك» (٢٥/ ٤٥).
- (٣) احتج بهذه الآية على تحريم الغلو في الدين. وأهل الكتاب: اليهود والنصارى، «ع» (١٦/١٦).
  - (٤) المعروف بالمسندي.
    - (٥) ابن يوسف اليماني.
      - (٦) أي: ابن راشد.
      - (٧) محمد بن مسلم.
      - (٨) أي: في الصوم.
  - (٩) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٩٦٥).

"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي(') وَيَسْقِينِي ". فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، قَالَ: فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ "('). كَالْمُنْكِرِ (") لَهُ لَا لَوْدُتُكُمْ "('). كَالْمُنْكِرِ (") لَهُ لَا لَهُ ذَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

النسخ: «وَيَسْقِينِي» في ذ: «وَيَسْقِينِ». «كَالْمُنْكِرِ» كذا في س، ذ، وفي ه، ذ: «كَالْمُنْكِي<sup>(ه)</sup>».

(۱) قوله: (إني أبيت يطعمني ربي...) إلخ، فإن قلت: إذا كان يطعمه الله فلا يكون مواصلاً بل مفطراً؟ قلت: المراد بالإطعام لازمه، وهو التقوية، أو طعام الجنة مثلاً لا يكون مفطراً. فإن قلت: الصحابة رضي الله عنهم لم خالفوا النهي؟ قلت: ظنوا أنه ليس للتحريم، «ك» (۲٥/٢٥).

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا أصلاً، ورُدَّ بأن عادته جرت بإيراد ما لا يطابق الترجمة ظاهراً، لكن يناسبها بطريق من طرق الحديث الذي يورده، وهنا كذلك، فإنه مضى في حديث أنس في «كتاب التمني» (برقم: ٧٢٤١): قال: «واصل النبي عَلَيُهُ آخر الشهر وواصل الناس، فبلغ النبي عَلَيْهُ أفر الشهر أو اصل الناس، فبلغ النبي عَلَيْهُ مثال: لو مد [بي] الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، [إني] أظل يطعمني ربي ويسقيني»؛ فإن هذا يطابق الترجمة، وحديث الوصال واحد وإن كانت رواية الصحابة متعددة، «ع» (١٦/١٥٥ ـ ٥١٨).

- (٢) أي: في المواصلة حتى تعجزوا عنه وعن سائر الطاعات، «ك» (٢٥/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).
- (٣) كذا للمستملي، براء، من الإنكار، وعلى هذا فاللام في «لهم» بمعنى على، «ف» (٢٧٨/١٣).
- (٤) أي: كالمعاقب لهم، هذا عن الكشميهني، من التنكيل وهو التعذيب، ومنه النكال.
  - (٥) من النكاية، كذا لأبي ذر عن السرخسي، «ف» (١٣/ ٢٧٨).

٧٣٠٠ حدَّثَنَا الأَعْمَشُ<sup>(۱)</sup> قال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ<sup>(۱)</sup> التَّيْمِيُّ قال: حَدَّثَنِي أَبِي قال: حَدَّثَنِي أَبِي قَال: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرِ مِنْ آجُرِّ (٣)، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَاللَّهِ مَا غِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَنَشَرَهَا أَنَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ (٥)، وَإِذَا فِيهَا أَنْ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْدٍ (٧) إِلَى كَذَا (٨)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (٩) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ (١٠) عَيْرٍ (٧) إِلَى كَذَا (٨)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (٩) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ (١٠)

## النسخ: «يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ» في ذ: «نَقْرَأُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ».

- (١) الأحول.
- (٢) ابن يزيد بن شريك التيمي.
- (٣) بالمد وضم الجيم وتشديد الراء معرب، هو الذي يبنى به، ويقال له: آجور على [وزن] فاعول، «ع» (٥١٩/١٦)، هو الطوب المشوي يعني خشت پخته [بالفارسية].
  - (٤) أي: فتحها، «ف» (٢٧٨/١٣).
- (٥) أي: إبل الديات؛ لاختلافها في العمد وشبهه والخطإ، «ك» (٢٥) ـ ٤٦).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ١٨٧٠).
  - (٧) بفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالراء: جبل، «ك» (٢٥/٢٥).
    - (A) كناية عن موضع أو جبل، «ك» (٢٥/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).
      - (٩) أي: بدعة وظلماً.
- (١٠) قوله: (فعليه لعنة الله) واللعنة ههنا البعد عن الجنة أول الأمر، بخلاف لعنة الكفار فإنها للبعد عنها كل الإبعاد أولاً وآخراً. قوله: «ذمة المسلمين» الذمة العهد والأمان يعني: أمان المسلم للكافر صحيح، والمسلمون كنفس واحدة، فيعتبر أمان أدناهم من العبد والمرأة ونحوهما له،

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً»('). وَإِذَا فِيهِ ('): «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ (') مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً». وَإِذَا فِيهَا: «مَنْ وَالَى قَوْماً (') بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً». وَإِذَا فِيهَا: «مَنْ وَالَى قَوْماً (') بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً». [راجع: ١١١، أخرجه: م ١٣٧٠، د ٢٠٣٤، ت ٢١٢٧، س في الكبرى ٤٢٧٨، تحقة: ١٠٣١، أخرجه: م ١٣٧٠، د ٢٠٣٤، ت ٢١٢٧، س في الكبرى ٤٢٧٨.

النسخ: «وَإِذَا فِيهِ» في ذ: «وَإِذَا فِيهَا». «وَإِذَا فِيهَا» لَفْظ «إِذَا» سقط في ذ، وفي ذ: «فيه» بدل «فيها».

«ك» (٢٥/٢٥). قوله: «صرفاً ولا عدلاً» أي: فريضة ولا نافلة، وقد يراد بالصرف الشفاعة؛ لأنها تصرف العذاب عمن يستحقه، أو التوبة لأنها تصرف العبد عن المعصية، وبالعدل: الفدية لأنها تعادل المفدى، «لمعات».

- (۱) الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، وقيل: بالعكس، «ك» (٤٦/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).
- (٢) أي: في الكتابِ، وفي بعضها: «فيها» أي: في الصحيفة، «ك» (٢/ ٤٦)، «ع» (١٦/ ١٦٥).
  - (٣) أي: نقض عهده، «ك» (٢٥/٤٦)، «ع» (١٦/١٦).
- (٤) قوله: (من والى قوماً) أي: نسب نفسه إليهم كانتمائه إلى غير أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه، وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وقطع الرحم ونحوه. ولفظ «بغير إذن مواليه» ليس لتقييد الحكم به وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب، «ك» (٢٥/٢٥).

ومطابقة الحديث للترجمة ما قاله الكرماني: لعله استفاد من قول على رضي الله عنه تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما جاء في الكتاب

٧٣٠١ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قال: حَدَّثَنَا أَبِي قال: حَدَّثَنَا أَبِي قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قال: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ (١) عَنْ مَسْرُوقٍ (١) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ عَنْهُ شَيْئاً تَرَخَّصَ فيهِ (١) وَتَنَزَّهَ عَنْهُ (١) قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عِيْنَةً النَّبِيُّ عِيْنَةً

#### النسخ: «تَرَخَّصَ فيهِ» كذا في ذ، وفي ذ: «تَرَخَّصَ».

والسُّنَّة، وقال بعضهم: الغرض من إيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاً فإنه \_ وإن قيد في الخبر بالمدينة \_ فالحكم عام فيها [وفي غيرها] إذا كان من متعلقات الدين، انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمة، والذي قاله هذا القائل بعيد من ذلك يعرف بالتأمل، «ع» (١٦/٨١٥).

(۱) قوله: (ثنا مسلم) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغراً وفي آخره مهملة، وهو أبو الضحى المشهور بكنيته أكثر من اسمه، وقد وقع عند مسلم مصرحاً به في رواية جرير عن الأعمش فقال: عن أبي الضحى به، وهذا يغني عن قول الكرماني: يحتمل أن يكون ابن صبيح، ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين؛ فإنهما يرويان عن مسروق ويروي عنهما الأعمش، «ف» (١٣/ ٢٧٩).

قوله: «أعلمهم» إشارة إلى القوة العلمية، «وأشدهم [له] خشية» أي: أتقاهم إلى القوة العملية أي: هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله، وليس كما توهموا؛ إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل به، «ك» (٢٥/ ٤٧). ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ترخص فيه وتنزه [عنه] قوم»؛ لأن تنزههم عما رخص الله والنبي ﷺ فيه تعمق، «ع» (١٦/ ١٩٥٥).

- (٢) ابن الأجدع.
- (٣) أي: أسهل فيه، مثل الإفطار في بعض الأيام والصوم في بعضها في غير رمضان، ومثل التزوج، «ك» (٤٦/٢٥).
- (٤) أي: احترز قوم عنه بأن سردوا الصوم واختار العزوبة، «ك» (٤٧/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).

فَحَمِدَ اللَّهَ (١) وَأَثنى عليه ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً». [راجع: ٦١٠١، تحفة ١٧٦٤٠].

٧٣٠٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قال: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً<sup>(٣)</sup> قَالَ: كَادَ الْخَيِّرَانِ<sup>(٤)</sup> أَنْ يَهْلِكَا \_ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ \_ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَشَارَ<sup>(٥)</sup> أَحَدُهُمَا<sup>(٢)</sup> وَعُمَرُ \_ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَشَارَ<sup>(٥)</sup> أَحَدُهُمَا<sup>(٢)</sup> بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ (٧)، وَأَشَارَ الآخَرُ<sup>(٨)</sup> بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ (٧)، وَأَشَارَ الآخَرُ<sup>(٨)</sup>

النسخ: «وَأَثنى عليه» ثبت في ذ. «قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ»، وفي ند: «عَنْ وَكِيعٍ». «عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ» في ذ: «أَخْبرنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ». «أَنْ يَهْلِكًا» في ذ: «أَنْ يَهْلِكَانِ». «أَخْي بَنِي مُجَاشِعٍ» في ه، ذ: «التميمي الْحَنْظَلِيِّ». «أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ» في ه، ذ: «أَخُو بَنِي مُجَاشِعٍ».

- (١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٦١٠١) في «كتاب الأدب».
- (٢) الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة، «ك» (٢٥/ ٤٧).
  - (٣) عبد الله.
- (٤) بتشديد التحتية: تثنية الخيّر، وهو الرجل الكثير الخير، [انظر «القسطلاني» (٢٩٨/١٥)].
  - (ه) بأن يكون أميراً، [«ك» (٢٥/ ٤٧)].
    - (٦) وهو عمر .
    - (٧) أي: واحد منهم.
    - (٨) أي: أبو بكر رضي الله عنه.

بِغَيْرِهِ (۱) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِي! فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافِي! فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا خِلَافَكَ الْمَوْتَكُمُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَظِيمٌ ﴾ [الحبرات: ٢]. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً (١): قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ (١) \_ وَلَمْ يَذْكُو ذَلِكَ (١) عَنْ أَبِيهِ مُلَيْكَةً (١) ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ (١) \_ إِذَا حَدَّثَ (١) النَّبِيَ عَيْلِةً بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَانَعُي السِّرَارِ (١) ،

النسخ: «وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ...» إلخ، ثبتت الواو في ذ، ووقعت هذه الزيادة في سد. «فَكَانَ عُمَرُ» في ذ: «وَكَانَ عُمَرُ».

- (١) الغير هو القعقاع \_ بفتح القافين وسكون المهملة الأولى \_ ابن معبد، وهما يطلبان الإمارة، «ك» (٢٥/٤٧).
- (٢) وقعت هذه الزيادة في رواية المستملي، وهو موصول بالسند المذكور قبله، «ف» (٢٧٩/١٣).
  - (٣) أي: بعد نزول هذه الآية، «ع» (١٦/ ١٦).
  - (٤) هذه معترضة بين قوله: «بَعْدُ» وبين قوله: «إذا حدث...» إلخ.
    - (٥) أي: جده للأم، «ع» (١٦/ ١٦٥).
- (٦) قوله: (يعني أبا بكر) ولم يكن أبو بكر أباً لعبد الله بن الزبير حقيقة، وإنما كان جده لأمّه أسماء بنت أبي بكر، وأطلق عليه الأب. وفهم منه أن الجد للأم يسمَّى أباً كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ اللّهُ عَلَى ا
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨٤٥).
- (٨) قوله: (كأخي السرار) أي: كصاحب المسارّة، قال أبو العباس النحوي: أي: كالسرار، وأخي صلة، والسرار بكسر السين، وقال ابن الأثير: معنى «كأخي السرار»: كصاحب السرار، أو كمثل المسارة لخفض صوته، «ع» (١٦/ ١٦).

لَمْ يُسْمِعْهُ (١) حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ . [راجع: ٤٣٦٧].

٧٣٠٣ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢٠) قال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ فِي

#### النسخ: «لَمْ يُسْمِعْهُ» في ذ: «لا يُسْمِعُه».

قال الزمخشري: ولو أريد بأخي السرار المسار كان وجها، والكاف على هذا في محل نصب على الحال، يعني لأن التقدير: حَدَّثه مثل الشخص المسارة، قال: وعلى الأول صفة لمصدر محذوف، يعني لأن التقدير حدثه حديثاً مثل المسارة. وقوله: «لا يسمعه...» إلخ، تأكيد لمعنى «كأخي السرار» أي: يخفض صوته يبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه، «ف» (١٣٠/١٣).

قال الزمخشري: والضمير في «يسمعه» راجع للكاف إذا جعلت صفة للمصدر، و«لايسمعه» منصوب المحل بمنزلة الكاف على الوصفية، وإذا جعلت حالاً كان الضمير لها أيضاً إلا أن قدر مضافاً كقولك: يسمع صوته، فحذف الصوت وأقيم الضمير مقامه، ولا يجوز أن يجعل «لا يسمعه» حالاً عن النبي على لأن المعنى يصير خلفاً ركيكاً، انتهى، «د».

وقال في «الفتح» (١٣/ ٢٨٠): والمقصود من الحديث قوله تعالى في أول السورة: ﴿لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ الحجرات: ١]، ومنه تظهر مطابقته للجزء الثاني لهذه الترجمة. وقال العيني (١٦/ ٥٢٠): مطابقته للجزء الثاني وهو التنازع في العلم يؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» وكان تنازعهما في تولية اثنين في الإمارة، كل منهما كان يريد تولية خلاف ما يريده الآخر، والتنازع في العلم الاختلاف، «قس» (١٥/ ٢٩٩).

(۱) أي: لم يُسمع عمر النبيَّ ﷺ صوته حتى يستفهم النبي ﷺ منه، «ع» (٥٢١/١٦).

(٢) ابن أبي أويس.

مَرَضِهِ: «مُرُوا(۱) أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ(۱): قُلْتُ: وَلَّنُ الْبَكَاءِ، فَمُو عُمَرَ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ (۱) لَمْ يُسْمِعِ النَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ لِكَفْصَةَ: قُولِي: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُو عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ (۱) حَفْصَةُ. فَقَالَ الْبُكَاءِ، فَمُو عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ (۱) حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْفٍ: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَ (۱) صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ (۱) لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً. لِلنَّاسِ». فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ (۱) لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً. [راجع: ۱۹۸، أخرجه: ت ۲۷۲۵، س في الكبرى ۱۱۲۵۲، تحفة: ۱۷۱۵].

النسخ: «فَلْيُصَلِّ» في ذ: «يُصَلِّي» (٧)، وفي ذ: «يُصَلِّ». «فَلْيُصَلِّ» في ذ: «فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، ذ: «فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، وكذا في ذ، وفي ذ: «فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، وكذا في الموضع الآتي. «قُلْتُ لِحَفْصَةَ» في ذ: «فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ».

<sup>(</sup>١) أي: قولوا، أطلق الخاص وأراد العام، «ك» (٢٥/٤٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قالت عائشة...) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل في معنى التعمق؛ لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه، «ع» (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) مرَّ الحديث (برقم: ٧١٣) في «الصلاة».

<sup>(</sup>٤) أي: قالت؛ لأن الفعل أعم الأفعال، «ك» (٢٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) أي: أنتنّ تشوّشن الأمر عليّ كما أنهن كن يشوشن على يوسف، «ك» (٤٨/٢٥)، «ع» (٢١/١٦).

<sup>(</sup>٦) بلفظ الخطاب أو التكلم، «ك» (٥٦/٤٥).

<sup>(</sup>٧) بالياء بعد اللام مرفوع على الاستئناف، أو أجري المعتل مجرى الصحيح، «قس» (١٥/ ٣٠٠).

٧٣٠٤ حدَّثَنَا آدَمُ (١) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِنْبِ قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ جَاءَ عُويْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفِ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُ عَيْفِ الْمَسَائِلَ وَعَابَها، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَيْفِ فَلَا عَرَبُهُ أَنَّ النَّبِي عَيْفِ فَعَلَى عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَيْفِ فَعَالَ عُويْمِرٌ: وَاللَّهِ لآتِينَ النَّبِي عَيْفٍ فَعَالَ اللَّهُ فِيكُمْ النَّبِي عَيْفٍ فَعَالَ لَهُ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُوانَاً»، فَدَعَاهُمَا (١٤) فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا وَقَالَ اللَّهُ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَقَارَقَهَا، وَلَمْ يَأْمُوهُ (٥) النَّبِيُ عَيْفٍ بِفِرَاقِهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَقَارَقَهَا، وَلَمْ يَأْمُوهُ (٥) النَّبِي عَيْفٍ بِفِرَاقِهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَقَارَقَهَا، وَلَمْ يَأْمُوهُ (٥) النَّبِي عَيْفٍ بِفِرَاقِهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَقَارَقَهَا، وَلَمْ يَأْمُوهُ (٥) النَّبِي عَيْفٍ بِفِرَاقِهَا،

النسخ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» ثبت في ذ. «عُوَيْمِرُ» في ذ: «عُوَيْمِر النَّحْجَلَانِيُّ». «مَعَ أَهْلِهِ» في ذ: «فَقَالَ: أَرَأَيْتَ». «مَعَ أَهْلِهِ» في ذ: «فَقَالَ: أَرَأَيْتَ». «مَعَ أَهْلِهِ» في ذ: «مَعَ الْمُرَأَتِهِ». «وَعَابَ». «فَدَعَاهُمَا» كذا في المُرَأَتِهِ». «وَعَابَ». «فَدَعَاهُمَا» كذا في ذ، وفي ذ: «فَدَعَا بِهِمَا».

<sup>(</sup>١) ابن أبي إياس.

<sup>(</sup>٢) أي: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَخَدِهِمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَخَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأَللَهِ ﴾ الآية [النور: ٦]، «ك» (٢٥/ ٤٩)، «ع» (١٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: بعد رجوعه.

<sup>(</sup>٤) أي: عويمراً وزوجته، «ك» (٢٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) لأن نفس اللعان توجب المفارقة، وفيه خلاف، «ع» (١٦/ ٥٢٢)، ومرَّ بيان الخلاف (برقم: ٤٧٤٥، ٤٧٤٨، ٥٣٠٨) فلينظر فيه.

فَجَرَتِ السُّنَّةُ (۱) فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ. وَقَالَ النَّبِيُّ عَِيْنَ: «انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيراً مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَب، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ (۲) أَعْيَنَ (۳) ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ. [راجع: ٤٢٣].

٧٣٠٥ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،

النسخ: «حَدَّثَنِي اللَّيْثُ» في ذ: «حَدَّثَنَا اللَّيْثُ».

(۱) قوله: (فجرت السُّنَة) أي: صار الحكم بالفراق بينهما شريعة. قوله: «وحرة» بفتح الواو والحاء المهملة والراء، وهي: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده، وفي «القاموس» (ص: ٤٥٧، و٢٠٠): الوحرة محركة: وزغة كسام أبرص، أو ضرب من العظاء لا تطأ شيئاً إلا سمَّته، ووحر، كفرح: أكل ما دَبَّتْ عليه الوحرة، فأثر فيه سمها، والطعام: وقعت فيه الوحرة. والعظاية: دويبة كسام أبرص جمعه عظاء، انتهى. قوله: «أسحم» أي: أسود، و«أعين»: واسع العين العظيم. قوله: «ذا أليتين» هو على الأصل، وإلا فالاستعمال على حذف التاء منه. فإن قلت: كل الناس ذو أليتين أي: عجزتين؟ قلت: معناه أليتين كبيرتين. قوله: «على الأمر المكروه» أي: الأسحم الأعين؛ لأنه متضمن لثبوت زناها عادة، كذا في «الكرماني» (٢٥/ ٤٩) و«العيني» (٢١/ ٢٢). ومطابقته للجزء الأول في «الكرماني» (٢٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) أسود.

<sup>(</sup>٣) عظيم العينين.

حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ النَّصْرِيُّ(۱) مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي ذِكْراً مِنْ ذَلِكَ \_ فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، أَتَاهُ حَاجِبُهُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا (٢) فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَرْفَا (٢) فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَرْفَا (٢) فَقَالَ: نَعَمْ. فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلْمَ اللَّهُ وَعَبْدِ الرَّعْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ فَأَذِنَ لَهُمَا. قَالَ الْعَبَاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ فَأَذِنَ لَهُمَا. قَالَ الْعَبَاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

النسخ: «حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ» في ند: «قال: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ»، وفي ند: «عَنْ عُقَيْلٌ»، «أَخْبَرَنَا مَالِكُ». «عَنْ عُقَيْلٍ» في ند: «أَخْبَرَنَا مَالِكُ». «إِلَّ عُمْرِيُّ». «فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ» في ند: «النَّضْرِيُّ». «فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ» في ند: «في عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانَ». «قَالَ: هَلْ لَكَ» كذا في ذ،وفي ند: «فَقَالَ: هَلْ لَكَ» كذا في ذ،وفي ند: «فَقَالَ: هَلْ لَكَ».

(۱) قوله: (مالك بن أوس النصري) بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة كما في «الكواكب»، وعليها علامة الإهمال في الفرع، وضبطها العيني بالضاد المعجمة، وقال: نسبة إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وفي همدان أيضاً النضر بن ربيعة، انتهى. وهذا الذي قاله لا أعرفه، والمعروف أنه بالمهملة: نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية كما مر، يقال: إن لأبيه أوس صحبة، وكذا قيل لولده مالك، «قس» (٣٠٣/١٥).

(٢) هذا قول ابن شهاب.

(۳) على وزن يمنع، بفتح التحتانية وإسكان الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز، اسم حاجب عمر، «ك» (٥٠/٢٥)، «ع» (٥٢٤/١٦).

اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ (١)، اسْتَبَا. فَقَالَ الرَّهْطُ \_ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ \_: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ (٢) أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ:

#### النسخ: «اسْتَبَّا» في ذ: «فَتَسَابًّا».

(۱) قوله: (اقض بيني وبين الظالم) وإنما جاز للعباس مثل هذا القول لأن علياً كان كالولد له وللوالد ما ليس لغيره، أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها ؟ إذ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهو متناول للصغيرة، وللخصلة المباحة التي لا تليق به عرفاً. وفي الجملة حاشا لعلي أن يكون ظالماً وللعباس أن يصير ظالماً بنسبة الظلم إليه، فلا بد من التأويل، وقال بعضهم: ههنا مقدر أي: هذا الظالم إن لم ينصف، أو كالظالم. قال المازري [المعلم (٦/١١)]: هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علي من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لا بد من صحته فيؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعاً لما يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم ينكره أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. قوله: «استبا» أي: تخاشنا في الكلام وتكلما بغليظ القول كالمستبين، كذا في «الكرماني» (٢٥/ ٥٠).

قال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس، وحاشا لعلي أن يكون فيه بعض هذه الصفات، فضلاً عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي على ولمن شهد له بها، لكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونفي كل رذيلة عنهم، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها، قال: وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذه اللفظة من نسخته تورعاً عن إثبات مثل هذا، ولعله حمل الوهم على رواته، «نووي» (٧/ ٣١٧).

(٢) من الإراحة.

اتَّئِدُوا<sup>(۱)</sup> أَنْشُدُكُمْ (<sup>۱)</sup> بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ: «لَا نُورَثُ (<sup>۳)</sup> مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (<sup>۱)</sup>» يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ نَفْسَهُ (<sup>0)</sup>؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ (<sup>۲)</sup>، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ عَيْهُ (<sup>۲)</sup>، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ عَيْهُ (<sup>۲)</sup>، إِنَّ اللَّه

النسخ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ» في ه، ذ: «أَنْشُدُكُم اللَّهَ». «قَالَا: نَعَمْ» زاد في ن: «قَال ذلك».

- (۱) من الافتعال، أي: اصبروا وأمهلوا، «ك» (۲۰/۰۰)، «ع» (۲۲/۱۶).
  - (٢) أي: أسألكم بالله، «ك» (٥٠/٢٥)، «ع» (١٦/ ٢٥).
    - (٣) بفتح الراء، «ك» (٢٥/ ٥٠).
      - (٤) بالرفع.
- (٥) أي: لا يريد به الأمة، وقيل: إنما جمع لأن ذلك حكم عام لكل الأنبياء، «ك» (٢٥/ ٥١)، «ع» (٢١/ ٢٥).
- (٦) قوله: (فإني محدثكم عن هذا لأمر) أي: قصة ما تركه رسول الله ﷺ، وكيفية تصرفه فيه في حياته، وتصرف أبي بكر فيه، ودعوى فاطمة والعباس الإرث ونحوه، «ك» (٥١/٢٥).
- (٧) قوله: (إن الله كان خص رسوله على) ذكر القاضي في هذا احتمالين، أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته، والثاني: تخصيصه بالفيء، إما كله وإما بعضه، كما سبق من اختلاف العلماء، قال: وهذا الثاني أظهر لاستشهاد عمر رضي الله عنه بالآية، «نووي» (٦/ ٣٢٣). قوله: «﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ أي: جعله الله فيئاً له خالصةً وأنعم به عليه خاصةً. «﴿ مِنْهُمُ ﴾ »

فِي هَذَا الْمَالِ(') بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَداً غَيْرَهُ(')، قال اللَّهُ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . ﴾ الآية [الحشر: ٦]،

النسخ: «قال اللَّهُ» كذا في ص، عس، ذ، وفي ذ: «فإن اللَّه يقول».

أي: من أموال بني النضير ومن أموال الكفار. ﴿ «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ » مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ﴾ أي: ما أسرعتم، و«ما» نافية، والمعنى: فلم يكن ذلك بإيجاف خيل ولا ركاب منكم على ذلك. والركاب: الإبل. وحاصله: فما أجريتم على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولا ركاباً، ولا تعبتم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم؛ لأنه على ميلين من المدينة، وكان عليه السلام على حمار فحسب. ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ ﴾ أي: بقذف الرعب في قلوبهم، والمعنى: أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتل والغلبة، ولكن [الله] سلطه عليهم وعلى ما في أيديهم، فالأمر مفوض إليه يضعه حيث يشاء، ولا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً، [فقسمها] كما كان يقسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئاً [إلَّا ثلاثة] منهم لفقرهم، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة، وتارة بمجرد القدرة الباهرة، ومرة يحكم عاماً، وأخرى خاصاً على ما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة. قال الطيبي: والآية على هذا مجملة بينتها آية ثانية وهي: ﴿مَاۤ أَفَّآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ؞ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ﴾ [الحشر: ٧]، انتهى. والصحيح أن الآية نزلت في أموال بني النضير، وقد جعلها لرسول الله ﷺ خاصة وهذه الآية في غنائم كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة، كذا في «المرقاة» (٧/ ٢٥٥).

- (١) أي: الفيء، «ك» (٥١/٢٥).
- (٢) لأنه أباح الكلُّ له، أو الحل له لا لغيره، «ك» (٢٥/٥١).

فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ (۱) عَلَيْهِ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا الْحَتَازَهَا (۲) دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا (۲) عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا (۲) فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى أَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ (۵) نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى أَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ (۵) نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا

النسخ: «مَا احْتَازَهَا» في ه، ذ: «مَا اخْتَارَهَا». «اسْتَأْثَرَهَا» في ذ: «اسْتَأْثَرَ بِهَا». «وَكَانَ النَّبِيِّ» في هذ: «فَكَانَ النَّبِيُّ».

(۱) قوله: (هذه خالصة لرسول الله على أي: ليس للأئمة بعده أن يتصرفوا فيها تصرفاً، بل عليهم أن يضعوها في فقراء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وفيما يجري مجرى ذلك من مصالح المسلمين، كذا ذكره بعض علمائنا من الشراح، «مرقاة» (٧/ ٢٥٥).

(٢) بالمهملة والزاي أي: جمعها، وفي بعضها بالمعجمة والراء، «ك» (٥١/٢٥)، «ع» (١٦/ ٢٥).

- (٣) أي: استقل واستبد، «ك» (٢٥/ ٥١).
  - (٤) أي: فرقها، «ك» (٢٥/ ٥١).
- (٥) قوله: (ينفق على أهله نفقة سنتهم) أي: يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا تتم عليه، ولهذا توفي على ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعاً، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه وجوع عياله. وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة، وجواز الادخار للعيال فيما يستغله الإنسان من قريته، كما جرى للنبي في والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم فيهلك الظان ويتنفر الناس عنهم. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء عليهم السلام لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا في القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا في القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا في القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا في القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا في القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث

الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ('')، فَعَمِلَ النَّبِيُّ عِيْ اللَّهِ بَذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ ('') هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُو: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُو: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُو اللَّهِ عَيْ أَنْ وَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، وَأَنْتُمَا (") حِينَئِذٍ أَبُو بَكُر فَعُمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ ، وَأَنْتُمَا (") حِينَئِذٍ

النسخ: «قَالُوا: نَعَمْ» في ذ: «فَقَالُوا: نَعَمْ». «أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ» كذا في ذ: «أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ». «فَعَمِلَ فِيهَا» في ذ: «فَعَمِلَ بِهَا».

لقوله تعالى عن زكريا: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٦]، وزعم أن المراد وراثة المال. قال: ولو كان وراثة النبوة لم يقل: ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِى ﴾ [مريم: ٥]؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة؛ ولقوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦]. والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء عليهم السلام لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، والله أعلم، هذا ملتقط من «النووي» (٧/ ٣١٦، ٣٢٣).

والمقصود من هذا الحديث ههنا بيان كراهية التنازع، ويدل عليه قول عثمان رضي الله عنه ومن معه: «يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر»؛ فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخر، فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك، «ف» (١٣/ ٢٨٠).

- (١) أي: ما هو لمصالح المسلمين، «ك» (٢٥/ ٥١)، «ع» (١٦/ ٥٢٤).
- (۲) أي: أسألكم بالله، مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت، يقال:
   نشدتك الله ونشدتك بالله، «نووي» (٣١٩/٦).
  - (٣) مبتدأ، و«تزعمان» خبره، «ك» (٥٦/١٥)، «ع» (١٦/ ٢٥).

- فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا('')، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَأَبِي بَكْرٍ. فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَبَا بَكْرٍ فَقُبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ('') وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ('')، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ('') وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ('')، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ

النسخ: «فَأَقْبَلَ» في ذ: «وَأَقْبَلَ»، وفي هـ: «ثُم أَقْبَلَ». «وَأَبِي بَكْرٍ» في ذ: «وَأَبُو بَكْرٍ». في ذ: «وَأَبُو بَكْرٍ».

(۱) قوله: (أن أبا بكر فيها كذا) أي: ليس محقاً ولا فاعلاً بالحق. فإن قلت: كيف جاز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه؟ قلت: قالا باجتهادهما قبل وصول حديث «لا نورث» إليهما، وبعد ذلك رجعا عنه، واعتقدا أنه محق؛ بدليل أن علياً لم يغير الأمر عما كان [عليه] حين انتهت نوبة الخلافة إليه، «ك» (٢٥/ ٥٢)، «ع» (٢١/ ٢٥).

(٢) يعني: لم يكن بينكما مخالفة، «ك» (٢٥/ ٥٢).

(٣) قوله: (وأمركما جميع) أي: مجتمع لا تفرق فيه ولا تنازع عليه. فإن قلت: إذا كانا يعلمان الحديث في زمان عمر فما يسألان؟ وما نصيبهما؟ قلت: كانا يتصرفان فيها بالشركة، فطلبا أن يقسم بينهما ويخصص كل واحد منهما بنصيبه، فكره عمر القسمة، ولا سيما بتطاول الزمان لئلا يظن أنها ملك، «ك» (٢٥/ ٥٢ – ٥٣). وظاهر هذا الجواب لا يطابق السؤال، والظاهر في الجواب عن هذا: أن كلًا من علي والعباس اعتقدا أن عموم قوله: «لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولهذا طلبا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك، كما تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث \_ إن كان

مِنِ ابْنِ أَخِيكُ (۱) ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، حَتَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَيِمَا عَمِلَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيمَا عَمِلَ بِنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ الرَّهُطُ : نَعَمْ وَلَيْتُهَا بِذَلِكَ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ الرَّهُطُ : نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ الرَّهُطُ : نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ الرَّهُطُ : نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ قَالًا : أَنْشُدُكُمَا فَالَا أَكُونِيكُمَا عَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ ، فَإِنْ السَّاعَةُ ، فَإِنْ الْكَوْيكُمَاهَا أَنْ أَنْ أَكُونِيكُمَاهَا أَنْ الْكَرى ١٩٠٤، [راجع: ٢٩٠٤، ١٠٩٤، أخرجه: مُعَرْتُمُا عَنْهَا (٢٠) فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَأَنَا أَكُونِيكُمَاهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَبَرى ١٩٠٥، تحفة: ٢٩٠٤، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩١٥، سُ في الكبرى ١٣١٥، تحفة: ٢٩٠٤، ١٩٠٥، ١٩٤٥، ١٩٠٥، ١٩٤٥، أَنْ الْكَالِقُولَ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ أَنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَ

النسخ: «حَتَى أَنَّ عَلَيْكُمَا» في ذ: «عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا». «تَعْمَلَانِ» في ذ: «لَتَعْمَلَانِ». «فيهِ». ذ: «فيهِ» في ذ: «فيهِ» في ذ: «فيهِ» في ذ: «فيهِ» في ذ: «فيها». «فَأَقْبَلَ» في ه، ذ: «ثم أَقْبَلَ». «فَأَقْبَلَ» في ه، ذ: «ثم أَقْبَلَ». «بِذَلِكَ» ثبت في ه، ذ.

بلغها قوله: «لا نورث» \_ على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة.

- (۱) مرَّ الحديث مع ما يتعلق به من دفع الشبهات التي تقع فيه (برقم: ٣٠٩٤).
  - (۲) بفتح الواو وكسر اللام مخففة، «قس» (۱۵/۲۰٦).
  - (٣) أي: عن التصرف فيها مشتركاً ، «ك» (٢٥/ ٥٣)، «ع» (١٦/ ٢٥).
    - (٤) وأتصرف فيها لكما، «ك» (٢٥/٥٣)، «ع» (١٦/ ٥٢٤).

## ٦ \_ بَابُ إِثْم مَنْ آوَى (١) مُحْدِثاً (٢)

رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ (٣) عِيَّالَةٍ.

٧٣٠٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (١٠) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (١٠) قال: حَدَّثَنَا عَاصِمُ (٥): قُلْتُ لأَنس: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَة؟ قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا (٢٠) قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا (٢٠) حَدَثًا (٧) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. قَالَ عَاصِمُ (٨): فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ (٩) أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُحْدِثاً. [راجع: ١٨٦٧].

## النسخ: «قُلْتُ لأَنسِ» في ذ: «قال: قُلْتُ لأَنسِ».

- (١) بالمد.
- (۲) بكسر الدال أي: مبتدعاً، أو ظالماً، أو آوى محدث المعصية، «ع» (١٦/ ٢٤٥).
  - (٣) تقدم موصولاً في «كتاب الجزية» (ح: ٣١٧٢).
    - (٤) ابن زياد.
    - (٥) ابن سليمان المعروف بالأحول.
      - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ١٨٦٧).
  - (٧) أي: بدعة أو ظلماً ونحوهما، «ك» (٢٥/ ٥٣).
    - (٨) موصول بالسند المذكور.
- (۹) قوله: (فأخبرني موسى بن أنس) قال الدارقطني في «كتاب العلل»: موسى بن أنس وهم من البخاري أو من موسى بن إسماعيل شيخه، والصواب: النضر ـ بسكون المعجمة ـ ابن أنس، كما رواه مسلم في «صحيحه»، «ك» (٥٣/٢٥)، «ع» (١٦/ ٥٢٥). قال ابن بطال (١٠/ ٣٥٠): دل الحديث على أن من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً في غير المدينة: أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك في المدينة، وإن كان قد علم أن من

# ٧ ــ بَابُ مَا يُذْكُرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ<sup>(١)</sup> وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَلَا نَقْفُ <sup>(١)</sup> مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

النسخ: «يُذْكَرُ» في ذ: «يُكْرَهُ».

آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول على الرسول على أقطار الأرض فكان لها مزيد فضل على غيرها. وقال غيره: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي على ثم موطن الخلفاء الراشدين، «ف» (١٣/ ٢٨١ \_ ٢٨٢).

(۱) قوله: (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي: الذي يكون على غير أصل من الكتاب والشُنَّة والإجماع، وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود، وهو الاجتهاد. وقوله: "وتكلف القياس" أي: الذي يكون على هذه الأصول لأنه ظن والظن رد، وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم، وهو الأصل الرابع المستنبط من هذه، والقياس هو: الاعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به، وذلك لقوله تعالى: "فَاعْتَيْرُوا يَتَأُولِي ٱلأَبْصَدِ [الحشر: ٢،] فكان حجة. وقوله: "فَولاً نَقْفُ مَا لِنَسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ " احتج به لما ذكره من ذم التكلف، ثم فسر "القفو" بالقول، وهو من كلام ابن عباس، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وقال أبو عبيدة: معناه: لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. وقال الراغب (ص: ٦٨): الاقتفاء اتباع القفا، كما أن الارتداف اتباع الردف، ويكني بذلك عن الاغتياب وتتبع المعايب، ومعنى ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ \* لا تحكم بالقيافة والظن، والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ. وهو حجة على من يحكم بالقيافة، مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ. وهو حجة على من يحكم بالقيافة، مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ. وهو حجة على من يحكم بالقيافة، مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ. وهو حجة على من يحكم بالقيافة، والقيافة، مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ. وهو حجة على من يحكم بالقيافة،

(٢) أي: لا تتبع.

٧٣٠٧ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ (١) قال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ (٢) قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ شُرَيْحِ وَغَيْرُهُ (١)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ (٥)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ (٥)، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو (٧) فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ يُولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ الْتِزَاعاً، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ عَنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ (٨)، فَيَبْقَى نَاسٌ الْتِزَاعاً، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ عَنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ (٨)، فَيَبْقَى نَاسٌ

النسخ: «حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ» في ذ: «حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ». «أَعْطَاكُمُوهُ». كذا في ح، ذ، وفي سه، ه، ذ: «أَعْطَاهُمُوهُ». «يَنْتَزِعُهُ» في ذ: «يَنْزِعُهُ». «عَنْهُمْ» في ذ: «مِنْهُمْ».

- (۱) بمثناة ثم لام بوزن عظيم، وهو سعيد بن عيسى بن تليد، نسب إلى جده، يكنى أبا عيسى بن عني \_ بمهملة ثم نون مصغراً \_ وهو من المصريين الثقات الفقهاء، وكان يكتب للحكام، «ف» (٢٨٣/١٣).
  - (٢) أي: عبد الله.
  - (٣) هو أبو شريح الإسكندراني، «ف» (١٣/ ٢٨٣).
- (٤) هو ابن لهيعة، أبهمه البخاري لضعفه، وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحلن، «ف» (٢٨٣/١٣).
  - (٥) محمد بن عبد الرحمن، «ف» (١٣/ ٢٨٤).
- (٦) أي: مرَّ علينا حاجًّا، «ف» (١٣/ ٢٨٤)، أي: مارًّا علينا، «ك» (٥٤/٢٥).
  - (٧) ابن العاص.
- (٨) قوله: (مع قبض العلماء بعلمهم) أي: بقبض العلماء مع علمهم، ففيه نوع قلب في الحرفين، أو يراد من لفظ «بعلمهم»: بكتبهم، بأن يمحى العلم من الدفاتر، ويبقى «مع» على المصاحبة، أو «مع» بمعنى عند. مرَّ الحديث في «كتاب العلم» (برقم: ١٠٠). قوله: «فعَجِبَتْ» أي: من جهة

جُهَّالٌ (١) يُسْتَفْتَوْنَ (٢) فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيَضِلُّونَ (٣) وَيُضِلُّونَ (٤٠).

أنه ما غير حرفاً منه، روى أنها قالت له: «القه ففاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك، فلقيته؛ [فسألته] فذكره لي نحو المرة الأولى، فلما أخبرتها قالت: ما أحسبه إلا قد صدق لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص منه»، «ك» (٧٥/٢٥). ووقع في رواية سفيان بن عيينة الموصولة: «قال عروة: ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو في الطواف فسألته فأخبرني به»، فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة، وكأن عروة كان حج في تلك السُّنَّة من المدينة وعبد الله من مصر، فبلغ عائشة، ويكون قولها: «قد قدم» أى: من مصر طالباً لمكة لا أنه قد قدم المدينة؛ إذ لو دخلها لَلَقيهُ عروة بها، ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك السنة وحج معها عروة فقدم عبد الله بعد، فلقيه عروة بأمر عائشة. قلت: ورواية الأصل تحتمل أن عائشة كان عندها علم من الحديث، فظنت أنه زاد فيه أو نقص، فلما حدث به ثانياً كما حدث به أوّلاً تذكرت أنه على وفق ما كانت سمعت، ولكن رواية حرملة التي ذكر فيها أنها أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث علم، ويؤيد ذلك أنها لم تستدل على أنه حفظه إلا لكونه حدّث به بعد سنة كما حدّث به أوّلاً لم يزد ولم ينقص، قال عياض: لم تتهم عائشة عبد الله، ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة؛ لأنه كان قد طالع كثيراً منها، ومن ثم قالت: «أحَدَّثك أنه سمع النبي عَلَيْ يقول هذا؟» انتهی، «ف» (۱۳/ ۲۸۵).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ١٠٠).
  - (٢) بصيغة المجهول.
    - (٣) من الضلالة.
    - (٤) من الإضلال.

فَحَدَّثُتُ (۱) عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ حَجَّ بَعْدُ (۱) فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي (۱) انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَنِي عِنْهُ. فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَالْتُتُ عَائِشَة فَاللَّهُ بَنْ عَمْرٍه. فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍه. وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍه. [راجع: ١٠٠].

٧٣٠٨ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ (') قال: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ (°)؟ قَالَ: نَعَمْ. الأَعْمَشُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ (°)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ: فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ: عَوْانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ (٢) عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ (٢) عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ

النسخ: «فَحَدَّثْتُ» في قت، ذ: «فَحَدَّثْتُ به». «أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ» في ذ: «حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ».

<sup>(</sup>١) هذا قول عروة.

<sup>(</sup>٢) أي: بعد تلك السنة أو الحجة، «ك» (٢٥/ ٥٤)، «ع» (١٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) هو عروة ابن أسماء أخت عائشة، «ك» (٢٥/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) اسمه محمد بن ميمون.

<sup>(</sup>٥) المشهور كسر الصاد، وقيل: جاء فتحها أيضاً، «ع» (٥١/ ٥٢٨)، بكسر المهملة وشدة الفاء المكسورة وسكون التحتانية وبالنون: موضع بين الشام والعراق بشاطئ الفرات، فيه وقعت المقابلة بين علي ومعاوية، وهو غير منصرف، «ك» (٢٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: (اتهموا رأيكم...) إلخ، أي: لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، وهو كنحو قول علي

## أَبِي جَنْدَلٍ (١) وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا

#### النسخ: «أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» زاد في ذ: «عليه».

رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه»، والسبب في قول سهل ذلك: أن أهل الشام لما استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم، وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدين، ومن ثم صار منهم الخوارج الذين مضى ذكرهم فأنكروا على على رضى الله عنه ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيم، فاستند على إلى قصة الحديبية؛ لأن النبي عَلَيْ أجاب قريشاً إلى المصالحة مع ظهور غلبته لهم، وتوقف بعض الصحابة أولاً حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم به. وأول الكرماني كلام سهل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفظ فقال: كأنهم اتهموا سهلاً بالتقصير في القتال حينئذ، فقال لهم: بل اتهموا أنتم رأيكم؛ فإني لا أقصر كما لم أكن مقصراً يوم الحديبية وقت الحاجة، فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أنى لا أخالف حكم رسول الله على كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين، «ف» (١٣/ ٢٨٨ \_ ٢٨٩). فإن قلت: لم نسب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبية؟ قلت: لأن رده إلى المشركين كان شاقاً على المسلمين، وكان ذلك أعظم ما جرى عليهم من سائر الأمور، وأرادوا القتال بسببه، وأن لا يردوا أبا جندل ولا يرضون بالصلح، «ك» (٢٥/٥٥).

(۱) هو ابن سهيل بن عمرو القرشي العامري، واسمه العاصي، أسلم أبو جندل بمكة فحبسه أبوه في حديده، وقيده فهرب يوم الحديبية إلى رسول الله على مع قيوده ورد إليهم بسبب العهد الذي جرى، ثم هرب وألحق بأبي بصير الثقفي ورفقته، وكانوا سبعين رجلاً من المسلمين يقطعون على من مر بهم من عير قريش وتجارهم، وكان مقرهم سيف البحر \_ بكسر السين \_، كذا في «التهذيب» [للنووي] (٢/ ٢٠٥) و «الاستيعاب» (٤/ ١٦٢١ \_ ١٦٢٢).

سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرِ يُفْظِعُنَا (١) إِلَّا أَسْهَلْنَ (٢) بِنَا (٣) إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرِ هَدُ أَلَّى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرِ هَذَا الأَمْرِ (١). قَالَ (١): وَقَالً أَبُو وَائِل: شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبِئْسَتْ (٢) صَفُّونَ (٧).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، يَقُولُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْتِيَ. [راجع: ٣١٨١].

النسخ: «أَسْهَلْنَ بِنَا» في هـ، ذ: «أَسْهَلْنَ بِهَا». «صَفُّونَ» في ذ: «صَفِّينَ»، وفي سف: «الصَّفُّونَ». «ولا ينبغي» سقطت الواو في ذ.

- (١) بإعجام الظاء المكسورة أي: يخوفنا ويهولنا، «ك» (٢٥/٥٥).
- (٢) أي: السيوف، أي: أفضين بنا إلى أمر سهل، «ك» (٢٥/٥٥).
- (٣) قوله: (إلا أسهلن بنا) أي: أنزلتنا في السهل من الأرض أي: أفضين بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج، ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية، عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من الحرب التي وقعت بعمين لما وقع فيها من أبطاء النصر وشدة المعارضة من يرجعوا إلى الحق، وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوماً يرجعوا إلى الحق، وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوماً وجود قتلته بأعيانهم في العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان، «ف» (١٣/ ٢٨٨).
- (٤) أي: الذي نحن فيه من هذه المقاتلة في صفين، فإنها لا يسهل بنا مرَّ بلطائف في «كتاب الجهاد» (برقم: ٣١٨١، وفي «المغازي» برقم ٤١٨٩)، «ك» (٢٥/ ٥٥). (٥) أي: الأعمش.
  - (٦) أي: بئست المقاتلة التي وقعت فيها، «ك» (٢٥/٥٥).
- (٧) قوله: (بئست صفون) كذا لغير أبى ذر، وللنسفى مثله، لكن

# ٨ ـ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُسْأَلُ (١) مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: «لَا أَدْرِي»، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: «لَا أَدْرِي»، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ (١)

النسخ: «حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ» في سه، ذ: «حَتَّى يُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ». «وَلَا بِقِيَاسٍ» في ذ: «وَلَا قِيَاسٍ».

بالألف واللام، ولأبي ذر: "صفين" والأشهر فيها الياء قبل النون كفلسطين وقنسرين، ومنهم من أبدل الياء بالواو في الأحوال، وعلى هاتين اللغتين إعرابها على النون بالحركات غير منصرف، ومنهم من أعربها إعراب جمع المذكر السالم مثل ﴿ لَفِي عِلِيِّبِ َ \* وَمَا أَذَرَنكَ مَا عِلِيُّونَ ﴾ [المطففين: ١٨ \_ ١٩]، ومنهم من فتح النون مع الواو لزوماً، نقل ذلك ابن مالك، كذا في «ك» (٢٥/ ٥٥)، «ف» (٢٨/ ٢٨٠)، «ع» (٢٥/ ٢٨٨).

(۱) قوله: (ما كان النبي على يسأل...) إلخ، أي: كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوح إليه فيه حالان: إما أن يقول: لا أدري، وإما أن يسكت حتى يأتيه بيانه بالوحي. وقال الكرماني: في قوله في الترجمة: «لا أدري» حزازة؛ إذ ليس في الحديث ما يدل عليه، ولم يثبت عنه على ذلك، وهو تساهل شديد منه؛ لأن البخاري أشار بذلك إلى ما ورد فيه ولكنه لم يثبت على شرطه كعادته في أمثاله، منه حديث ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي على فقال: أيُّ البقاع خير؟ قال: «لا أدري»، فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري، فقال: سل ربك، فانتقض جبريل انتقاضة...» الحديث أخرجه ابن حبان، وللحاكم نحوه، هذا ملتقط من «الفتح» (۱۳/ ۱۳).

(٢) قوله: (برأي ولا بقياس) قال الكرماني: هما مترادفان، وقيل: الرأي هو التفكر، والقياس الإلحاق، وقيل: الرأي أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه، انتهى. قوله: ﴿لِتَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ

لِقَوْلِهِ: ﴿ مِمَا ٓ أَرَىكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥].

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ('): سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الرُّوحِ، فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ. ٧٣٠٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (') قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ (") يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أَغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ (')،

النسخ: «لِقَوْلِهِ» في سد: «لِقَوْلِ اللَّه تعالى»، وفي نه: «لِقَوْلِ اللَّه عز وجل». «حَتَّى نَزَلَتِ» في هه، ذ: «حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ». «أُعْمِيَ» في ذ: «غُمِيَ».

عِمَّا أَرَكُ اللَّهُ ﴾، قال المهلب ما معناه: إنما سكت النبي على في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة، فلا بد فيها من اطلاع الوحي وإلا فقد شرع للامته القياس، وعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه، فذكر حديث التي سألته الحج عن أمها وغيره. وقال الداودي: إن الذي احتج به البخاري للنفي حجة في الإثبات فحينئذ ينقلب حجة عليه؛ لأن المراد بقوله: ﴿عِمَّا أَرَكُ ﴾ ليس محصوراً في المنصوص، بل فيه إذن في القول بالرأي، ثم ذكر آثاراً تدل على الإذن، وتعقبها ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق، وإنما أراد أنه على الكلام في أشياء، وأجاب بالرأي في أشياء، وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه، هذا مختصر من «ف» (٢٩١/ ٢٩١).

- (۱) هذا التعليق مضى موصولاً (برقم: ٧٢٩٧)، لكنه بلفظ: «فقام ساعة...» إلخ.
  - (٢) أي: ابن عيينة.
    - (٣) محمد.
  - (٤) أي: عن الإغماء.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ \_ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ (۱): فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ \_ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي (۲) بِشَيْءٍ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي (۲) بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ (۳). [راجع: ۱۹۸، أخرجه: م ۱۲۱۸، د ۲۸۸۸، تحفة: ۲۸۸۸، ق ۱۲۹۸، تحفة: ۳۰۲۸].

٩ ـ بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيَّ عَلِيْهِ أُمَّتَهُ (١) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
 مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لَيْسَ بِرَأْيِ وَلَا تَمْثِيلٍ (١)

٧٣١٠ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (١)،

(٣) المراد به قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوُلَكِ كُمٌّ ﴾ الآية [النساء: ١١]، مرَّ (برقم: ٤٥٧٧).

- (٤) قوله: (تعليم النبي على أمته...) إلخ، قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه، انتهى. قوله: «ليس برأي ولا تمثيل» هذا يدل على أنه من نفاة القياس، وقد قلنا فيما مضى: إن القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى: ﴿فَاعَنَبُرُوا﴾ [الحشر: ٢]، فالقياس مأمور به. قال الكرماني ما حاصله: إن موضع الترجمة هو قوله: «كان لها حجاباً من النار»؛ لأن هذا أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى ليس قولاً برأي ولا تمثيل لا دخل لهما فيه، انتهى. قلت: هذا الحديث لا يدل على مطابقة الترجمة أصلاً؛ لأن عدم دلالته على الرأي والتمثيل لا يستلزم نفيهما، «ع» (١٦/ ٥٣٠ ـ ٥٣١).
- (٥) أي: قياس، وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم، «ك» (٥٦/٢٥)، «ع» (٥١/١٦).
  - (٦) الوضاح اليشكري.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) هذا ظاهر المطابقة بالترجمة.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ (۱)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (۲) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَهِ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ (۳) يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ ثُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ (۱) فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْتَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا وَكَذَا وَكَذَا فَا اللَّهُ وَلَا وَكَذَا وَكَالَا وَلَا عَادَتُهَا مَرَّتَيْنِ ثُوا وَكُذَا وَلَا عَلَا وَلَا عَالَا وَلَا عَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَل

# النسخ: «اثْنَيْنِ» في هـ، ذ: «أُوِ اثْنَيْنِ».

- (۱) اسمه الأصبهاني عبد الله الكوفي، أصله من أصبهان، فيه أربع لغات: فتح الهمزة وكسرها وبالفاء والموحدة، «ع» (۵۳۱/۱۶).
- (۲) قيل: يحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن، «ع» (٣١/١٦).
  - (٣) أي: من أوقات نفسك، «ك» (٢٥/ ٥٧)، «ع» (١٦/ ٥٣١).
    - (٤) بلفظ الأمر.
    - (٥) بلفظ الماضى.
    - (٦) من التقديم أي: إلى يوم القيامة.
    - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ١٠١) في «العلم».

# ١٠ \_ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ (١) مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ (٢) عَلَى الْحَقِّ» وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم (٣).

٧٣١١ \_ حَدَّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى (١)،

### النسخ: «عَلَى الْحَقِّ» زاد في ذ: «يُقَاتِلُونَ».

(۱) قوله: (باب قول النبي على: لا تزال...) إلخ، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان، وبعده: «لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»، وله من حديث جابر مثله، لكن قال: «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». قوله: «وهم أهل العلم» هو من كلام المصنف، وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت على بن المديني يقول: هم أهل الحديث، «ف» (٢٩٣/١٣).

- (۲) أي: معاونين على الحق أي: ثابتين له، ويحتمل أن يكون على الحق خبرا ثانيا لقوله: «لا تزال»، وقيل: غالبين أو عالين، «ك» (۲۰/۸۰). (۳) هذا من كلام البخاري.
- (٤) قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي من كبار شيوخ البخاري من أتباع التابعين وشيخه في هذا الحديث «إسماعيل» تابعي مشهور، وشيخ إسماعيل «قيس» من كبار التابعين، وهو مخضرم أدرك النبي على ولم يره. ولهذا السند حكم الثلاثيات وإن كان رباعياً، «ف» (١٣/ ٢٩٤). قوله: «وهم ظاهرون» فإن قلت: يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، هم شر [من] أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» رواه مسلم. قلت: يعني الشرار هم الأغلب، قاله الكرماني (٥٥/ ٥٨). وقال العيني (١٦/ ٢٣٥): المراد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص،

عَنْ إِسْمَاعِيلَ (۱) ، عَنْ قَيْس (۲) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ اللَّهِ (٣) وَهُمْ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ (٣) وَهُمْ ظَاهِرُونَ (٤) . [راجع: ٣٦٤٠].

٧٣١٢ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(٥)</sup>، عن ابْنِ وَهْبِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ يُونُسَ<sup>(٧)</sup>، عَنْ يُونُسَ<sup>(٧)</sup>، عَنْ يُونُسَ<sup>(٨)</sup> عَنْ يُونُسَ <sup>(٨)</sup> عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: شَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقُولُ: مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي شُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقُولُ:

# النسخ: «أَمْرُ اللَّهِ» في ذ: «أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وأن موضعاً آخر تكون به طائفة يقاتلون على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، قيل: يا رسول الله! أين هم؟ قال: «هم ببيت المقدس»، انتهى. وقال في «الفتح» (١٣/ ٢٩٤): ذكرت أن المراد بأمر الله هبوب تلك الريح، وأن المراد بقيام الساعة ساعتهم، وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس الذين يحضرهم الدجال، ويظهر الدين في زمن عيسى عليه السلام، ثم بعد موت عيسى عليه السلام تهب الريح المذكورة، فهذا هو المعتمد في الجمع، والعلم عند الله، انتهى.

- (١) ابن أبي خالد.
- (٢) ابن أبي حازم، بالحاء المهملة والزاي، «ع» (١٦/ ٥٢٩).
  - (٣) أي: القيامة.
  - (٤) أي: غالبون على من خالفهم، «ع» (١٦/ ٥٣٢).
    - (٥) ابن أبي أويس.
      - (٦) عبد الله.
      - (٧) ابن يزيد.
    - (٨) ابن عبد الرحمن بن عوف.

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً (١) يُفَقِّهُ فِي اللِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ (٣) حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». [راجع: ٧١].

١١ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ ( أَ ) شِيعًا ﴾ [الأنعام: ٦٥]

٧٣١٣ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥): قَالَ عَمْرُو بْن دينار: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَمْرُو بْن دينار: هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ (٢) ﴿ وَلُو اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ (٢) ﴾ ،

النسخ: «أَوْ حَتَّى» في ذ: «وَحَتَّى». «بَابُ قَوْلِ اللَّهِ» في ذ: «بَابٌ في قَوْلِ اللَّهِ». «لَمَّا نَزَلَ» في قَوْلِ اللَّهِ». «لَمَّا نَزَلَ» في ذ: «لَمَّا نَزَلَ».

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث (برقم: ٧١، و٣١١٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (من يرد الله به خيراً) عام؛ لأن النكرة في سياق النفي، والشرط يفيد العموم، أي: جميع الخيرات، ويحتمل أن يكون التنوين للتعظيم. وقوله: «أنا قاسم» أي: أقسم بينكم فألقي إلى كل واحد ما يليق به من أحكام الدين، والله يوفق من يشاء منهم للفقه والتفهم منه والتفكر في معانيه. وفيه أن أمته آخر الأمم. فإن قلت: ليس في هذا الباب ما يدل على أنهم أهل العلم على ما ترجم عليه؟ قلت: نعم فيه إذ من جملة الاستقامة أن يكون فيهم الفقيه [والمتفقه]، ولا بد منه لترتبط الأخبار المذكورة بعضها بالبعض، وتحصل جهة جامعة بينهما معنى، «ك» (٥٥/٨٥).

<sup>(</sup>٣) شك من الراوي.

<sup>(</sup>٤) يقال: لبست الشيء: خلطته، وألبست عليه إذا لم تبينه، «ع» (٥) ابن عينة.

<sup>(</sup>٦) كإمطار الحجارة عليهم، كما كان على قوم لوط عليه السلام، «ك» (٥٨/٢٥)، «ع» (١٦/ ٥٣٣).

قَالَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»(١)، ﴿أَوُ مِن تَعَتِ أَرَجُلِكُمُ (٢)﴾، قَالَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» قَالَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» . فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿أَوْ يَلْسِكُمُ (٣) شِيَعًا وَيُذِينَ بَعَضَكُمُ (١) بَأْسَ بَعْضَ ﴿ قَالَ: «هَاتَانِ (٥) أَهْوَنُ أَوْ (٦) أَيْسَرُ ». [راجع: ٤٦٢٨، أخرجه: ت ٣٠٦٥، تحفة: ٢٥٣٦].

# ١٢ ـ باب مَنْ شَبَّهَ (٧) أَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلِ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ مُحْكُمَهَا، لِيُفْهِمَ السَّائِلُ

النسخ: «قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ» كذا في سف، وفي ه، ذ: «قَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ»، وفي نـ: «وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ. «حُكْمَهَا» كذا في قت، وفي نـ: «حُكْمَهُمَا».

- (۱) من المتشابهات، «ك» (۲٥/ ٥٩).
- (٢) كالخسف كما فعل بقارون، «ك» (٢٥/ ٥٩)، «ع» (١٦/ ٣٣٥).
  - (٣) أي: يخلطكم فرقاً أصحاب الأهواء مختلفة.
  - (٤) أي: يقتل بعضكم بعضاً، «ك» (٥٩/٢٥)، «ع» (١٦/ ٥٣٣).
- (٥) قوله: (هاتان) أي: المحنتان أو البليتان أو الخصلتان وهما: اللبس والإذاقة، «أهون» من الاستئصال والانتقام من عذاب الله إن كانتا أيضاً من عذاب الله، ولكن هما أخف، ومرَّ في سورة «الأنعام» بلفظ: «وهذا» أي: الأخير من أقسام الترديد، وهو الجمع بينهما، كذا في «ع» (١٦/ ٥٣٣)، «ك» (٥٩/ ٥٩).
  - (٦) شك من الراوي.
- (۷) قوله: (باب من شبه...) إلخ، وضع هذا الباب للدلالة على أن القياس على نوعين: صحيح مشتمل على شرائطه المذكورة في أصول الفقه، وفاسد بخلاف ذلك. فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بلهو مأمور به، كما ذكرناه عن قريب (في ك. ٩٦، ب: ٨). قال الكرماني:

٧٣١٤ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ (١) بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخبرنِي ابْنُ وَهْبٍ (٢)، عَنْ يُونُسَ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسُودَ، وَ إِنِّي أَنْكُوثُهُ (١). فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «هَلْ لَكَ مِنْ غُلَاماً أَسُودَ، وَ إِنِّي أَنْكُوثُهُ (١). فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ (٥)»، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً (١). قَالَ: «فَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً (١). قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى (٧) ذَلِكَ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً (١). قَالَ: «فَأَنَى تُرَى (٧) ذَلِكَ

النسخ: «فَمَا أَلْوَانُهَا» في ذ: «فَمَا لَوْنُهَا»، وفي ذ: «فَأَلْوَانُهَا». «فَهَلْ فِيهَا» كذا في ه، ذ، وفي ذ: «هَلْ فِيهَا».

لو قال: من شبه أمراً معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس، وهذا المذكور في الترجمة هو رواية الكشميهني والإسماعيلي والجرجاني، ورواية غيرهم: «من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي على حكمهما»، وفي رواية النسفي: «من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبهم قد بين الله حكمهما ليفهم السائل»، «ع» (١٦/ ٥٣٢ \_ ٥٣٤).

- (١) بفتح الهمزة والموحدة وسكون المهملة بينهما، «ابن الفرج» بفتح الراء والجيم، أبو عبد الله المصري.
  - (٢) هو عبد الله المصري.
    - (٣) ابن يزيد الأيلي.
  - (٤) لأني أبيض وهو أسود، «ع» (١٦/ ٥٣٤)، «ك» (٢٥/ ٥٩).
    - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٥٣٠٥).
- (٦) جمع الأورق، وهو ما في لونه بياض إلى سواد، «ع» (١٦/ ٥٣٤)، «ك» (٩٥ / ٢٥).
- (٧) أي: فمن أين تظن أن ذلك البياض جاء إلى تلك الحمرة، «ك» (٥٩/٢٥).

جَاءَهَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقُ<sup>(۱)</sup> نَزَعَهَا<sup>(۲)</sup>. قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ<sup>(۲)</sup> نَزَعَهُ». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ<sup>(۱)</sup>. [راجع: ٥٣٠٥، أخرجه: م ١٥٠٠، د ٢٢٦٢، تحفة: ١٥٣١١].

٧٣١٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ (٥)، عَنْ أَبِي بِشْر (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ الْفَاتُ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ (٧) قَبْلِ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَ حُجُّ عَنْهَا؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ (٧) قَبْلِ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَ حُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟» قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟»

النسخ: «نَزَعَهَا» في ه: «نَزَعَهُ». «قَاضِيَةً» في ذ: «قَاضِيتَهُ».

- (۱) العرق الأصل، أراد به الأصل من النسب تشبيهاً بعرق التمر، «مجمع» (۳/ ۵۷۹).
- (۲) أي: اجتذبه إليه حتى ظهر لونه عليه، «ك» (۲۰/ ٥٩)، «ع» (۲۰/ ٥٣٤).
- (٣) قوله: (ولعل هذا عرق...) إلخ، مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي على شبه للأعرابي ما أنكر من لون الغلام بما عرف من نتاج الإبل، فقال له: «هل لك من إبل؟» إلى قوله: «لعل هذا عرق نزعه»؛ فأبان له بما يعرف أن الإبل الحمر تنتج الأورق \_ أي: الأغبر \_، وهو الذي فيه سواد وبياض، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود، «ع» (١٦/ ٥٣٤)، «قس» (٢١٩/١٥).
  - (٤) أي: اللعان، ونفي الولد من نفسه، «ك» (٢٥/ ٦٠)، «ع» (١٦/ ٥٣٤).
    - (٥) الوضاح اليشكري.
    - (٦) جعفر بن أبي وحشية، «ع» (١٦/ ٥٣٤).
      - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ١٨٥٢).

قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «اقْضُوا('' الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». [راجع: ١٨٥٢].

# ١٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقَضَاءِ (١) بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

النسخ: «اقْضُوا» في نه: «اقْضِي»، وفي هه، ذ: «اقْضُوا اللَّه». «الْقَضَاءِ» كذا في سف، قد، ذ، وفي ذ: «الْقُضَاةِ».

(۱) قوله: (قال: اقضوا) كذا في أكثر النسخ أي: اقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله تعالى، ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولاً بالقصد الأول، وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة فيه. وقيل: قال الفقهاء: حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى. وأجيب بأن التقديم بسبب احتياجه لا ينافي الأحقية بالوفاء واللزوم، «ع» (٥٣٥)، «ك» (٥٠/ ٢٠). واحتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس وقال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة وداود بن علي. وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة، فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، «ع» (١٦/ ٥٣٥)، «ف» (١٦/ ٢٩٧)، ومطابقته للترجمة من حيث إن النبي على شبه لتلك المرأة التي سألته الحج عن أمها بدين الله بما تعرف من دين العباد، غير أنه قال: «فدين الله أحق»، «ع» (١٦/ ٥٣٥)، «قس» (١٥/ ٣٢٠).

(٢) قوله: (باب ما جاء في اجتهاد القضاء) كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة، بفتح أوله والمد، وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه، والمعنى: الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله تعالى، أو فيه حذف تقديره: اجتهاد متولي القضاء. ووقع في رواية غيرهم: «القضاة» بصيغة الجمع وهو واضح، «ف» (٢٩٩/١٣). والاجتهاد لغة: المبالغة في الجهد، واصطلاحاً: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. فإن قلت:

لِـقَـوْلِـهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (١٠) ﴿ المائدة: ٤٥].

وَمَدَحَ (٢) النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا (٣) وَيُعَلِّمُهَا، لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ (١) وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْم.

النسخ: ﴿ فَأُولَدِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ في سف: «الآية». ﴿ لَا يَتَكَلَّفُ ﴾ في هم، ذ: «ولَا يَتَكَلَّفُ ». «مِنْ قِيلِهِ »، وفي سف: «مِنْ قِيلِهِ »، وفي سف: «مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ».

في القرآن: ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّٰرِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْنَصِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]، فهل في تخصيص آية الظلم فائدة؟ قلت: الظلم عام شامل للكفر والفسق؛ لأنه وضع الشيء في غير موضعه وهو يشملهما، «ك» (٢٥/ ٢٠). قوله: «ولا يتكلف من قبله» بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهته، وفي رواية الكشميهني: «من قبله» بتحتانية ساكنة أي: من كلامه، وفي رواية النسفي: «من قبل نفسه»، «ع» بتحتانية ساكنة أي: من ٢٩٩ ). «الحكمة» العلم الوافي المتقن، و«يقضي بها» إشارة إلى الكمال، و«يعلمها» إشارة إلى التكميل، يعني: الكامل المكمل، «ك» (٢٥/ ٢٠).

- (١)كذا للأكثر، وللنسفى: «﴿ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ الآية»، «ف» (١٣/ ٢٩٩).
- (٢) ويجوز فيه فتح الدال على أنه فعل ماض، ويجوز تسكينها على أنه اسم مجرور عطف على «اجتهاد».
  - (٣) أي: بالحكمة.
- (٤) وذكر الخلفاء ليس بقيد لأن سائر الحكام في ذلك سواء، «ع» (٥٣٥/١٦).

٧٣١٦ \_ حَدَّتَنِي شِهَا ثُ بُنُ عَبَّادٍ (١) قال: حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٢)، عَنْ قَيْس (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٢)، عَنْ قَيْس (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطُه عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ (٧) حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا فَسُلَّطُه عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ (٧) حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». [راجع: ٣٧].

#### ٧٣١٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٩) (٩) قَالَ: أَخْبَرَنَا

النسخ: «حَدَّثَنِي شِهَابُ» في ذ: «حَدَّثَنَا شِهَابُ». «اثْنَتَيْنِ» في ذ: «حَدَّثَنَا شِهَابُ». «اثْنَتَيْنِ» في ذ: «اثْنَيْنِ» – وفي بعضها: «اثْنَتَيْنِ» أي: خصلتين، «ك» (٢٥/ ٢٦) .. «فَسَلَّطَه» كذا في ه، وفي ذ: «فَسُلِّط». «وَآخَرُ» في ذ: «أَوْ آخَرُ». «مُحَمَّدٌ» في كن: «مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ».

- (١) الكوفي.
- (٢) ابن أبي خالد البجلي.
  - (٣) ابن أبي حازم.
    - (٤) ابن مسعود.
- (٥) قوله: (لا حسد إلَّا في اثنتين) أطلق الحسد وأراد به الغبطة، أو معناه: لا حسد إلا فيهما، ولا حسد فيهما إذ هو غبطة، فلا حسد كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦]، «ك» (٢٥/ ٦١).
  - (٦) أي: خصلة رجل، «ك» (٢٥/ ٦١).
    - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٧١٤١).
- (٨) قال الكلاباذي: ابن سلام وابن المثنى يرويان عن أبي معاوية، «ك» (٦١/٢٥).
- (٩) قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن، وقد أخرج البخاري في «النكاح» (ح: ٥١٣١) عن محمد بن سلام منسوباً لأبيه

أَبُو مُعَاوِيَةَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) عَنْ إِمْلَاصِ (٣) الْمَوْأَةِ \_ وَهِيَ الَّتِي (١) يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِيناً \_، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْ فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعْقُ يَقُولُ: ﴿فِيهِ غُرَّةٌ (٥) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (٤) فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ (٢) حَتَّى تَجِيئنِي بِالْمَحْرَجِ (٧) فِيمَا قُلْتَ. [راجع: ١٩٠٥].

النسخ: «الْمُغِيرَةِ» في ذ: «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ». «فِيمَا قُلْتَ» في صد، هذ: «مِمَّا قُلْتَ».

عند الجميع عن أبي معاوية، وهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن، واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيد، وإن كان أخرج في «الطهارة» (برقم: ٢١٨) عن محمد بن خازم بمعجميتن حديثاً وهو أبو معاوية، لكن المهمل إنما يحمل على من يكون لمن أهمله به اختصاص، واختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهور، «ف» (٢١٨ ٢٩٩). قوله: «حتى تجيئني بالمخرج» فإن قلت: خبر الواحد حجة يجب العمل به، فلم ألزمه بالشاهد؟ قلت: للتأكيد، وليطمئن قلبه بذلك مع أنه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن كونه خبراً لواحد. مرَّ الحديث بقصته في «كتاب الديات» (برقم: ٦١/٥٥)، «ك» (٢١/٢٥).

- (١) اسمه: محمد بن خازم بالمعجمة. (٢) أي: الصحابة.
  - (٣) الإملاص: إلقاء الجنين ميتاً، «ك» (٢٥/ ٦١).
    - (٤) جملة معترضة، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٥) بالضم والتنوين، و «عبد» بالرفع عطف بيان، أي: دية الجنين غرة، وهي: عبد أو أمة، وقال الشافعي: تساوي خمس إبل، «ك» (٦١/٢٥)، مر بحثه وتحقيقه (برقم: ٦٩٠٥).
  - (٦) أي: لا تفارق مكانك، «ك» (٢٥/ ٦١).
    - (٧) أي: بشاهد على قولك.

٧٣١٨ \_ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً (١) فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْدٌ يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ».

تَابَعَهُ (٢) ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ (٣)، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ عُرْوَةَ (٥)، عَنِ الْمُغِيرَةِ. [راجع: ٦٩٠٦].

11 \_ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ لَتَنَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴾ (٦) (٧) لَوَ أَبِي ذِئْبِ (٩) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ (٩) ،

النسخ: «فَخَرَجْتُ» في ذ: «قَالَ: فَخَرَجْتُ».

- (١) بفتح الميم واللام: الخزرجي البدري، «ك» (٢٥/٢٥).
  - (٢) سقط هذا للنسفي، «ف» (٢٩٩/١٣).
    - (٣) هو: عبد الرحلمن.
    - (٤) هو: عبد الله بن ذكوان.
      - (٥) ابن الزبير.
- (٦) يعني: في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذَمَّه، «ع» (١٦/ ٥٣٧).
- (۷) قوله: (سنن من كان قبلكم) قال السفاقسي: السنن بفتح السين والنون: الطريقة، يقال: استقام فلان على سنن واحد. قال: وقرأناه بضم السين وهو جمع سنة، وهي العادة. قلت: في «الصحاح»: سنن الطريق \_ يريد بفتح السين والنون \_، وسننه \_ يريد بضمهما \_، وسننه \_ يريد بضم السين وفتح النون \_ ثلاث لغات بمعنى واحد. وقال المهلب: الفتح أولى؛ لأنه هو الذي يستعمل فيه الذراع والشبر على ما يأتي الآن، «ع» (١٦/ ٥٣٧).
- (٨) أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، وهو شيخ مسلم أيضاً، «ع» (١٦/ ٥٣٧).
  - (٩) محمد.

عَنِ الْمَقْبُرِيِّ (۱)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا (۱)، شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ». خَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا (۱)، شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ». فَقِيد لَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ قَالَ: "وَمَنِ النَّاسُ (۱) فَقِيد لَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ قَالَ: "وَمَنِ النَّاسُ (۱) إِلَّا أُولَئِكَ؟!». [تحفة: ١٣٠٢٥].

٧٣٢٠ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١٠) قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ

النسخ: «بِأَخْذِ الْقُرُونِ» في ص: «بِمَا أَخَذَ القُرونُ»، وفي سف: «مَأْخَذَ الْقُرونُ»، وفي سف: «مَأْخَذَ الْقُرُونِ». «شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ» في ه: «شِبْراً شِبْراً وَذِرَاعاً فِي دَ: «فَقَالَ». في ذ: «فَقَالَ».

<sup>(</sup>۱) اسمه سعید بن أبی سعید، «ع» (۱۲/ ۵۳۷).

<sup>(</sup>۲) قوله: (حتى تأخذ أمني بأخذ القرون قبلها) أي: حتى تسير أمتي بسير القرون قبلها، «الأخذ» بفتح الهمزة وكسرها: السيرة، فقيل: أخذ فلان بأخذ فلان أي: سار بسيرته. وحكى ابن بطال عن الأصيلي: «بما أخذ القرون» بالباء الموحدة، و«ما» الموصولة و«أخذ» بصورة الفعل الماضي وهو رواية الإسماعيلي أيضاً، وفي رواية النسفي: «بمأخذ القرون» على وزن مفعل بفتح الميم، و«القرون» جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء وهو الأمة من الناس. قوله: «كفارس والروم» خبر مبتدأ محذوف أي: هؤلاء الذين يتبعونهم كفارس والروم، الفارس اسم الجيل المشهور أي: الفرس، ويطلق أيضاً على بلادهم. قوله: «إلا أولئك» فإن قلت: الناس ليسوا منحصرين أيضاً على بلادهم. قوله: «إلا أولئك» فإن قلت: الناس ليسوا منحصرين فيهما؟ قلت: المراد حصر الناس المعهودين المتبوعين المتقدمين، «ع» فيهما؟ قلت: المراد حصر الناس المعهودين المتبوعين المتقدمين، «ع»

<sup>(</sup>٣) استفهام إنكار، «ك» (٢٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) الرملي.

الصَّنْعَانِيُّ (١) \_ مِنَ الْيَمَنِ \_، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ شَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ شَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً وَذِرَاعاً ذِرَاعاً، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ (٢) ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ (٣) وَالنَّصَارَى (٤)؟ قَالَ: «فَمَنْ ؟!». [راجع: ٣٤٥٦].

١٥ ـ بَابُ إِثْم مَنْ دَعَا<sup>(٥)</sup> إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً
 لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

النسخ: «مَنْ قَبْلَكُمْ» في نه: «مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». «شِبْراً شِبْراً وَذِرَاعاً ذِرَاعاً في ده، في هه: «شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ». «﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾» كذا في ذ، وفي نه: «الآية» مكان «﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾».

- (۱) اسمه حفص بن ميسرة، هو من صنعاء اليمن احترز به عن صنعاء الشام، «ع» (۱٦/ ٥٣٨).
- (٢) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. ومرَّ الحديث (برقم: ٣٤٥٦).
- (٣) هو بالرفع: الذين قبلنا هم اليهود، وبالجر: بدل عمن قبلكم، «ع» (٥٣٨/١٦).
- (٤) قوله: (اليهود والنصارى) فإن قلت: هذا مغاير لما تقدم آنفاً أنهم كفارس؟ قلت: الروم نصارى وفي الفرس كان يهود، مع أن ذلك ذكر على سبيل المثال، إذ قال: كفارس. وقال ابن بطال (٣٦٦/١٠): أعلم على أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء، كما وقع للأمم قبلهم، انتهى. قلت: قد وقع معظم ما ذكره، خصوصاً في الديار المصرية، وخصوصاً في ملوكها وعلمائها وقضاتها، «ع» (٢١/ ٥٣٨).
- (٥) قوله: (باب إثم من دعا...) إلخ، ورد فيما ترجم به حديثان بلفظه، وليسا على شرطه، واكتفى بما يؤدي معناهما، وهو ما ذكره من الآية والحديث، وأما الآية فقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوۤا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلۡقِيَــٰمَةِ وَمِنْ

النسخ: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» في ذ: «قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ». «لأَنَّهُ سَنَّ» في ذ: «لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ».

أَوْزَارِ ٱلدِّينَ يُضِلُونَهُم الله [النحل: ٢٥] قال: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف عمن أطاعهم شيئاً. قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال، واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين، والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين، انتهى. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدع قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده، ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها، «ف» (٢٠٢/١٣).

- (۱) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد أجداده، (3) (3).
  - (٢) أي: ابن عيينة.
    - (٣) ابن الأجدع.
    - (٤) ابن مسعود.
      - (٥) هو قابيل.
  - (٦) أي: نصيب، «ع» (١٦/ ٥٣٩).
- (٧) لأنه قتل أخماه هابيل، وهو أول قتيل وقع في العالم، «ع»(٥٣٩/١٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٣٣٣٥).

# ١٦ \_ بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ (١) عَلَيْ وَحَضَّ (١) عَلَى النِّهِ الْعِلْمِ (٣) عَلَى النِّهُ الْعِلْمِ (٣)

النسخ: «عَلَى اتِّفَاقِ» في ذ: «عَلَيْهِ مِنْ اتِّفَاقِ».

(١) أي: حَرَّض.

(٢) وفي بعضها: «عليه من اتفاق» وهو من باب تنازع الفعلين وهما: «ذكر» و «حضَّ»، «ك» (٦٣/٢٥).

(٣) قوله: (على اتفاق أهل العلم) وإذا اتفق أهل عصر من أهل العلم على قول حتى ينقرضوا ولم يتقدم فيه خلاف فهو إجماع، واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة هل يؤثر في إجماعهم؟ وكذلك في اثنين وثلاثة من العدد الكثير. قوله: «وما أجمع عليه الحرمان...» إلخ، أراد ما أجمع عليه أهل الحرمين [من الصحابة ولم يخالف صاحب من] غيرهما فهو إجماع، كذا قيده ابن التين. ثم نقل عن سحنون: أنه إذا خالف ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع، «ع» (١٦/ ٥٣٩). وقال الكرماني (٢٥/ ٦٣): واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور، وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق الحرمين كليهما إجماع. وقال المهلب: غرض البخاري في الباب تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وأنها دار الوحى ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة، وأيضاً [بقعة] شرفها الله بسكني رسوله وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة. قوله: «وما كان...» إلخ، إشارة أيضاً وإنما جمع المشاهد باعتبار مشهده ﷺ ومشهد المهاجرين ومشهد الأنصار، وأصله: من شهد المكان إذا حضره، كذا في «العيني» (١٦/ ٥٣٩). [وفي «الفيض» (٤/ ٥١٠): شرع في هذا الباب بيان حجية الإجماع لا سيما وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا (١) مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ عَيَّةٌ وَالْمِنْبَرِ وَمُصَلَّى (٢) النَّبِيِّ عَيَّةٌ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ (٣) النَّبِيِّ عَيَّةٌ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ (٣).

٧٣٢٢ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(١)</sup> قال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ<sup>(٥)</sup>: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الإِسْلَام، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ<sup>(٢)</sup> بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ وَعْكُ<sup>(٢)</sup> بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْثَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي،

النسخ: «أَجْمَعَ» كذا في ه، ذ، وفي ذ: «اجْتَمَعَ» (١). «وَمَا كَانَ بِهَا» كذا في هه، وفي سه، ح، ذ: «وَمَا كَانَ بِهِمَا». «إِلَى رَسُولِ اللَّهِ» في ذ: «رَسُولَ اللَّهِ». «رَسُولَ اللَّهِ».

إجماع أهل الحرمين، وعند شيخنا الغرض من هذا الباب الإشارة إلى اختلافهم في وجوه ترجيح الروايات بعضها على بعض، انظر «الأبواب والتراجم» لشيخنا (٦/ ٣٢٢)].

(١) قال القسطلاني (١٥/ ٣٢٧): «بها» بالإفراد أولى، أي: بالمدينة؛ لأن ما ذكره في الباب كله فيه متعلق بالمدينة وحدها، «ك» (٢٥/ ٦٤).

- (۲) وهو موضع يصلي فيه، «ع» (١٦/ ٥٣٩).
- (٣) هذه الثلاثة مجرورة عطفاً على «مشاهد»، «ف» (٣٠٦/١٣).
  - (٤) ابن أبي أويس.
- (٥) بفتحتين وقيل: بكسر اللام، من بني سلمة أنصاري، «ك» (٢٥/ ٦٤).
  - (٦) شدة حرارة الحمى، «ك» (٦٤/٢٥).

<sup>(</sup>۱) وفي «قس» (۲۲٦/۱۵) عكس ذلك.

فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عِنَيْ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى (۱). ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى اللَّهِ عِنْهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ: فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى. فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ: (إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (۱) (۱)، تَنْفِي خَبَثَهَا (۱)، وَيُنْظِّعُ (۱) طَيِّبُها». [راجع: (إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (۱۸۸۳، ت: ۳۹۲۰، س: ۱۸۸۵، تحفة: ۲۰۷۱].

# النسخ: «وَيُنْصِّعُ» في ذ: «وَتُنْصِّعُ».

- (۱) أي: امتنع على عن فسخ بيعته بأنه يتضمن الارتداد، «ك» (٦٤/٢٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٧٢٠٩) مع بيانه.
  - (۲) هو ما ينفخ فيه الحداد، «ك» (۲٥/ ٦٤).
- (٣) قوله: (إنما المدينة كالكير...) إلخ، قال ابن بطال عن المهلب (٣٠٠/١٠): فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث، ورتب على ذلك القول بحجيّة إجماع أهل المدينة، وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال على فضل المدينة، ولكن ليس الوصف المذكور عامًّا لها في جميع الأزمنة، بل هو خاص بزمن النبي على لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه، وقد خرج من المدينة بعد النبي على جماعة من خيار الصحابة، وقطنوا غيرها وماتوا خارجاً عنها كابن مسعود وأبي موسى وعلى وأبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم، فدل ذلك على أن هذا خاص بزمنه على بالقيد المذكور، ثم يقع تمام إخراج الخبث الرديء منها في زمن محاصرة الدجال، «ف» مختصراً (٣٠٦/٢٠٣).
  - (٤) بفتحتين: الرديء.
- (٥) بفتح المهملة الأولى: لازم، وفي بعضها من التنصيع أي: التخليص، «ك» (٢٥/ ٦٤).

 $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

النسخ: «قَالَ: حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ» في ذ: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» في ذ: «فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً» عَبْدِ اللَّهِ». «فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً» كذا في ذ: «ابنُ عوف». «فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً».

- (٢) ابن زياد.
- (۳) ابن راشد.
- (٤) ابن عتبة بن مسعود.
- (٥) بضم الهمزة، من الإقراء، «ع» (١٦/ ٥٤٠).
- (٦) جواب «لما» محذوف، نحو: «رجع عبد الرحمٰن من عند عمر» وقد صرح به في «كتاب المحاربين» (برقم: ٦٨٣٠)، «ك» «ك» (٥٤٠/١٦).
  - (٧) يحتمل أن يتعلق أيضاً بقوله: «كنت أقرئ».
    - (٨) خطاباً لابن عباس.
- (٩) قوله: (لو شهدت) كلمة «لو» إما للتمنى، وإما جزاؤه محذوف.

قوله: «يريدون أن يغصبوهم» أي: الذين يقصدون أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولا لهم مرتبة ذلك، فيريدون أن يباشرونها بالظلم والغصب. قوله: «رعاع الناس» بفتح الراء وتخفيف العين المهملة الأولى، وهم أحداث الناس وأرذالهم. قوله: «ألّا ينزلوها» بضم الياء أي: لا ينزلون خطبتك أو وصيتك

<sup>(</sup>۱) البصري التبوذكي، «ع» (١٦/ ٥٤٠).

لُوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَاناً. قَالَ عُمَرُ: لأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةُ (١) فَأَحَذِّرُ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ. قُلْتُ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمُؤْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ يَغْلِبُونَ (١) عَلَى مَجْلِسِكَ، فَأَخَافُ أَنْ لَا يُنْزِلُوهَا عَلَى وَجُهِهَا فَيُطِيَّو بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ، فَأَمْهِلُ (٣) حَتَّى تَقْدَمَ لَا يُنْزِلُوهَا عَلَى وَجُهِهَا فَيُطِيَّو بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ، فَأَمْهِلُ (٣) حَتَّى تَقْدَمَ

النسخ: «فَأَحَذِّرُ» في هـ: «فَلأُ حَذِّرَ». «يَغْلِبُونَ» في هـ، ذ: «ويَغْلِبُونَ». «عَلَى وَجْهِهَا» في ذ: «فَيُطِيَّرُهَا». «فَيُطِيَّرُ بِهَا» في ذ: «فَيُطِيَّرُهَا». «فَأَمْهِلْ» في ذ: «وَأَمْهِلْ».

أو كلماتك أو مقالتك. قوله: "فيطير بها كل مطير" قال صاحب "التوضيح" [١١١/٣٣]: أي: يتأول على غير وجهها. قلت: معناه: ينقلها عنك كل ناقل بالسرعة والانتشار لا بالتأني والضبط. "ويطير" بفتح الياء مضارع من طار. وقوله: "كل مُطِير" فاعله، والمطير بضم الميم اسم فاعل من أطار، وقال الكرماني (٢٥/ ٢٥): ويروى: "فيطير" بلفظ مجهول التطيير مفرداً وجمعاً، و"كل مطير" بفتح الميم وكسر الطاء، ويروى: "مطار". وقوله: "فقال: إن الله بعث..." إلخ، حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: "فقدمنا المدينة" وبين قوله: "فقال..." إلخ، ومضى بيانها في الباب المذكور في "الحدود" (برقم: ١٨٣٠). وقوله: "آية الرجم" وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وهو منسوخ التلاوة باقي الحكم، "ع" مختصراً (١٦/ ٥٤٠). ومطابقته للترجمة في قوله: "دار الهجرة ودار السُنَّة فتخلص بأصحاب رسول الله على من المهاجرين والأنصار"، وذكر في الترجمة ما يتعلق بؤصف المدينة بهذه الأشياء، "ع" (١٤/ ٥٤٠).

- (١) أي: خطيبا.
- (۲) أي: يكسرون في مجلسك، «ع» (١٦/ ٥٤٠).
  - (٣) أي: اصبر ولا تستعجل، «ع» (١٦/١٦).

الْمَدِينَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ (۱) وَدَارَ السُّنَةِ، فَتَخْلُصُ (۱) بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَيَحْفَظُوا (۳) مَقَالَتَكَ، وَيُنْزِّلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لأَقُومَنَّ بِهِ في أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. عَلَى وَجْهِهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لأَقُومَنَّ بِهِ في أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَقَالَ (۱): إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَقَالَ (۱): إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ إِللَّهُ بَعِثَ مُحَمَّداً اللَّهُ بِالْمَدِينَةِ وَلَا لَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ (۱). [راجع: ۲٤٦٢].

 $VTY = \overline{x}$   $\overline{x}$   $\overline{x}$ 

النسخ: «وَيَحْفَظُوا» كذا في ذ<sup>(۱)</sup>، وفي ذ: «فَيَحْفَظُوا». «فِيمَا» في ذ: «مِمَّا».

<sup>(</sup>۱) بالنصب على البدلية من المدينة، «قس» (۱۰/ ٣٢٩)، «ع» (١٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) بضم اللام، والنصب لأبي ذر، ولغيره بالرفع، «قس» (١٥/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) عطف على «فتخلص»، «ع» (١٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) أي: عمر في خطبته.

<sup>(</sup>٥) مرت خطبة عمر مطولاً. والحديث بطوله مع بيانه (برقم: ٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٦) هو ابن زيد.

<sup>(</sup>٧) السختياني.

<sup>(</sup>۸) ابن سیرین.

<sup>(</sup>٩) الواو للحال.

<sup>(</sup>١) عزاه القسطلاني (١٥/ ٣٢٩) إلى أبي الوقت.

مُمَشَّقَانِ<sup>(۱)</sup> مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ<sup>(۲)</sup> فَقَالَ: بَخِّ بَخٍّ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ في الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ<sup>(۳)</sup> فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيه (۱۰)، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُمُنُقِي،

النسخ: «مِن كَتَّانٍ» في نـ: «مِن الْكَتَّانِ». «مَغْشِيًّا عَلَيه» كذا في سـ، حـ: «مُغْشِيًّا عَلَيَّ». «مُنْقِي».

(۱) قوله: (ممشقان) بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية والشين المعجمة المشددة وبالقاف أي: مصبوغان بالمشق، بكسر الميم وسكون الشين، وهو الطين الأحمر. قوله: «بخ بخ» بفتح الباء الموحدة فيهما وتشديد الخاء المعجمة وتخفيفها، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب، وقال الجوهري: هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وقد تكرر للمبالغة، «ع» (١٦/ ١٦).

وقال الكرماني (٢٥/٢٥): «بخ بخ» بإسكان المعجمتين وبالتنوين مخففتين ومشددتين، والغرض منه قوله: «وإني لأَخِرُ ما بين المنبر والحجرة»، والحجرة هي مكان القبر الشريف.

وقال ابن بطال (١٠/ ٣٧٠) عن المهلب: وجه دخوله في الترجمة: الإشارة إلى أنه لما صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي في طلب العلم جوزي بما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها، وذلك ببركة صبره على المدينة، «ف» (٣٠٧/١٣).

- (٢) أي: استنثر، «ع» (١٦/١٦).
  - (٣) أي: أسقط.
- (٤) حال أي: مغمى عليه من الجوع، «ك» (٦٦/٢٥).

وَيُرَى (١) أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ. [أخرجه: تُونُ، تَحْفة: ١٤٤١٤].

٧٣٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (٢) قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِس (٤) قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي (٥) مِنْهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي (٥) مِنْهُ

النسخ: «أَنِّي مَجْنُونٌ» في ذ: «أَنا مَجْنُونٌ»، وفي أخرى: «أَنَّه مَجْنُونٌ».

- (١) أي: يظن.
  - (٢) بالمثلثة.
  - (٣) الثوري.
- (٤) بالمهملتين وبالباء الموحدة المكسورة، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٥) قوله: (لولا منزلتي) أي: لولا أني كنت عزيزاً عنده لما حضرته؟ لأني كنت صغيراً جداً، «ك» (٦٦/٢٥). ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت»؛ لأن العلم بفتحتين هو المصلى. وفي الترجمة من مشاهد النبي على مصلاه الذي يصلي فيه صلاة العيد والجنازة، ودار كثير بن الصلت بُنيت بعد العهد النبوي، وإنما عرف بها المصلى لشهرتها، وقال أبو عمر: كثير بن الصلت بن معديكرب الكندي ولد على عهد رسول الله على وسماه «كثيراً» وكان اسمه «قليلاً»، يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وقال الذهبي: الأصح أن الذي سماه كثيراً عمر رضي الله عنه، «ع» (١٦/ ١٢٥).

وقال ابن بطال (١٠/ ٣٧٠) عن المهلب: شاهد الترجمة: قول ابن عباس: «ولولا مكاني من الصغر ما شهدته»؛ لأن معناه: أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى، وليس لغيرهم هذه المنزلة.

مَا (١) شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، فَأَتَى الْعَلَمَ (١) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَاناً وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَاناً وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالطَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ (٢) إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النِّسَاءُ يُشِرْنَ (٢) إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِهِ. [راجع: ٩٨، أخرجه: د ١١٤٦، س ١٥٨٦، تحفة: ٥٨١٦].

٧٣٢٦ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم (١) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي (١) قُبَاءً (٧) مَاشِياً وَرَاكِباً. [راجع: ١١٩١، أخرجه: م ١٣٩٩، تحفة: ٧١٥٢].

النسخ: «وَلَمْ يَذْكُرْ» في ذ: «فَلَمْ يَذْكُرْ». «فَجَعَلَ» في ه، ذ: «فَجَعَلْنَ».

وتعقب بأن قول ابن عباس: «ما شهدته من الصغر» إشارة منه إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى المقام الذي شاهد فيه النبي على حتى سمع كلامه وسائر ما قصه في هذه القصة، لكن لما كان ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة، ولولا ذلك لم يصل. ويؤخذ منه نفي التعميم الذي ادعاه المهلب، وعلى تقدير تسليمه فهو خاص بمن شاهد ذلك وهم الصحابة، فلا يشاركهم فيه من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة، «ف» (١٣/٧٠٣).

- (١) نافية.
- (٢) بفتحتين، وهو العلامة التي علمت عند داره. ومرَّ الحديث (برقم: ٩٧٧).
  - (٣) من الإشارة.
  - (٤) الفضل بن دكين.
    - (٥) ابن عيينة.
- (٦) ومضى الحديث في آخر الصلاة في ثلاثة أبواب متوالية (برقم: ١١٩١، ١١٩٣).
- (٧) مطابقته للترجمة من حيث إن قباء من مشاهده ﷺ، «ع» (١٦/ ٥٤٢).

٧٣٢٧ \_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (')، عَنْ هِشَام (')، عَنْ أَبِيهِ (")، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ('): ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي (°) وَلَا تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ وَيَ الْبَيْتِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزْكَى ('). [راجع: ١٣٩١، تحفة: ١٦٨٣٣].

# النسخ: «حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ» في ذ: «قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ».

- (١) حماد بن أسامة.
  - (۲) ابن عروة.
- (٣) عروة بن الزبير .
- (٤) هو ابن أسماء أخت عائشة، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٥) أي: مع أمهات المؤمنين، تعني: ادفنّي في مقبرة البقيع معهن، «ك» (٦٦/٢٥)، «ع» (٦٦/١٦).
- (٦) قوله: (أن أزكى) على صيغة المجهول، من التزكية، والمعنى: أنها كرهت أن يظن بها أنها أفضل الصحابة بعد النبي على وصاحبيه حيث جعلت نفسها ثالثة الضجيعين. قوله: «مع صاحبيً» يعني بهما: رسول الله على وأبا بكر رضي الله عنه. قوله: «لا أوثرهم» بالثاء المثلثة، يقال: آثر كذا بكذا أي: أتبعه إياه، أي: لا أتبعهم بدفن آخر عندهم. وقال صاحب «المطالع»: هو من باب القلب أي: لا أوثر بهم أحداً، ويحتمل أن يكون لا أثيرهم بأحد، أي: لا أنبشهم لدفن أحد، والباء بمعنى اللام. واستشكله ابن التين بقول عائشة رضي الله عنها في قصة عمر رضي الله عنه: «لأوثرنه على نفسي»، ثم أجاب باحتمال أن يكون الذي آثرت عمر به: المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي على وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في الحجرة، «عيني» بقرب النبي على وكذا في «الفتح» (١٦/ ١٨٠٣)، ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن أدفن مع صاحبيً» يعني في قبر النبي على «ع» (١٦/ ٢٤٥).

٧٣٢٨ ـ وَعَنْ هِشَامِ (١) ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ: ائْذَنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَ (٢) فَقَالَتْ: إِي (٣) وَاللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ (١) قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، لَا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَداً. [تحفة: ١٦٨٣٣].

٧٣٢٩ \_ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ<sup>(٥)</sup> بْنُ سُلَيْمَانَ<sup>(٦)</sup> قال: حَدَّثَني أَبُو بَكْرِ<sup>(٧)</sup> بْنُ أَبِي أُويَسٍ<sup>(٨)</sup>، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَنَأْتِي (٩) الْعَوَالِيَ (١٠) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

النسخ: «حَدَّثَني أَبُو بَكْرِ» في ذ: «حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ». «فَنَأْتِي» في ذ: «فَيَأْتِي». (فَيَأْتِي».

- (۱) هو موصول بالسند المذكور، «ف» (۳۰۸/۱۳).
- (٢) بلفظ التثنية، أراد بهما: النبيَّ ﷺ وأبا بكر رضي الله عنه، «ع» (١٦/ ٥٤٣).
- (٣) بكسر الهمزة وسكون الياء حرف إيجاب بمعنى نعم، ولا يقع إلا بعد القسم، «ع» (١٦/ ٥٤٣).
  - (٤) يسألها أن يدفن معهم.
  - (٥) لم يسمع أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة، «ف» (٣٠٨/١٣).
    - (٦) ابن بلال.
    - (٧) اسمه عبد الحميد.
      - (٨) اسمه عبد الله.
    - (٩) بلفظ المتكلم، «قس»، [«ك» (٢٥/ ٦٧)].
- (١٠) من هذا تمكن أن تؤخذ المطابقة للترجمة لأنه يدل على أن العوالى من جملة مشاهده ﷺ في المدينة، كذا في «العيني» (١٦/٥٤٣).

زَادَ اللَّيْثُ<sup>(۱)</sup> عَنْ يُونُسَ: وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ<sup>(۲)</sup>. [راجع: ٥٥١، تحفة: ١٥٦٦، ١٥٠٦].

٧٣٣٠ ـ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قال: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ (٣)، عَنِ الْجُعَيْدِ (١) قال: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ (٥) يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (١) يَشَيِّ ......

### النسخ: «حَدَّثَني عَمْرُو» في نـ: «حَدَّثَنا عَمْرُو».

(۱) قوله: (زاد الليث) أي: عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس، ووصل هذه الزيادة البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثني الليث عن يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس. . . ، فذكر الحديث بتمامه، وزاد في آخره: "وبعد العوالي من المدينة على أربعة أميال»، والعوالي: جمع عالية وهي مواضع مرتفعة على غيرها قرب المدينة. والأميال جمع ميل، وهو ثلث الفرسخ، وقيل: هو مد البصر، "ع» (١٦/٣٥). وقال الكرماني (٢٥/٢٥): هي مواضع مرتفعة من قرى المدينة من قبل نجد وبعدها من المدينة أربعة أميالٍ أو ثلاثة، وأبعدها ثمانية.

- (٢) شك من الراوي.
- (٣) أبو جعفر المزنى الكوفي.
- (٤) مصغر [الجعد] بالجيم وبالمهملتين ويستعمل مكبراً، «ك» (٦٧/٢٥).
  - (٥) هو: ابن عبد الرحمٰن بن أويس الكندي، «ع» (١٦/ ٥٤٤).
- (٦) قوله: (كان الصاع على عهد النبي على مدًّا وثلثاً) قال الكرماني المرماني على عهد النبي على أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل عراقي، فزاد عمر بن عبد العزيز في المد بحيث صار الصاع مدًّا وثلث مد من الأمداد العمرية. «وقد زيد فيه» جملة حالية. قوله: «مدًّا وثلثاً»

مُدًّا وَثُلُثاً (۱)، بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ. سَمِعَ (۱) الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ. [راجع: ١٨٥٩، ـ تحفة: ٣٧٩٥].

٧٣٣١ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ (٣): «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ»: يَعْنِي: أَهْلَ الْمَدِينَةِ. [راجع: ٢١٣٠].

النسخ: «مُدًّا وَتُلُناً» في صه، عسد: «مُدُّ وَتُلُثُّ». «سَمِعَ . . . » إلخ، ثبت في قد، ذ.

قد وقع في بعضها: «مد وثلث»، فذلك إما كناية عن اللغة الربعية يكتبون المنصوب بدون الألف، وإما أن يكون في كان ضمير الشأن.

ومناسبة هذا الحديث للترجمة: أن [قدر] الصاع مما اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوي واستمر، فلما زاد بنو أمية في الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمروا على اعتباره في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع، كما نبه عليه مالك، ورجع إليه أبو يوسف في القصة المشهورة، «ف» (٣٠٩/١٣).

- (١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٦٧١٢) مع تحقيق المد والصاع.
- (۲) قوله: (سمع...) إلخ، ثبت لأبوي ذر والوقت فقط، «قس»(۱۵/ ۳۳۵).
- (٣) هذا الحديث متعلق بالحديث الأول؛ لأن فيه الدعاء بالبركة في صاعهم، «ع» (١٦/٤٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٦٧١٤).
  - (٤) البركة في المكيال تستلزم البركة في المكيل، «ك» (٦٨/٢٥).

٧٣٣٢ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ (١) قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى (١) النَّبِيِّ عَنْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيباً مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ (٣) النَّبِيِّ عَنْدُ الْمَسْجِدِ. [راجع: ١٣٢٩].

النسخ: «إِلَى النَّبِيِّ» في ذ: «النَّبِيُّ». «تُوضَعُ الْجَنَائِزُ» في سه، ذ: «مَوْضِعُ الْجَنَائِز».

- (۱) اسمه: أنس بن عياض، «ك» (٦٨/٢٥)، «ع» (١٦/ ٥٤٥).
- (٢) سقط لأبي ذر، فالتالي منصوب، «قس» (١٥/ ٣٣٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٦٨٤١).
  - (٣) للأكثر بلفظ المضارع، «ف» (١٣/ ٢٠٩).
  - (٤) من هنا تؤخذ المطابقة، وهو المصلى، «ع» (١٦/ ٥٤٤).
    - (٥) ابن أبي أويس.
    - (٦) ابن عبد الله المخزومي.
- (٧) قوله: (هذا جبل يحبنا) أي: يحبنا أهله، ويحتمل أن يكون حقيقة بأن الله يخلق فيه الحياة والإدراك والمحبة كحنين الجذع. قوله: «ما بين لابتيها» تثنية لابة بفتح الباء الموحدة المخففة وهي الحرة، وهي الحجارة السود أي: ما بين طرفيها من الحجارة السود. ومطابقته للترجمة من حيث إن أحداً أيضاً من مشاهده على «ع» (١٦/ ٥٤٥).
  - (٨) مرَّ الحديث (برقم: ٤٠٨٤).

تَابَعَهُ (١) سَهُلٌ (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ في أُحُدٍ (٣). [راجع: ٣٧١، أخرجه: م١٣٦٥، تحفة: ٢١١٦].

VTT4 = 2 وَ اَنْ اَبِي مَرْيَمَ  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ وَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم  $^{(7)}$  ، عَنْ سَهْل  $^{(7)}$ : أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِد  $^{(7)}$  مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِشْبِ مَمَرُ الشَّاةِ  $^{(8)}$ . [راجع: 99، تحفة: 99].

٧٣٣٥ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (١٠٠)،

# النسخ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ» في ذ: «حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ».

- (١) أي: أنساً.
- (۲) إشارة إلى ما ذكره معلقاً في «كتاب الزكاة» (برقم: ۱٤٨١)، «ع»(٥٤٥/١٦).
  - (٣) أي: لم يتابعه في التحريم، «ك» (٢٥/ ٦٩).
  - (٤) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري الجمحي.
  - (٥) اسمه محمد بن مطرف، بكسر الراء المشددة، «ك» (٢٥/٢٥).
    - (٦) بالحاء المهملة والزاي أي: سلمة بن دينار.
      - (۷) ابن سعد.
      - (٨) مرَّ الحديث (برقم: ٤٩٦).
    - (٩) أي: قدر ما تمر فيه الشاة، «ف» (٣٠٩/١٣).
- (١٠) قوله: (روضة من رياض الجنة) يجوز أن يكون حقيقة وأنها تنقل إلى الجنة أو العمل فيها موصل إلى الجنة، واحتج به على تفضيل المدينة؛ لأنه قد علم أنه إنما خص ذلك الموضع منها بفضيلة على بقيتها، فكان بأن

وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ۗ (١). [راجع: ١١٩٦].

٧٣٣٦ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأُرْسِلَتِ الَّتِي أَضْمِرَتُ مِنْهَا (٣). أُضْمِرَتُ مِنْهَا (٣).

النسخ: «فَأُرْسِلَتْ» في هد، ذ: «فَأَرْسَلَ» د أي النبي ﷺ د. «أُضْمِرَتْ» في ذ: «ضُمِّرَتْ».

يدل على فضلها على ما سواها أولى. وقال الكرماني (٢٥/٢٥): روضة أي: كروضة، أو هو حقيقة، وكذا حكم المنبر قالوا: معناه من لزم العبادة فيما بينهما فله روضة [منها]، ومن لزمها عند المنبر يشرب من الحوض، «ع» (٢٦/١٦).

قال في «المجمع» (٢/ ٣٩٧) نقلا عن «الطيبي»: أي: العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة والسقي من الحوض، أو جعل روضة كما جعل حلق الذكر، رياض الجنة؛ فإنه لا يزال مجمعاً للملائكة والجن والإنس مكبين للذكر، وقال نقلاً عن الكرماني: أي: كروضة في نزول الرحمة، أو هي منقولة من الجنة كالحجر الأسود، والبيت فسر بالقبر، وقيل: بيت سكناه، ولا تنافي؛ لأن قبره في حجرته، انتهى.

وقوله: «منبري على حوضي» قال أكثر العلماء: المراد أن منبره بعينه الذي كان يوضع على حوضي، وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه، وقيل: إن ملازمة منبره للأعمال الصالحات تورد صاحبها الحوض وهو الكوثر، فيشرب منه، كذا في «القسطلاني« (٤/ ٤٩٢).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ١١٩٦، ١٨٨٨، ٢٥٨٨).
  - (٢) ابن أسماء البصري.
    - (٣) أي: من الخيول.

وَأَمَدُهَا (١) الْحَفْيَاءُ (٢) إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضْمَّرْ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (٣)، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (١٤) كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ. [راجع: كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ. [راجع: ٢٤٠، ١٨٧٠].

٧٣٣٧ \_ حَدَّثَنا إِسْحَاقُ (٥) قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى (٢)

النسخ: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ» في مه: «حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وحدثني إسحاق»، وفي ذ: «وحدثنا إسحاق»، وفي ذ: «حدثنا ليث» بدل «عَنْ لَيْثٍ».

(١) الأمد: الغاية.

(۲) قوله: (وأمدها الحفياء) بالمهملة وسكون الفاء بالتحتانية وبالمد، موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، والثنية أضيفت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، قال الخطابي: تضمير الخيل أن يظاهر عليها بالعلف مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فيذهب كثرة لحمها ويصلب. وزيد في المسافة للخيل المضمرة لقوتها، ونقص فيها لما لم تضمر منها لقصورها عن سائر ذوات التضمير ليكون عدلاً بين النوعين، وكله إعداد للقوة في إعزاز كلمة الله امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَاَعِدُوا لَهُم مّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. مرَّ الحديث في «الصلاة» في «باب هل يقال مسجد بني فلان» (برقم: ٢٠٤)، «ك» (ك» (٢٥/ ٢٩ \_ ٧٠). ومطابقته للترجمة من حيث إن المواضع المذكورة فيه تدخل في لفظ المشاهد المذكورة في الترجمة، «ع» (٢٥/ ٢٥).

- (٣) بضم الزاي وفتح الراء: قبيلة من الأنصار.
  - (٤) أي: ابن عمر.
  - (٥) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه.
    - (٦) ابن يونس بن أبي إسحاق.

وَابْنُ إِدْرِيسَ<sup>(۱)</sup> وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةً (۱) عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (۳)، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعِبِيِّ (۳)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ (۱) عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٤٦١٩].

٧٣٣٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ<sup>(٥)</sup> قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ<sup>(٦)</sup>، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ<sup>(٧)</sup> بْنُ يَزِيدَ قال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطيباً (<sup>٨)</sup>

#### النسخ: «سَمِعْتُ» في ذ: «سَمِعَ».

- (١) اسمه عبد الله الكوفي.
- (۲) قوله: (وابن أبي غنية) بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف، واسمه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي، وأصله من أصبهان فتحول عنها حين فتحها أبو موسى الأشعري إلى الكوفة، وهو يروي عن أبي حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي. ومطابقته للترجمة في قوله: «على منبر النبي عليه واقتصر من الحديث على هذا [المقدار] لكون الذي يحتاج إليه ها هنا هو ذكر المنبر، وتمامه مضى في «كتاب الأشربة» في «باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل» (برقم: مدين الأشربة)، «ع» (١٦/ ٥٤١).
  - (٣) عامر بن شراحيل.
  - (٤) وخطبته في حق الخمر مرت في «الأشربة» (برقم: ٥٥٨٨).
    - (٥) الحكم بن نافع.
      - (٦) ابن أبي حمزة.
        - (٧) صحابي.
- (٨) قيل: خطبة عثمان كانت في الزكاة حيث قال: هذا شهر زكاتكم، كذا في «ك» (٧٠/٢٥).

عَلَى مِنْبَرِ رسول اللَّهِ ﷺ (١). [تحفة: ٩٨٠٢].

٧٣٣٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (٢) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (٢) قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ (٣): أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ هَذَا الْمِرْكَنُ (٤)، فَنَشْرَعُ فِيهِ (٥) جَمِيعاً. [راجع: ٢٥٠، تحفة: ١٧٢٥٧].

النسخ: «مِنْبَرِ رسول اللَّهِ» في ذ: «مِنْبَرِ النَّبِيِّ». «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» في ذ: «حَدَّثَنى مُحَمَّدُ». «قَدْ كَانَ» كذا في ذ، وفي ذ: «كَانَ».

وقال الكرماني (٧٠/٢٥): «نشرع» أي: نرد الماء وندخل اليد فيه أو نأخذ منها أو نخوض، وحاصله: أنا نغتسل من ماء واحد.

(٥) أي: نتناول منه الماء بلا إناء وندخل اليد فيه.

<sup>(</sup>١) اقتصر على هذا القدر لأجل لفظ المنبر، «ع» (١٦/ ٥٤٧).

 <sup>(</sup>۲) هو ابن عبد الأعلى السامي \_ بالسين المهملة \_ البصري، «ع»
 (٥٤٧/١٦).

<sup>(</sup>٣) منصرفاً وغير منصرف، القردوسي بضم القاف، «ك» (٢٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: (هذا المركن) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون، قال الخليل: شبه تور من أدم، وقال غيره: شبه حوض من نحاس، وأبعد من فسره بالإجانة \_ بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون \_ لأنه فسر الغريب بمثله، والإجانة: هي التي يقال لها: القصرية، وهي بكسر القاف. وقولها: «فنشرع فيه جميعاً» أي: نتناول منه بغير إناء، وأصله الورود للشرب، ثم استعمل في كل حالة يتناول فيها الماء. وقال ابن بطال (١٠/٣٧٣): فيه سُنَّة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا اغتسلا، «ف» (٣١١/١٣).

٧٣٤٠ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قال: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قال: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ: حَالَفَ (١) النَّبِيُ عَيَّ بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ (٢) في دَارِي (٣) الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. [راجع: ٢٢٩٤].

٧٣٤١ \_ وَقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. [راجع: ١٠٠١، أخرجه: م٧٧٧، تحفة: ٩٣٠].

٧٣٤٢ \_ حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ<sup>(١)</sup> قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ<sup>(٥)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ<sup>(٧)</sup> قَالَ: .....

النسخ: «حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ» كذا في ذ، وفي نه: «حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ». «قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ» في ذ: «عن بُرَيْدٍ».

- (۱) قوله: (حالف) بالحاء المهملة، من المحالفة، وهي المعاهدة والمعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فإن قلت: ورد: «لا حلف في الإسلام»؟ قلت: هذا على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوها، فهذه التي نهى عنها. وقوله: «وقنت...» إلخ، حديث مستقل مضى في «كتاب الوتر» (برقم: ١٠٠٢)، وإنما دعا على أحياء من بني سليم؛ لأنهم غدروا وقتلوا القراء، «ع» (١٨/١٦).
  - (٢) مرَّ هذه الجملة من الحديث (برقم: ٢٢٩٤) في «الكفالة».
    - (٣) هذا محل المطابقة.
      - (٤) محمد بن العلاء.
        - (٥) اسمه حماد.
- (٦) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، «ف» (٣١١/١٣).
  - (٧) اسمه عامر أو الحارث، «ع» (٥٤٨).

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ (١) (٢) فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ (٣) فَأَسْقِيَكَ في قَدَح شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيَيْقٍ، وَتُصَلِّيَ في مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُ عِيَيْقٍ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَأَسْقَانِي سَوِيقاً، وَأَطْعَمَنِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُ عِيَيْقٍ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَأَسْقَانِي سَوِيقاً، وَأَطْعَمَنِي تَمْراً، وَصَلَّيْتُ في مَسْجِدِهِ (١). [راجع: ٣٨١٤، تحفة: ٣٣٥].

٧٣٤٣ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ (°) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قال: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قال: حدثني ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ (٢) مِنْ رَبِّي

النسخ: «فَأَسْقَانِي» كذا في ذ، وفي نه: «فَسَقَانِي». «قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ». «قَالَ: أَتَانِي» لفظ «قَالَ» سقط في نه. سقط في نه.

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث (برقم: ٣٨١٤) في «المناقب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال: قدمت المدينة) وبين في رواية عبد الرزاق سبب قدوم أبي بردة المدينة، وأخرجه من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلّم منه فسألني من أنت؟ فأخبرته فرحّب بي، «ع» (٣١١/١٦).

<sup>(</sup>٣) أي: إلى منزلي، والألف واللام بدل الإضافة، «ف» (٣١١/١٣)، «ع» (٨٨/١٦).

<sup>(</sup>٤) هذا موضع المطابقة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو زيد الهروي. كان يبيع [الثياب] الهروية فنسب إليها، وهو من أهل البصرة، «ع» (١٦/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٦) أي: ملك، والظاهر أنه يعني جبرئيل عليه السلام، «ك» (٧١/٢٥).

\_ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ<sup>(۱)</sup> \_ أَنْ صَلِّ<sup>(۱)</sup> فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ (<sup>۳)</sup> وَحَجَّةٌ» (<sup>3)</sup>. وَقَالَ هَارُونُ (<sup>٥)</sup> بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (<sup>۲)</sup>: «عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ». [راجع: ١٥٣٤].

٧٣٤٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٧) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٨)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: وَقَّتَ (٩) النَّبِيُّ عَيْدٍ قَرْناً لأَهْلِ

النسخ: «قَوْناً» في ذ: «قَوْنَ)».

- (۱) واد بظاهر المدينة، «ك» (٧١/٢٥)، «ع» (١٦/ ٥٤٩).
  - (٢) لعل المراد بالصلاة سُنَّة الإحرام، «ك» (٧١/٢٥).
- (٣) فيه دليل على أنه ﷺ كان قارناً ، «ك» (٧١/٢٥) ، «ع» (١٦/ ٥٤٩). ومرَّ تحقيقه (برقم: ١٥٣٤).
- (٤) قوله: (وقل: عمرة وحجة) منصوبان بفعل مقدر أي: نويت أو أردت، ويجوز الرفع، كذا في «الفتح» (٣١٢/١٣). وقوله: «عمرة في حجة» إما أن يكون «في» بمعنى مع، وإما أن يراد عمرة مدرجة في حجة، يعني القِرَان. ومرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ١٥٣٤) في أوائل «الحج». ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وهو بالعقيق»؛ لأنه داخل في مشاهده على .
  - (٥) الخزاز بالمعجمات، «ف» (٣١٢/١٣).
    - (٦) ابن المبارك.
    - (٧) أبو أحمد البيكندي.
  - (٨) ابن عيينة، كذا في «العيني»، (١٦/ ٥٤٩).
  - (٩) أي: عين الميقات، «ع» (١٦/ ٥٤٩). مرَّ الحديث (برقم: ١٥٢٦).

نَجْدِ<sup>(۱)</sup>، وَالْجُحْفَةَ لأَهْلِ الشَّاْمِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ عَيْقٍ. وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "إِنَّ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ مَكُنُ عَرَاقٌ يَوْمَئِذٍ<sup>(۱)</sup>. [راجع: يَلَمْلَمَ». وَذُكِرَ<sup>(۱)</sup> الْعِرَاقُ فَقَالَ: لَمْ تَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ<sup>(۱)</sup>.

النسخ: «إِنَّ لأَهْلِ الْيَمَنِ» في ذ: «ولأَهْلِ الْيَمَنِ». «وَذُكِرَ الْعِرَاقُ» في ذ: «وَذُكِرَ لَهُ الْعِرَاقُ».

(۱) قوله: (قرن لأهل نجد) بسكون الراء، وقال الجوهري: هو بفتحها، وهو على مرحلتين من مكة، وكتبت بدون الألف إما باعتبار أنه غير منصرف، وإما باعتبار اللغة الربعية. و«نجد» هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. «والجحفة» بضم الجيم وسكون المهملة وبالفاء. «وذو الحليفة» مصغر الحلفة بالمهملة واللام والفاء. و«يلملم» بفتح التحتانية واللامين وسكون الميم الأولى، «ك» (۲۵/ ۲۷). قوله: «وبلغني...» إلخ، فإن قلت: هذه رواية عن مجهول؟ قلت: لا قدح بذلك لأنه يروي عن صحابى آخر، والصحابة كلهم عدول، «ع» (۲۱/ ۹۶۹).

(۲) بلفظ المجهول والمعروف، «ك» (۲/۲۷)، «ع» (۱٦/ ٥٤٩)، «ف» (۳۱۲/۱۳).

(٣) قوله: (لم تكن عراق يومئذ) أي: بأيدي المسلمين؛ فإن بلاد العراق كلها في ذلك كانت بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب، فكأنه قال: لم يكن أهل العراق مسلمين حينئذ حتى يوقت لهم. ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام، فلعل مراد ابن عمر نفي العراقين وهما المصران المشهوران الكوفة والبصرة، وكل منهما إنما صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس، «ف» (٣١٢/١٣).

٧٣٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قال: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (١) قال: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (١) قال: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قال: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ لَهُ أَرِي (٢) وَهُوَ في مُعَرَّسِهِ (٣) بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ فَهُ أَرِي (٢) وَهُوَ في مُعَرَّسِهِ (٣) بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. [راجع: ٤٨٣، أخرجه: م٢٦٦، سـ ٢٦٦، تحفة: ٧٠٢٥].

١٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
 ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ (٤)
 [آل عمران: ١٢٨]

النسخ: «أُرِيَ» في نه: رُؤِيَ»، وفي نه: «أُتِيَ». «فَقِيلَ لَهُ» في هه، ذه (وَقِيلَ لَهُ».

- (١) ابن سليمان النميري البصري.
- (٢) بضم الهمزة على بناء المجهول، «ع» (١٦/ ٥٥٠). ومرَّ الحديث (برقم: ١٥٣٥).
- (٤) قوله: (باب قول الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾) أي: ليس لك من أمر خلقي شيء، وإنما أمرهم والقضاء فيهم بيدي دون غيري، وأقضي الذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل، وإما في الآجل بما أعددت لأهل الكفر. ومضى ذكر سبب نزولها في تفسير سورة «آل عمران»، ويجيء الآن أيضاً.

٧٣٤٦ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّبِيَّ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنُ عُمْرَانُهُ عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنُ عُمْرَانُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَنْ سَالْلِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَنَهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

النسخ: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ذ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ». «أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ». «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» في ذ: «عَنْ أَبِيهِ».

وقال ابن بطال: (١٠/ ٣٧٣) دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من جهة دعاء النبي على المذكورين؛ لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة، وإن معنى قوله: ﴿يَشَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً﴾ هو معنى قوله: ﴿يَشَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، «ع» (١٦/ ٥٠٠). وقال في «الفتح» (٣١٣/ ٣١٣): ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في أصول الفقه، وهي: هل كان له على أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ انتهى.

(۱) قوله: (يقول في صلاة الفجر) قال الكرماني (٢/ ٢٧ \_ ٣٧): جعل ذلك القول كاللازم، أي: يفعل القول المذكور، أو: هناك شيء محذوف، قلت: ولم يذكر تقديره، ويحتمل أن يكون بمعنى «قائلاً»، أو لفظ قال المذكور زائداً. ويؤيده أنه وقع في رواية حبان بن موسى بلفظ: «أنه سمع رسول الله على إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم. . . » الحديث. وقوله: «في الآخرة» أي: الركعة الآخرة وهي الثانية من صلاة الصبح، كما صرح بذلك في رواية حبان بن موسى، وظن الكرماني أن قوله: «في الآخرة» متعلق بالحمد، وأنه بقية الذكر الذي قاله النبي في الاعتدال. فقال: [فإن] قلت: ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له [الحمد] في الدنيا أيضاً؟ ثم أجاب: بأن نعيم الآخرة أشرف، فالحمد عليه هو الحمد حقيقةً، أو المراد بالآخرة: العاقبة أي: مآل كل

رَفَعَ (١) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فِي الآخِرَةِ (١). ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً وَفُلَاناً». فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لِيسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾. [راجع: ٤٠٦٩].

١٨ ـ بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٥]،
 وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَجُدِلُوٓا أَ" أَهْلِ ٱلْكِئَابِ ﴾ الآية [العنكبوت: ٤٦]

النسخ: «رفع» في ذ: «وَرَفَعَ». «وَلَكَ الْحَمْدُ» في ذ: «لَكَ الْحَمْدُ». «في الآخرة» كذا في ذ: «﴿إِلَّا بِأَلَّتِي الْأَخيرة». «الآية» في ذ: «﴿إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾».

الحمود إليه، انتهى. وليس لفظ: «في الآخرة» من كلام النبي على بل هو من كلام ابن عمر، ثم ينظر في جمعه الحمد على حمود، «ف» (١٣/١٣).

- (۱) جملة حالية، «ك» (۲۵/ ۷۳).
- (٢) أي: الركعة الأخيرة، «ف» (٣١٣/١٣). ومرَّ الحديث (برقم: ٥٥٥).
- (٣) قوله: (ولا تجادلوا...) إلخ، قال ابن زيد: معناه: ﴿وَلَا تَجَدِلُواً اللهِ وَلَا تَجَدِلُواً اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

وقال الكرماني (٧٤/٢٥): الجدال هو المخاصمة والمدافعة، ومنه قبيح وحسن وأحسن، فما كان لتبيين الحق من الفرائض مثلاً فهو أحسن، وما كان له من غير الفرائض فهو حسن، وما كان لغيره فهو قبيح، أو [هو] تابع للطريق فباعتباره يتنوع أنواعاً، وهذا هو الظاهر.

٧٣٤٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١) قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام قال: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ: بَشِير (٣)، عَنْ إِسْحَاقَ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنِ بَنَ عَلِيٍّ بْنُ عُلِيٍّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ أَنْهُ صَيْنِ اللَّهِ عَلِيٍّ طَرَقَهُ (٥) وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهُمْ: (أَلَا تُصَلُّونَ؟ (٢)». قَالَ عَلِيٍّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا (٧). فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (٨) حِينَ قَالَ لَهُ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا بَعَثَنَا (٧). فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (٨) حِينَ قَالَ لَهُ

النسخ: «ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ» كذا في ذ، وفي ذ: «ح حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ». «أَخْبَرَنَا عَتَّابُ» في ذ: «حَدَّثُنَا عَتَّابُ». «قَالَ عَلِيٌّ» في ذ: «فَقَالَ عَلِيٌّ». «إِنَّ أَنْفُسَنَا» في ذ: «إِنَّمَا أَنْفُسُنَا».

- (١) الحكم بن نافع.
- (٢) ابن أبي حمزة.
  - (٣) الجزري.
- (٤) ابن راشد الجزري. وسياق المتن هنا على لفظ إسحاق، ومضى في «التهجد» (برقم: ١١٢٧) على لفظ شعيب، «ف» (١١٣/ ٣١٥).
  - (٥) أي: أتاه ليلاً.
- (٦) والجمع محمول على ضم من يتبعهما إليهما، أو للتعظيم، أو لأن أقل الجمع اثنان، «ف» (٣١٥/١٣)، «ع» (٢١/ ٥٥٢)، «ك» (٧٣/٢٥).
  - (٧) أي: من النوم للصلاة، «ع» (١٦/ ٢٥٥)، «ك» (٧٤/ ٧٤).

ذَلِكَ (١) وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئاً. ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ (١) يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ (٢) يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ (٣): ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤].

النسخ: «ثُمَّ سَمِعْتُهُ» في نه: «ثُمَّ سَمِعَهُ». «وَهُوَ مُذْبِرٌ» في هه، ذه وَهُوَ مُنْصَرِفٌ».

الحق بالحق، فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى.

وفيه: أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كان في غير واجب، وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط، «ف» (١٣/ ١٣).

- (۱) فيه التفات، «ع» (۱٦/ ٥٥٢)، «ف» (٣١٥/١٣).
  - (٢) أي: مولم ظهره، «ع» (١٦/ ٥٥٢).
- (٣) قوله: (وهو يقول. . .) إلخ، وكأن رسول الله على حرّضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجابه على رضي الله عنه باعتبار القضاء والقدر. قالوا: وكان يضرب فخذه على تعجباً من سرعة جوابه والاعتذار بذلك أو تسليماً لقوله. وقال المهلب: لم يكن لعلي أن يدفع ما دعاه النبي على إليه من الصلاة بقوله، بل كان عليه الاعتصام بقبوله، فلا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي رضي الله عنه، «ك» فلا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي رضي الله عنه، «ك»

قال في «الفتح» (٣١٤/١٣): ومن أين له أن عليًّا رضي الله عنه لم يمتثل ما دعاه إليه، فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما أجاب عليٌّ بما ذكر اعتذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة؛ إذ ليس في الخبر ما ينفيه، انتهى.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ('): مَا أَتَاكَ لَيْلاً (') فَهُو طَارِقٌ. وَيُقَالُ: الطَّارِقُ: النَّجُمُ، وَالثَّاقِبُ: الْمُضِيءُ، يُقَالُ: أَثْقِبْ ('') نَارَكَ لِلْمُوقِدِ. [راجع: ١١٢٧]. النَّجُمُ، وَالثَّاقِبُ: الْمُضِيءُ، يُقَالُ: خَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ ('')، عَنْ شَعِيدٍ ('')، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ في الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَنْ فَ الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَنْ فَ فَالَ: «انْ طَلِقُوا إِلَى يَهُودَ». فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى النَّبِيُ عَنْ فَالَ: «انْ طَلِقُوا إِلَى يَهُودَ». فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى

النسخ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ \_ إلى \_ طارق» ثبت في ذ. «مَا أَتَاكَ» في ذ: «يقال: مَا أَتَاكَ». «خَرَجَ النَّبِيُّ» كذا في ذ، وفي ذ: «خَرَجَ النَّبِيُّ» كذا في ذ، وفي ذ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ».

- (١) أي: البخاري.
- (٢) قوله: (بقال: ما أتاك ليلاً...) إلخ، كذا لأبي ذر، وسقط من رواية النسفي، وثبت للباقين، لكن بدون لفظ: يقال. وقيل: معنى طرقه: جاءه ليلاً. وقال ابن فارس: حكى بعضهم أن ذلك قد يقال في النهار أيضاً. وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق، سمي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب. وقوله: «الطارق: النجم، والثاقب: المضيء» أي: في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَذَرَكُ مَا الطَّارِقُ \* اَلنَّجُمُ الثَّاقِبُ \* [الطارق: ٢ \_ ٣] كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، وصف بالطارق لأنه يظهر بالليل، «ع» (١٦/ ٥٥٢).
- (٣) كذا في الأصل المنقول عنه. وقال العيني (١٦/٥٥): أمر من الثقب، وهو متعد من باب نصر، والأمر منه بضم الهمزة، انتهى. وفي «المجمع» (١/ ٢٩٥): ثقبت النار وأثقبتها. وفي «القاموس» (ص: ٧٧): ثقبت النار تُقوباً اتقدت، وثقبها هو تثقيباً، وأثقبها وتثقبها، والثَّقوب كصبور وكتاب: ما أثقبها به، والكوكبُ: أضاء.
  - (٤) أي: المقبري.
  - (٥) أبي سعيد كيسان.

جِئْنَا(') بَيْتَ الْمِدْرَاسِ(') فَقَامَ النَّبِيُّ عِيْنَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَسْلِمُوا" تَسْلَمُوا" أَنَهُ فَقَالُوا: قَد بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: «أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ «أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنَ : «ذَلِكَ أُرِيدُ» (°). ثُمَّ قَالَهَا التَّالِثَةَ ، فَقَالَ:

النسخ: «الْمِدْرَاسِ» في نه: «الْمُدَارِسِ». «قد بَلَغْتَ» كذا في ذ، وفي نه: «بَلَّغْتَ». «أُرِيدُ أَسْلِمُوا»، وفي قا، مر: «أَرِيدُ أَسْلِمُوا»، وفي قا، مر: «أَزيد أَسْلِمُوا».

(۱) قوله: (جئنا بيت المدراس) بكسر الميم، وهو الذي يقرأ [فيه] التوراة. وقيل: هو الموضع الذي كانوا يقرأون فيه، وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص. ويُروى: المُدارس بضم الميم، «ع» (۱٦/ ٥٥٣)، «ك» (٢٥/ ٧٤ \_ ٧٠).

- (٢) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٣١٦٧، ٦٩٤٤).
  - (٣) من الإسلام.
  - (٤) من السلامة.
- (٥) قوله: (ذلك أريد) بضم أوله بصيغة المضارع من الإرادة أي: أريد أن تقروا بأني بلغت؛ لأن التبليغ هو الذي أمر به، ووقع في رواية أبي زيد المروزي فيما ذكره القابسي بفتح أوله وبزاي معجمة، وأطبقوا على أنه تصحيف، لكن وجهه بعضهم بأن معناه: أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ، في (٢١/ ٢١٥).

ومطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: بلغت، ولم يذعنوا لطاعته، فبالغ في تبليغهم وكرره، وهذه مجادلة بالتي هي أحسن، «ع» (١٦/ ٥٥٣)، وكذا في «ف» (١٣/ ٢٥٥)، «ك» (٧٥/ ٧٥).

«اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ ('') مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ ('' شَيْئاً فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». [راجع: ٣١٦٧].

١٩ ـ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ (٣) أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدآء عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

النسخ: «أَنَّمَا الأَرْضُ» في نه: «أَنَّ الأَرْضَ» في الموضعين. «وَلِرَسُولِهِ» كنذا في ذ، وفي نه: «وَرَسُولِهِ». «وَلرَسُولِهِ» في نه: «وَرَسُولِهِ». «وَلرَسُولِهِ».

- (۱) قوله: (أن أجليكم) أي: أطردكم من تلك الأرض، وكان خروجهم إلى الشام. وقال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا، يتعدى ولا يتعدى، وأجلوا عن البلد وأجليتهم أنا، كلاهما بالألف، وجلّى عن وطنه بالتشديد، «ع» (١٦/ ٥٥٣).
  - (٢) الباء للمقابلة نحو بعته بذاك، «ك» (٢٥/ ٥٥)، «ع» (١٦/ ٥٥٣).
- (٣) قوله: (وكذلك جعلناكم) ولم يقع التصريح بما وقع التشبيه به، والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله: ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه سياق الآية، والوسط: العدل. وحاصل ما في الآية: الامتنان بالهداية والعدالة، «ف» (٣١٦/١٣). قوله: «بلزوم الجماعة» أي: قول الجماعة، وهم أهل العلم، يعني: يلزم على المكلف متابعة حكم الإجماع والاعتصام به، وهو اتفاق المجتهدين من الأئمة في عصر على أمر ديني. وهذه الآية مما استدل بها الأصوليون على حجية الإجماع، قالوا: عدلهم الله بقوله: ﴿ وَسَطًا ﴾ إذ معناه عدولاً فيجب عصمتهم عن الخطإ قولاً وفعلاً كبيرة وصغيرة، «ك» (٧٥/٥٧).

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلُزُوم الْجَمَاعَةِ<sup>(١)</sup>، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم.

٧٣٤٩ ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً (٢) قَالَ الْأَعْمَشُ: قال: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ (٣) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهَ: «يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. نَعَمْ يَا رَبِّ. فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيُقَالُ: مَنْ شُهُودُك؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فقال رسول اللَّه عَلَيْهُ: فَيُقَالُ: مَنْ شُهُودُك؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فقال رسول اللَّه عَلَيْهُ: فَيُعَالُنكُمْ أُمَّةً فَيُجَاءُ (١) بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ» ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَكَذَاكِكَ جَعَلَنكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قَالَ: عَدْلاً ، ﴿ لِنَصُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ فَيَشْهِيدًا ﴿ وَكُذَاكِ مَعَلَىٰكُمْ أُمَّةً مَنَا النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: عَدْلاً ، ﴿ لِنَصُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ وَسَطًا ﴿ وَسُطًا ﴾ قَالَ: [راجع: ٣٣٣٩].

\_ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ (٥) قَالَ: .....

النسخ: «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ» في ذ: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ». «قَالَ الأَعْمَشُ» في ذ: «حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ». «فَيُقَالُ» كذا في ذ: «فَيَسْأَلُ أُمَّتَهُ». «فَيُقَالُ» كذا في قت، ذ، وفي ذ: «فَيَقُولَ اللَّهُ». «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» ثبت في قت، ذ.

<sup>(</sup>١) أي: قول الجماعة، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر، «ف» (٣١٦/١٣)، «ع» (٥٥٣/١٦).

<sup>(</sup>٢) اسمه حماد بن أسامة.

<sup>(</sup>٣) اسمه ذكوان الزيات.

<sup>(</sup>٤) مرَّ الحديث (برقم: ٤٤٨٧) في تفسير سورة «البقرة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وعن جعفر بن عون) هو معطوف على قوله: «حدثنا أبو أسامة» والقائل هو إسحاق بن منصور، فروى هذا عن أبي أسامة بصيغة التحديث، وعن جعفر بن عون بالعنعنة، وهذا مقتضى صنيع صاحب الأطراف. وأما أبو نعيم فجزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة،

أخبرنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ بِهَذَا. ٢٠ ـ بَابٌ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ<sup>(١)</sup> أَوِ الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup> فَأَخْطَأَ<sup>(٣)</sup> خَلَافَ الرَّسُولِ عَلَيْقٍ<sup>(١)</sup> مِنْ غَيْرِ عِلْم<sup>(٥)</sup>، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ<sup>(٢)</sup>

النسخ: «أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ» في ذ: «حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ» [وفي «قس» النسخ: «أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ» [وفي «قس» (٣٥٠/١٥) عكسه]. «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ» زاد في ذ: «الْخُدْرِيِّ». «الْعَامِلُ» في ه، ذ: «الْعَالِمُ».

فقال بعد أن أخرجه من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة وحده، ومن طريق بندار عن جعفر بن عون وحده، أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة وذكره عن جعفر بن عون بلا رواية، انتهى، «ف» (٣١٧/١٣).

- (١) أي: عامل الزكاة مثلاً، «ك» (٧٦/٢٥).
  - (۲) أي: القاضي، «ك» (۲۰/۲۰).
- (٣) أي: في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه، «ك» (٧٦/٢٥).
  - (٤) أي: مخالفاً للسُّنَّة، «ك» (٧٦/٢٥).
    - (٥) أي: جاهلاً، «ك» (٢٥/٧٦).
- (٦) قوله: (فحكمه مردود) وحاصله: أن من حكم بغير الشّنّة ثم تبيّن له أن الشّنّة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها، وهو الاعتصام بالشّنّة، وفي الترجمة نوع من العجرفة، «ك» (٧٦/٢٥)، قال في «القاموس» (ص:٧٧٠): العجرفة: جفوة في الكلام وخُرق في العمل، والإقدام في هوج، وفيه تَعَجُرُفٌ وعَجْرَفِيَّةٌ وعجرفة: قلة مبالاة لسرعة، انتهى. الهوج محركة: طولٌ في محمرة وطَيْش وتَسَرُّع، انتهى، «ق» (ص:٢٥٠). قال في «الفتح» (٣١٨/١٣): قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ» فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف

لِقَوْلِ النَّبِيِّ (١) وَ اللَّهِ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

## ٧٣٥٠ و٧٣٥١ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، عَنْ أَخِيهِ،

الرسول لا يذم، بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك المراد، وإنما تم الكلام عند قوله: «فأخطأ»، وهو متعلق بقوله: «اجتهد». وقوله: «خلاف الرسول» أي: فقال خلاف الرسول، وحذف «قال» يقع في الكلام كثيراً، فأي عجرفة في هذا؟ «ف». وقد تقدم في «كتاب الأحكام» ترجمة: «إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود»، وهي معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه «فتح» (٣١٧/١٣)، وكذا في «ع» (١٦/٤٥٥).

- (١) قد تقدم في «كتاب الصلح» (برقم: ٢٦٩٧) موصولاً بلفظ آخر عن عائشة، ورواه مسلم بهذا اللفظ، «ع» (١٦/٥٥٥).
- (۲) قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس مصغر الأوس، وأخوه عبد الحميد، وهو تارة يروي عن سليمان بدون توسط أخيه وأخرى بواسطته. قال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد سليمان بن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري، والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل الإسناد إلا به، «ك» (٧٦/٢٥).

قوله: "من الجمع" هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه وما يخلط إلا لرداءته، واحتج بالحديث على جواز الحيلة بأن يبيع ثوباً بمائتين ثم يشتريه بمائة، وهو ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وحرّمه مالك وأحمد لما روي أنه اشترى زيد جارية بثمان مائة إلى العطاء، ثم باعها بست مائة من البائع، فأنكرته عائشة وقالت قولاً شديداً، ولم ينكره الصحابة، وأجاب الشافعي:

عَنْ سُلَيْمَانَ (۱)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَدَّتُاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ (۱) بَنِي عَدِيِّ (۱) الأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ (۱) فَقَالَ النَّبِيُ عَيْبَدِ الْأَثُولِيُ عَيْبَرَ هَكَذَا؟ (اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النسخ: «فَقَالَ النَّبِيُّ» في ذ: «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ». «قَالَ: لَا» في قت: «فَقَالَ: لَا».

لعلها أنكرته لجهالة أجل العطاء، وأيضاً زيد صحابي مذهبه قياس، «مجمع» (١/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠). ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي على ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده، «ف» (٣١٨/١٣)، (ع» (١٦/ ٥٥٥).

- (١) ابن بلال.
- (۲) أي: واحداً منه، اسمه سواد \_ بفتح المهملة وتخفيف الواو \_ ابن غزية بفتح المعجمة وكسر الزاي مشدداً، «ف» (۳۱۸/۱۳).
  - (٣) بطن من الأوس.
- (٤) نوع من التمر هو أجود تمورهم، «ع» (١٦/٥٥٥)، «ك» (٧٦/٢٥).
  - (٥) نوع رديء من التمر. ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٠١).
  - (٦) أي: كل ما يوزن يباع وزناً بوزن، «ع» (١٦/ ٥٥٥).

٢١ \_ بَابُ أَجْرِ الْحَاكِم إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٧٣٥٢ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ (١) الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنِ الْمُقْرِئُ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْ مُعَدِد اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْ الْهَادِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ (١) إِبْرَاهِيمَ (٢) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ (٣) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ (١)

## النسخ: «ابنُ شُرَيْح» ثبت في ذ.

- (١) من الإقراء.
- (٢) التيمي المدني التابعي، ولأبيه صحبة، «ع» (١٦/١٥).
  - (٣) بضم الموحدة وسكون المهملة.
- (٤) قوله: (عن أبي قيس) هو من الفقهاء. قال في «الطبقات»: اسمه سعد. وقال البخاري: لا يعرف له اسم. وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنه عبد الرحمن بن ثابت، وهذا أعرف بالمصريين من غيره. وليس لأبي قيس هذا في «البخاري» إلا هذا الحديث، وفي هذا السند أربعة من التابعين أولهم: يزيد بن عبد الله، «ع» (١٦/ ٥٥٦).

قوله: "إذا حكم الحاكم فاجتهد" فإن قلت: القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد؟ قلت: إذا حكم بمعنى: إذا أراد أن يحكم. فإن قلت: هما متساويان في العمل، فلم يتفاوت الأجر؟ قلت: كما أنه فاز بالصواب فاز بتضاعف الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعل للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. فإن قلت: المخطئ لم كان له أجر؟ قلت: الأجر إنما هو على اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئِه، وفي الحديث دليل على أن الحق عند الله واحد، وفي كل واقعة لله تعالى فيها حكم، فمن وجده أصاب، ومن فقده أخطأ. وفيه: أن المجتهد يخطئ ويصيب، "ك" (٥٦/ ٧٧ \_ ٧٧). وقال ابن المنذر: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالِماً بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالِماً فلا،

مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ (١) فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ (٢) فَلَهُ أَجْرُ».

قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا<sup>(٤)</sup> حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه م: ١٧١٦، د٤٧٥، س في الكبري٥٩١٨، ق٢٣١٤، تحفة: ١٠٧٤٨].

\_ وَقَالَ<sup>(°)</sup> عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ<sup>(۱)</sup>: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيَّا مِثْلَهُ.

النسخ: «فَأَصَابَ» في ذ: «ثُمَّ أَصَابَ». «هَذَا الْحَدِيثَ» في ذ: «بِهَذَا الْحَدِيثِ». «ابْنَ مُحَمَّدِ» سقط في ذ.

<sup>(</sup>١) أي: صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى، «ع» (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: ظن أن الحق في جهته فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك، «ع» (١٦/١٦ه \_ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) أي: عبد الله بن يزيد<sup>(١)</sup>، أحد رواة الحديث، «ع» (١٦/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي: مثل حديث عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٥) تعليق من البخاري.

<sup>(</sup>٦) قوله: (عبد العزيز بن المطلب) أي: ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة، وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك، ومات قبله وليس له في «البخاري» سوى هذا الموضع الواحد المعلق المرسل؛ لأن

<sup>(</sup>۱) كذا في «عمدة القاري». وفي «فتح الباري» (۲۲/۱۳)، و «إرشاد الساري» (۱۵/ ۳۲۰): يزيد بن عبد الله، وهو الصواب، وانظر «تهذيب الكمال» (الترجمة: ۷۲۰۳).

# ٢٢ \_ بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ (١): إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً

أبا سلمة تابعي. قوله: «عن عبد الله بن أبي بكر» هو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبله: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضي المدينة أيضاً، وهو يروي عن شيخ أبيه. قوله: «عن أبي سلمة عن النبي على المديث عبد الله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن أبي سلمة، وأرسل الحديث الذي وصله، كذا في «ع» (١٦/ ٥٥٧)، «ف» (٣٢٠/١٣).

(۱) قوله: (باب الحجة على من قال...) إلخ، عقد هذا الباب لبيان أن كثيراً من أكابر الصحابة كان يغيب عن مشاهد النبي ويفوت عنهم بعض ما يقوله ويشه أو يفعله من الأفعال التكليفية، فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه، إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم على الناسخ، وإما على البراءة الأصلية، ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن رسول الله وهذا الصديق رضي الله عنه على جلالة قدره لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان، وهو حديث رجع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان، وهو حديث الباب. وأمثال هذا كثيرة.

ويُردُّ بهذا الباب أيضاً على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه على وسنته منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراً، وهو مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض، ويرجع بعضهم إلى رواية غيره عن رسول الله على وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، «ع» (١١/ ٥٥٧). [انظر «شرح ابن بطال» (١٠/ ٣٨٤، ٣٨٥). وفي «اللامع» (١٠/ ٣٥١): قال صاحب «الفيض»: قوله: «كانت ظاهرة...» إلخ، فيه ردّ على الباطنية حيث زعموا أن المراد من الجنة والنار ليس ما يظهر من اسميها، بل هما عبارتان عن نعيم، أو عذاب معنويين...] إلخ.

وَمَا(') كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ (' النَّبِيِّ عَلَيْ وَأُمُورِ الإِسْلَامِ. ٧٣٥٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى (' )، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ (' ) قال: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى ( ) قال: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى ( ) قال: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى ( ) عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَلَى عُمَرَ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ مَا صَنَعْتَ (' ) ؟ فَقَالَ: فَأَلَ: فِأَنْ نِهُ مُو بِهَذَا إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا (' ) . قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ مَا صَنَعْتَ (' ) ؟

النسخ: «مَشَاهِدِ النَّبِيِّ» في سف: «مُشَاهَدَةِ النَّبِيِّ» وفي نه: «مَشْهَدِ النَّبِيِّ». «فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا».

- (۱) عطف على مقول القول، و«ما» نافية، أو على «الحجة» ف«ما» موصولة، «ك» (٧٨/٢٥).
- (۲) كذا للأكثر بلفظ الجمع. وفي رواية النسفي: مشاهدة (۱)، ويروى: مشهد بالإفراد. ووقع في «مستخرج أبي نعيم»: «وكان يفيد بعضهم بعضاً»، من الإفادة، «ف» (۲۱/۱۳)، «ع» (۱۲/۷۵).
  - (٣) ابن سعيد القطان.
  - (٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
    - (٥) ابن أبي رباح.
    - (٦) الليثي المكي.
      - (٧) الأشعري.
    - (۸) هو اسم أبي موسى.
  - (٩) فيه حذف، يعني: فقيل: إنه قد رجع.
  - (١٠) أي: من الرجوع وعدم التوقف، «ع» (١٦/ ٥٥٨).
- (١١) قوله: (إنا كنا نؤمر بهذا) قال الأصوليون: مثل هذا يحمل على

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و«عمدة القاري»، وفي «الفتح»: «مَشَاهِدِهِ».

أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا(''): لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصْغَرُنَا(''). فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَيَيْ ، أَلْهَانِي (") الصَّفْقُ (ن) فِقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَيَيْ ، أَلْهَانِي (") الصَّفْقُ (ن) بِالأَسْوَاقِ. [راجع: ٢٠٦٢].

## النسخ: «أَصْغَرُنَا» كذا في هـ، ذ، وفي نـ: «أَصَاغِرُنَا».

أن الآمر به هو النبي على الله الله الله الله الله الله الله عنه فليرجع»، «ك» (٧٩/٢٥). مطابقته للترجمة من حيث إن عمر رضي الله عنه لما خفي عليه أمر الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: «قد كنا نؤمر بهذا» أي: بالاستئذان، فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به، وأن بعض السنن كان يخفى على بعض الصحابة، وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمر رضي الله عنه البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد؟ قلت: فيه دليل على أنه حجة؛ لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواتراً، وقال البخاري في كتاب بدء السلام: أراد عمر التثبيت لا أنه لا يجيز خبر الواحد، «ع» (١٦/١٥).

- (۱) القائل أولاً هو أبي بن كعب، ثم تبعه الأنصار في ذلك، «ك» (۷۹/۲٥)، «ع» (۷۹/۲۵).
- (۲) يعني: أنه حديث مشهور بيننا، حتى إن أصغرنا يحفظ.ومرَّ الحديث (برقم: ۲۰۱۲، ۲۲٤٥).
  - (٣) أي: شغلني.
- (٤) الصفق: ضرب اليد على اليد للبيع، «ك» (٧٩/٢٥)، «ع» (٥٥/١٦).

٧٣٥٤ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبُا هُرَيْرَةَ يُكْثِو الْخَوْعِدُ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ (٣)، أَبُا هُرَيْرَةَ يُكُو وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ (٣)، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِيناً أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ (١٤) بَطْنِي،

النسخ: «حَدَّثَنَا عَلِيٍّ» زاد في ذ: «ابنُ عَبْدِ اللَّه». «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» في ذ: «حَدَّثَنِي سفيان». «سَمِعَهُ» في ذ: «سَمِعَ». «أَلْزَمُ» في ذ: «أَصْحَبُ».

(٣) قوله: (والله الموعد) جملة معترضة. فإن قلت: هو إما للمكان وإما للزمان وإما مصدر، والثلاث لا يصح الإطلاق عليه؟ قلت: لا بد من إضمار أو تجوّز يدل المقام عليه، «ك» (٧٩/٢٥). ومراده من هذا يوم القيامة، يعني: يظهر أنكم على الحق في الإنكار، أو أني عليه في الإكثار، «ع» (١٦/٨٥٥ \_ ٥٥٩).

قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم وبهمزة آخره، أي: بسبب شبعي، أي: أن السبب الأصلي الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله على كثرة ملازمته له ليجد ما يأكله؛ لأنه لم يكن له شيء يتجر فيه، ولا أرض يزرعها ولا يعمل فيها، فكان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت، فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغيره ممن لم يلازم ملازمته، وأعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليه من الدعوة له بذلك، هذه (٣٢٣/١٣٣).

(٤) بكسر الميم وبالهمزة، أراد به سد جوعه، «ع» (١٦/ ٥٥٩). ومرَّ الحديث (برقم: ١١٩، ٢٠٤٧).

<sup>(</sup>١) ابن عيينة.

<sup>(</sup>۲) يتعلق بقوله: «يكثر»، ولو تعلق بقوله: «الحديث» لقال «عن»، «ف» (۲۲/۱۳).

وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ('')، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ('')، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ('') شَيْئًا سَمِعَهُ «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ فَلَمْ يَنْسَ ('') شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْهُ وَلَا يَنْسَ (خَامَهُ كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَلَهُ مِنْهُ . [راجع: ١١٨].

# ٣٣ \_ بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ<sup>(٣)</sup> مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ

النسخ: «فقال» في نه: «وَقَالَ». «يَبْسُطْ» في هه، ذ: «بسط». «فَلَمْ يَنْسَى» كذا في سه، حه، ذ، وفي هه: «فَلَنْ يَنْسَى»، وفي نه: «فَلَنْ يَنْسَى». «سمعه» في نه: «يسمعه».

(۱) أي: على مزارعهم، والمال وإن كان عاماً لكنه قد يخص بنوع منه ولم يكن للأنصار إلا المزارع، «ع» (١٦/ ٥٥٩)، «ك» (٢٥/ ٧٩).

(۲) قوله: (فلم ينس) كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي. وفي رواية الكشميهني: فلن ينسى، ونقل ابن التين أنه وقع في الرواية: «فلن ينس» بالنون وبالجزم، وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين: أن من العرب من يجزم بلن، كذا في «قس» (۱۵/ ۲۵۷)، «ف» (۲۲/ ۳۲۳)، «ك» ((71/ 80)).

ومطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة أخبر عن النبي على من أقواله وأفعاله ما غاب عنه كثير من الصحابة، ولما بلغهم ما سمعه قبلوه وعملوا به، فدل على أن خبر الواحد يقبل ويعمل به. وفيه حجة على الذين شرطوا التواتر في أخبار النبي على "ه"، "ع» (١٦/١٦)، "قس» (١٥/٧٥٥).

(٣) قوله: (من رأى ترك النكير . . . ) إلخ ، أي: الإنكار ، وهو بفتح

٧٣٥٥ \_ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) ، مُعَاذٍ (١) قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ:

# النسخ: «حَدَّثَنَا أَبِي» في ذ: «حَدَّثَنِي أَبِي».

النون وكسر الكاف مبالغة في الإنكار. غرضه أن تقرير الرسول على حجة؛ إذ هو نوع من فعله؛ ولأنه لو كان منكراً للزمه التغيير، ولا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنه على لا يجوز له أن يرى أحداً من أمته يقول قولاً أو يفعل فعلاً محظوراً فيقرره عليه؛ لأن الله تعالى فرض عليه النهي عن المنكر. قوله: «لا من غير الرسول عليه اليس بحجة ترك الإنكار من غير الرسول عليه؛ لجواز أنه لم يتبين له حينئذ وجه الصواب. قال ابن التين: الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا فيه، وقد علم ذلك في موضعه، «ع» (١٦/ ٥٥٩).

(۱) قوله: (حدثنا حماد بن حميد) بالضم الخراساني، وذكر المزي في «التهذيب» (٧/ ٢٣٢، ٢٣٢) أن في بعض النسخ القديمة من «البخاري»: حدثنا حماد بن حميد صاحب لنا حدثنا بهذا الحديث، وعبيد الله [بن معاذ] في الأحياء، وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة، قيل: هو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم، «ع» قيل: هو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم، «ع»

- (٢) العنبري.
- (٣) معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري.
  - (٤) ابن عبد الرحمن بن عوف.

أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ('): الدَّجَّالُ. قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ (') عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ عَيْدٍ. [أخرجه: م٢٩٢٩، د٢٣٣١، تحفة: ٣٠١٩].

#### النسخ: «ابْنَ الصَّائِدِ» في ذ: «ابْنَ الصَّيَّادِ».

(۱) وفي بعضها: ابن الصياد، واسمه صاف، «ك» (۲٥/ ۸٠).

(٢) قوله: (سمعت عمر يحلف. . . ) إلخ، وإنما حلف عمر بالظن، ولعله سمعه من النبي ﷺ أو فهمه بالعلامات والقرائن. فإن قيل: تقدم في «الجنائز» أن عمر قال للنبي ﷺ في قصة ابن صياد: «دعني أضرب عنقه، فقال عِين إن يكن هو فلن تسلط عليه»، فهذا صريح في أنه تردد في أمره! وأجيب عنه: بأن التردد في أمره كان قبل أن يعلمه الله تعالى أنه هو الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه، وبأن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك، كقوله تعالى: ﴿ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾، وقد علم أن ذلك لا يقع منه عَلِين، فيكون ذلك من تلطف النبي عَلِينَ بعمر في صرفه عن قتله. ومما يدل على أن ابن صياد هو الدجال، كالحديث الذي أخرجه عبد الرزاق [ح: ٢٠٨٣٢] بسند صحيح عن ابن عمر قال: «لقيت ابن صياد يوماً ومعه رجل من اليهود، فإذا عينه قد طفئت وهي خارجة مثل عين الجمل، فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد متى طفئت عينك؟ قال: لا أدري، قلت: كذبت، لا تدري وهي في رأسك! قال: فمسحها ونخر ثلاثاً، فزعم اليهودي أنى ضربت بيدي صدره، وقلت له: اخسأ فلن تعدو قدرك. فذكرت ذلك لحفصة فقالت حفصة: اجتنب هذا الرجل فإنا نتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها». وأخرج مسلم هذا بمعناه من وجه آخر. وقال ابن بطال (١٠/ ٣٨٧): فإن قيل: هذا أيضاً يدل على التردد في أمره؟ فالجواب: أنه إن وقع الشك في أنه الدجال المعهود فلم يقع الشك في

أنه أحد الدجالين الكذابين، أنذر بهم النبي ﷺ، انتهى. ومحصله تسليم عدم الجزم بأنه الدجال المعهود، ولكن في قصة حفصة وابن عمر دلالة على أنهما أرادا الدجال الأكبر، واللام للعهد لا للجنس. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح (ح: ٤٣٣٠) قال: «كان ابن عمر يقول: ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد». ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال، أخرج مسلم (ح: ٢٩٢٧) عن أبي سعيد قال: «صحبني ابن صياد إلى مكة فقال لي: ماذا لقيت من الناس! يزعمون أني الدجال! ألستَ سمعتَ رسول الله عَيْكُ يقول: «إنه لا يولد له»؟ قلت: بلى. قال: فإنه ولد لى. قال: أولستَ سمعته يقول: «لا يدخل المدينة ولا مكة»؟ قلت: بلي، قال: فقد ولدت بالمدينة وأنا أريد مكة». وفي طريق آخر قال: ألم يقل: «إنه يهودي»؟ وقد أسلمت. وقال في الآخر قال: «إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، قال أبو سعيد: تبًّا لك سائر اليوم». وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله عليه: «يمكث أبو الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعاً»، ونعت أباه وأمه قال: فسمعنا بمولود ولد في اليهود، فذهبت أنا والزبير بن العوام فدخلنا على أبويه، فإذا النعت، فقلنا: هل لكما من ولد قالا: مكثنا ثلاثين عاماً لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله نفعاً. قلت: ويوهي حديثه أن أبا بكرة إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة، وفي الصحيحين [خ: ٣٠٥٥، م: ٩٥، ٢٩٣٠] أن النبي على الله لله الله النخل التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذ كالمحتلم، فكيف يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهو لم يسكنها إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين! والذي في الصحيحين هو المعتمد، ويحتمل أن يحمل قوله: «بلغنا» على تأخر البلاغ، وإن كان مولده سابقاً على ذلك بمدة بحيث يأتلف مع حديث الصحيحين.

وقال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي عَلَيْ على حلف عمر، فيحتمل أن يكون ﷺ كان متوقفاً في أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الدارى، وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد، وطريقه أصح، وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال، وكان الذين جزموا بأنه هو الدجال لم يسمعوا قصة تميم، فأما عمر فيحتمل أن يكون منه ذلك قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور، وأما جابر فشهد حلفه عند النبي ﷺ فاستصحب ما كان اطلع عليه، لكن أخرج أبو داود عن أبي سلمة عن جابر، فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، فقال: شهد جابر أنه ابن صياد، قلت: فإنه قد مات، قال: وإن مات، قلت: فإنه أسلم، قال: وإن أسلم، قلت: فإنه دخل المدينة قال: وإن دخل، ويتعقب به على من زعم أن جابراً لم يطلع على قصة تميم، قال النووي (١٨/ ٤٥): قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة، وأمره مشتبه، ولكن لا يشك أنه دجال من الدجاجلة، والظاهر أن النبي ﷺ لم يوح إليه بشيء في أمره، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان ﷺ لا يقطع في أمره بشيء بل قال لعمر: «لا خير لك في قتله. . . » الحديث، وأما احتجاجاته بأنه مسلَّم إلى سائر ما ذكر فلا دلالة فيه على دعواه؛ لأن النبي ﷺ إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان.

وقال الخطابي [«الأعلام» (١/ ٧١١)]: اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره، فروي عنه أنه تاب ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس، وقيل لهم: اشهدوا. وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في «[تاريخ] أصبهان» ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق عن حسان بن عبد الرحلن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا

# ٢٤ \_ بَابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ(١)،

النسخ: «بِالدَّلَائِلِ» في ه، ذ: «بِالدَّليلِ»(٢).

وبين اليهودية \_ اسم قرية \_ فرسخ، فكنا نأتيها فنمتار منها، فأتيتها يوماً فإذا اليهود يزفنون ويضربون، فسألت صديقاً [لي] منهم فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العرب فدخلت فبت عنده على سطح فصليت الغداة، فلما طلعت الشمس إذا لرهج من قبل العسكر فنظرت إذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت إذا هو ابن صياد، فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر قال: «فقدنا ابن صياد يوم الحرة». قلت: هذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة، وأنهم صلوا عليه... إلخ، ولا يلتئم خبر جابر هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن؛ لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر، وبين قتل عمر ووقعة الحرة أربعين سنة، يمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة، ويكون جواب «لما» في قوله: «لما افتتحنا» محذوفاً تقديره: صرت أتعاهدها، وأتردد إليها، فجرت قصة ابن صياد، فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد، وهذا تلخيص ما في «فتح الباري»

- (۱) أي: بالملازمات الشرعية أو العقلية، قال ابن حاجب وغيره: الأدلة المتفق عليها خمسة: الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس والاستدلال، وذلك كما إذا علم ثبوت الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاً، «ك» (۸۰/۲٥)، «ع» (۸۱/۱٦).
- (۲) الدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، «ف» (۱۳/ ۳۳۰).

## وَكَيْفَ مَعْنَى الدُّلِلَةِ (١) (٢) وَتَفْسِيرُهَا (٣)

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُ عَنِي أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴾ [الزلزلة: ٧]. وَسُئِلَ النَّبِيُ عَنِ الضَّبِ فَقَالَ: ﴿ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ﴾. وَأُكِلَ وَسُئِلَ النَّبِيُ عَنِي الضَّبِ فَقَالَ: ﴿ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ﴾. وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِي عَنَى الضَّبُ (٤)، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَام.

٧٣٥٦ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

### النسخ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾ ) في ذ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾ ).

(۱) قوله: (كيف معنى الدلالة...) إلخ، ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي على أن حكم الخاص وهو الحمير حكمه داخل تحت حكم العام، وهو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير يرى جزاءه خيراً، ومن ربطها فخراً ورياء فهو عامل للشر يرى جزاءه شراً، ومعنى تفسيرها كتعليم عائشة رضي الله عنها للمرأة السائلة التوضي بالفرصة، «ك» (٢٥/ ٨٠ ـ ٨١)، [وفي «الفتح» (٣٣١/ ٣٣١): أما «تفسيرها» فالمراد به تبيينها وتعليم المأمور كيفية ما أمر به. ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود، وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي كلي من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض].

- (٢) بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها أيضا والفتح أعلى، «ع» (٥٦٠/١٦)، «ف» (٣٣١/١٣).
  - (٣) يجوز بالرفع والجر، «ع» (١٦/ ٥٦٠).
  - (٤) مرَّ بيانه وتحقيق المذهب فيه (برقم: ٥٣٩١، و٥٥٣٦).
    - (٥) ابن أبي أويس.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١) السَّمَّانِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَالَ: «الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ (٣)، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ (٤) فِي مَرْجٍ (٥) أَوْ رَوْضَةٍ (٢)، فَلَمُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ (٤) فِي مَرْجٍ (٥) أَوْ رَوْضَةٍ (٢)، فَمَا أَصَابَتْ في طِيلِهَا (٧) ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ (٨) شَرَفا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ (١٠) حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ (١٠)

النسخ: «فَأَطَالَ» في صد، هد، ذ: «فَأَطَالَ لَهَا». «في الْمَرْجِ» في صد، ذ: «مِنَ الْمَرْجِ». «وَالرَّوْضَةِ» في ذ: «أو الرَّوْضَةِ». «يَسْقِيَ بِهِ» في ذ: «تُسْقَى بِهِ».

- (١) اسمه ذکوان.
- (٢) بيّاع السمن، «ك» (٢٥/ ٨١).
- (٣) الوزر: الإثم والثقل، «ك» (٢٥/ ٨١).
- (٤) مفعوله محذوف، أي: أطال لها حبله الذي شد به، «ع» (٢٥/ ١٦)، «ك» (٥٦/ ١٦).
- (٥) وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، «ك» (٨١/٢٥)، «ع» (٥١/١٦).
  - (٦) شك من الراوي، «ع» (١٦/١٦٥).
- (۷) بكسر الطاء وفتح الياء هو حبل طويل تشد به عند الرعي، «ك» (۸۱/۲۵)، «ع» (۱۲/۲۰). ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ۲۳۷۱، ۲۸٦۰، ۲۸۲۰، ۳٦٤٦).
  - (A) من الاستنان، وهو العدو، «ع» (١٦/ ١٦٥).
    - (٩) الشرف بفتحتين: الشوط.
- (۱۰) أي: يسقيه، والباء زائدة أو بمعنى في، ويروى: «تسقى» بلفظ مؤنث المجهول، «ك» (۸۲/۲٥)، «ع» (۸۱/۱٦).

كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً (') وَتَعَفُّفاً (') وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا ('') وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءً، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ ». وَسُئِلَ (') رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ ». وَسُئِلَ (') رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى قَلِكَ وِزْرٌ ». وَسُئِلَ (') رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ ». وَسُئِلَ (') رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْحُدُمُ وَمُن يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيَ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيةَ الْفَاذَّةَ (') الْجَامِعَةَ ('): ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَالَةُ وَلَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَلَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ أَلَا يَعْمَلُ مِهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ أَوْرَةً مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ أَوْرَةً مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ أَوْرَةً وَاللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلَا عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ الْعَلَالَةُ الْهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٣٥٧ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً (٨)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ

النسخ: «فَقَالَ» في نه: «قَالَ». «﴿فَمَن يَعْمَلُ﴾» في ذ: «﴿مَن يَعْمَلُ﴾».

- (١) يستغني بها عما في أيدي الناس، «ع» (١٦١/١٦).
- (٢) أي: عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها، «ع» (١٦/ ١٦٥).
- (٣) فيه دليل على أن فيها الزكاة، واعتمد عليه الحنفية في إيجاب الزكاة في الخيل، والخصم فسره بقوله: لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها لله تعالى، «ع» (١٦/ ٥٦١). [انظر «بذل المجهود» (٦/ ٣٦٦)].
- (٤) اسم السائل عن ذلك يمكن أن يفسر بصعصعة بن معاوية عم الأحنف التميمي.
  - (٥) أي: المفردة بمعناها.
- (٦) أي: التي تجمع أعمال البر دقيقها وجليلها، وكذلك أعمال الشر، «٤» (٦٦/١٦).
- (۷) قال الكلاباذي: هو ابن جعفر البيكندي وصنيع ابن السكن يقتضي أنه ابن موسى البلخي، كذا في «ف» (۱۳/ ۳۳۱).
  - (۸) سفیان.

صَفِيَّةَ (۱)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَ عَنْ عَائِشَةَ (۲) قال: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ (۳) شَيْبَةَ (۱) قال: حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً (۱) سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً (۱) سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً (۱) سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة : أَنَّ امْرَأَةً (۱) مَا لَلْهُ عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة : أَنَّ امْرَأَةً (۱) شَأَلُتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة : عَنْ عَائِشَة : أَنَّ امْرَأَةً (۱) سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة : قَالَ: «تَأْخُذِينَ فِرْصَةً (۱) مُمَسَكَةً (۷) عَنْ الْمُرَادِينَ فِرْصَةً (۱) مُمَسَكَةً (۷)

النسخ: «ح وحَدَّثَني» في ذ: «ح وَحَدَّثَنَا». «مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ» في ذ: «مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ». «قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ» في ذ: «عن مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شَيْبَةَ». «سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ» في ذ: «سَأَلَتِ النَّبِيَّ». «تَغْتَسِلُ» في ذ: «سَأَلَتِ النَّبِيَّ». «تَغْتَسِلُ» في ذ: «نَغْتَسِلُ» وفي أخرى: «يُغْتَسَلُ». «سَأَخَذِينَ» في سه، ح، ذ: «تَأْخُذِي».

- (٢) الشيباني الكوفي.
  - (٣) صفة منصور.
- (٤) و«شيبة» إنما هو جد منصور لأمه، «ف» (٣٣١/١٣).
- (٥) هي أسماء بنت شكل بفتح المعجمة والكاف وباللام، «ع» (٦٢/١٦).
  - (٦) هي خرقة أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض، «ك» (٢٥/ ٨٢).
- (٧) أي: مطيبة بالمسك. وقال الخطابي: قد تأول الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب، يريد أنها تمسكها بيدها فتستعملها، «ك» (٨٣/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).
- (٨) بنون مفتوحة وكسر السين، ولأبي ذر بتحتية مضمومة بدل النون وفتح السين، وفي نسخة بالمثناة الفوقية المفتوحة، «قس» (١٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۱) بنت شيبة الحجبية، وهي أمه، وأبوه هو عبد الرحمٰن بن طلحة، «ك» (۸۲/۲٥).

فَتَوَضَّئِينَ<sup>(۱)</sup> بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: النَّبِيُّ عَيْهُ: «تَوَضَّئِين»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: «تَوَضَّئِينَ بِهَا»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَمْتُهَا. [راجع: ٣١٤].

٧٣٥٨ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٢)، عَنْ أَبِي بِشْرِ (٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ (٤) بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَا سَمْناً وَأَقِطاً وَأَضُبَّا (٥)،

النسخ: «فَتَوَضَّئِينَ» في سد، ح، ذ: «فَتَوَضَّئِي». «فَقَالَ النَّبِيُّ» كذا في ذ، وفي ذ: «أَتَوَضَّأُ بِهِ». «تَوَضَّئِينَ» في ذ، وفي ذ: «أَتَوَضَّأُ بِهِ». «تَوَضَّئِينَ» في ذ: «الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ». «وَأَضُبًّا» في ذ: «الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ». «وَأَضُبًّا» في ذ: «وَضَبًّا».

- (٢) الوضاح اليشكري.
- (٣) اسمه جعفر بن أبي وحشية.
- (٤) قوله: (أن أم حفيد) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة، واسمها هزيلة \_ مصغر هزلة \_ بالزاي، بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة أم المؤمنين، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، واسم أم كل منهما لبابة، بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى، «ع» (١٦/ ١٦٣)، «ف» (٣٣/ ٣٣٢). ومطابقته للترجمة من حيث إنه بهن كالمتقذر لهن ربما امتنعوا عن أكلها، ثم إنه لما دعا بهن فأكلن على مائدته صار ذلك دليلاً على إباحتهن، «ع» (١٦/ ١٦٥).
  - (٥) جمع ضب: سوسمار [بالفارسية]. ومرَّ الحديث (برقم: ٥٣٨٩).

<sup>(</sup>۱) أي: تنظفين وتطهرين أي: أراد معناه اللغوي، «ك» (۲٥/ ۸۳)، «ع» (۱۱/ ۵۲/ ۵۲).

فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ عَلَى كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ النَّبِيُ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. لَهُ (١)، وَلَوْ كُنَّ حَرَاماً (٢) مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. [راجع: ٢٥٧٥].

٧٣٥٩ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (٥) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً ، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ » . وَإِنَّهُ أُتِي بِبَدْرِ (٢) \_ قَالَ ابْنُ وَهْبِ (٧) : يَعْنِي \_ طَبَقاً فِيهِ خُضُّرَاتُ (٨) مِنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً ابْنُ وَهْبٍ (٧) : يَعْنِي \_ طَبَقاً فِيهِ خُضُّرَاتُ (٨) مِنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً ابْنُ وَهْبٍ (٧) : يَعْنِي \_ طَبَقاً فِيهِ خُضُّرَاتُ (٨) مِنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً

النسخ: «كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ» في سه، حه ذ: «كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ». «وَلَوْ كُنَّ» في هه، حه ذ: «وَلَوْ كَانَ». «وَلَوْ كَانَ». «مَا أُكِلْنَ» في هه، ذ: «أَوْ لِيَقْعُدُ». ذ: «أَوْ لِيَقْعُدُ».

- (١) أي: كالكاره له.
- (٢) مرَّ بيانه والاختلاف فيه (برقم: ٥٣٨٩، ٥٥٦٦).
  - (٣) المصري، «ك» (٢٥/ ٨٣).
    - (٤) عبد الله.
    - (٥) ابن يزيد الأيلي.
- (٦) بفتح الموحدة هو الطبق، سمي بدراً لاستدارته، تشبيهاً بالقمر، «٤» (١٦/ ١٦٤).
  - (٧) هو موصول بالسند المذكور، «ع» (١٦/ ٢٥٥).
- (٨) قوله: (فيه خضرات) بضم الخاء وفتح الضاد جمع الخضرة، ويجوز في مثله ضم الخاء وفتحها وضم الضاد وسكونها، وفي بعضها: خضرات بفتح الخاء وكسر الضاد، «ك» (٨٤/٢٥). قوله: «قربوها إلى بعض

فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا (١١). وَقَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي

## النسخ: «وَقَالَ: كُلْ» في ذ: «قَالَ: كُلْ».

أصحابه كان معه» هو منقول بالمعنى؛ لأن لفظه على: «قربوها لأبي أيوب»، فكأن الراوي لم يحفظه فكنى عنه بذلك، وعلى تقدير أن لا يكون النبي على عنه غينه ففيه التفات؛ لأن نسق العبارة أن يقول: «إلى بعض أصحابي»، ويؤيد أنه من كلام الراوي، قوله بعده: «كان معه» «ف» (١٣/ ١٣٣).

قال الكرماني (٢٥/ ٨٤): أو تقديره: قربوها مشيراً إلى بعض أصحابه. قوله: "فلما رآه كره أكلها" فاعل كره هو أبو أيوب، وفيه حذف تقديره: فلما رآه امتنع من أكلها وأمر بتقريبها إليه كره أكلها، ويحتمل أن يكون التقدير: فلما فلما رآه لم يأكل منها كره أكلها، وكان أبو أيوب استدل بعموم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] على مشروعية متابعته في جميع أفعاله، فلما امتنع النبي على من أكل تلك البقول تأسى به فبين له النبي على وجه تخصيصه فقال: "أناجي من لا تناجي"، "ف" (١٣٠/ ٣٣٢). قوله: "أناجي من لا تناجي من لا تناجي أي: الملائكة. وفيه: أنهم يتأذون بما يتأذى به بنو آدم. وقيل: النهي خاص بمسجده على أنه عام، ويلحق به مجامع العبادات كمصلى العيد، ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة، "ك"

قال ابن بطال: قوله: «قربوها» نص على جواز الأكل، وكذا قوله: «فإني أناجي...» إلخ، «ف» (٣٣٢/١٣)، «ع» (٥٦٤/١٦). مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ﷺ لما امتنع من أكل الخضرات المذكورة لأجل ريحها امتنع الرجل الذي كان معه، فلما رآه قد امتنع قال له: كل، وفسر كلامه بقوله: «فإني أناجي...» إلخ، «ع» (١٦/٣٥).

(١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٨٥٥) في «الصلاة».

مَنْ لَا تُنَاجِي". قَالَ ابْنُ عُفَيْرِ<sup>(۱)</sup> عَنِ ابْنِ وَهْبِ<sup>(۲)</sup>: بِقِدْرٍ فِيهِ خَُضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ<sup>(۳)</sup> وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ. [راجع: ٨٥٤].

٧٣٦٠ ـ حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَبِي وَعَمِّي (٥) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَ امْرَأَةً (٦) أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ أَنَا أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً (٦) أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ

النسخ: «حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ» في ذ: «حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ». «سَعْدِ» في ذ: «سعيد». «مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ» زاد في ذ: «ابْنِ مُطْعِم».

- (۱) هو سعید بن کثیر بن عفیر.
  - (٢) عبد الله.
- (٣) قوله: (ولم يذكر الليث. . . ) إلخ ، الظاهر أن لفظ: «لم يذكر» وكذا لفظ: «فلا أدري» لأحمد، ويحتمل أن يكون لابن وهب أو لابن عفير أو للبخاري تعليقاً. فإن قلت: ما معنى كونه قول الزهري أو كونه من الحديث؟ قلت: معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن رسول الله على ولهذا لم يروه يونس لليث وأبي صفوان، أو مسنداً كباقي الحديث، ولهذا نقله يونس لابن وهب، «ك» (٨٤/٢٥).
  - (٤) ابن سعد بن عبد الرحمٰن بن عوف.
- (٥) اسمه يعقوب، مات سنة ثمان ومائتين، وكان أصغر من سعد، انفرد به البخاري. [انظر «الفتح» (٣٣٢/١٣)].
- (٦) أي: لم يدر اسمها، «ع» (١٦/ ٥٦٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٧٢٢ وغيره).

في شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرِ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرِ<sup>(١)</sup>».

قال أبو عبد اللَّه (7): زَادَ لنا(7) الْحُمَيْدِيُّ (3) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ (9). [راجع: (9)].

النسخ: «زَادَ» كذا في هـ، حـ، وفي سـ: «رواه». «لنا» ثبت في ذ.

(۱) قوله: (قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر) قال العيني (۱٦/٥٦٤): مطابقته للترجمة من حيث إنه عليه السلام قال للمرأة المذكورة فيه: إنها إن لم تجده تأتي أبا بكر، انتهى.

قال في «الفتح» (۱۳/ ۳۳۳): قال ابن بطال (۱۰/ ۳۹۰): استدل النبي ﷺ بظاهر قولها: «فإن لم أجدك» أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبي بكر، قال: وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها.

وقال الكرماني (٢٥/ ٨٥): مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر، ومناسبة الحديث الذي قبله، لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. قلت: في هذا نظر؛ لأنه قال في بعض طرق الحديث: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة، حكم يعرف بالاستدلال، والذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا، «ف» (٣٣٧/١٣).

- (٢) البخاري.
- (٣) أي: بالسند المذكور.
  - (٤) بالضم عبد الله.
- (٥) بعدم الوجدان له موته ﷺ، «ك» (٨٥/٢٥).

# ٢٥ \_ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تَسْأَلُوا(١) أَهْلَ الْكِتَابِ(٢) عَنْ شَيْءٍ (٣)

النسخ: «بَابُ» زاد قبله في ذ: «بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ».

(۱) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد (۱/ ۱۳۱) وابن أبي شيبة (برقم: ۲٦٩٥٢) والبزار، «ف» (۱۳/ ۳۳٤).

- (۲) أي: اليهود والنصارى، «ك» (۲٥/ ٨٥)، «ع» (١٦/ ٥٦٥).
- (٣) قوله: (عن شيء) أي مما يتعلق بالشرائع لأن شرعنا مكتف بنفسه، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا وعن الأخبار عن الأمم السالفة، وأما قوله تعالى: ﴿فَشَكِلُ ٱلذِّينَ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبَلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم، «ع» (٩١/ ٥٦٥).
- (٤) قوله: (وقال أبو اليمان) كذا عند الجميع، ولم أره بصيغة التحديث، وأبو اليمان من شيوخه، فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصريح بقوله: حدثنا لكونه أثراً موقوفاً، ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه، ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسي عن البخاري فقال: «حدثنا أبو اليمان»، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فذكره، فظهر أنه مسموع له وترجح الاحتمال الثاني، ثم وجدته في «التاريخ الصغير» للبخاري (١/ ٦٢) قال: حدثنا أبو اليمان،

(٥) ابن أبي حمزة.

قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ<sup>(۱)</sup>، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ<sup>(۱)</sup> فَقَالَ: إِنْ<sup>(۳)</sup> كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاًءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنِ الْكِتَابِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو<sup>(۵)</sup> عَلَيْهِ الْكَذِبَ<sup>(۱)</sup>. [تحفة ۱۱٤۱٠].

النسخ: «وَذَكَرَ» في نه: «فَذَكَرَ». «عَنِ الْكِتَابِ» في نه: «عَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ».

- (۱) يعني لما حج في خلافة عمر رضي الله عنه، «ع» (١٦/١٦).
- (۲) قوله: (وذكر كعب الأحبار) هو ابن ماتع \_ بكسر المثناة من فوق بعدها عين مهملة \_ ابن عمرو بن قيس من آل ذي رعين، وقيل: ذي الكلاع الحميري، وقيل غير ذلك في اسم جده ونسبه، ويكنى أبا إسحاق، وكان في حياة النبي و رجلاً، وكان يهودياً عالماً بكتبهم حتى كان يقال له: كعب الحبر، وكعب الأحبار، أسلم في عهد عمر، وقيل: في خلافة أبي بكر، وقيل: أسلم في عهد النبي في مهد النبي و و و الأول أشهر، وسكن المدينة، وغزا الروم في خلافة عمر، ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام إلى أن مات بحمص في خلافة عثمان سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين، والأول أكثر، «ع» (١٦٦/١٦)، «ف» (٣٥/ ٣٥٥).
  - (٣) مخففة من الثقيلة وجاز حذف اللام، «ك» (٢٥/ ٨٥).
    - (٤) أي: التوراة والإنجيل والصحف، «ك» (٢٥/ ٨٥).
      - (٥) أي: لنمتحن.
- (٦) قوله: (لنبلو عليه الكذب) أي: نختبر، أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به، قال ابن التين: هذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع في الكذب، وقال ابن حبان: أراد معاوية أنه يخطئ أحياناً فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباً، وقال غيره: الضمير في قوله: «لنبلو عليه» للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم

٧٣٦٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرُ (۱) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (۱) عَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (۱) وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ : «لَا تُصَدِّقُوا (۳) وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْزِلَ إِلْيَنَا ﴾ الآية أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلْيَنَا ﴾ الآية [البقرة: ١٣٦]. [راجع: ٤٤٨٥].

٧٣٦٣ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (١) قَالَ:

النسخ: «حَدَّثَنا مُحَمَّدُ» كذا في ذ، وفي نه: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ». «عُثْمَانُ بْنُ عُمْرِه». «أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ» في نه: «حُدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ».

بدّلوه وحرفوه، وقال عياض [في «مشارق الأنوار» (٢/ ٤٥٠)]: يصح عوده إلى الكتاب، ويصح عوده إلى كعب وإلى حديثه، وإن لم يقصد [الكذب] ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وليس فيه تجريح لكعب بالكذب، وقال ابن الجوزي: المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار، «ف» (١٣/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥)، «ع» مختصراً (٢١/ ٥٦٦).

- (١) أي: ابن فارس البصري.
  - (٢) أي: بلغة اليهود.
- (٣) هذا محل المطابقة للترجمة، لأنه يقتضي ترك السؤال عنهم.
   ومرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٤٤٨٥).
  - (٤) ابن سعد بن إبراهيم.

النسخ: «ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ» سقط في ند. «عَلَى رَسُولِهِ» في ند: «عَلَى رَسُولِهِ» في ند: «عَلَى رَسُولِهِ» في رَبُّولُهُ»، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». «وَقَدْ حَدَّثَتُكُمْ» كذا في سد، وفي سد، هد: «وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ». وفي حد: «وَقَدْ حُدِّثْتُمْ». «عن مَسْاءَلَتِهِمْ». «مِنْهُمْ» في دد: «مِثْلَهُمْ».

<sup>(</sup>١) ابن عتبة بن مسعود. (٢) أي: أحدث الكتب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أحدث) فإن قلت: كتابنا قديم فما معنى أحدث؟ قلت: معناه أحدث نزولاً مع أن اللفظ حادث، وإنما القديم هو المعنى القائم بذات الله تعالى: «ك» (٨٦/٢٥)، «ع» (٨٦/٧٥).

<sup>(</sup>٤) أي: صرفا خالصا.

<sup>(</sup>٥) أي: لم يخلط \_ من شاب يشوب \_ لأنه لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة، «ع» (١٦/ ٥٦٧). مرَّ الحديث (برقم: ٢٦٨٥) في «الشهادات».

<sup>(</sup>٦) فاعل «ينهاكم».

<sup>(</sup>٧) أي: الكتاب والشُّنَّة، «ك» (٢٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٨) كلمة «لا» تأكيد للنفي، وفي بعضها: «ألا» بكلمة التنبيه، «ك» (٨٦/٢٥).

<sup>(</sup>٩) غرضه أنهم مع أن كتابهم محرف لا يسألونكم فأنتم بالطريق

عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. [راجع: ٢٦٨٥].

٢٦ \_ بَا بُّ نَهْيِ النَّبِيُّ عَنِ التَّحْرِيمِ (١) إِلَّا مَا يُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَا لَكُونِهُ إِبَاحَتُهُ وَكَا لَكُونُ اللَّهُ عَنِ التَّحْرِيمِ (١) إِلَّا مَا يُعْرَفُ أَمَا يُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَا لَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ التَّحْرِيمِ (١) :

## النسخ: «عَلَيْكُمْ» في ذ: «إِلَيْكُمْ».

الأولى أن لا تسألوهم، بل لا يجوز لكم السؤال عنهم، «ك» (٢٥/ ٨٧)، «ع» (١٦/ ١٦)).

(۱) متعلق بمحذوف، أي: نهيه على بنبئ عن التحريم إلا ما يعرف إباحته لا يكون، وفي بعض النسخ على بدل عن أي: محمول على التحري وهو ظاهر، "خ". [وفي "اللامع" (٢٥٦/١٠). قوله: "عن التحريم"، هكذا بلفظ "عن" في النسخ الهندية، وكذا في النسخة المصرية المحشاة بحاشية السندي وفي متن الكرماني أيضاً، وفي هامش الهندية عن "الخير الجاري"، متعلق بمحذوف أي: ينبئ عن التحريم، وفي الشروح الأربعة، بلفظ "على" بدل "عن" وعليها بنوا شروحهم إذ قالوا: أي محمول على التحريم، والمعنى أن نهيه على التحريم، والمعنى التحريم، والمعنى أن نهيه على التحريم، القرائن.

(٢) قوله: (كذلك أمره) على الذي هو بمنزلة ضد النهي للإيجاب الذي هو ضد التحريم إلا ما يعرف إباحته، «خ»، أي: نهي النبي على محمول على تحريم المنهي عنه، وهو حقيقة فيه إلا إذا علم أنه للإباحة بالقرينة الصادقة عن حقيقته كما في حديث أم عطية، وكذلك الأمر فإنه محمول على إيجاب المأمور به إلا إذا عرف أنه لغيره بالقرينة المانعة عن إرادة الحقيقة كما في حديث جابر، قال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه، وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها، والأمر لستة عشر وجهاً حقيقة في الإيجاب مجاز في البواقي، كذا في «ك» (٢٥/ ٨٨).

(٣) أي: من الإحرام في حجة الوداع.

«أَصِيبُوا(١) مِنَ النِّسَاءِ». قَالَ جَابِرٌ(١): وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ(٣)، وَلَكِنْ أَصِيبُوا(١) مِنَ النِّسَاءِ». أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً (١): نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ **الْجَنَائِزِ** وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٥).

٧٣٦٤ \_ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَطَاءٌ: قَالَ جَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ. ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (٢): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

النسخ: «قَالَ جَابِرٌ» في نه: «وقَالَ جَابِرٌ». «الْجَنَائز» في نه: «الجنازة». «حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ» في نه: «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ».

- (١) أي: جامعوهن يعني هذا الأمر علم أنه للإباحة فلا يحمل على الإيجاب، «ك» (٨٩/٢٥).
  - (٢) ابن عبد الله.
- (٣) قوله: (ولم يعزم عليهم) أي: لم يوجب عليهم الجماع أي: لم يأمرهم أمر إيجاب، بل أمرهم أمر إحلال وإباحة. قوله: «نهينا» بلفظ المجهول، ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله ﷺ، وتعني: أن النهي لم يكن للتحريم، بل للتنزيه مثلاً، «ك» (٨٩/٢٥)، «ع» (٨١/ ٢٥٥ \_ ٥٧٠).
- (٤) اسمها: نسيبه \_ مصغرة ومكبرة \_ الأنصارية، «ك» (٢٥/ ٨٩)، «ع» (١٦/ ١٦٩).
  - (٥) أي: لم يوجب.
- (٦) قوله: (وقال محمد بن بكر) البرساني \_ بضم الباء الموحدة \_ نسبة إلى برسان بطن من الأزد، ولعل البخاري ذكره تعليقاً عنه لأنه مات سنة ثلاث ومائتين، كذا في «ك» (٨٩/٢٥)، «ع» (٨١/١٦). قوله: «في الحج خالصاً» ليس معه عمرة، هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به، ثم وقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ في أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ (') رَسُولِ اللَّهِ عَيْ في الْحَبِّ خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُ عَيْ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُ عَيْ صُبْحَ رَابِعة مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُ عَيْ أَنْ نُجِلَّ وَقَالَ: «أَجِلُوا(') وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ». قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ('') وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ لَ ('): أَمَرَنَا أَنْ أَنْ نَقُولُ لَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ لَ (''): أَمَرَنَا أَنْ

مثل ما قالت عائشة: «منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من جمع». قوله: «أن نحل» أي: بأن نجعله عمرة ونصير متمتعين. قوله: «أصيبوا من النساء» هو إذن لهم في جماع نسائهم. ومطابقته للترجمة من حيث إن أمره على الوجوب، ولهذا قال: «لم يعزم عليهم ولكن أحلهن» أي: النساء لهم، «ع» (١٦/ ٥٧٠)، مع اختصار وتقديم وتأخير.

- (١) منصوب على الاختصاص.
  - (٢) أي: من الإحرام.
- (٣) قوله: (ولم يعزم عليهم) أي: في جماع نسائهم أي: لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة، ولذلك قال جابر: «ولكن أحلهن». قوله: «إلا خمس» أي: ليال أولها ليلة الأحد، وآخرها ليلة الخميس؛ لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى، ودخلوا عرفة يوم الخميس. قوله: «مذاكيرنا المذي» وفي رواية المستملي: «المني»، وكذا عند الإسماعيلي. قوله: «ويقول جابر بيده هكذا وحركها» أي: أمالها، وفي رواية حماد بن زيد: «فقال جابر بكفه» أي: أشار، قال الكرماني وفي رواية حماد بن زيد: «فقال وكيفيته، ويحتمل أن تكون إلى محل التقطر، «ف» (٢٥/ ٨٩٨).
  - (٤) أي: خمس ليال، «ع» (١٦/ ٥٧٠)، «ك» (٢٥/ ٨٩).

نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقُطُّرُ مَذَاكِيرُنَا (۱) الْمَذْيُ (۲). قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي جَابِرٌ بِيدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحُلَلْتُ (۲) كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُونَ، فَحِلُونَ، فَحَلَلْنَا فَحِلُونَ، فَحَلَلْنَا وَأَطُعْنَا. [أخرجه: د٧٨٧، س ٢٨٠٥، تحفة: ٢٤٦٦، ٢٤٥٩].

 $\sim 2$   $\sim 3$  أَبُو مَعْمَرِ  $\sim 3$  قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ  $\sim 3$   $\sim 3$ 

النسخ: «الْمَذْيَ» كذا في ح، ه، وفي س، ذ: «الْمَنِيَّ». «وَسَمِعْنَا» في ذ: «فسَمِعْنَا».

<sup>(</sup>۱) جمع ذكر على غير قياس، «ع» (۱٦/ ٥٧٠)، «ك» (٢٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) أشهر لغاته فتح فسكون ثم كسر ذال معجمة وشدة ياء، «مجمع» (٥٧٤/٤). ومرَّ الحديث (برقم: ١٦٥١) في «الحج».

<sup>(</sup>٣) قوله: (لحللت) وفي رواية الإسماعيلي: "لأحللت" حل وأحل لغتان، والمعنى: لولا أن معي الهدي لتمتعت؛ لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم العيد. قوله: "فلو استقبلت من أمري ما استدبرت" أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخراً وهو جواز العمرة في أشهر الحج \_ ما سقت الهدي، "ع" (١٦/١٧٥)، "ك" (٥٩/٢٥).

<sup>(</sup>٤) بلفظ الأمر.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عمرو المقعد البصري، مات بالبصرة سنة ٢٢٤هـ، «٤» (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد.

عَنِ الْحُسَيْنِ (۱)، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (۲) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (۳) الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّالِثَةِ: - عَنِ النَّالِثَةِ: - قَالَ في الثَّالِثَةِ: - عَنِ النَّامِيِّ قَالَ: - - قَالَ في الثَّالِثَةِ: - لِمَنْ شَاءَ - (۱۱۸۳) كَرَاهِيَةَ (۱) أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً - (راجع: ۱۱۸۳).

### ٢٧ \_ بَابُ كَرَاهِيَةِ **الاخْتِلَافِ**(^) (<sup>٩)</sup>

### النسخ: « الاخْتِلَافِ» كذا في ذ، وفي ذ: «الخِلَافِ».

- (١) ابن ذكوان المعلم.
- (۲) عبد الله الأسلمي قاضي مرو، «ك» (۹۰/۲٥)، «ع» (۱٦/۱٦).
  - (٣) ابن مغفل بصيغة المفعول بالمعجمة والفاء.
    - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٢٤).
- (٥) قوله: (لمن شاء) مطابقته للترجمة في قوله: «لمن شاء»؛ فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: «لمن شاء» إشارة إليه فكان هذا صارفاً عن الحمل على الوجوب، «ع» (١٦/ ١٦)، «ف» (٣٣/ ٣٣٩).
  - (٦) أي: لأجل كراهيته.
  - (٧) أي: طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سُنَّة راتبة يكره تركها.
  - (A) أي: في الأحكام الشرعية أو أعم من ذلك، «ف» (٣٣٦/١٣).
- (٩) قوله: (باب كراهية الاختلاف) وقع هذا الباب في نسخة العيني (٢١/ ٢٥) قبل «باب نهي النبي عن التحريم»، ووقع في نسخة «فتح الباري» قبل: «باب قول الله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ﴾». وقال في «الـفـتـح» (٣٣٦/ ٢٣): وسقطت هذه الترجمة لابن بطال، فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم، ووجهه بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن للندب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف، والأولى ما وقع عند الجمهور، وبه جزم الكرماني (٢٥/ ٩٠)، فقال في آخر حديث عبد الله بن مغفل: هذا آخر ما أريد إيراده في «الجامع» من مسائل أصول الفقه، انتهى.

٧٣٦٦ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامِ<sup>(۲)</sup> بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ<sup>(٣)</sup> الْجَوْنِيِّ <sup>(٤)</sup>، عَنْ مُجْنُدُ بِ بْنِ عَنْ سَلَّامِ <sup>(٢)</sup> بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ (٣) الْجَوْنِيِّ (٤)، عَنْ مُجْنُدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ (٥) قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup>: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ<sup>(۷)</sup> سَلَّاماً. [راجع: ٥٠٦٠]. ٧٣٦٧ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ<sup>(۸)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ<sup>(۹)</sup> قَالَ:

النسخ: «جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» زاد في نه: «البجلي». «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ...» إلخ، ثبت في سه.

- (۱) هو ابن راهویه، قاله الكلاباذي، «ع» (۱٦/ ٥٦٨).
  - (٢) بتشديد اللام الخزاعي.
    - (٣) عبد الملك بن حبيب.
- (٤) نسبة إلى أحد أجداده: الجون بن عوف، وقال ابن الأثير: الجون: بطن من كندة، منهم أبو عمران، «ع» (١٦/١٦).
  - (٥) أي: توافقت عليه القراءة، «ع» (١٦/ ٥٦٨).
- (٦) قوله: (قال أبو عبد الله...) إلخ، أي: البخاري سمع عبد الرحمٰن بن مهدي سلَّم بن أبي مطيع، وأشار بهذا إلى ما أخرجه في «فضائل القرآن» [ح: ٥٠٦١]: عن عمرو بن علي عن عبد الرحمٰن قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، ووقع هذا الكلام للمستملي وحده، «ف» (٣٣٦/١٣)، «ع» (١٦/٨٦٥).
  - (٧) أي: ابن مهدي.
  - (A) هو إما ابن المنصور وإما الحنظلي، «ك» (٢٥/ ٩٠).
    - (٩) ابن عبد الوارث.

حَدَّثَنَا هَمَّامُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ خُنْدُ فَا أَنُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ خُنْدُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فَالَ: «اقْرَءُوا الْقُوْآنَ (٢) مَا الْتُتَلَفَتُ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ (٣). [راجع: ٥٠٦٠].

\_ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (١) ، عَنْ هَارُونَ (١) الأَعْوَرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ (١) ، عَنْ جُنْدُبِ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

النسخ: «عَنْ جُنْدُبِ» زاد في ذ: «ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ». «مَا ائْتَلَفَتْ» في ذ: «مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْه». «وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» زاد قبله في نه: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ».

- (١) ابن يحيى البصري.
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٦١).
- (٣) قوله: (فقوموا عنه) أمرهم النبي عَلَيْهُ بالائتلاف وحذرهم بالفرقة عند حدوث الشبهة التي توجب المنازعة، وأمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله؛ لإجماع الأمة على قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه، فدل أن قوله: «قوموا عنه» على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف، «ع» (١٦/٨٦٥).
  - (٤) الواسطى، هذا تعليق وصله الدارمي، «ع» (١٦/ ٥٦٨).
- (٥) قوله: (قال يزيد بن هارون) مات سنة ست ومائتين، والظاهر أنه تعليق، ويحتمل سماع البخاري عنه، «ك» (٩٠/٢٥)، وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري؛ فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة، «ف» (٣٣٦/١٣»).
  - (٦) ابن موسى النحوي، «ك» (٢٥/ ٩٠).
    - (٧) الجوني.
    - (٨) ابن عبد الله.

٧٣٦٨ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى () قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ () مَنْ مُوسَى عَنْ مَعْمَر () مَنِ النَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْمَر () عَنْ النَّبِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ () النَّبِيُ عَنَى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ قَالَ: (هَلُمَّ أَنْ أَكْتُبُ لَكُمْ () كِتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ»، الْخَطَّابِ \_ قَالَ: (هَلُمَّ () أَكْتُبُ لَكُمْ () كِتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ»،

النسخ: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ» في ذ: «حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ». «قَالَ: هَلُمَّ». في ذ: «فقَالَ: هَلُمَّ».

- (۱) ابن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير، «ع» (٥٦٩/١٦).
  - (٢) ابن يوسف.
    - (٣) ابن راشد.
- (٤) بلفظ المجهول أي: حضره الموت، «ك» (٢٥/ ٩٠). ومرَّ الحديث (برقم: ٤٣٢) في أواخر «المغازي».
- (٥) أي: تعالوا، وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع والمؤنث والمذكر، «ك» (٩٠/٢٥)، «ع» (٩١/١٦).
- (٦) قوله: (هلم أكتب لكم) بالجزم جواب، وبالرفع استئناف، أي: آمر من يكتب لكم كتاباً فيه نص على الأئمة بعدي أو بيان مهمات الأحكام، قاله في «المجمع» (٤/ ٣٧٢).

وقال الكرماني (٢٥/ ٩٠): وفيه أنه على كان يكتب، والأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا يقدر على الكتابة، اللَّهم إلا أن يقال: ما كان تعلم لكنه يكتب على سبيل الإعجاز، أو المراد منه المجاز نحو: آمر بالكتابة، انتهى.

 قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَ عَنِيْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وَتَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَوْبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطُ (۱) وَالاَخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: «قُومُوا عَنِي»، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَبَاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيئَةَ (۱) كُلُّ الرَّزِيئَةَ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِيْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ (۱) وَلَعْظِهِمْ . [راجع: ١١٤].

#### النسخ: "وَاخْتَصَمُوا" في ذ: "اخْتَصَمُوا".

بعده أياماً، فلو كان فيه مصلحة لم يتركه؛ فظهر أنه تبين له على أن تركه مصلحة. وقيل: أراد النص على خلافة الصديق، فلما تنازعوا واشتد مرضه عدل عنه معولاً على ما أصلٌ فيه من استخلافه في الصلاة، كذا ورد في «مسلم». وفي «مسند البزار»، وبطل به قول من ظن أنه أراد زيادة أحكام وتعليم، وخشى عجز الناس عنها، انتهى.

قال ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن، ولم يكتف ابن عباس به. فإن قيل: كيف جاز لهم مخالفة أمره؟ قلنا: قد ظهر منه من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم، «ك» (٢٥/ ٢٥).

- (١) أي: الصوت بلا فهم المقصود.
- (۲) ابن عبد الله بن عتبة، «ك» (۹۰/۲٥)، هو موصول بالسند المذكور، «ف» (۳۳٦/۱۳).
- (٣) بالراء ثم الزاي بوزن الفعيلة مهموزاً، وقد تقلب وتدغم، وهي المصيبة، «ك» (٩٠/٢٥)، «ع» (٩٦/١٦).
  - (٤) بيان لما حال، «ك» (٩٠/٢٥).

٢٨ \_ بَا بُ(١) قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (٢) ﴾ [الشورى: ٣٨] ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ ﴾ [آل عمران: ١٦٨]، وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْم (٣) وَ التَّبيِينِ (١٤) لِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا عَنَهُتَ (٥) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(١) وفي بعض النسخ هذا الباب مقدم على «باب نهي النبي عَلَيْق»، «ك» (٩٠/٢٥).

(٢) قوله: (﴿ وَأَمُّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾) الشورى على وزن فعلى: المشورة، تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى. ومعنى ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: يتشاورون. وقوله: «﴿شاورهم﴾» اختلفوا في أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يشاور أصحابه، فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو، تطييباً لقلوبهم وتأليفاً لهم على دينهم، وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق. وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحى؛ ليتبين له صواب الرأي. وروي عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل. وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى [له] وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل. وقال الثوري: وقد سن رسول الله عَلَيْ الاستشارة في غير موضع: استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أساري بدر، وأصحابه يوم الحديبية، «ع» (١٦/ ٥٧١ \_ ٥٧٢).

- (٣) أي: على الشيء.
- (٤) أي: قبل وضوح المقصود، «ك» (٩١/٢٥)، «ع» (١٦/٧٢٥).
- (٥) قوله: (لقوله: ﴿فَإِذَا عَرَمْتَ...﴾) إلخ، وجه الدلالة أنه أمر أولاً بالمشاورة، ثم رتب التوكل على العزم وعقبه عليه إذ قال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْنِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ وقال قتادة: أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضى عليه ويتوكل على الله، «ع» (١٦/ ٥٧٢).

فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ(١) عِيْنَةً لَمْ يَكُنْ لِبَشَر (٢) التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَشَاوَرَ النَّبِيُّ (٣) عِيْنَةٍ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ <sup>(١)</sup> ......

النسخ: «عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» في ذ: «بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ».

(١) قوله: (فإذا عزم الرسول ﷺ . . . ) إلخ، يريد أنه ﷺ بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة، وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات، وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة، فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث يستشير، وفي غير صورة المشورة لا يجوز التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها، ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى، «ف» (۱۲/ ۲۶۱).

- (۲) أي: لأحد من الآدميين، «ك» (۲٥/ ۹۱).
- (٣) هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع، «ع» .(٥٧٢/١٦)
- (٤) قوله: (يوم أحد في المقام والخروج. . . ) إلخ، مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من «الجامع [الصحيح»]، وقد وصلها الطبراني من رواية ابن عباس قال: «تنفل رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله على أن يقيم بالمدينة ويقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً: اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد، ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله ﷺ حتى لبس لأمته فلما لبسها ندموا، وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك، فقال: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة أني رأيت أني في درع

في الْمُقَامِ(') وَالْخُرُوجِ(')، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَأَمَتَهُ(") وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ». وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا (اللَّهُ)،

النسخ: «يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ» في ذ: «لَبِسَ لَأَمْتَهُ». «رَمَى بِهِ» كذا في ه، ذ، وفي ذ: «رَمَى»(۱).

حصينة فأولتها المدينة، وهذا سند حسن. قوله: «فلما لَبِسَ لَأُمْتَهُ» بسكون الهمزة: الدرع، وقيل: الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح، والجمع لأم بسكون الهمزة مثل تمر وتمرة، وقد تسهل وتجمع أيضاً على لؤم – بضم ثم فتح – على غير قياس، واستلامٌ للقتال إذا لبس سلاحه كاملاً، «ف» (٣٤١/١٣).

قوله: «أقم» أي: اسكن بالمدينة ولا تخرج منها. قوله: «فلم يمل» أي: فما مال إلى كلامهم بعد العزم وقال: ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف منه، لأنه نقض للتوكل الذي أمر الله به عند العزيمة، ولبس اللأمة دليل العزيمة، «ع» (١٦/ ٢٥)، «ك» (٩١/ ٢٥).

- (١) أي: الإقامة بالمدينة.
- (٢) إلى القتال، «ك» (٩١/٢٥).
- (٣) أي: درعه، بالهمزة: الدرع، وقيل: السلاح، ولأم الحرب: أداته، وقد تخفف الهمزة، «مجمع» (٤٦٧/٤).
- (٤) أي: من علي وأسامة ولم يعمل به حتى نزل القرآن، «ع» (٥٧٢/١٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الهندية والسلطانية، وفي «قس» (١٥/ ٣٧٧): «فيما رمى به أهل الإفك» ولأبي ذر عن الكشميهني: «فيما رمي أهل الإفك به».

حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ (۱) ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ (۲) وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ (۱) بَعْدَ النَّبِيِّ عَيَّ يَسْتَشِيرُونَ الأُمُنَاء (۱) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ في الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ (۱) ، لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا (۱) ، فَإِذَا وَضَحِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَيْدٍ .

ورَأًى أَبُو بَكْرِ قِتَالَ (٧) مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ

النسخ: «الأُمَنَاءَ» في ذ: «أَهْلَ الأَمَنَاءِ» مصحح عليه، وفي ذ: «أَهْلَ الأَمَانَةِ». «اقْتِدَاءً» في ه، ذ: «اقْتَدَوْا». «النَّاسَ» ثبت في ذ.

- (۱) وسماهم أبو داود في روايته وهم: مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، «ع» (۱۲/۱۲)، «ف» (۱۳/۱۳).
- (۲) قوله: (ولم يلتفت إلى تنازعهم) قال ابن بطال (۱۰/ ٤٠٠) عن القابسي: كأنه أراد تنازعهما فسقطت الألف؛ لأن المراد علي وأسامة، وقال الكرماني (۹۱/ ۲۰): القياس: «تنازعهما» إلا أن يقال: أقل الجمع اثنان، أو المراد هما ومن معهما ومن وافقهما في ذلك، «ع» (۱۲/ ۲۷۷)، «ف» (۳٤٢/ ۲۲).
  - (٣) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
- (٤) قيد بالأمناء لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله، «ع» (١٦/ ٥٧٢)، «ف» (٣٤٢/١٣).
  - (٥) أي: التي كانت على أصل الإباحة.
- (٦) أي: بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين، «ع» (٥٧٣/١٦)؛ لعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم، «ف» (٣٤٢/١٣).
- (٧) قوله: (ورأى أبو بكر قتال. . . ) إلخ ، هذا غير مناسب في هذا المكان؛ لأنه ليس من باب المشاورة، وإنما هو من باب الرأي، ولهذا صرح فيه بقوله: «فلم يلتفت إلى مشورة».

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ؟!، فَقَالَ أَبُو بَكُر: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ (١) مَنْ فَرَقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ. ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ (٢) عُمَرُ (٣)، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكُر إِلَى مَشُورَةٍ؛ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكُمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ. وَقَالَ النَّبِيُ (١) عَنْهُ :

النسخ: «وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» ثبت في ذ، وسقط لغيره. «مَشُّوَرَةِ» في هـ: مَشُّوَرَةِ»، وفي ذ: «مَشُّورَةِ عُمَرَ».

والعجب من صاحب «التوضيح» (١٧١/ ٢٣٠) حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة، وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك، والذي هنا من قوله: «فلم يلتفت إلى مشورة» يرد ما قاله، «ع» الترك، والذي هنا من قوله: «فلم يلتفت إلى مشورة» يرد ما قاله، «ع» (٥٧٣/١٦). قوله: «إذ كان عنده حكم رسول الله على . . » إلخ، وحكم رسول الله على في المفارقين المبدلين هو القتل؛ لحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»، ولفظ: «إلا بحقها» أيضاً دليل على جواز القتال؛ إذ هو من حقوق الكلمة، كانوا يقولون: الصلاة واجبة؛ والزكاة غير واجبة؛ لأن دعاء أبي بكر ليس سكناً لنا، وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِمِم عِا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُّمْ »، «ك» (٣٥/ ٩٢).

- (١) مرَّ الحديث موصولاً (برقم: ٧٢٨٤).
  - (٢) مبني على الضم.
  - (٣) مرفوع، فاعل تابع.
    - (٤) وهو القتل.
- (٥) دليل على أنه كان عنده حكم رسول الله ﷺ. وقد مضى موصولاً من حديث ابن عباس في «كتاب المحاربين» (برقم: ٦٩٢٢).

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وَكَانَ الْقُرَّاءُ(١) أَصْحَابَ مَشُّورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شَبَاباً، وَكَانَ وَقَافاً(٢) عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.

٧٣٦٩ \_ حَدَّثَنَا الأُويْسِيُّ (٣) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤) قال: حَدَّثَنَا الأُويْسِيُّ (٩) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤) قال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْن عبد اللَّه (٢) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْن عبد اللَّه (٢) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْن عبد اللَّه (٢) عَنْ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، قَالَتْ: وَدَعَا (٧) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَتُ (٨) الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا (٩) عَلِي عَلَى طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَتُ (٨) الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا (٩)،

النسخ: «عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ثبت في ذ. «إِبْرَاهِيمُ» في ذ: «إِبْرَاهِيمُ» في ذ: «إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ». «مَا قَالُوا» ثبت في ذ.

- (۱) قوله: (وكان القراء) أي: العلماء، وكان اصطلاح الصدر الأول أنهم كانوا يطلقون القراء على العلماء. قوله: «كهولاً كانوا أو شباباً» يعني كان يعتبر العلم لا السن، والشباب على وزن فعال بالموحدتين، ويروى شباناً بضم الشين وتشديد الباء والنون، «ع» (١٦/ ٥٧٣).
  - (٢) أي: كثير الوقوف. ومرَّ بيانه (برقم: ٧٢٨٦).
    - (٣) مصغر الأوس نسبة إلى أويس بن سعد.
  - (٤) ابن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المديني.
    - (٥) أي: ابن كيسان.
    - (٦) ابن عتبة بن مسعود.
- (۷) هو عطف على مقدر أي: قالت: عمل رسول الله ﷺ كذا ودعا، «ك» (۹۳/۲٥)، «ع» (۱٦/ ٥٧٤).
  - (٨) استفعل من اللبث وهو التأخر والإبطاء.
  - (٩) عن المصلحة في القضية، «ك» (٢٥/ ٩٣).

وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ(۱)، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَنْ يُضيِّقَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ(۲)، وَسَلِ الْجَارِيَةَ(۳) تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَرِيرةَ، كَثِيرٌ(۲)، وَسَلِ الْجَارِيَةَ (٣) تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَرِيرةَ، فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَكْثَرَ مِنْ فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَكْثَرَ مِنْ أَنْهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ فَتَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُمُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُمُ مَنْ عَجْدِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّامِنَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فَتَاكُمُ مُنْ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً». وَجُلٍ (۱) بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً».

النسخ: «لَنْ يُضَيِّقَ اللَّهُ» في ذ: «لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ». «فَدَعَا» في ذ: «قال: فَدَعَا»، وفي أخرى: «فقال: فَدَعَا». «فَتَنَامُ» كذا في ه، ذ، وفي ذ: «تَنَامُ». «في أَهْلِي» كذا في ه، ذ، وفي ذ: «على أَهْلِي». «فَوَاللَّهِ» في ذ: «وَاللَّهِ».

<sup>(</sup>١) أي: عائشة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (والنساء سواها كثير) فإن قلت: لِم لم يقل كثيرة أو كثيرات؟ قلت: لأن الفعل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. وقوله: «يريبك» من راب وأراب أي: يوقعك في التهمة ويوهمك. قوله: «فتأتي الداجن» أي: الشاة التي ألفت بالبيت، ولا يقال: شاة داجنة بل داجن. أي: لا عيب فيها إلا نومها عن العجين حتى يتلف. وقوله: «من يعذرني» أي: من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح أفعاله ولا يلومني، وقيل: معناه من ينصرني، والعذير: الناصر، «ك» (٢٥/ ٩٣). والحديث طرف من حديث الإفك وقد مرّ غير مرة بطوله، واقتصر هنا منه على موضع حاجته، وهي مشاورة على وأسامة.

 <sup>(</sup>٣) أي: جارية عائشة وهي بريرة، «ك» (٩٣/٢٥). ومرَّ الحديث بطوله (برقم: ٤٧٥٠ وغيره).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن سلول، «ك» (٢٥/ ٩٣).

وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ. [راجع: ٢٥٩٣، أخرجه: م٢٧٧، س في الكبرى ٨٩٣١، تحفة: ١٦٤٩٤، ١٦١٢٦، ١٧٤٠٩، ١٧٢٨، ١٦٣١١].

 $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$ 

النسخ: «وَذَكَرَ» في نه: «فَذَكَرَ». «ح وحَدَّثَنِي» كذا في ذ، وفي نه: «ح حَدَّثَنِي».

- (١) هذا تعليق من البخاري.
  - (٢) حماد بن أسامة.
    - (٣) ابن عروة.
  - (٤) هذا طريق موصول.
- (٥) النشائي بنون ومعجمة خفيفة: بيّاع النشاء، الواسطي، مات سنة ٢٥٥هـ، «ك» (٢٥/ ٩٣).
- (٦) قوله: (يحيى بن أبي زكرياء) مقصوراً وممدوداً، الغساني بالغين المعجمة وتشديد السين المهملة، السامي، سكن واسطاً. ويروى: العشاني بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة، قال صاحب «المطالع»: إنه وهم، «ع» (١٦/ ٧٤)، «ك» (٧٤/ ٩٣  $_{-}$  ٩٤).

قوله: «ما تشيرون» بلفظ الاستفهام، والحاصل: أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة، فأشار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره موافقون له فيما يقول ويفعل، ووقع النزاع في ذلك بين السعدين، فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه.

قوله: «ما علمت عليهم من سوء» يعني أهله، وإنما جمع باعتبار معنى الأهل، والقصة إنما كانت لعائشة وحدها، لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منها، وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع، كذا في «ف» (٣٤٣/١٣).

عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْم يَسُبُّونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ؟». وَعَنْ عُرُوةَ (۱) قَالَ: لَمَّا أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ؟». وَعَنْ عُرُوةَ (۱) قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ (۲) عَائِشَةُ بِالأَمْرِ (۳) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَا ذُنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ أَخْبِرَتْ (۱) عَائِشَةُ بِالأَمْرِ (۳) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَا ذُنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي ؟ فَأَذِنَ لَهَا، فَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ. وَقَالَ رَجُلٌ (۱) مِنَ الأَنْصَارِ: اللهِ مُعَلَيْهُ (۱) هَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهُتَنُ عَظِيمٌ (۱) والنور: (راجع: ۲۵۹۳، تحفة: ۱۷۳۰۱].

النسخ: «عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ» في نه: «عَنْ عَائِشَةَ» في نه: «عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ». «فَأَرْسَلَ» في نه: «وَأَرْسَلَ».

<sup>(</sup>٥) تنبيه: وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة تقديم وتأخير، والخطب فيها سهل، «ف» (٣٤٤/١٣).



<sup>(</sup>۱) هو موصول بالسند المذكور، «ف» (۱۳/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) بلفظ المجهول.

<sup>(</sup>٣) أي: بكلام أهل الإفك وشأنهم، «ك» (٧٥/ ٩٤)، «ع» (١٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو أيوب الأنصاري.

## بِسْعِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

## ٩٧ \_ كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِم التَّوْحِيدَ

النسخ: «كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ التَّوْحِيدَ» في ذ: «كِتَابُ رَدِّ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ التَّوْحِيدِ (١)»، وفي سد: «كِتَابُ التَّوْحِيدِ (١)»، وفي سد: «كِتَابُ التَّوْحِيدِ والرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِم».

(۱) قوله: (كتاب النوحيد) كذا وقع للنسفي، وعليه اقتصر الأكثرون عن الفربري، وفي رواية المستملي: «كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم»، ووقع لابن بطال وابن التين: «كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد» وقال بعضهم: وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية، وظاهره معترض، لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد، وإنما اختلفوا في تفسيره، انتهى. قلت: لا اعتراض عليها؛ فإن في الجهمية طائفة يردون التوحيد، وهم طوائف ينتسبون إلى جهم بن صفوان من أهل الكوفة، وعن ابن المبارك أنا نحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم، وقال الكرماني (٢٥/٥٥): وفي بعض النسخ: «كتاب التوحيد ورد الجهمية» بالإضافة إلى المفعول، ولم تثبت البسملة قبل لفظ: «الكتاب» إلا لأبي ذر، «ع» (١٦/٥٧٥).

قوله: «وغيرهم» المراد بهم: القدرية، وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في «كتاب الفتن»، وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في «كتاب الأحكام» وهؤلاء الفرق الأربعة هم رؤوس المبتدعة. وقد سمى المعتزلة أنفسهم: أهل العدل والتوحيد، وعنوا بالتوحيد [ما اعتقدوه من] نفي الصفات الإلهية؛ لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه، ومن شبه بخلقه أشرك، وهم في النفي موافقون للجهمية، «ف» (٢٤٤/١٤).

قال في «الخير الجاري»: نقل العيني عن طائفة منهم يردون التوحيد،

# ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ (١) (١) تَبَارَكَتْ أَسْمَا ؤُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ

ولعلهم يقولون بالتثليث كما يقول به الوجودية؛ فإنهم لا يقدرون أن يقولوا في قولنا: «لا إله إلا الله»: إن المراد به مرتبة الذات؛ لأنهم قائلون بأنه تعالى في تلك المرتبة عارية عن جميع الصفات والأسماء لا يشار إليه بل مجهول مطلق، ولا يقدرون أن يقولوا: إن المراد به مرتبة الأسماء والصفات؛ لأنها عندهم بعد المرتبة الثانية التي يسمونه حقيقة محمدية؛ لأن المتقدم أحق بالألوهية من المتأخر فضاهوا بالتوحيد. وقتل جهم في أوائل المائة الثانية في ثلاثين ومائة أو قريباً منه. وجهم بفتح الجيم، والجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان، وأتباعه اليوم أكثر من أن يحصى، ولكنهم تستروا لأنفسهم بأن سموهم صوفية.

وقال أيضاً: وعنوان الكتاب بالتوحيد بمنزلة عنوان المتكلمين بالإلهيات فكما يذكرون فيها مباحث الذات والصفات والنبوة وخلق الأعمال والحشر والميزان فكذا ذكره البخاري في هذا الكتاب المعنون بكتاب التوحيد الأمور المذكورة، وليكن هذا عندك أصلاً حتى لا تحتاج في كل مقام إلى تكلف مال إليه الشراح، انتهى. [وفي «اللامع» (١٠/ ٣٦٢): هذا وجيه خالٍ عن الإشكالات الواردة على لفظ التوحيد بعد كتاب الرد على الجهمية].

- (١) وهو الشهادة بأن الله إله واحد، «ع» (١٦/ ٥٧٥)، «ف» (٣٤٨/١٣).
- (٢) قوله: (إلى توحيد الله) فإن قلت: ما معناه؛ إذ هو واحد أزلاً وأبداً قبل وجود الموحدين وبعدهم؟ قلت: يعني به: إثبات الوحدانية بالدليل، أو معناه: النسبة إلى الوحدانية نحو: فَسَقْت زيداً أي: نسبته إلى الفسق.

لما فرغ البخاري من مسائل أصول الفقه شرع في مسائل أصول الكلام وما يتعلق بها وبذلك ختم كتابه.

فإن قلت: الأولى تقديم الكلاميات على سائر ما في «الجامع» لأنها الأصل وهو الأساس، والكل متفرع مبني عليه، فالوضع الطبعي أن تقدم مسائل أصول الفقه ثم هو على مسائل الفقه ونحوها من سائر العمليات. قلت: لعله من باب الترقي إرادة لختم الكتاب بالأشرف وختامه مسك.

ثم إنه قدم التوحيد على غيره لأنه أصل الأصول وهو معنى كلمة الشهادة التي هي شعار الإسلام. قالوا: صفات الله تعالى إما عدمية وإما وجودية أي: نفي للنقائص أو إثبات للكمالات، والأولى تسمى بصفات الجلال، والثانية بصفات الإكرام، ﴿بَرُكَ اَسَمُ رَبِكَ ذِى اَلْمَلَلِ وَالْإِكْرَامِ»، وقدم العجلال، والثانية بصفات الإكرام، ﴿بَرُكَ اَسَمُ رَبِكَ ذِى اللّهَالِ وَالْإِكْرَامِ»، وقدم العدمية على الوجودية لأن مقتضى العقل أن ينفى النقصان عن الشيء ثم يثبت له الكمال، يقال: التخلية مقدمة على التحلية وأشرف الجلاليات، ويقال لها: التنزيهات: نفي الشريك، يعني: التوحيد، ولهذا قدمه، وهو وإن كان أول الواجبات لكنه آخر ما تنحل إليه المقاصد. ثم الوجودية حصروها في صفات سبعة: الحياة، والإرادة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام. والباقي ـ من صفات الرحمة والخلق ونحوها بتمامها ـ راجع إليها لا تخرج عنها.

وختم البخاري بصفة الكلام لأنه مدار الوحي وبه ثبتت الشرائع، ولهذا افتتح الكتاب ببدء الوحي فالانتهاء إلى ما منه الابتداء.

فإن قلت: ختم الكتاب هو بيان الميزان؟ قلت: ذكره ثمة ليس مقصوداً بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر كلامه تسبيحاً وتحميداً، كما أنه ذكر حديث النية في أول الكتاب إرادة لبيان إخلاصه فيه، ففيه الإشعار بما كان عليه مؤلفه في حالتيه أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً، جزاه الله خيراً، «ك» (٢٥/ ٩٥ \_ ٩٦).

٧٣٧١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم (١) عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ يَحْيَى (٣)، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (٤)، يَحْيَى (٣) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثُ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ. [راجع: ١٣٩٥].

٧٣٧٢ \_ حَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ<sup>(٥)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَضْلُ بْنُ أُمْيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلُ بْنُ أُمْيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ عَيَّهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ عَيَّهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُ عَيَّهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُ عَيَّهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ

النسخ: «يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» كذا في ذ، وفي ذ: «يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ». «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ» ـ وفي بعض النسخ: عَبْدِ اللَّهِ». «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ» ـ وفي بعض النسخ: عن أبي سعيد، وهو تصحيف، «ف» (٣٤٨/١٣) ـ. «يَقُولُ» في ذ: «قَالَ». «مُعَاذَا».

قال العيني (١٦/ ٥٧٥): التوحيد في الأصل مصدر من وحد يوحد، ومعنى وحدت الله: اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه، وقيل: التوحيد إثبات ذات الله غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات.

- (۱) اسمه الضحاك، المشهور بالنبيل، وكثيراً يروي البخاري عنه بالواسطة، «ك» (٩٦/٢٥)، «ع» (٥٧٦/١٦).
  - (۲) المكي.
  - (٣) مولى عمرو بن عثمان المكي.
- (٤) بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة الأولى، اسمه نافذ، بالنون والفاء وبالذال المعجمة، «ك» (٩٦/٢٥)، «ع» (٥٧٦/١٦).
  - (٥) البصري.
  - (٦) الكوفي.

نَحْوَ أَهْلِ الْيَمَنِ (١) (١) قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ (٣) عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلِ الْكِمَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ (٤) مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ (٥) فَأَخْبِرْهُمْ (١) أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ (٥) فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

النسخ: «نَحْوَ أَهْلِ الْيَمَنِ» في ذ: «إلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ». «إِنَّكَ تَقْدَمُ» في ذ: «أَمَا إِنَّكَ تَقْدَمُ». «فَرَضَ» في ذ: «قَدْ فَرَضَ». «صَلُّوا» في ند: «صَلُّوهَا».

<sup>(</sup>١) أي: جهتهم.

<sup>(</sup>۲) قوله: (نحو أهل اليمن) هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض؛ لأنه بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم لأن اليمن مخلافان، وبعث النبي على معاذاً اللى مخلاف وأبا موسى الأشعري إلى مخلاف، كما مرَّ في أواخر «المغازي»، ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن مخصوصة، «ع» (٥٧٦/١٦). قوله: «فليكن أول ما تدعوهم. . . » إلخ، في الحديث دليل لمن قال: أول واجب المعرفة، كإمام الحرمين، واستدل بأنه لا يتأتّى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي، «قس» (١٥/٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) بفتح الدال.

<sup>(</sup>٤) لفظ «أول» مبني على الضم، و«ما» مصدرية أي: ليكن أول الأشياء دعوتهم إلى التوحيد. وفي بعضها: «أن يوحد الله» بغير لفظة «إلى»، فهو اسم كان و «أول» خبره، كذا يفهم من «الكرماني» (٩٦/٢٥).

<sup>(</sup>٥) أي: التوحيد.

<sup>(</sup>٦) مرَّ الحديث (برقم: ١٣٩٥، ٤٣٤٧).

زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا(١) بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ(١) كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». [راجع: ١٣٩٥].

٧٣٧٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينِ (٤) وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَنْ مُعَاذِ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالً: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ (٥)»

النسخ: «زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ» كذا في سه، حه، ذ، وفي نه: «زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ». «قَالَ النَّبِيُّ» في ذ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ». «وَلَا يُشْرِكُوا» في نه: «وَلَا يُشْرِكُ».

- (١) أي: صدقوا وآمنوا به، «ك» (٢٥/ ٩٧).
- (٢) أي: احذر من أخذ خيار أموالهم، «ك» (٩٧/٢٥).
  - (٣) محمد بن جعفر.
- (٤) بفتح أوله وكسر ثانيه: عثمان بن عاصم الأسدي، «ع» (١٦/ ٥٧٧).
- (٥) قوله: (ما حقهم عليه) أي: ما حق العباد على الله؟ هذا من باب المشاكلة كما في قوله: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ الله ﴾ [آل عمران: ٥٤]، وإما أن يراد به الثابت، أو الواجب الشرعي بإخباره عنه، أو كالواجب في تحقيق وجوبه، وليس ذلك بإيجاب العقل، وبظاهره احتجت المعتزلة في قولهم: يجب على الله المغفرة، «ع» (١٦/ ٧٧٧).

ومطابقته للترجمة في قوله: «أن يعبدوه» لأن معناه: أن يوحدوه، ولهذا عطف عليه بالواو التفسيرية، كذا قال العيني. وقال في «الفتح» (١٣/ ٣٥٥): ودخوله في هذا الباب من قوله: «لا تشركوا به» فإنه المراد بالتوحيد، انتهى.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ». [راجع: ٢٨٥٦، أَخرجه: م ٣٠، تحفة: ١١٣٠٦].

٧٣٧٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ هُو اللَّهُ أَحَدُ هُو اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَل

النسخ: «فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ» كذا في ذ، وفي نه: «فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ». «وَكَأَنَّ الرَّجُلَ» في ذ: «فإِنَّهَا». «وَكَأَنَّ الرَّجُلَ». «إِنَّهَا» في ذ: «فإِنَّهَا».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٦٢٦٧).
  - (٢) أي: يكررها ويعيدها.
- (٣) بلفظ الحرف المشبه بالفعل، ويروى: «كان» بلفظ الماضي من الكون، «ك» (٩٨/٢٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٥٠١٣).
- (٤) بتشدید اللام أي: یعدها قلیلة، «ك» (٩٨/٢٥)، «ع» (٥٧٧/١٦).
- (٥) قوله: (إنها لتعدل ثلث القرآن) لأن مآل ما فيه إلى ثلاثة أنواع: أحكام وقصص وصفات، أو لأنه متعلق إما بالمبدأ، وإما بالمعاش، أو بالمعاد. وسورة الإخلاص ما فيها إلا ما يتعلق بالمبدأ والصفات. فإن قلت: المشقة في قراءة الثلث أكثر منها! قلت: إن التشبيه في الأصل لا في الزائد، «ك» (٢٥/ ٩٨).

مطابقته للترجمة من حيث إنه صرح فيه من وصف الله بالأحدية، «ع» (٥٧٧/١٦).

رَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ(۱)، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةُ بْنُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ(۱)، عَنِ النَّبِيِّ عِيَةٍ.

٧٣٧٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ (١٠) ......

### النسخ: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» زاد في ذ: «ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ».

(١) الأنصاري المديني.

(۲) هو أخوه لأمه، (ك» (۲۰/ ۹۸)، (ع» (۱٦/ ۷۸).

(٣) قوله: (حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن صالح) قال الكلاباذي: روى البخاري عن ابن صالح البصري في مواضع بلا واسطة، وروى عن محمد غير منسوب، وهو فيما أحسب ابن يحيى الذهلي عنه في أول «التوحيد». وقال الغساني: ليس في بعض النسخ ذكر محمد، أقول: وهو يحتمل الصحة أيضاً لأنه شيخ البخاري روى عنه كثيراً، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك كلام الفربري ويريد به البخاري نفسه، «ك» (٩٨/٢٥).

قوله: "فيختم بـ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَـ كُ ﴾ هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فتختص بالركعة الأخيرة. وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين السورتين في ركعة. قوله: "لأنها صفة الرحلن" قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحلن لأن فيها أسماءه وصفاته، وأسماءه مشتقة من صفاته، وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستنداً لشيء سمعه من النبي عليه إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط، "ف» (٣٥٦/١٣).

(٤) عبد الله.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو(۱)، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ(۱): أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ(۱) مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ (١) عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ (١)، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلُ هُو اللّهُ عَلَى سَرِيَّةٍ (١)، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلُ هُو اللّهُ أَحَدُ وَ اللّهُ أَحَدُ وَ اللّهُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأُ لَا اللّهِ عَنْ اللّهُ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأُ يَصْنَعُ ذَلِكَ اللّهَ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا مِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا مَعْمَدُ ذَلِكَ إِلنَّ اللّهُ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا مُقَالَ : لأَنْهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَنِيْ : «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ الْإِنْ أَنْ اللّهُ يُحِبُّهُ اللّهُ مُعَلِي اللّهُ مُعْرِبُهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُهُ اللّهُ مُعْتِعُ فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللّهُ يُحِبُّهُ اللّهُ مُعْرَادٍ وَلَا أَخْرِكَ اللّهُ مُعْرَفِهُ أَنَّ اللّهُ يُحِبُّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعْرَبُهُ اللّهُ مُعْرِبُهُ اللّهُ مُعْرَبُهُ اللّهُ مُعْرَبُهُ اللّهُ مُعْمِلًا اللّهُ مُعْرَبُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُعْرَادًا اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّه

النسخ: «فِي صَلَاتِهِمْ» كذا في ذ، وفي ذ: «فِي صَلَاتِهِ»، وفي أخرى: «فِي صَلَاتِهِمْ».

- (۱) ابن الحارث المصري، «قس» (۱۵/۲۷۱)، «ع» (۱۸/۱۲).
  - (٢) سعيد.
- (٣) إنما كنى به لأنه كان له عشرة أولاد ذكور رجال، «ك» (٩٨/٢٥)، «ع» (٥١/ ١٦).
  - (٤) بفتح الحاء وكسرها، «ع» (١٦/٥٧٨).
    - (٥) أي: أميراً عليهم، «ك» (٢٥/ ٩٩).
      - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٧٧٤).
- (٧) قوله: (أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون سبب محبة الله له محبته لهذه السورة، ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه؛ لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده. قال المازري ومن تبعه: محبة الله لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم، ومحبتهم له لا يبعد فيها الميل منهم إليه، وهو مقدس عن الميل. وقيل: محبتهم له استقامتهم على طاعته. والتحقيق: أن الاستقامة ثمرة المحبة، وحقيقة المحبة من جميع وجوهها، انتهى، «ف» (١٣/ ٢٥٧).

## ٢ - بَابُ ﴿ قَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ (١) أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَلَ أَيَّا مَا (١) تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٢ - بَابُ ﴿ قَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ (١) أَوْ ٱللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللللللَّلْمُلْلَاللَّا اللللَّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللللّ

النسخ: «بَابٌ» في ذ: «بَابُ قُولِ اللَّهِ».

الذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد» أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب، ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وإن من أنكرها خالف الكتاب والشُنَّة جميعاً، «ف» (٣٥٩/١٣).

[في كتاب «الرد على الجهمية» ثمانية وخمسون ترجمة كلها ردّ على أحد من أهل البدع أو إثبات لصفة من صفاته تعالى، انظر «اللامع» (٢١/ ٣٦٤)].

(٢) كلمة «أيّ» للشرط، والتنوين عوض عن المضاف إليه، و «ما» صلة الإبهام، أي: أيّ هذين الاسمين ذكرتم أو سميتم فله الأسماء الحسنى.

٧٣٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً (١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ (٣)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَ: «لَا يَوْحَمُ اللَّهُ (٤) مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ». [راجع: ٦٠١٣].

٧٣٧٧ \_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٦) النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْ أَدِ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ (٧)

النسخ: «مُحَمَّدٌ» في ذ: «مُحَمَّدُ بنُ سلام» [بتخفيف اللام وتشديدها، «قس» (٣٨٨/١٥)]. «أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» في ذ: «حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ». «يَدْعُوهُ» في ذ: «تَدْعُوهُ»، وفي أخرى: «فَدَعَوْهُ».

- (۱) قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر، قال الكرماني ( $^{99}/^{99})$  تبعاً لأبي على الجياني [«تقييد المهمل» ( $^{90}/^{99})$ ]: هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى، انتهى. وقد وقع التصريح بأنه ابن سلام في رواية أبي ذر عن شيوخه، فتعين الجزم به كما صنع المزي في «الأطراف» [ $^{90}/^{99}$ ]؛ فإنه قال:  $^{90}/^{99}$  عن محمد هو ابن سلام. قلت: ويؤيده أنه عبر بقوله: «أنبأنا أبو معاوية»، ولو كان ابن المثنى لقال: «حدثنا»؛ لما عرف من عادة كل منهما، والله أعلم، «ف» ( $^{90}/^{99}$ ).
  - (٢) محمد بن خازم.
- (٣) بفتح المعجمة وكسرها وإسكان الموحدة وبالتحتانية، اسمه حصين مصغراً بالمهملتين.
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٠١٣).
    - (٥) محمد بن الفضل.
      - (٦) عبد الرحمٰن.
- (٧) أي: الرسول. ولأبي ذر: «تدعوه» بالفوقية، أي: تدعوه زينب على لسان رسولها، «قس» (١٥/ ٣٨٨).

إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا (') فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ('). فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ: أَنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُ عَيْنَ وَلْتَحْتَسِبْ ('). فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ: أَنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُ عَيْنَ وَفَامَ النَّبِيُ وَفَقُمْ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً (") وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدُفِعَ الصَّبِيُ إِلَيْهِ وَنَفْشُهُ تَقَعُونَ كَأَنَّهَا فِي شَنِّ أَنَّ إِنَّهُ فَي فَلَوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا تَقَعْقَعُ (') كَأَنَّهَا فِي شَنِّ (٥)؛ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (١)؛ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ (١). [راجع: ١٢٨٤].

النسخ: «فَقَالَ: ارْجِعْ» في نه: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعْ»، وزاد بعده في ذ: «إليها». «فَدُفِعَ» في هه: «فَرُفِعَ»، وفي سه، ح، ذ: «قَد أَقْسَمَتْ». «فَدُفِعَ» في هه: «فَرُفِعَ»، وفي سه، ح: «وَرُفِعَ». «يَا رَسُولَ اللَّهِ» في ذ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذا؟».

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٥٦٥٥).

<sup>(</sup>۲) قوله: (فلتصبر ولتحتسب) أمرها بالصبر والاحتساب، وهو جعل الولد في حساب الله راضياً بقضائه طالباً للأجر من عنده. قوله: «فقال له سعد: ما هذا؟» لأنه استغرب ذلك منه لأنه يخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر، فقال: إنه أثر رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، وليس من باب الجزع وقلة الصبر. وفي بعض النسخ لفظ: «ما هذا» مفقود فهو مقدر، والرحمة من الله: إرادة إيصال الخير، ومن العبد رقة القلب المستلزمة لإرادته، «ك» (٢٥/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) سيد الخزرج.

<sup>(</sup>٤) أي: تضطرب وتتحرك كأن لها صوت، «ك» (٢٥/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: القربة الخلقة، «ع» (١٦/ ٠٨٠).

<sup>(</sup>٦) أي: سالت عيناه دموعاً.

<sup>(</sup>٧) جمع رحيم.

# ٣ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (١) ﴾

[الذاريات: ٥٨]

٧٣٧٨ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٢)، عَنْ أَبِي حَمْزَةً (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً (٥)، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) السُّلَمِيِّ (٥)، عَنْ أَبِي مُوسَى

النسخ: ﴿إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ﴾ في صه، قد، ذ: ﴿﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ﴾ (٦٠٠. «عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ» في ذ: «عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ».

(۱) قوله: (باب قول الله: ﴿ هُو الرَّاقُ ذُو الْقُوَقِ الآية) واختلفوا في الرزق، فالجمهور على أنه ما ينتفع به العبد غذاءً أو غيره حلالاً أو حراماً، وقيل: هو الغذاء، وقيل: هو الحلال، وغرضه: إثبات صفة الرازقية له تعالى، وهي عائدة إلى صفة القدرة؛ لأن معناه أنه خالق للرزق منعم على العبد به. فإن قلت: القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة؟ قلت: التعلق حادث. فإن قلت: لم يكن في الأزل رازقاً وصار عند وجود العبد رازقاً، فيلزم التغير فيه وكونه محل الحوادث؟ قلت: التغير في التعلق، يعني: قدرته لم تكن بإعطاء الرزق ثم تعلقت بعد ذلك، ولا تغير في نفس الصفة أي القدرة. وهذا هو منشأ الاختلاف في أنه صفة ذاتية أو صفة فعلية؛ إذ من نظر إلى القدرة على الرزق قال: إنه ذاتية وهو قديمة، ومن نظر إلى تعلق القدرة قال: فعلية وهو حادثة، واستحالة الحدوث إنما هو في الصفات القدرة قال: فعلية وهو حادثة، واستحالة الحدوث إنما هو في الصفات القداتية لا في الفعليات والإضافيات، «ك» (١٠١/٢٥).

- (٢) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، «ع» (١٦/ ٥٨٠).
  - (٣) محمد بن ميمون اليشكري.
  - (٤) عبد الله. (٥) بضم المهملة.
- (٦) هذه هي القراءة المشهورة، وبها رواية أبي ذر والأصيلي والنسفي، ووقع في رواية القابسي: «﴿أَنَا الرزاق ذو القوة المتين﴾»، «ع» (١٦/ ٥٨٠).

الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِيْفَة: «مَا أَحَدُّ أَصْبَرُ (١) عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، يَدَّعُونَ (١) لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ (٣) وَيَوْزُقُهُمْ (٤). [راجع: ٦٠٩٩].

3 - بَابُ قَوْلِ اللّهِ: ﴿ عَكِلْمُ ٱلْغَيْبِ (٥)
 فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٦]،

(۱) قوله: (ما أحد أصبر على أذى...) إلخ، أصبر: أفعل تفضيل من الصبر، ومن أسمائه الحسنى: الصبور، ومعناه الذي لا يعاجل العُصاة بالعقوبة، وهو قريب من معنى الحليم، والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة، والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده؛ لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص، ولا يؤخر النقمة قهراً بل تفضلاً، وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم، فأضيف الأذى إلى الله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم.

وقال ابن المنير: وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله على صفتي الرزق والقوة الدالة على القدرة، أما الرزق فواضح من قوله: «ويرزقهم»، وأما القوة فمن قوله: «ما أحد أصبر» بأن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعاً، «ف» (٣٦١/١٣).

- (٢) أي: ينسبون إليه ويثبتونه له، «ك» (١٠١/١٥)، «ع» (١١/ ٥٨٠).
- (٣) أي: يدفع عنهم المكروهات من العلل والبليات، «ك» (١٠١/٢٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٦٠٩).
- (٤) أي: الأرزاق والأقوات مقابلة للسيآت بالحسنات، «ك» (٢٥/ ١٠١).
- (٥) قوله: (باب قول الله ﴿عَكِلْمُ ٱلْغَيْبِ...﴾ إلخ) والغرض من الباب إثبات صفة العلم، وفيه أيضاً رد على المعتزلة حيث قالوا: إنه عالم بلا علم، فأورد هنا خمس قطع من خمس آيات: قوله: ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَلَمَ عَنْ عَمْلِ الْحَمَا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾ أي: اختاره، والرسول إما جميع الرسل

وَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤]، وَ ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ ۚ ﴾ [النساء: ١٦٦]، وَ ﴿ وَمَا تَحَمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فاطر: ١١]، ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ (١) عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [فصلت: ٣٧]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ يَحْيَى (٢) (٣): .....

النسخ: «وَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ﴾ سقطت الواو في نه. ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ ﴾ في نه: ﴿ وَ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ ﴾ ﴾ .

أو جبريل؛ لأنه المبلغ لهم. واختلف في المراد بالغيب فقيل: هو على عمومه، وقيل: ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف؛ لأن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه إلا إن ذهب قائل ذلك بأن الاستثناء منقطع، وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك؛ لأنه مكذب للقرآن. والآية الثالثة: وهو قوله: «﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ ﴾» من الحجج القاطعة في إثبات العلم لله تعالى، وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه، فقال: أنزله ملتبساً بعلمه الخاص وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ، ورد عليه بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه، ملتقط من «ك» (١٠٨/١٥)، «ف» (٣٦٤/١٣).

- (۱) أي: لا يعلم وقت قيامها غيره، فالتقدير إليه يرد علم وقت الساعة، «ع» (١٦/١٦).
- (٢) ابن زياد الفراء النحوي المشهور، وإنما قيل له: الفراء مع أنه لم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها؛ لأنه كان يفري الكلام، «٤» (١٦/ ١٨٥).
- (٣) أي: في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ﴾ [الحديد: ٣].

الظَّاهِرُ(١) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً.

٧٣٧٩ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

النسخ: «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» في نه: «كُلَّ شَيْءٍ». «لَا يَعْلَمُهَا» في نه: «لَا يَعْلَمُهُنَّ».

(۱) وقيل: معناه: العالم بظواهر الأشياء وبواطنها، وقيل: الظاهر بالأدلة والباطن بذاته، وقيل: الظاهر بالعقل والباطن بالحس، وقيل: معنى الظاهر: العالي على كل شيء؛ لأن من غلب [على] شيء ظهر عليه وعلاه، والباطن: الذي [في] كل شيء أي: علم باطنه، «ف» (٣٦٢/١٣).

 (۲) قوله: (مفاتيح الغيب) استعارة إما مكنية وإما مصرحة، ولما كان جميع ما في الوجود محصوراً في علمه شبهه الشارع بالمخازن واستعار لبابها المفتاح.

والحكمة في جعلها خمساً: الإشارة إلى حصر العوالم فيها، ففي قوله: «مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ» إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص، وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك ينفي أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الأولى.

وفي قوله: «لا يعلم متى يأتي المطر» إشارة إلى أمور العالم العلوي، وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير تحقيق.

وفي قوله: «وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ...» إلخ، إشارة إلى أمور العالم السفلي مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده ولكن ليس ذلك حقيقة، بل لو مات في بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن.

مَا تَغِيضُ<sup>(۱)</sup> الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي<sup>(۱)</sup> نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي<sup>(۱)</sup> نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ». [راجع: ١٠٣٩، تحفة: ٧١٨٣].

النسخ: «وَمَا يَعْلَمُ» في ذ: «وَلَا يَعْلَمُ». «عَنْ إِسْمَاعِيلَ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ».

وفي قوله: «ولا يعلم ما في غد» إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث، وعبر بلفظ «غد» لكونه أقرب الأزمنة، وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه [مع إمكان الأمارة والعلامة] فما بعد عنه أولى.

وفي قوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة» إشارة إلى علوم الآخرة فإن يوم القيامة أولها، وإذا نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعده.

فجمعت الآية [لقمان: ٣٤] أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوي الفاسدة، «ع» (١٦/ ٥٨٢)، «ف» (٣٦/ ٢٦٥).

- (۱) من غاض الماء إذا نقص، وهو لازم ومتعد، والغيض: السقط الذي لم يتم خلقه، «ك» (١٠٢/٢٥). ومرَّ الحديث (برقم: ١٠٣٩).
- (٢) فإن قلت: الدراية علم يحصل بالتكلف، فكيف يصح استثناء الله تعالى منه؟ قلت: أراد بهذا العلم المطلق، «ك» (٢٥/ ١٠٢).
  - (٣) الثوري.
  - (٤) ابن أبي خالد البجلي.
    - (٥) عامر بن شراحيل.
      - (٦) ابن الأجدع.

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً رَأَى رَبَّهُ (۱) (۲) فَقَدْ كَذَب، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبُصُنرُ ﴾ [الأنعام: ۱۰۳]. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ (۱) ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ». [راجع: ٣٢٣٤، فَقَدْ كَذَبَ (۱) ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ». [راجع: ٣٢٣٤، أخرجه: م ١٧٧، ت ٢٠٦٨، س في الكبرى ١١٤٠٨، تحفة: ١٧٦١٣].

#### النسخ: «رَبَّهُ» زاد في نـ: «عَزَّ وَجَلَّ».

(١) أي: في ليلة المعراج.

(٢) قوله: (رأى ربه...) إلخ، اختلفوا في رؤيته، فعائشة رضي الله عنها ممن أنكرها، لكنها لم تنقل عن النبي على الله الله اجتهاداً واستدلالاً. وقال الداودي: إنها أنكرت ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه. ومعنى الآية: لا تحيط به الأبصار، وقيل: لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون، وقيل: لا تدركه في الدنيا، «عيني» (١٦/ ٥٨٣ \_ ٥٨٣).

(٣) قوله: (أنه يعلم الغيب فقد كذب) كذا وقع في هذه الرواية، وقد تقدم في تفسير سورة «النجم» (برقم: ٤٨٥٥) من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ: «ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب»، ثم قرأت: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُ أَ ﴾ وذكر هذه الآية أنسب في هذا الباب لموافقته حديث ابن عمر الذي قبله، لكنه جرى على عادته التي أكثر منها من اختيار الإشارة على صريح العبارة.

ونقل ابن التين عن الداودي قال: قوله في هذا الطريق: «من حدثك أن محمداً يعلم الغيب» ما أظنه محفوظاً، وما أحد يدعي أن رسول الله على كان يعلم الغيب إلا ما علم، انتهى. وليس في الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد على أن محمد المناز وقع فيه بلفظ: «ومن حدثك أنه يعلم» وأظنه بني على أن الضمير في قول عائشة: «ومن حدّثك» أنه لمحمد على لتقدم ذكره، ويعكر عليه أنه وقع في رواية إبراهيم النخعي عن مسروق عن عائشة قالت: «ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد...»

الحديث، أخرجه النسائي. وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم، ولكن ورد التصريح بأنه لمحمد عليه فيما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ: «أعظم الفرية على الله من قال: إن محمداً رأى ربه وإن محمداً كتم شيئاً من الوحى، وإن محمداً يعلم ما في غدٍ» وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وسياقه أتم، ولكن قال فيه: «ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد». هكذا بالضمير، كما في رواية إسماعيل معطوفاً على «من زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئاً». وما ادعاه من النفي متعقب؛ فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة يستلزم اطلاع النبي على جميع المغيبات، كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي عليه ضلت، فقال زيد بن اللصيت \_ بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم \_: يزعم محمد أنه نبى ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي ﷺ: "إن رجلاً يقول كذا وكذا، وإنى والله لا أعلم إلا ما علَّمني الله، وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا، قد حبستها شجرة، فذهبوا فجاؤوه بها»، فأعلم النبي عَلِي أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿ فَلَا يُظَهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ. . . ﴾ الآية، «فتح الباري» (۳۱۳ – ۳۶۳).

وقوله: «وهو يقول: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» فإن قلت: التلاوة هي ﴿ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اَلْعَيْبَ إِلَا اللَّهُ ﴾ لا ما ذكره في «الجامع»؟ قلت: يحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى النبي ﷺ، أو ذكر المقصود من الآية وجاز مثله إذ ليس قاصداً للقراءة ولا ناقلاً لها، «كرماني» (٢٥/ ١٠٢).

[فيه إثبات صفة العلم وفيه أيضاً ردّ على المعتزلة حيث قالوا: إنه عالم بلا علم، وأنكر الجهمية أيضاً كونه عالماً، «اللامع» (١٠/ ٣٦٥)].

### • \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ (١) ﴾ [الحشر: ٢٣] ٧٣٨١ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٢)، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (٣) قَالَ:

#### النسخ: «بَابُ» سقط لغير أبي ذر، «قس» (٣٩٦/١٥).

(۱) قوله: (باب قول الله: ﴿ السَّلَهُ الْمُؤْمِنُ ﴾) كذا في رواية الجميع. وزاد ابن بطال (٤٠٨/١٠) ﴿ المُهُهَيْمِنُ ﴾، وقال: غرضه بهذا الباب إثبات أسماء الله تعالى، وكأنه أراد بهذا القدر الإشارة إلى الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر.

قال الطيبي: مصدر نعت به، والمعنى: ذو السلامة من كل آفة ونقيصة، أي: الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب، وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشر المحض، وهو من أسماء التنزيه، وقيل: معناه مالك تسليم العباد من المخاوف والمهالك، فيرجع إلى القدرة فيكون من صفات الذات، وقيل: المسلم على عباده لقوله: ﴿سَلَمُ قُولًا مِن رَبٍّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨] فهي صفة كلامية.

و ﴿ المُؤْمِنُ ﴾ قال الطيبي: هو في الأصل الذي يجعل غيره آمناً ، وفي حق الله تعالى الذي هو تصديقه حق الله تعالى الذي هو تصديقه لنفسه في أخباره ، ولرسله في صحة دعواهم الرسالة ، وأن يكون متضمّناً صفة فعل هي أمانة رسله وأوليائه المؤمنين به من عقابه .

و ﴿ اَلْمُهَيْمِنُ ﴾ واجع إلى معنى الحفظ والرعاية، وذلك صفة فعل له عز وجل، وروى البيهقي عن ابن عباس في قوله: ﴿مهيمناً عليه﴾ قال: مؤتمنا عليه، وفي رواية: المهيمن: الأمين، وفي أخرى: الشاهد، وقيل: الرقيب على الشيء والحافظ له. وقال الطيبي: ﴿ اللَّمُهَيّمِنُ ﴾ الرقيب البالغ في المراقبة والحفظ، من قولهم: هيمن الطير إذا نشر جناحه على فرخه صيانة له، هذا تلخيص من ﴿ع﴾ (٥٦٢/١٦)، ﴿ف﴾ (٣٦٦/١٣).

(٢) هو أحمد بن عبد الله بن أبي يونس الكوفي.

(٣) ابن معاوية.

حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً (٢) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٣): كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَنَقُولُ: السَّلَامُ (١) عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ . [راجع: ٨٣١، أخرجه: س ١١٧٠، تحفة: ٩٢٩٣].

٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ (°)﴾ [الناس: ٢]

فِيهِ (٦) ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

٧٣٨٢ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (٧) قَالَ:

النسخ: «بَابُ» سقط لغير أبي ذر، «قس» (١٥/ ٣٩٧).

- (۱) ابن مقسم بكسر الميم، «ك» (۲٥/ ١٠٣).
  - (٢) أبو وائل.
  - (٣) أي: ابن مسعود.
- (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٢٣٠) في «الاستئذان» و(برقم: ٨٣١) في «الصلاة».
- (٥) قوله: (﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴾) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون راجعاً إلى صفة ذاته وهو القدرة؛ لأن الملك بمعنى القدرة، والآخر أن يكون راجعاً إلى صفة فعل وذلك بمعنى القهر والصرف لهم عما يريدونه إلى ما يريده، «عيني» (١٦/ ٨٦٤). [وفي «اللامع» (١٠/ ٣٦٦): مال الحافظ إلى أن غرض الترجمة أن كلامه غير مخلوق، وأثبته بحديث الباب].
  - (٦) أي: في الباب. [وحديث ابن عمر سيأتي (برقم: ٧٤١٢)].
    - (٧) عبد الله.

أَخْبَرَنِي يُونُسُ ('')، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ('')، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ("") ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟». وَقَالَ شُعَيْبٌ (١٤) وَالزُّبَيْدِيُّ (٥) وَابْنُ مُسَافِر (١٦) ...

#### النسخ: «عَنْ سَعِيدٍ» زاد في ذ: «هوَ ابنُ الْمُسَيَّبِ».

- (١) ابن يزيد.
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥١٩).
- (٣) قوله: (بيمينه) هو من المتشابهات، فإما أن يُفوَّض وإما أن يؤوَّل بقدرته. وفيه إثبات اليمين لله تعالى صفة له من صفات ذاته وليس بجارحة خلافاً للجهمية، وعن أحمد بن أبي سلمة عن إسحاق بن راهويه قال: صح أن الله يقول بعد فناء خلقه: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِّ فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه: ﴿لِلّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]. وفيه الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً يسمعه من يشاء! بأن الوقت الذي يقول فيه: ﴿لّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ ﴾ لا يبقى فيه مخلوق حيًّا فيجيب نفسه، فلا يشك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي الى أحد، فهو صفة ذاتية غير مخلوق، كذا في «ع» (١٦/ ١٨٥)، «ف»
- (٤) ابن أبي حمزة، وروايته وصلها الدارمي [(٢/ ٧٨١، رقم: ٢٦٩٢)].
- (٥) هو محمد بن الوليد صاحب الزهري، نسبه إلى زبيد \_ بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية \_: قبيلة، «ع» (١٦/ ٥٨٤)، وروايته وصلها ابن خزيمة، [(١/ ١٦٨، ١٦٩، رقم: ٩٤)].
- (٦) هو عبد الرحملن بن خالد بن مسافر الفهمي، «ع» (١٦/ ٥٨٤).وروايته قد تقدمت موصولة في سورة «الزمر» (برقم: ٤٨١٢).

وَإِسْحَاقُ<sup>(۱)</sup> بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً<sup>(۱)</sup>. [راجع: ٤٨١٢]. ٧ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ<sup>(٣)</sup>﴾ [إبراهيم: ٤]، ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ﴾ [الصافات: ١٨٠]، ﴿وَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾

النسخ: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» زاد في ذ: «مِثْلَهُ». « ﴿ رَبِ ٱلْعِزَةِ ﴾ » زاد في صد، ذ: « ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ».

(۱) روايته وصلها الذهلي في «الزهريات»، [«تغليق التعليق» (۵/ ٣٣٧)].

(۲) قوله: (عن أبي سلمة) وليس المراد أن أبا سلمة أرسله، بل مراده أنه اختلف على الزهري في شيخه، فقال يونس: سعيد بن المسيب، وقال الباقون: أبو سلمة، وكل منهما يرويه عن أبي هريرة، «ع» (۱٦/ ٨٥٠ \_ ٥٨٥)، «ف» (٣٦٧/١٣).

(٣) قوله: (باب قول الله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾...) إلخ، ذكر فيه ثلاث قطع من ثلاث آيات: الأولى: ﴿الْفَرِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ العزيز يتضمن العزة، وهي تجوز أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم. والحكيمُ يتضمن معنى الحكمة، وهو إما صفة ذات تكون بمعنى العليم من صفات ذاته، وإما صفة فعل بمعنى الإحكام. الثانية: ﴿سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَةِ ﴾ ففي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد ها هنا: القهر والغلبة، ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل: ذو العزة، وأنها من صفات الذات، والتعريف في "العزة» للجنس، فإذا كانت العزة كلها لله تعالى فلا يصح أن يكون أحد معتزًّا إلا به، ولا عزة لأحد إلا وهو مالكها. والثالثة: يعرف حكمها من الثانية، وهي بمعنى الغلبة لأنها جواب لمن ادّعى أنه الأعز، وأن ضده الأذل، فرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قوله: «من حلف بعزة الله...» إلخ، وقال ابن بطال

## [المنافقون: ٨]، وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ **وَصِفَاتِهِ**(١)

وَقَالَ أَنَسُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَقُولُ (٢) جَهَنَّمُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ».
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَبْقَى رَجُلُ (٤) بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْجَنَّةُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (٥): إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (٥): إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

النسخ: «وَصِفَاتِهِ» في سد: «وَسُلْطَانِهِ». «يَا رَبِّ» كذا في ذ، وفي ذ: «رَبِّ».

(۱۰/۱۰): الحالف بعزة الله التي هي صفة فعله لا يحنث، بل هو منهي عن الحلف بها كما عن الحلف بحق السماء وحق زيد، انتهى. لكن إذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقد اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك، «ع» (٥٨٥/١٦)، «ف» (٣٦٩/١٣) مختصراً.

- (١) كذا للأكثر، وللمستملي: «وسلطانه» بدل «وصفاته».
- (٢) هذا طرف من حديث مطول مضى في سورة ق (برقم: ٤٨٤٨)، والمراد: أنه ﷺ نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله، وأقرها على ذلك، فيحصل المراد سواء كانت هي الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها، «ع» (١٦/ ٥٨٥)، «ف» (٣٧٠/١٣).
- (٣) هذا أيضاً طرف من حديث طويل تقدم في «كتاب الرقاق» (برقم: ٢٥٧٤).
- (٤) يروى أن اسمه: جهينة، بالجيم والنون [انظر «فتح الباري» (٤)].
- (٥) هذا طرف من حديث مذكور في آخر حديث أبي هريرة الذي قبله، ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة إلا ما ذكره من الزيادة، «ف» (٣٧٠/١٣).

قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». وَقَالَ أَيُّوبُ<sup>(١)</sup>: «وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ».

٧٣٨٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ (') قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (") قَالَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ الْوَارِثِ (") قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (ف) الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ (٥)، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْفَ كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي يَعْمَرُ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْفَ كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا يَمُوتُ (٧)، وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ (٨). لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الَّذِي لَا يَمُوتُ (٧)، وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ (٨). [أخرجه: م ٢٧١٧، س في الكبرى ٢٦٨٤، تحفة: ٢٥٥٠].

النسخ: «لَا غِنَى» في سه، حه، ذ: «لَا غَنَاءَ». «لَا يَمُوتُ» في نه: (لَا تَمُوتُ».

- (١) أي: النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في «كتاب الغسل» (برقم: ٢٧٩).
  - (٢) عبد الله بن عمرو المقعد البصرى.
    - (۳) ابن سعید.
    - (٤) ابن ذكوان.
    - (٥) الأسلمي قاضي مرو.
  - (٦) بفتح الميم وضمها والفتح أشهر، وهو أيضاً قاضي مرو.
    - (۷) بلفظ الغائب، ويروى بالخطاب، «ع» (۱۱/ ۵۸۲).
- (٨) قوله: (والإنس والجن يموتون) استدل به على أن الملائكة لا تموت، ولا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له، وعلى تقدير اعتباره فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو عموم قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨]، مع أنه [لا] مانع من دخولهم في مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس، «ف» (٣٧٠/١٣). قلت: هذا كلام

 $VTA$ = <math>-2\vec{k}$   $\vec{k}$   $\vec{k$ 

النسخ: «يُلْقَى» في ذ: «لا يَزَالُ يُلْقَى». «وَقَالَ» في ن: «حَ وَقَالَ».

واهِ؛ لأن مسمى الجن غير مسمى الملائكة، فلا يلزم من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في الجن الذين خلقوا من مارج من نار، «ع» (١٦/ ٥٨٧).

- (۱) هو عبد الله بن محمد البصري، واسم أبي الأسود حميد بن الأسود، (3) (ع) (3) (3).
  - (٢) ابن عمارة.
  - (٣) ابن الحجاج.
    - (٤) ابن دعامة.
  - (٥) ابن خياط بالمعجمة والتحتية.
    - (٦) ابن أبي عروبة.
  - (٧) أخو الحاج بن سليمان بن طرخان المشهور بالتيمي.
- (٨) قوله: (وعن معتمر...) إلخ، روى البخاري هذا الحديث من ثلاث طرق، والفرق بينها أنه روى في الأولى بالتحديث عن شيخه، وفي الثانية بالقول، وفي الثالثة بالتعليق عن غير شيخه، «ك» (٢٥/ ١٠٥)، وقال في «الفتح» (٣٧/ ٢٥): فيه نظر؛ لأن هذا الثالث ليس بتعليق بل هو موصول معطوف على قوله: «حدثنا يزيد بن زريع»، فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمر، وبهذا جزم أصحاب الأطراف، [انظر «تحفة الأشراف» (ح: ١٢٣٠)].

عَنْ قَتَادَةَ (١)، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَهِي تَقُولُ: هَلْ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَهِي تَقُولُ: هَلْ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوي (١) بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ قَدْ (١) بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ (٢)

النسخ: «وَهِي تَقُولُ» كذا في ذ، وفي ذ: «وَتَقُولُ». «يَضَعَ فِيهَا» في ذ: «وَتَقُولُ». «يَضَعَ فِيهَا» في ذ: «وَتَقُولُ». «يَضَعَ عَلَيهَا». «فَيَنْزَوي» في ذ: «وَتَقُولُ». «تَفْضُلُ» في سد، ذ: «بِفَضْلِ».

- (١) ابن دعامة.
- (٢) من الزيادة مصدر ميمي.
- (٣) قوله: (تقول: هل من مزيد) إسناد القول إليها إما مجاز عن حالها وإما حقيقة بأن يخلق الله القول فيها، وأما القدم فقيل: المراد بها المتقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم، أو أراد بوضع القدم: الزجر عليها والتسكين لها، كما تقول لشيء تريد محوه وإبطاله: جعلته تحت قدمي، أو هو مفوض إلى الله تعالى، «ك» (٢٥/ ١٠٥ \_ ١٠٦).
- (٤) بمضارع الانزواء، وفي بعضها: «يزوى» بالمجهول من زوى سره عنه إذا طواه، أو من زوى الشيء إذا جمعه وقبضه، «ك» (١٠٦/٢٥)، «ع» (٥٨٧/١٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٤٨٤٨) مع بيانه.
- (٥) هو اسم مرادف لقط أي: حسب، وروي بسكون الدال وكسرها، «كرماني» (١٠٦/٢٥).
- (٦) أي: عن الداخلين فيها، «ك» (١٠٦/٢٥)، كذا لهم بصيغة الفعل المضارع، وللمستملي: «بفضل» بحرف الجر والفاء مفتوحة فالباء للمصاحبة، كذا في «ف» (٣٧١/١٣).

حَتَّى يُنْشِئَ<sup>(۱)</sup> اللَّهُ لَهَا خَلْقاً فَيُسْكِنَهُمْ (۲) فَضْلَ الْجَنَّةِ (۳)». [راجع: ٤٨٤٨].

# ٨ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ('') ﴿ [الأنعام: ٧٣] ﴿ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٧) ،

النسخ: «فَيُسْكِنَهُمْ» زاد في نه: «اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». «فَضْلَ الْجَنَّةِ» في نه: «أَفْضَلَ الْجَنَّةِ». «بَابُ» سقط لغير أبي ذر، «قس» (١٥/٣٠٥).

- (١) من الإنشاء أي: يخلق.
- (٢) وفيه أن دخول الجنة ليس بالعمل، «ك» (٢٥/ ١٠٦)، «ع» (١٠٦ / ٥٨٨).
- (٣) أي: الموضع الذي فضل منها وبقي عنهم، ويروى: أفضل بصيغة أفعل التفضيل، هو مثل قوله: إن الناقص والأشج أعدلا بني مروان أي: عادلا بني مروان، «ك» (١٠٦/٢٥).
- (٤) قوله: (﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ ﴾) أي: بكلمة الحق وهي قوله: ﴿ كُن ﴾، وقيل: ملتبساً بالحق لا بالباطل، وذكر ابن التين عن الداودي قال: إن الباء ها هنا بمعنى اللام أي: لأجل الحق. وقال ابن بطال (١٠/ ٤١٥): المراد بالحق ضد الهزل، وقيل: يقال لكل موجود من فعله تعالى بمقتضى الحكمة حق، ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق لما في الواقع، ويطلق على الواجب واللازم الثابت والجائز، وعن الحليمي: الحق ما لا يسمع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري أول ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوده، ﴿عُ ﴾ (٥٨/ ١٨).
  - (٥) ابن عقبة.
    - (٦) الثوري.
  - (٧) عبد الملك.

النسخ: «رَبَّ السَّمَوَاتِ» في ذ: «أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ». «قَيِّمُ السَّمَوَاتِ» في ذ: «قَيَّامُ السَّمَوَاتِ». «وَأَخَرْتُ» في ذ: «وَمَا أَخَرْتُ».

- (٣) الرب: السيد والمصلح والمالك.
- (٤) أي: مدبرها ومقومها، «ك» (١٠٦/٢٥)، «ع» (١١/ ٥٨٨).
  - (٥) أي: منورها.
  - (٦) عطف الخاص على العام.
    - (٧) اللقاء: البعث.
- (A) قوله: (إليك أنبت) أي: رجعت إلى عبادتك أو فوضت إليك. «وبك» أي: ببراهينك التي أعطيتني «خاصمت» الأعداء، وكل من جحد الحق حاكمته إليك أي: جعلتك حاكماً بيني وبينه لا غيرك مما كانت تتحاكم إليه أهل الجاهلية من الصنم وغيره، وأما سؤاله المغفرة فهو تواضع منه أو تعليم لأمته، «ك» (١٠٧/٢٥)، «ع» (١٨٩/١٦).
  - (٩) سقط لفظ «ما» هنا من روایة أبی ذر، «قس» (١٥/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>١) الأحول.

<sup>(</sup>۲) أي: في الليل أو من قيام الليل، «ك» (١٠٦/٢٥)، «ع» (١١٨/١٦). ومرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ١١٢٠، ٦٣١٧).

أَنْتَ إِلْهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ». حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ (٢) بِهَذَا (٣)، وَقَالَ: أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. [راجع: ١١٢٠].

٩ \_ بَائِ قَوْلُهُ(١): ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤]

النسخ: «بَابُ قَوْلُهُ» في ذ: «بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى».

(۱) العابد البناني، بضم الموحدة وخفة النون الأولى، «ك» (١٠٧/٢٥)، «ع» (١٠٧/٢٥).

- (٢) الثوري.
- (٣) أي: بالسند المذكور والمتن، «ع» (١٦/ ٥٨٩).
- (٤) قوله: (باب قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾) غرضه من هذا الباب الرد على المعتزلة حيث قالوا: إنه سميع بلا سمع، وعلى من قال: معنى السميع: العالم بالمسموعات لا غير، وقولهم هذا يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها، وأن في العالم أصواتاً لا يسمعها! وفساده ظاهر، فوجب كونه سميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيد كونه عالماً.

وقال البيهقي: السميع: من له سمع يدرك به المسموعات، والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات، قيل: كيف يتصور السمع له تعالى وهو عبارة عن وصول الهواء المتموج إلى العصب المفروش في مقعر الصماخ؟ وأجيب: بأنه ليس ذلك، بل هو حالة يخلقها الله في الحي، نعم جرت سُنَّة الله تعالى أنه لا يخلقه عادة إلا عند وصول الهواء إليه، ولا ملازمة عقلاً بينهما، فالله تعالى يسمع المسموع بدون هذه الوسائط العادية، كما أنه يرى بدون المواجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه من الأمور التي لا يحصل الإبصار إلا بها عادةً، «ع» (١٦/ ٥٨٩).

[وفي «اللامع» (١٠/ ٣٦٧): الغرض من الباب إثبات صفة السمع].

\_ وَقَالَ الأَعْمَشُ (١) عَنْ تَمِيم (٢)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ (٣) الأَصُّوَاتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (١) عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النِّي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١].

٧٣٨٦ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيِّو مَلْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ: «ارْبَعُوا (٧) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَا فَقَالَ: «ارْبَعُوا (٧) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ

- (۱) وصل هذا التعليق أحمد (٦/٦٤)، والنسائي (برقم: ٥٩٠) [في التفسير، وابن ماجه (برقم: ١٨٨)]، «ع» (١٦/ ٥٨٩)، «ف» (٣٧٤/١٣).
- (٢) ابن سلمة بفتحتين، السلمي بالضم، الكوفي، مات سنة مائة، «ك» (١٠٧/٢٥).
- (٣) هذا تصريح بأن له تعالى سمعاً، أي: أدرك سمعه الأصوات؛ لأن السعة والضيق إنما يتصوران في الأجسام وهو منزه عنه، «ك» (١٠٧/٢٥).
- (٤) قوله: (فأنزل الله تعالى...) إلخ، في الحديث اختصار، وتمامه عند أحمد وغيره بعد قوله: «الأصوات»: لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله عنه تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله هذه الآية. واسم المجادلة: خولة بنت ثعلبة، واسم زوجها: أوس ابن الصامت، كذا يفهم من «فتح الباري» (٣٧٤/١٣).
  - (٥) السختياني.
  - (٦) اسمه عبد الرحمن النهدى.
- (۷) بفتح الموحدة أي: ارفقوا ولا تبالغوا في الجهر، «ك» (۱۰۸/۲۵)، «ع» (۱۲/۱٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٦٣٨٤) مع بعض بيانه.

لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ (١) وَلَا غَائِباً (٢)، تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيباً». ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ - وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -، فَقَالَ لِي: (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزُ (٣) مِنْ ثَيْو الْجَنَّةِ». أَوْ قَالً (٤): (أَلَا أَدُلُّكَ (٥) بِهِ (٢)». [راجع: ٢٩٩٢].

٧٣٨٧ و ٧٣٨٨ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ (٧) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ (^) قَالَ: ......

النسخ: «فَقَالَ لِي» في ذ: «فَقَالَ». «حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ» في ذ: «حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ». ابْنُ وَهْبٍ».

- (۱) ويروى «صمًّا»، لعله لمناسبة «غائباً».
- (۲) قوله: (أصم ولا غائباً) فإن قلت: المناسب: ولا أعمى؟ قلت: الأعمى غائب عن الإحساس بالبصر، والغائب كالأعمى في عدم رؤيته ذلك المبصر، فنفى لازمه ليكون أبلغ وأعم، وزاد القريب إذ رب سامع وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده عن المحسوس، فأثبت القرب ليتبين وجود المقتضى وعدم المانع، ولم يرد بالقرب قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول في المكان، بل القرب بالعلم، أو هو مذكور على سبيل الاستعارة، «ك» (١٠٨/٢٥). وقال في «الفتح» (١٠٨/٢٥): ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت، انتهى.
  - (٣) أي: كالكنز في نفاسته.
    - (٤) شك من الراوى.
  - (ه) أي: على كلمة هي كنز، «ك» (١٠٨/٢٥).
    - (٦) أي: ببقية الخبر، «ف» (١٣/ ٣٧٥).
- (٧) أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصر، مات بها سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين، «ع» (١٦/١٦).
  - (٨) عبد الله.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو<sup>(۱)</sup>، عَنْ يَزِيدَ<sup>(۲)</sup>، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ<sup>(۳)</sup>، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو<sup>(۱)</sup>: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مُعْوَدُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً<sup>(۱)</sup> أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي<sup>(۱)</sup>. قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي دُعَاءً<sup>(۱)</sup> أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي أَلْ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً<sup>(۱)</sup>، ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً<sup>(۱)</sup>، إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً (۱)،

٧٣٨٩ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةً: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْدٌ: «إِنَّ جِبْرَئِيلَ نَادَانِي قَالَ:

## النسخ: «كَثِيراً» في قا: «كَبِيراً».

- (١) أي: ابن الحارث البصري.
- (٢) ابن أبي حبيب، واسم أبي حبيب سويد، «ع» (١٦/ ١٩٥).
- (٣) اسمه مرثد \_ بفتح الميم وبالثاء المثلثة \_ ابن عبد الله، «ع» (٣) ١٦).
  - (٤) ابن العاص.
- (٥) قوله: (علمني دعاء...) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر فلم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. وقال ابن بطال (٤١٦/١٠): مناسبة الترجمة من حيث إن دعاء أبي بكر بما علمه النبي على يقتضي أن الله تعالى سميع لدعائه ويجازيه عليه، وبما ذكرنا ردّ على من قال: حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتى السمع والبصر، «ع» (١٦/١٦).
  - (٦) مرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٦٣٢٦).
- (٧) أي: عظيمة، ولفظ «من عندك» أيضاً يدل على عظمته؛ لأن عظمة المعطي تستلزم عظمة العطاء، «ك» (١٠٨/٢٥)، «ع» (١١/١٦).

إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ (١) قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ (٢). [راجع: اللَّهَ قَدْ سَمِعَ (١) عَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ (٢). [راجع: المرحم: ٣٢٣].

# ١٠ \_ بَاكُمْ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ (٣)﴾ [الأنعام: ٦٥]

٧٣٩٠ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: صَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْكُولِ اللَّهُ الْمُنْكُولِ اللَّهُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ الْمُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُ

النسخ: «بَابُّ قَوْلُهُ» كذا في ذ، وفي ذ: «بَابُ قَولِ اللَّه». «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ». «حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ» في إِبْرَاهِيمُ». «حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ» في ذ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ». «أَبِي الْمَوَالِي» في ذ: «أَبِي الْمَوَالِ».

- (١) وقد مضى الحديث بأتم منه (برقم: ٣٢٣١).
- (۲) قوله: (وما ردوا عليك) أي: جوابهم لك أو ردّهم الدين عليك وعدم قبولهم الإسلام، وإنما ناداه بعد رجوعه من الطائف ويأسه من أهله. والمقصود من الباب إثبات صفتي السمع والبصر، وهما من الصفات الذاتية، وقد بينا في الكواشف أنهما غير صفة العلم، وهما من الصفات السبعة الحقيقية الوجودية، وعند حدوث المسموع والمبصر يحصل التعلق، «ك» (١٠٩/٢٥).
- (٣) القدرة من صفات الذات، والقدرة القوة بمعنى واحد، «ع» (٣) ١٦٥).
  - (٤) جمع المولى.
- (٥) ابن الحسن، بلفظ المكبر فيهما، ابن علي بن أبي طالب، «ك» (١٠٩/٢٥).

السَّلَمِيُ (۱) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاسْتِخَارَة (۲) فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْدَمُ وَلَا أَعْدَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ عَلَامُ الْعُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ عَلَامُ أَنَّهُ شَرِّ لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي — فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي، وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي — فَاقْدُرْهُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي — فَاقْدُرْهُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي — فَاقْدُرْهُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي — فَاقْدُرْهُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي لَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَاشِي

النسخ: «يُعَلِّمُهُمْ» كذا في ذ، وفي ذ: «يُعَلِّمُ». «هَذَا الأَمْرَ» في ذ: «أَنَّ هَذَا الأَمْرَ». «ثُمَّ يُسَمِّيهِ». «وَإِنْ كُنْتَ» ثبتت الواو في ه، ذ.

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة واللام.

<sup>(</sup>۲) قوله: (يعلم أصحابه الاستخارة) أي: صلاة الاستخارة ودعاءها، وهي طلب الخيرة بوزن العنبة اسم من قولك اختاره الله. «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه، والباء في «بعلمك وبقدرتك» يحتمل أن يكون للاستعانة، وأن يكون للاستعطاف كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ [القصص: ۱۷] أي: بحق علمك، «ع» (۱۱/۲۹۰)، «ك» (۱۱۰/۲۰). قوله: «ورضني» بتشديد المعجمة أي: اجعلني راضياً بذلك فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه؛ لأني لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضياً به، «ف» (۳۷/۲۱).

<sup>(</sup>٣) أي: يذكر حاجته معينة باسمها، «ك» (٢٥/ ١١٠). ومرَّ الحديث (برقم: ١١٠، ٢٥٨) مع بيانه.

وَعَاقِبَةِ أَمْرِي \_ أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ \_ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ(١) حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ $(^{(1)}$ . [راجع: ١١٦٢].

#### ١١ \_ بَابُ مُقَلِّب الْقُلُوب

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَ تَهُمْ (٣) وَأَبْصَدِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠]

٧٣٩١ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ (١)، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (٥)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٍ يَحْلِفُ (٧): ...............

النسخ: «بَابُ» ثبت في ذ. «حَدَّثَنَا سَعِيدُ» كذا في ذ، وفي نه: «حَدَّثَنِي سَعِيدُ». «أَكْثَرُ» في نه: «كَانَ أَكْثَرُ».

- (۱) يقال: قَدَرْتُ الشيءَ، أقدِرُه بالضم والكسر، ومعنى «اقدره» اجعله مقدوراً لي، «ك» (۲۰/۲۰).
  - (۲) أي: اجعلني راضياً به، «ك» (۲۵/ ۱۱۰)، «ع» (۱۱/ ۵۹۲).
- (٣) قوله: (نقلب أفئدتهم) قال الراغب: تقليب الشيء تغييره من حال إلى حال، والتقليب: التصريف، وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى رأي، ومعنى نقلب أفئدتهم: نصرفها بما شئنا، وقال البيضاوي: في نسبة تقليب القلوب إلى الله إشعار بأنه متولي قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه، «ف» مختصراً (٣٧٧/١٣).
  - (٤) الواسطي نزيل بغداد، يكنى أبا عثمان، «ف» (٣٧٧/١٣).
    - (٥) عبد الله.
    - (٦) ابن عمر.
    - (٧) أي: يحلف به، «ك» (٢٥/ ١١٠).

﴿لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ﴾(١). [راجع: ٦٦١٧].

# ١٢ \_ بَابٌ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ اسْم إِلَّا وَاحِداً (٢)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذُو الْجَلَالِ: الْعَظَمَةِ، الْبَرُّ: اللَّطِيفُ.

٧٣٩٢ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ<sup>(٣)</sup>، عَنِ الأَعْرَجِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ السُماً رَسُولَ اللَّهِ عِنْ السُماً

النسخ: «إِلَّا وَاحِداً» كذا في ه، وفي س، ح، ذ: «إِلَّا وَاحِدةً»، وزاد بعده في ند: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ». «الْعَظَمَةِ» في ه، ذ: «الْعَظِيمُ». «حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ» في ذ: «أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ».

(۱) قوله: (لا ومقلب القلوب) الواو فيه للقسم وبعد «لا» يقدر نحو: لا أفعل أو لا أقول وحق مقلب القلوب، «ع» (٥٩٣/١٦)، أي: مبدل الخواطر وناقض العزائم؛ فإن قلوب العباد تحت قدرته يقلبها كيف يشاء. فإن قلت: لم لا تحمله على حقيقته بأن يكون معناه: يا جاعل القلب قلباً؟ قلت: لأن مظان استعماله ينبو عنه. وفيه: أن أعراض القلب كالإرادة ونحوها بخلق الله تعالى، وهذا من الصفات الفعلية ومرجعه إلى القدرة. وقيل: سمي القلب قلباً لكثرة تقلبه من حال إلى حال:

وما سُمي الإنسان إلا لأنسه وما القلب إلا أنه يتقلب «ك» (١١١).

- (٢) وفي بعضها واحدة، ولعلها باعتبار الكلمة، أو هي للمبالغة في الوحدة نحو علّامة، «ك» (١١١/٢٥).
  - (٣) عبد الله بن ذكوان.
  - (٤) عبد الرحمن بن هرمز.

# مِائَـةً إِلَّا وَاحِـداً(١)، مَـنْ أَحْـصَاهَـا(١) (٣) دَخَـلَ الْـجَـنَّـةَ».

#### النسخ: «إِلَّا وَاحِداً» في ذ: «إِلَّا وَاحِدةً».

(۱) قوله: (مائة إلا واحداً) وفائدة هذا التأكيدُ وقع التصحيف؛ لأن تسعة يصحف بسبعة وتسعين بسبعين، أو الوصف بالعدد الكامل في أول الأمر. والحكمة في الاستثناء: أن الوتر أفضل من الشفع: «إن الله وتر يحب الوتر»، ومنتهى الإفراد من غير التكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحداً يتكرر فيه الواحد. وقيل: الكمال من العدد في المائة؛ لأن الألوف ابتداء آحاد وآخر يدل عليه عشرات الألوف ومآتها، فأسماء الله مائة، وقد استأثر الله بواحد منها وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه عباده، وكأنه قال مائة لكن واحد منها عند الله، ويحتمل أن يقال: الله هو المستثنى، يعني: له مائة، فبعد الاسم الأعظم الذي هو الله له مائة إلا واحداً، كذا في «الكرماني» (١١١٥).

(٢) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٧٣٦، ٦٤١٠).

(٣) قوله: (أحصاها) أي: حفظها وعرفها لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمناً، والمؤمن يدخل الجنة لا محالة، أو عددها معتقداً لها، أو أطاق (١) القيام بحقها والعمل بمقتضاها، و[الأول] أولى للرواية التي ذكرت في «الدعوات» (برقم: ٦٤١٠) وهو حفظها. فإن قلت: من قال: «لا إله إلا الله» دخلها، فما وجه تعليقه بالإحصاء؟ قلت: هذا غاية ما ينتهي إليه علم العلماء من معرفته تعالى أي: من أحصاها بلغ الغاية فلم يبق في علمه مطالب يحول بينه وبين الجنة. والغرض من الباب إثبات الأسماء لله تعالى. واختلفوا فيها فقيل: الاسم نفس المسمى، وقيل: غيره، وقيل: لا هو ولا غيره، وهذا هو الأصح، «ك» (١١١/ ١٠١).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و «فتح الباري» و «إرشاد الساري» (۱۵/۱۵) وهو الصواب، وما في «الكرماني» (۱۱/۲۵): «وأطلق» وفي «عمدة القاري» (۱۱/۲۵): «وأطلق» فهو تحريف.

﴿ أَحْصَلْنَكُ ﴾ [يس:١٢]: حَفِظْنَاهُ. [راجع: ٢٧٣٦].

١٣ ـ بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ(١)، وَالاَسْتِعَاذَةُ بِهَا ١٣ ـ بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، ٧٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْ اللَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْرَاقُ الْمَعْلِيْ الْمُعْلَىٰ عَبْدِي اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمِعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُع

النسخ: «بَابُ» ثبت في ذ. «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في ذ: «حَدَّثَنَا مَالِكٌ».

وذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله مخلوقة؛ لأن الاسم غير المسمى، وادّعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء، ثم خلقها فتسمى بها، قال: فقلنا لهم: إن الله قال: ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وقال: ﴿وَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُدُوهُ ﴾ [يونس: ٣]، فأخبر أنه المعبود، ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه، فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاً، «فتح الباري» (٣٧٨/١٣)، «عيني» (١٦/٩٣٥).

قوله: «﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾: حفظناه » هذا من كلام البخاري ، أشار به إلى أن معنى الإحصاء هو الحفظ ، والإحصاء في اللغة يطلق بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدره ، ومنه : ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨] ، قاله الخليل ، وبمعنى الإطاقة له ، قال تعالى : ﴿ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] أي : لن تطيقوه ، «ع » (١٦/ ٥٩٤ \_ ٥٩٤) .

(۱) قوله: (باب السؤال بأسماء الله...) إلخ، قال ابن بطال (۱۰/۲۲۶): مقصوده بهذه الترجمة: تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى، فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات. قلت: كون الاسم هو المسمى لا يمشي إلا في الله تعالى كما نبّه عليه صاحب «التوضيح» هنا حيث قال (۳۳/۲۳۷): غرض البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمّى في الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السُنّة، «ع» (۱۲/ ۹۶).

(٢) نسبته إلى مقبرة المدينة، «عيني» (١٦/ ٥٩٤).

قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ (') ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ (') جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

تَابَعَهُ (٣) يَحْيَى (٤) (٥) وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ

#### النسخ: «بِاسْمِكَ رَبِّي» في ذ: «بِاسْمِكَ رَبِّ».

(۱) قوله: (بصنفة ثوبه) بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبالفاء، وهو أعلى حاشية الثوب الذي عليه الهدب، وقيل: جانبه، وقيل: طرفه هو المراد هنا، قاله عياض. وقال ابن التين: رويناه بكسر الصاد وسكون النون. والحكمة فيه: أنه ربما دخلت فيه حية أو عقرب وهو لا يشعر ويده مستورة بحاشية الثوب؛ لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك شيء. وذكر المغفرة عند الإمساك والحفظ عند الإرسال؛ لأن الإمساك كناية عن الموت فالمغفرة تناسبه، والإرسال كناية عن الإبقاء في الحياة فالحفظ يناسبه، «ع» تناسبه، وكذا في «ك» (٥٩٤/١٦).

- (۲) قال ابن بطال: أضاف الوضع إلى الاسم والرفع إلى الذات، فدل على أن المراد بالاسم الذات، وبالذات يستعان في الوضع والرفع لا باللفظ،
   (ع» (١٦/ ٩٤٥)، «ف» (١٣/ ٣٨٠).
  - (٣) أي: عبد العزيز في روايته عن مالك عن سعيد.
    - (٤) أي: ابن سعيد القطان.
- (٥) قوله: (تابعه يحيى...) إلخ، والمراد بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد المقبري، هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه؟ «ف» (٣٨٠/١٣). وقوله [في نسخة]: «تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، نسبة إلى دراورد قرية بخراسان، «وأسامة بن حفص» المدنى، يعنى: هؤلاء تابعوا محمد بن

عُبَيْدِ اللَّهِ(١)، عَنْ سَعِيدٍ(٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَزَادَ زُهَيْرٌ (٣) وَأَبُو ضَمْرَةً (١) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٦٣٢٠].

٧٣٩٤ \_ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ (٧) أَمُوتُ وَأَحْيَا».

النسخ: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زاد بعده في نه: «تَابَعَهُ (^ ) مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرحمنِ والدَّرَاوَردِي وَأُسَامَةُ بنُ حَفْصٍ». «أَمُوتُ وَأَحْيَا» في نه: «أَمُوتُ».

عجلان في روايتهم بإسقاط [ذكر] الأب بين سعيد وبين أبي هريرة رضي الله عنه، كذا في «العيني» (١٦/ ٥٩٥).

- (١) ابن عبد الله العمري.
  - (٢) المقبري.
  - (٣) ابن معاوية.
- (٤) اسمه: أنس بن عياض.
  - (٥) كىسان.
- (٦) أي: ابن حراش بكسر الحاء المهملة الغطفاني، وكان من العباد، «٤» (١٦/ ٥٩٥).
  - (٧) هذا موضع الترجمة.
- (٨) أي: محمد بْنَ عجلان، وسقط هذا لأبي ذر، «قس» (٤١٦/١٥).

وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا (١) وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». [راجع: ٦٣١٢].

٧٣٩٥ \_ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (٣)، عَنْ مَنْصُورٍ (٤)، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ (٥) بْنِ الْحُرِّ (٢)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٍ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «يَا شُمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا (٧)». فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي «إِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا (٧)». فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

النسخ: «وَإِذَا أَصْبَحَ» في نه: «فَإِذَا أَصْبَحَ». «فَإِذَا اسْتَيْقَظَ» في ذ: «وَإِذَا اسْتَيْقَظَ».

(۱) قوله: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا) أي: أنامنا وهو تشبيه في زوال العقل والحركة لا تحقيق، وقيل: الموت في العرب يطلق على السكون كماتت الريح، ويقع على أنواع بحسب أنواع الحياة بإزاء القوة النامية في الحيوان والنبات ك: ﴿ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ﴾، وزوال القوة الحسية ك: ﴿ يُلْيَتَنِي مِثُ فَبَلَ هَلَا ﴾ ، وزوال القوة العاقلة وهي [الجهل] ك: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ والحزن والخوف المكدر للحياة ك: ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكُلِ ﴾ والمنام ك: ﴿ وَالْمَنْ فِي مَنَامِهِ اللهِ والله والمؤال والهرم والمعصية الخفيف، ويستعار للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية وغيرها، «مجمع» (١٤٢/٤ – ٦٤٣).

- (٢) أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له: الضخم، «ع» (١٦/١٦٥).
  - (٣) ابن عبد الرحمن أبو معاوية، «ع» (١٦/١٦).
    - (٤) ابن المعتمر.
    - (٥) بالمعجمتين والراء المفتوحات، الفزاري.
      - (٦) ضد العبد.
    - (٧) مرَّ هذا الحديث والذي قبله (برقم: ٦٣٢٥).

أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»(١). [راجع: ٦٣٢٥].

٧٣٩٦ \_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (٢) ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم (٣) ، عَنْ كُريْبٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّة : (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ (٥) فِي ذَلِكَ الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ (٥) فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً ». [راجع: ١٤١].

٧٣٩٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ (٦)،

النسخ: «أَنَّ أَحَدَهُمْ» كذا في ذ، وفي نه: «أَنَّ أَحَدَكُمْ». «فَقَالَ: بِاسْم اللَّهِ» في نه: «الشَّيْطَانُ».

- (۱) من نشر الميت نشورا: إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله: أحياه، «مجمع» (۲۲۳/٤).
  - (٢) ابن عبد الحميد.
  - (٣) ابن أبي الجعد.
  - (٤) مولى ابن عباس.
- (٥) قوله: (فإنه إن يقدر بينهما ولد...) إلخ، فإن قلت: التقدير أزلي فما وجه "إن يقدر»؟ قلت: المراد تعلقه. قوله: "لم يضره شيطان» أي: يكون من المخلصين، "عيني» (١٦/١٦٥)، "كرماني» (١١٣/٢٥). والحديث مضى في "كتاب النكاح» (برقم: كرماني» (٥٦/١٥). ومرَّ أيضاً في "كتاب الوضوء» (برقم: ١٤١). ومطابقته للترجمة في قوله: "بسم الله».
- (٦) قوله: (فضيل...) إلخ، بالضاد المعجمة، ابن عياض بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالضاد المعجمة، ابن موسى أبو علي التميمي اليربوعي، ولد بسمرقند ونشأ بأبي ورد، وكتب الحديث بالكوفة

عَنْ مَنْصُورٍ (۱)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (۲)، عَنْ هَمَّامِ (۳)، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم (۵) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ قَلْتُ: أُرْسِلُ كِلابِي الْمُعَلَّمَةَ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلُ كِلابِي الْمُعَلَّمَةَ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلُتَ كِلابِي الْمُعَلَّمَةَ وَالَ: «إِذَا أَرْسَلُتَ كِلابِي الْمُعَلَّمَةَ وَالْ وَإِذَا رَمَيْتَ كَلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ (۵) وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكْنَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ (۲) فَكُلْ». [راجع: ۱۷٥، أخرجه: م ۱۹۲۹، د ۱۸۶۷، بالمُعِرَاضِ فَخَزَقَ (۲) قَامَ (۳۲، تحفة: ۱۸۷۸).

٧٣٩٨ \_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا

وتحول إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقبره بمكة مشهور يزار. وقوله: «رميت بالمعراض» بكسر الميم: سهم بلا ريش ونصل، وغالباً يصيب بعرض عوده دون حده أي: منتهاه، وقيل: هو نصل عريض له ثقل، فإن قتل الصيد بحده فجرحه ذكاه، وهو معنى الخزق بالمعجمة والزاي، فيحل أكله، وإن قتل بعرضه فهو وقيذ؛ لأن عرضه لا يسلك إلى داخله فلا يحل. و«خزق» بالزاي أي: جرح ونفذ وطعن فيه، ولو صحت الرواية بالراء فمعناه: مزق، «عيني» (١١٤/٥١)، «كرماني» (٢٥/١١٤).

- (١) ابن المعتمر.
  - (٢) النخعي.
- (٣) ابن الحارث النخعي.
- (٤) الطائي، الجواد ابن الجواد، «ك» (٢٥/ ١١٤).
- (٥) وهي التي تنزجر بالزجر وتسترسل بالإرسال، ولا تأكل منه مراراً، «ع» (٥١/ ٥٩٧)، «ك» (١١٤ /٢٥). ومرَّ الحديث من وجوه (برقم: ٥٤٧٥) مع بيانه.
- (٦) بالخاء المعجمة والزاي والقاف، أي: جرح الصيد، «قس» (٢١/١٥).
- (۷) ابن راشد القطان الكوفي، سكن بغداد ومات بها سنة خمسين ومائتين، «ع» (۱۲/ ۹۷).

أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا أَقْوَاماً حَدِيثٌ<sup>(۲)</sup> عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ، يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ<sup>(۳)</sup> لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ أَمْ لَا؟ فَالَ: «اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا».

تَابَعَهُ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦) (٧) وَالدَّرَاوَرْدِيُّ (٨) وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْص (٩). [راجع: ٢٠٥٧].

النسخ: «إِنَّ هُنَا» في ه، ذ: «إِنَّ ها هُنَا». «حَدِيثٌ» كذا في ذ، وفي ذ: «حَدِيثًا». «عَلَيْهَا». «حَدِيثًا». «عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا».

- (۱) اسمه سليمان بن حيان الكوفي، «ع» (١٦/ ٥٩٧).
  - (٢) بالتنوين.
  - (٣) ومرَّ الحديث (برقم: ٥٥٠٧) في «الذبائح».
- (٤) قوله: (يأتونا) كذا فيه بنون واحدة، وهي لغة من يحذف النون مع الرفع، وجوز الكرماني (٢٥/ ١١٥) أن يكون بتشديد النون مراعاة للغة المشهورة، لكن التشديد في مثل هذا قليل، «ف» (١٣/ ٣٨٠ \_ ٣٨١). قوله: «بلحمان» بضم اللام جمع لحم. قال الكرماني (٢٥/ ١١٥): فيه جواز أكل متروك التسمية عند الذبح. قلت: كأنه لم يقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَرُ
  - (٥) أي: أبا خالد.
    - (٦) الطفاوي.
- (٧) قوله: (تابعه محمد بن عبد الرحلن) وقع هنا عقيب حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ [برقم: ٧٣٩٣] المبدأ بذكره في هذا الباب، عند كريمة والأصيلي وغيرهما، والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك عقيب حديث عائشة هنا، «ف» (٣٨٠/١٣).
  - (٨) اسمه عبد العزيز بن محمد. (٩) هو المدنى.

٧٣٩٩ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَى النَّبِيُّ عَيْشُ بِكَبْشَيْنِ، يُسَمِّي (١) وَيُكَبِّرُ (٣). [راجع: ٥٥٥٣، أخرجه: د ٢٧٩٤، تحفة: ١٣٦٤].

٧٤٠٠ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى (١٠)، وَمَنْ لَمُ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ فِلْيَذْبَحْ فِلْيَدْبَحْ فِلْيَدْبَحْ فِلْسُم اللَّهِ». [راجع: ٩٨٥].

٧٤٠١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم (°) قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ(١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (٧) (^،)، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ». [تحفة: ٧٢٥٨].

# النسخ: «شُعْبَةُ» في ذ: «شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ». «فَمَنْ كَانَ» في ذ: «وَمَنْ كَانَ».

- (١) ابن أبي عبد الله الدستوائي.
- (٢) أي: يذكر اسم الله مثل البسملة، «ك» (٢٥/ ١١٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٥٥٥٨).
  - (٣) أي: يقول: الله أكبر، «ع» (١٦/ ٥٩٨)، «ك» (٢٥/ ١١٥).
    - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٩٨٥).
      - (٥) الفضل بن دكين.
- (٦) مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي، «ع» (١٦/ ٥٩٨)، «ك» (٢٥/ ١٦).
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٦٦٤٦).
- (٨) قوله: (لا تحلفوا بآبائكم) فإن قلت: ثبت أنه على قال: «أفلح وأبيه»؟ قلت: إنها كلمة تجري على اللسان عموداً للكلام لا يقصد به اليمين،

# ١٤ \_ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ(١١)

والحكمة في النهي أنه يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، وهكذا حكم غير الآباء من سائر المخلوقات، «ك» (١١٥/٢٥)، «ع» (١١٥/٢٥).

(۱) قوله: (باب ما يذكر في الذات. . . ) إلخ، يريد ما يذكر في ذات الله تعالى ونعوته: هل هو كما يذكر في أسامي الله؟ يعني: هل يجوز إطلاقه كإطلاق الأسامي أو يمنع؟ والذي يفهم من كلامه أنه لا يمنع، ألا ترى كيف استشهد على ذلك بقول خبيب رضى الله عنه:

وذلك في ذات الإله وإن يشأ. . . إلخ،

أنشد ذلك وقبله بيت آخر على ما يجيء الآن حين أُسِرَ وخرجوا به للقتل، وقد مضت قصته في «غزوة بدر». وقال الكرماني (١١٦/٢٥): ذكر حقيقة الله بلفظ الذات أو ذكر الذات ملتبساً باسم الله، وقد سمع رسول الله ﷺ قول خبيب هذا ولم ينكره، فصار طريق العلم به التوقيف من الشارع، «ع» (١٦/٨٥).

قوله: «في الذات» قال الراغب: هي تأنيث «ذو»، وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع، وتضاف إلى الظاهر دون المضمر ويثنى ويجمع، ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاً، وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشيء واستعملوها مفردة ومضافة، وأدخلوا عليها الألف واللام وأجروها مجرى النفس والخاصة، وليس ذلك من كلام العرب، انتهى.

وقال عياض [«مشارق الأنوار» (١/ ٣٤١)]: ذات الشيء نفسه وحقيقته، وقد استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام، وغلطهم أكثر النحاة، وجوّزه بعضهم؛ لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء، وجاء في الشعر لكنه شاذ، واستعمال البخاري لها من أن المراد بها نفس الشيء، على طريق المتكلمين في حق الله تعالى، ففرق بين النعوت والذات.

وقال ابن برهان: إطلاق المتكلمين في حق الله تعالى الذات من جهلهم؟ لأن «ذات» تأنيث «ذو»، وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث، ولهذا

## وَالنُّعُوتِ $^{(1)}$ وَأَسَامِي $^{(1)}$ اللَّهِ

امتنع أن يقال: علّامة، وإن كان أعلم العالمين، قال: وقولهم: «الصفات الذاتية» جهل منهم أيضاً لأن النسب إلى ذات: ذوي، وقال التاج الكندي في الرد على الخطيب في قوله: كنه ذاته ذات، بمعنى صاحبة، تأنيث ذو، وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك: وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند المحققين، وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة، وأما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ أي: بنفس الصدرو، وقد حكى المطرزي: كل ذات شيء و[ليس] كل شيء ذاتاً، ويحتمل أن يكون «ذات» هنا مقحمة كما في قولهم: «ذات ليلة».

وقال النووي في «تهذيبه»: وأما قولهم – أي: الفقهاء – في باب الأيمان: فإن حلف بصفة من صفات الذات، وقول المهذب: اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات، فمرادهم بالذات الحقيقة، وهو اصطلاح المتكلمين، وقد أنكره بعض الأدباء وقال: لا نعرف في لغة العرب «ذات» بمعنى حقيقة، قال: هذا الإنكار منكر، فقد قال الواحدي في قول الله تعالى: ﴿فَاتَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ قال ثعلب: أي: الحالة التي بينكم، فالتأنيث عنده للحالة، وقال الزجاج: معنى ذات حقيقة، والمراد بالبين الوصل، فالتقدير: فأصلحوا حقيقة وصلكم، قال: فذات عنده بمعنى النفس، «ف» (١٣/ ٢٨١ – ٣٨٢).

(۱) قوله: (والنعوت) أي: الأوصاف جمع نعت، وفرقوا بين الوصف والنعت بأن الوصف يستعمل في كل شيء حتى يقال: الله موصوف، بخلاف النعوت فلا يقال: الله منعوت، ولو قال في الترجمة: في الذات والأوصاف لكان أحسن، «ع» (١٦/ ٩٩٥).

(٢) جمع أسماء وأسماء جمع اسم، فيكون الأسامي جمع الجمع، «ع» (١٦/ ٥٩٩)، [وفي «اللامع» (١٠/ ٣٧٠). هذه الترجمة جامعة لثلاثة

وَقَالَ خُبَيْبٌ: وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ. فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ.

٧٤٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ<sup>(١)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ - حَلِيفٌ<sup>(١)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَمِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ - حَلِيفٌ<sup>(١)</sup> لِبَنِي ذُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةَ -: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَةً، مِنْهُمْ خُبَيْبُ<sup>(٣)</sup> الأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَنِي<sup>(١)</sup> عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَةً، مِنْهُمْ خُبَيْبُ<sup>(٣)</sup> الأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى أَنْ يَسُتَحِدُ (١) فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبُ: مُوسَى (١) يَسْتَحِدُ (١) بَهَا، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبُ:

#### النسخ: «اسْتَعَارَ» في سه، حه ذ: «فَاسْتَعَارَ» (٩).

أجزاء، فبالأول: وهو الذات، أشار إلى إطلاق الذات ونحوه كنفس على الله تعالى. والثالث: الأسامي تعالى. والثالث: الأسامي وهي غير النعوت. ثم فسر البخاري هذه الترجمة في الأبواب الآتية].

- (١) الحكم بن نافع.
- (٢) أي: معاهدهم.
- (٣) ابن عدي الأنصاري.
- (٤) أي: قال الزهري: فأخبرني.
  - (٥) ابن عمرو المكي.
- (٦) ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف، كان خبيباً قتل أباها، «ع» (١٦/ ٥٩٩).
- (۷) هو ما يحلق به، وهو مفعل أو فعلى، منصرف وغير منصرف، «ك» (۱۱۸/۲۵)، «ع» (۱۱۸/۹۹).
  - (A) الاستحداد: حلق الشعر بالحديد، «ك» (١١٦/٢٥).
- (۹) الفاء زائدة، وجوز بعض النحاة زيادتها، أو تقديره: استعار فاستعار، والمذكور مفسر لمقدر، «ك» (١٦/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).

مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ شِقِّ (۱) كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ (۲) شِلْوٍ (٣) مُمَزَّعِ (١) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ (٢) شِلْوٍ (٣) مُمَزَّعِ (١)

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ<sup>(٥)</sup>، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَيَّ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا. [راجع: ٣٠٤٥].

النسخ: «مَا أُبَالِي» كذا في صد، قد، وفي نه: «وَلَسْتُ أُبَالِي» (٦٠). «كَانَ لِلَّهِ» في نه: «كَانَ فِي اللَّهِ».

- (١) وهو النصف.
- (٢) جمع الوصل ويريد بها المفاصل والعظام، «ك» (٢٥/ ١١٧).
  - (٣) بكسر الشين المعجمة: العضو والجسد، «ك» (٢٥/ ١١٧).
- (٤) بالزاي: المفرق والمقطع، «ك» (٢٥/ ١١٧)، «ع» (١١٠ /١٠٦).
- (٥) هو عقبة \_ بضم المهملة وسكون القاف \_ ابن الحارث بن عامر، «ك» (١١٧/٢٥)، «ع» (٢٠٠/١٦).
- (٦) قوله: (ولست أبالي) وفي بعضها: «ما أبالي»، وليس موزوناً إلا بإضافة شيء إليه نحو «أنا»، و«المصرع» من الصرع وهو الطرح بالأرض، «وذات الإله» أي: طاعة الله وسبيل الله، قيل: ليس فيه دلالة على الترجمة؛ لأنه لا يريد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري بقرينة ضم الصفة إليه حيث قال: ما يذكر في الذات والنعوت، وقد يجاب: بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة. وقوله: «خبرهم» أي: خبر العشرة الذين منهم خبيب وقتلهم الهذليون بين عسفان ومكة، واستأسروا خبيباً وجاؤوا به إلى مكة، واشتراه بنو الحارث فأخبر رسول الله على الصحابة بقصتهم في اليوم الذي قتلوا فيه، «ك» (٢٠٤٥ ـ ١١٦). ومرّ تمام قصتهم (برقم: ٣٩٨٩) في «الجهاد».

١٥ \_ بَابُ<sup>(۱)</sup> قَوْلِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup>: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَلُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٨]،
 وَقَوْلِهِ: ﴿ تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا ٓ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]

٧٤٠٣ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ ""، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ:

#### النسخ: «وَقَوْلِهِ» في ذ: «وَقَوْلِ اللَّهِ».

(۱) المقصود من هذا الباب جواز إطلاق النفس بمعنى الذات على الله تعالى، «خ».

(٢) قوله: (باب قول الله: ﴿ وَيُحَذِّرُ كُمُ الله نَهْ الله عَالَى، وفي القرآن جاء آيتين وثلاث أحاديث لبيان إثبات النفس لله تعالى، وفي القرآن جاء أيضاً قوله: ﴿ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢]، ﴿ وَاصَلَاعَتُكَ لِنَفْسِى ﴾ أيضاً قوله: ﴿ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢]، ﴿ وَاصَلَاتُ لِنَفْسِى ﴾ [طه: ٤١]. وقال ابن بطال (١٠/ ٤٤١): النفس لفظ له معان، والمراد بنفسه: ذاته، فوجب أن يكون نفسه هي هو، وهو إجماع، وكذا قال الراغب [«المفردات» (ص: ٨١٨)]: نفسه: ذاته، هذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى وتنزه عن الاثنينية من كل وجه، وقيل: إن إضافة النفس هنا إضافة ملك، والمراد بالنفس: نفوس عباده، وفي الأخير بُعد لا يخفى. وقيل: ذكر النفس هنا للمشاكلة والمقابلة. قلت: هذا يمشي في الآية الثانية دون الأولى.

وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَمُ ﴾ أي: إياه. وقال ابن الأنباري في قوله تعالى: ﴿تَعَلّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]: أي: لا أعلم ذاتك، وقيل: لا أعلم ما في غيبك، وقيل: لا أعلم ما عندك، كذا في «العيني» (١٦/ ٢٠٠) وكذا في «الفتح» (٣٨٤ / ٣٨٤).

(٣) ابن سلمة أبو وائل.

«مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ (۱)، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَرَّ مَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَ (۲) (۲) إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ». [راجع: ٤٦٣٤، أخرجه: م ٢٧٦٠، س في الكبرى ١١١٨٣، تحفة: ٩٢٥٦].

٧٤٠٤ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ

(۱) قوله: (أغير من الله...) إلخ، وغيرة الله هو كراهية الإتيان بالفواحش، أي: عدم رضاه به لا عدم الإرادة، وقيل: الغضب لازم الغيرة أي: غضبه عليها، ثم لازم الغضب إرادة إيصال العقوبة عليها. فإن قلت: الحديث ليس فيه ذكر النفس؟ قلت: لعله أقام استعمال «أحد» مقام النفس وهما متلازمان في صحة الاستعمال لكل منهما مكان الآخر. والظاهر أنه كان قبل الباب، ونقله الناسخ إلى هذا الباب لأنه أنسب بذلك، «ك» (٢٥/١١٧).

قال في «الفتح» (٣٨٤/١٣ \_ ٣٨٥): كل هذا غفلة عن مراد البخاري؟ فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث، وإن كان لم يقع في هذه الطريق لكنه أشار إلى ذلك كعادته، فقد أورده في تفسير سورة الأنعام: «لا شيء أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه، وهذا القدر هو المطابق للترجمة، «ف» (٣٨٥/١٣).

- (۲) هو بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب، «ك» (۲٥/١١٧)، «ع» (٢٠١/١٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٤٦٣٧).
- (٣) بالنصب، و «المدح» بالرفع فاعله، وهو مثل مسألة الكحل، وفي بعضها بالرفع، «ك» (٩٥/ ١١٧).
  - (٤) محمد بن ميمون.
  - (٥) اسمه ذكوان الزيات السمان، «ع» (١٦/١٦).

الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ (۱) \_ **وَهُوَ يَكْتُبُ (۱)** عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضَّعُّ عِنْدَهُ (۳) عَلَى الْعُرْشِ \_:

#### النسخ: «وَهُوَ يَكْتُبُ» ثبتت الواو في ذ.

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٣١٩٤).
- (٢) كذا لأبي ذر، وسقطت الواو لغيره، وعلى الأول فالجملة حالية، وعلى الثاني بيان لقوله: «كتب». والمكتوب هو قوله: «إن رحمتي...» إلخ، «ف» (١٣/ ٣٨٥).
- (٣) و «عند» لا يصح حمله على الحقيقة لأنه من صفات الأجسام، فهو إشارة إلى ثبوته في علمه، «ك» (١١٨/٢٥).
- (٤) قوله: (وضع عنده) بفتح الواو وسكون الضاد المعجمة أي: موضوع، وفي رواية أبي ذر على ما حكاه عياض: بفتح الضاد فعل ماضي مبني للفاعل. وفي نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين، «قس» (٢٧/١٥). قال ابن بطال (٢١/١٥): «عند» في اللغة للمكان، والله تعالى منزه عن الحلول في المواضع؛ لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث، والحادث لا يليق بالله تعالى، فعلى هذا قيل: معناه: سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيته، ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده: «أنا عند ظن عبدي بي» ولا مكان هناك قطعاً. وقال الراغب [«المفردات» (ص: ٤٥٠)]: «عند» لفظ موضوع للقرب، ويستعمل في المكان وهو الأصل، ويستعمل في الاعتقاد، موضوع للقرب، ويستعمل في المكان وهو الأصل، ويستعمل في الاعتقاد، رَبِّهِمْ الله عمران: ١٦٩]، وأما قوله تعالى: ﴿إِن كَانَ هَنانَا هُو الْحَقَ مِنْ عِندِكَ الله العديث: العلم بأنه موضوع على العرش، وأما معنى كتبه فليس في هذا الحديث: العلم بأنه موضوع على العرش، وأما معنى كتبه فليس للاستعانة لئلا ينساه؛ فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شيء، وإنما كتبه من أجل الملائكة الموكلين بالمكلفين، «ف» (١٥/ ١٨٥).

إِنَّ رَحْمَتِي (١) تَغْلِبُ غَضَبِي ». [راجع: ٣١٩٤، تحفة: ١٢٤٩٤].

الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عُمْشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِي (٢) بِي، وَأَنَا مَعَهُ (٣) إِذَا رَسُولُ اللَّه عَيْلِي (١٤) بِي، وَأَنَا مَعَهُ (٣) إِذَا دَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ذَكُرْتُهُ (٥) فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي

#### النسخ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ ﴿ فِي مَه: «قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

قوله: "إن رحمتي تغلب غضبي" فإن قلت: ما معنى الغلبة في صفات الله القديمة؟ قلت: الرحمة والغضب من صفات الفعل، فيجوز غلبة أحد الفعلين على الآخر وكونه أكثر منه، أي: تعلق إرادتي بإيصال الرحمة أكثر من تعلقها بإيصال العقوبة. وسبب ذلك أن فعل الرحمة من مقتضيات صفته بخلاف الغضب فإنه باعتبار معصية العبد تتعلق الإرادة به، "ك" (١١٨/٢٥).

- (۱) الفعلان \_ يعنى: «كتب» و «يكتب» \_ متنازعان فيه، «ك» (٢٥ / ١١٨).
- (٢) قوله: (أنا عند ظن عبدي بي) يعني: إن ظن أني أغفر وأعفو عنه فله ذلك، وإن ظن أني أعاقبه وأؤاخذه فكذلك. وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. وقيده بعض أهل التحقيق بالمحتضر. وأما قبل ذلك فأقول: ثالثها الاعتدال، فينبغي للمرء أن يجتهد بقيام العبادات موقناً بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعده بذلك، فإن اعتقد أو ظن خلاف ذلك فهو آئس من رحمة الله، وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكله إلى ظنه. وأما ظن المغفرة مع الإصرار على المعصية فهو محض الجهل والغرة، «قس» المغفرة مع الإصرار على المعصية فهو محض الجهل والغرة، «قس»
  - (٣) أي: بالعلم؛ إذ هو منزه عن المكان، «ك» (١١٨/٢٥).
    - (٤) أي: بالتعظيم، أي: بالتنزيه والتقديس سرًّا.
      - (٥) بالإنعام، وبالثواب والرحمة سرًّا.

مَلاً (١) ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرِ مِنْهُمْ (٢)، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً (٣)، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً (٣)، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً (٤). [طرفه: ٧٥٣٥، ٧٥٣٧، تحفة: ١٢٣٧٣].

# ١٦ \_ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَالُمُ ﴿ ثُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَالُمُ ﴿ ثَالَ القصص: ٨٨]

النسخ: «بِشِبْرِ» كذا في سه، حه، وفي هه، ذ: «شِبْراً». «تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ» في حه ذ: «شِبْراً». «تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ» في حه ذ: «تَقَرَّبْتُ مِنْهُ». «وَمَنْ أَتَانِي» كذا في سه، حه ذ، وفي ذ: «وَإِنْ أَتَانِي». «بَابُ» ثبت في ذ. «قَوْلِهِ تَعَالَى».

- (١) محركة بالهمزة: جماعة.
- (۲) قوله: (في ملإ خير منهم) فإن قلت: فيه تفضيل الملائكة؟ قلت: يحتمل أن يراد بالملإ الخير: الأنبياء أو أهل الفراديس. قوله: «تقربت إليه ذراعاً...» إلخ، أمثال هذه الإطلاقات ليس إلا على سبيل التجوز؛ إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالى، فمعناه: من تقرب إليّ بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير، وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب، وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة، فالغرض أن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كمًّا وكيفاً، ولفظ النفس والتقرب والهرولة إنما هو مجاز على المشاكلة أو على طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها. وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم الأكرمين، اللَّهم ارزقنا حظًّا وافراً منه، «ك» (١١٨/٢٥ \_ ١١٩).
  - (٣) مقدار مدّ اليدين.
  - (٤) الهرولة: الإسراع ونوع من العدو، «ك» (٢٥/ ١١٨).
- (٥) المقصود منه صحة إسناد الوجه إلى الله سبحانه مع اعتقاد أنه تعالى منزه عن العضو، «خ».

٧٤٠٦ حدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» (١). فَقَالَ: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». قَالَ: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا (١) ﴾ [الأنعام: ٦٥] فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: «هَذَا أَيْسَرُ». [راجع: ٢٦٢٨].

### ١٧ \_ بَابُ(٣) قَوْلِهِ(١): ﴿ وَلِنُصْنَعُ (٥) عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩]: تُغَذَّى (٢)

النسخ: «حَمَّادٌ» في نه: «حَمَّادُ بنُ زَيدٍ». «عَنْ عَمْرِو» في نه: «عَنْ عَمْرِو» في نه: «عَنْ عَمْرِو بنِ دِينارٍ». «فَقَالَ النَّبِيُّ» في نه: «فَقَالَ النَّبِيُّ». «قَالَ» في ذه فَقَالَ». «هَذَا أَيْسَرُ» في كن: «هَذِهِ أَيْسَرُ». «بَابُ» ثبت في ذه «قَولِهِ» في نه: «قَولِ اللَّهِ تَعَالَى». «تُغَذَّى» ثبت في صه، سه، ذه.

- (۱) أي: بذاتك، أو بالوجه الذي له لا كالوجوه، أو بوجودك، وقيل: الوجه زائد، وفي الجملة البرهان قائم على امتناع العضو المعلوم، فلا بد من التأويض، «ك» (٢٥/ ١١٩).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٦٢٨، ٧٣١٣).
- (٣) وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر فاللاحق مرفوع، «قس» (٣١/١٥).
- (٤) قوله: (باب قول الله تعالى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَنِيْ َ... ﴾ إلى أشار بالآيتين إلى أن لله تعالى صفة سماها عيناً ليست هو ولا غيره وليست كالجوارح المعقولة بيننا، لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء، خلافاً لما يقوله المجسمة من أنه تعالى [جسم لا] كالأجسام، وقيل: ﴿عَلَىٰ عَيِّنِ ﴾ أي: على حفظي، وتستعار العين لمعان كثيرة، «ع» (١٦/٣١٦).
  - (٥) قيل: معناه لتكون بمرأى منى.
- (٦) بلفظ مجهول المخاطب من باب التفعيل، وهو بإعجام الغين

#### **وَقُوْلِهِ**: ﴿ تَحِرِي بِأَعْيُنِنَا (١١) ﴾ [القمر: ١٤]

٧٤٠٧ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (٢)، عَنْ غَبْدِ اللَّهِ (٣) قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ فَالَ: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ فَالَ: فُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ فَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ (٤) فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ (٤) \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ (٥) \_ ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ

النسخ: «وَقَوْلِهِ» زاد في نه: «جَلَّ ذِكرُهُ». «إِلَى عَيْنِهِ» في نه: «إِلَى عَيْنَهِ». «إِلَى عَيْنَهِ».

والذال، هذا تفسير «تصنع»، وأما العين فالمراد منها للمرأى أو الحفظ، «ك» (٢٥/٢٥). وفي نسخة الصغاني «تغدى» بالدال المهملة، وقال ابن التين: هذاالتفسير لقتادة، ويقال: صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه، «ف» (٣٨٩/١٣).

- (۱) أي: بمرأى منا، أو هو محمول على الحفظ، «ك» (٢٥/ ١٢٠).
  - (٢) ابن أسماء.
    - (٣) ابن عمر.
  - (٤) هذا محل المطابقة للترجمة.
- (٥) قوله: (وأشار بيده إلى عينه) قيل: في إشارته ﷺ إلى العين نفي العور وإثبات العين، ولما كان منزهاً عن الجسمية والحدقة ونحوها لا بد من الصرف إلى ما يليق به، «ك» (٢٥/ ١٢٠).

وقال ابن المنير [«المتواري» (ص: ٤٢٧)]: وجه الاستدلال على إثبات العين لله تعالى من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفاً عدم العين وضد العور ثبوت العين، فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين، وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة، قال: ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين

عَيْنِ الْيُمْنَى (۱)، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (۱)». [راجع: ٣٠٥٧، تحفة: ٧٦٣٩]. كيْنِ الْيُمْنَى (٧٤٠٨ ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

النسخ: «عَيْنِ الْيُمْنَى» في ذ: «العَيْنِ الْيُمْنَى»، وفي ذ: «عَيْنِ الْيُمِينِ». «طَافِيَةٌ» في ذ: «طَافِئةٌ».

والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها: إنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل. والثاني: أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود. والثالث: إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله تعالى.

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في "كتاب العقيدة" له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل؛ إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى، قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد، وبه يقول السلف الصالح، وقال غيره: لم ينقل عن النبي على ولا عن أحد من الصحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: ﴿ اللهِ مَا لَكُمُ وَيَنكُمُ ﴾، ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله: "ليبلغ الشاهد الغائب»، حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَا وجب خلاف ذلك المخلوقات بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَا وجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم، «ف» (١٣) ١٣٠).

(۱) من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، «ك» (۲۰/۲۰). ومرَّ الحديث (برقم: ۷۱۳۲).

(٢) أي: ناتئة شاخصة، ضد راسبة، «ك» (٢٥/ ١٢٠).

أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ (١): إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ». [راجع: ٧١٣١].

- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ $^{(1)}$ :

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴿ ٢١ ﴾ [الحشر: ٢٤]

النسخ: «سَمِعْتُ» في نه: «قَالَ: سَمِعْتُ». «أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ» في نه: «أَنَساً». «وَإِنَّ رَبَّكُمْ» في ذه: «وَإِنَّ اللَّهَ».

(۱) يعني الدجال. فإن قلت: معلوم أنه ليس الرب؛ بدلائل متعددة؟ قلت: ذلك معلوم للعلماء، والمقصود أن يشير إلى أمر محسوس تدركه العوام، «ع» (۲۱۲/۱۹).

(٢) كذا لأبي ذر، وسقط له لفظ ﴿هُوَ﴾، ولغيره سقط الباب، وقال: ﴿هُو النَّهُ ٱلْخَلِقُ﴾، وقال: ﴿هُو الخالق﴾، ﴿هُو النَّهُ ٱلْخَلِقُ.. ﴾ إلخ، وثبت كذلك في رواية كريمة، كذا في «قس» (١٥/ ٤٣٢).

(٣) قوله: (﴿ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ ... ﴾) ﴿ ٱلْحَالِقُ ﴾ من الحلق، وأصله التقدير المستقيم، ويطلق على الإبداع، وهو إيجاد الشيء على غير مثال كقوله: ﴿ خَلْقَ مَثَالَ كقوله: ﴿ خَلْقَ مَثَالَ كقوله: ﴿ خَلْقَ السّكَنَ مِن نُطْفَةٍ ﴾ [النحل: ٤]. و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ من البرء، وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التفصي منه، كقولهم: برئ [فلان] من مرضه والمديون من دينه، وإما على سبيل الإنشاء، ومنه برأ الله النسمة، وقيل: البارئ الخالق: البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام. و ﴿ ٱلمُصَوِّرُ ﴾ مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة. والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة، أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة،

٧٤٠٩ ـ حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ (١) ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ (١) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ فِي غَزْوَةِ بَنِي عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِق (١) \_: أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا (١) ، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْوِلُنَ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَ عَنِ الْعَزْلِ (٨) ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ وَلَا يَحْوِلُنَ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَ عَنِ الْعَزْلِ (٨) ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ

النسخ: «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ» في نه: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ». «حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ». «مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ» في نه: «مُوسَى هُو ابْنُ عُقْبَةَ». «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ» في نه: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ».

وعلى هذا فالتقدير يقع أولاً، ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثابتاً، ثم التصوير بالتسوية يقع ثالثاً، كذا في «ع» (٦٠٤/١٦)، «ف» (٦٩١/١٣).

- (۱) قال الغساني: هو إما ابن منصور، وإما ابن راهويه. وقيل: يؤيد الأول أن ابن راهويه لا يقول إلا: «أخبرنا»، وهنا ثبت في النسخ: «حدثنا»، «ع» (٦١٨/ ٢٠٥).
  - (٢) ابن مسلم الصفار.
  - (٣) ابن خالد البصري.
- (٤) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية: الأنصاري، كذا في «ك» (١٢٠/٢٥)، «ع» (٦٠٥/١٦).
  - (٥) اسمه عبد الله الجمحي، «تقريب» (برقم: ٣٦٠٤).
    - (٦) بكسر اللام.
- (٧) أي: إماء، «ك» (١٣١/٢٥). ومرَّ الحديث (برقم: ٥٢١٠) مع تحقيق العزل.
- (٨) هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال، «ك» (١٢١/١٥)، «ع» (٦٠/١٦).

أَنْ لَا تَفْعَلُوا('')، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ(''): سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيسَ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ(") إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا». [راجع: ٢٢٢٩].

١٩ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ (٤) ﴾ [ص: ٧٥]
 ٧٤١٠ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ (٢) ،

النسخ: «سَأَلْتُ» كذا في ذ، وفي ذ: «سَمِعْتُ». «لَيسَ نَفْسُ» في ذ: «لَيسَ نَفْسُ» في ذ: «لَيسَتْ نَفْسُ». «بَابُ» ثبت في ذ. «حَدَّثَنَا مُعَاذُ» كذا في ذ، وفي ذ: «حَدَّثَنِي مُعَاذُ».

- (١) أي: ليس عليكم ضرر في ترك العزل، أو ليس عدم العزل واجباً عليكم، وقال المبرد: لا زائدة، «ع» (٦١/ ٢٠٥)، «ك» (٢٥/ ١٢١).
  - (٢) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات: ابن يحيى، «ك» (٢٤/ ١٢١).
- (٣) أي: مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند الله، أي: لا بد لها من مجيئها من العدم إلى الوجود، والخلق من صفات الفعل، وهو راجع إلى صفة القدرة، «ك» (١٢١/٢٥)، «ع» (٦٠/١٦).
- (٤) قوله: (لما خلقت بيدي) قال ابن بطال (٤/ ٤٣٦): في هذه الآية إثبات اليدين لله تعالى وهما من صفات ذاته، وليستا بجارحتين، خلافاً للمشبهة من المثبتة، والجهمية من المعطلة، ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة، وهنا قال «بيدي» بالتثنية، وقيل في جوابه: أن هذا سيق مساق التمثيل لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره، كذا في «الفتح» (٣٩٣ / ٣٩٣).
  - (٥) بفتح الفاء.
  - (٦) الدستوائي.

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَ عَنَى قَالَ: "يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (١) فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا(١) إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا(٣) مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ (١)! خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اشْفَعْ لَنَا (٥) إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُ (١) (٧) \_ وَيَذْكُو لَهُمْ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُ (١) (٧) \_ وَيَذْكُو لَهُمْ

النسخ: «عَنْ قَتَادَةَ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ». «يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ» كذا في قد، ذ، وفي نه: «يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ». «اشْفَعْ» كذا في ه، قد، ذ، وفي نه: «تَشْفَعُ»، وفي ذ أيضاً: «شفِّعْ» أمر من التشفيع. «هُناكَ» في ح، ذ: «هُنَاكُمْ».

- (٣) من الإراحة بالراء.
- (٤) أي: فيما هم فيه، «ك» (٢٥/ ١٢٢).
- (٥) قوله: (اشفع لنا...) إلخ، كذا للأكثر، وهو المذكور في غير هذه الطريق، ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهني: «شفع» بكسر الفاء الثقيلة. قال الكرماني (٢٥/ ١٢٢): هو من التشفيع، ومعناه: قبول الشفاعة، وليس هو المراد ها هنا، فيحمل أن يكون التفعيل للتكثير والمبالغة، «ف» (١٣١/ ٣٩٤). قوله: «حتى يريحنا من مكاننا» أي: من الموقف، بأن يحاسبوا ويخلصوا من حر الشمس والغموم والكروب وسائر الأهوال ما لا يطيقون ولا يتحملون، «ك» (١٢٢/ ٢٥).
- (٦) كذا للأكثر في الموضعين، ولأبي ذر عن السرخسي: «هناكم»، «ف» (٣٩٤/١٣)، «قس» (١٥/٤٣٦).
  - (٧) أي: ليس لى هذه المرتبة والمنزلة، «ك» (٢٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١) أي: مثل الجمع الذي نحن عليه، «ك» (١٥١/ ١٣١)، «ع» (١٠٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) الجزاء محذوف، أو كلمة «لو» للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء، «ع» (٢٠٦/١٦).

خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ (١) \_، وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحاً؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُول اللَّهِ (٢) بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ (٣) الَّتِي أَصَابَ \_، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا (٤) \_

النسخ: «هُنَاكُمْ» كذا في ح، ذ، وفي س، ه، ذ: «هُنَاكُ». «هُنَاكُمْ» في س، ه، ذ: «هنَاكُ،

- (۱) هي أكل الشجرة، «ع» (١٦/ ٢٠٧).
- (۲) قوله: (أول رسول الله بعثه الله . . .) إلخ ، قيل : هو أول نبي مبعوث أي : مرسل ومن قبله كانوا أنبياء غير مرسلين كآدم وإدريس فإنه جد نوح على ما ذكره المؤرخون . قال القاضي عياض : قيل : إن إدريس هو إلياس ، وهو نبي في إسرائيل ، فيكون متأخراً عن نوح ، فيصح أن نوحاً أول نبي مبعوث مع كون إدريس نبيًّا مرسلاً . وأما آدم وشيث فهما وإن كانا رسولين إلا أن آدم أرسل إلى بنيه ولم يكونوا كفاراً بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى وشيئاً كان خلفه فيهم بعده ، بخلاف نوح فإنه مرسل إلى كفار أهل الأرض ، وهذا أقرب من القول بأن آدم وإدريس لم يكونا رسولين . وقيل : أول نبي بعثه الله \_ أي : من أولي العزم \_ ، وعلى هذا فلا إشكال ، من «حاشية السيد على المشكاة» وكذا أولي العزم \_ ، وعلى هذا فلا إشكال ، من «حاشية السيد على المشكاة» وكذا في «المجمع» (١/ ١٣٠) ، و«اللمعات» . وقال في «اللمعات» أيضاً : ويمكن أن يكون الأولية المذكورة إضافية بالنسبة إلى المذكورين بعده من إبراهيم وموسى يكون الأولية المذكورة إضافية بالنسبة إلى المذكورين بعده من إبراهيم وموسى كانوا أكثر أمة وأشهر أمراً وأعظم شأناً ، والله أعلم .
- (٣) هي سؤاله: أن ابني من أهلي؛ لإنجائه من الغرق، «لمعات». هي دعوته: ﴿رَّبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا﴾ [نوح: ٢٦]، «ك» (٢٨/٢٥)،
   (ع» (٢١/١٦).
- (٤) أي: كذباته الثلاثة: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، و﴿ بَلِّ فَعَالَمُ كَبِيرُهُمْ ﴾، و«إنها أختي»، «ك» (١٢٢/٢٥)، «ع» (٢٠/١٦).

النسخ: «أَصَابَهُ» كذا في ذ، وفي نه: «أَصَابَ». «مُحَمَّداً» في نه: «مُحَمَّداً عَلَيْقٍ». «غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» كذا في قت، صه، ذ، وفي نه: «غُفِرَ لَهُ». «وَيُؤْذَنُ» كذا في ذ، وفي نه: «فَيُؤْذَنُ».

<sup>(</sup>١) أي: قتله القبطي، «لم».

<sup>(</sup>۲) لوجوده بمجرد قول: ﴿كن﴾، «ك» (۲/ ۱۲۲)، «ع» (۱۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) لنفخ الروح في مريم، «ك» (٢٥/١٢٢)، «ع» (٦٠٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لست هناكم ولكن ائنوا محمداً...) إلخ، ولم يذكر خطيئة. قالوا: لعله لاستحيائه من افتراء النصارى في حقه وحق أمه، وقد ورد ذلك في بعض الروايات، ويحتمل أنه عمّ مع قطع النظر من ذلك، لم يره مستحقاً للقيام في هذا المقام، أعني فتح باب الشفاعة ابتداء لعامة الخلائق والمبادرة إليها، فإنه صعب جدًّا لا يتيسر ولا يتصور حصوله إلا لمن كان مخصوصاً بغاية القرب والعزة في حضرة الله، محبوباً محموداً عنده قولاً وفعلاً وما هو إلا سيد المرسلين وإمام النبيين على ولهذا تأخر عن الإقدام عليه والدخول فيه النبيون المذكورون، «لمعات».

<sup>(</sup>٥) أي: يتركني.

<sup>(</sup>٦) أي: ارفع رأسك يا محمد، «ك» (٢٥/ ١٢٢).

وَقُلْ يُسْمَعْ (۱)، وَسَلْ تُعْطَهْ (۲)، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ (۱). فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي (۱) حَدًّا فَأُدْحِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، فَلَمُ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي (۱) مَا شَاءَ اللّهُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي (۱) مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، وَسُلْ تُعْطَهُ. فَأَحْمَدُ رَبِي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِي، وَسُلْ تُعْطَهُ. فَأَحْمَدُ رَبِي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِي، وَسُلْ تُعْطَهُ. فَأَحْمَدُ رَبِي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِي، وَسَلْ تُعْطَهُ. فَأَحْمَدُ رَبِي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِي،

النسخ: «يُسْمَعْ» في ن: «تُسْمَعْ» في المواضع الثلاثة. «تُعْطَه» في سد، ذ: «تُعْطَه» في المواضع الثلاثة. «عَلَّمَنِيهَا رَبِّي» كذا في ذ، وفي ن: «عَلَّمَنِيهَا» وكذا في الموضع الثالث. «فَأُدْخِلُهُمْ» في ن: «وَأُدْخِلُهُمْ» في المواضع الثلاثة. «وَقَعْتُ سَاجِداً» في ند: «وَقَعْتُ سَاجِداً». «وَقُلْ» ثبتت الواو في ذ.

<sup>(</sup>١) بالخطاب والغيبة، «ك» (٢٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن يكون هاء السكتة، وأن يرجع إلى المفعول المحذوف، «لم». ومرَّ الحديث (برقم: ٤٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) أي: تقبل شفاعتك، «ك» (١٢٣/٢٥)، «ع» (٦٠٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) أي: يعين لي قوماً مخصوصين للتخليص، وذلك إما بتعيين ذواتهم وإما ببيان صفاتهم، «ك» (١٢٣/٢٥)، «ع» (٦٠٧/١٦).

<sup>(</sup>٥) أي: يتركني.

ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ(١) وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

قَالَ النَّبِيُ (٢) وَ الْخُرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ (٣) مَا يَزِنُ (٤) شَعِيرَةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

النسخ: «وَوَجَبَ عَلَيهِ» في نه: «وَوَجَبَ عَلَيهِمْ». «قَالَ النَّبِيُّ» في ذ: «فَقَالَ النَّبِيُّ».

(١) قوله: (إلا من حبسه القرآن) إسناد الحبس إليه مجاز، يعني: من حكم الله في القرآن بخلوده وهم الكفار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِهِ ﴾ [النساء: ١١٦] ونحوه.

فإن قلت: أول الحديث يشعر بأن هذه الشفاعة في العرصات لخلاص جميع أهل الموقف عن أهواله، وآخره يدل على أنها للتخليص من النار؟ قلت: هذه شفاعات متعددة، فالأولى لأهالي الموقف عن أهواله، وهو المستفاد من «يؤذن لي عليه»، «ع» (١٢/٧١٦)، «ك» (١٢٣/٢٥).

- (۲) هو موصول بالسند المذكور، وليس بإرسال ولا تعليق، «ع» (۲/ ۲۰۷).
  - (٣) أي: من الإيمان، «ك» (١٢٣/٢٥)، «ع» (١٠٧/١٦).
    - (٤) أي: يعدل، «ك» (٢٥/ ١٢٣)، «ع» (٦٠٧/١٦).

وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (١) (١)». [راجع: ٤٤].

النسخ: «مِنَ الْخَيرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» في نه: «مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيرِ ذَرَّةً». «حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ».

- (۱) قوله: (من الخير ما يزن ذرة) وفيه أنه لا بد من التصديق بالقلب والإقرار باللسان للنجاة من النار. وفي الحديث بيان فضيلة النبي وعدم أتى بما خاف عنه غيره. وقيل: شفاعته، وهو الحكمة في الترتيب وعدم الافتتاح بالاستشفاع عنده، وهي الشفاعة الكبرى العامة للخلائق كلهم، وهو المقام المحمود. وأما ما نسب إليهم \_ أي: الأنبياء من الخطايا \_ فإما إنها قبل النبوة أو هي صغائر صادرة بالسهو، أو قالوها تواضعاً، وإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ونحو ذلك. وفيه رد على المعتزلة في الشفاعة لأصحاب الكبائر، «ك» (٢٥/ ١٢٤).
- (٢) بفتح الذال المعجمة، واحدة الذر، وهو النمل الصغار أو الهباء الذي يظهر في عين الشمس، «قس» (١٥/ ٤٣٧).
- (٣) على وزن مكرى، تأنيث ملآن، والمراد لازمه أي: هو في غاية الغناء، وتحت قدرته ما لا نهاية له من الأرزاق، كذا في «ع» (٦٠٨/١٦)، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٤) قوله: (يد الله...) إلخ، حقيقة لكنها كالأيدي التي هي الجوارح، ولا يجوز تفسيرها بالقدرة كما قالت القدرية لأن قوله: «وبيده الأخرى» ينافي ذلك، لأنه يلزم إثبات القدرتين، وكذا لا يجوز أن يفسر بالنعمة لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله؛ لأن النعم كلها مخلوقة، وأبعد أيضاً من فسرها

لَا يَغِيضُهَا ('' نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ ('')». وَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ (") مَا فِي يَدِهِ».

النسخ: «لَا يَغِيضُهَا» في نه: «لَا تَغِيضُهَا». «خَلَقَ» في ذ: «لَا تَغِيضُهَا». «خَلَقَ» في ذ: «السَّمَوَاتِ».

بالخزائن. قوله: «سحاء» بفتح السين المهملة وتشديد الحاء المهملة وبالمد أي: دائمة السح أي: الصب والسيلان، يقول: سحَّ يسحُّ بضم السين في المضارع سحَّا فهو ساح، والمؤنث سحاء، وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاء. وقال ابن الأثير: وفي رواية: «يمين الله ملأى سحَّا»، بالتنوين على المصدر، واليمين ها هنا كناية عن محل عطائه، ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتناح. وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع، «ع» (١٦/٨٠٦).

- (۱) بالمعجمتين أي: لا تنقصها، من غاض الماء: نقص، «ع» (٦٠٨/١٦).
- (۲) بالنصب على الظرف أي: فيهما، ويجوز الرفع، «ف» (۳۹٥/۱۳). مرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٤٦٨٤)، وسيأتي [برقم: ٧٤١٩].
- (٣) قوله: (فإنه لم يغض) أي: لم ينقص، ووقع في رواية همام: «لم ينقص ما في يمينه»، قال الطيبي: يجوز أن يكون «ملأى» و«لا يغيضها» و«سحاء» و«أرأيتم» أخباراً مترادفة ليد الله، ويجوز أن يكون الثلاثة أوصافاً لـ«ملأى»، ويجوز أن يكون «أرأيتم» استئنافاً فيه معنى الترقي كأنه لما قيل: «ملأى» أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله: «لا يغيضها شيء»، وقد يمتليء الشيء ولا يغيض، فقيل: «سحاء» إشارة إلى [عدم] الغيض، وقرنه بما يدل على أن ذلك ظاهر على الاستمرار من ذكر الليل والنهار، ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر

وَقَالَ: «عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ(۱)، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ»(۲). [راجع: ٤٦٨٤].

٧٤١٢ \_ حَدَّثَنِي مُقَدَّمُ<sup>(٣)</sup> بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ

النسخ: «وَقَالَ» في نه: «وَكَانَ». «حَدَّثَنِي مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ» في نه: «حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ»، وزاد في ذه: «ابْنِ يَحْيَى».

غير خاف على ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله: «أرأيتم» على تطاول المدة؛ لأنه خطاب عام عظيم، والهمزة فيه للتقرير، وقال: وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة الغنى وكمال السعة والنهاية في الجود والبسط في العطاء، «ف» (١٣/ ٣٩٥)، «ع» (٦٠/ ١٠٨ \_ ٢٠٩).

(۱) قوله: (وكان عرشه...) إلخ، أي: وقد أنفق في زمان خلق السماء والأرض حين كان عرشه على الماء إلى يومنا هذا منه ولم ينقص من ذلك شيء، وفي بعضها: «وقال: عرشه على الماء»، «ك» (٢٥/٢٥)، ومناسبة ذكر العرش هنا أن السامع يستطلع من قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَ على قبل ذلك، فذكر ما يدل على أن عرشه قبل خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كان على الماء، «ف» (٣١/ ٣٩٥). وعن سعيد ابن جبير: «سألت ابن عباس: على الماء، «ف» (١٣/ ٢٥٥). وعن سعيد ابن جبير: «سألت ابن عباس: على أي شيء كان الماء ولم يخلق السماء والأرض؟ فقال: على متن الريح»، «ع» أي شيء كان الماء ولم يخلق السماء والأرض؟ فقال الخطابي: الميزان ها هنا (٢١/ ٢٠٩). قوله: «وبيده الأخرى الميزان» قال الخطابي: الميزان ها هنا مثل، وإنما هو قسمته بين الخلائق يبسط الرزق على من يشاء ويقتر كما يصنعه الوزان يرفع مرة ويخفض أخرى، «ك» (٢٥/ ١٢٤)، «ع» (٢١/ ٢٠٩).

(٢) أي: الميزان.

(٣) على صيغة اسم المفعول من التقديم.

قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الأرضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ<sup>(۱)</sup> بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ».

وَقَالَ<sup>(۱)</sup> عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ (۱): سَمِعْتُ سَالِماً (۱): سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: عَن النَّبِيِّ وَقَالَ (۱).

وَرُواهُ<sup>(۲)</sup> سَعِيدٌ<sup>(۷) (۸)</sup> ..

النسخ: «الأرضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» في ذ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأرضَ»، وفي ه، ذ: «الأَرْضِينِ» بدل «الأرضَ». «وَيَطُوِي السَّمَوَاتِ» في ذ: «وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨١٢).
- (۲) وصله مسلم (ح: ۲۷۸۸) وأبو داود (ح: ٤٧٣٢) وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه، «ف» (٣٩٦/١٣).
  - (٣) ابن عبد الله بن عمر.
  - (٤) ابن عبد الله بن عمر.
    - (٥) الحديث.
    - (٦) أي: هذا الحديث.
- (۷) ابن داود بن زنبر، بفتح الزاي وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء، وهو مدني سكن بغداد، «ع» (۲۱/۱۳)، «ف» (۳۹۲/۱۳).
- (۸) قوله: (ورواه سعيد) هو ابن داود بن [أبي] زنبر، وهو مدني سكن بغداد وحدث بالريّ، وكنيته أبو عثمان، وما له في «البخاري» إلا هذا الموضع، وقد حدث عنه في كتاب «الأدب المفرد» وتكلم فيه جماعة، وقال في روايته: إن نافعاً حدثه: أن عبد الله بن عمر أخبره، وقد روى عن مالك أيضاً ممن اسمه سعيد بن كثير بن عفير وهو من شيوخ البخاري، لكن لم نجد هذا الحديث من روايته، صرح به المزي وجماعة بأن الذي علق له البخاري هنا هو الزبيري، «ف» (٣٩٦/١٣)، «ع» (٢١/١٠).

عَنْ مَالكِ (١). [راجع: ٣١٩٤، تحفة: ٨٠٨٧، ٨٣٩٢].

 $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$ 

#### النسخ: «سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ» في ذ: «عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ».

- (١) عن نافع عن ابن عمر.
  - (٢) القطان.
  - (٣) الثوري.
  - (٤) ابن المعتمر.
  - (٥) هو الأعمش.
    - (٦) النخعي.
- (٧) ابن عمرو السلماني، أسلم في حياته ﷺ، «ع» (٦١٠/١٦).
- (A) قوله: (عن عبيدة) وقد تابع سفيان الثوري عن منصور \_ على قوله: عبيدة \_: شيبان بن عبد الرحمٰن عن منصور كما مضى في سورة «الزمر» (برقم: ٤٨١١)، وفضيل بن عياض المذكور بعده، وجرير بن عبد الحميد عند مسلم، وخالفه عن الأعمش \_ في قوله: عبيدة \_: حفص بن غياث المذكور في الباب، وجرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم ومحمد بن فضيل عند الإسماعيلي، فقالوا كلهم: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة \_ بدل عبيدة \_، وتصرف الشيخين يقتضي أنه عند الأعمش على الوجهين، وأما ابن خزيمة فقال: هو في رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وفي رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة، وهما صحيحان، «ف» (٣٩٧/١٣).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (۱): أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجَبَالَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ: عَلَى إِصْبَعِ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأً: (﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* [الأنعام: ٩١]».

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ<sup>(۱)</sup>: وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ<sup>(۳)</sup>: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ<sup>(١)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّباً وَتَصْدِيقاً لَهُ. [راجع: ٤٨١١].

٧٤١٥ ـ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يَقُولُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ عِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرَضِينَ عَلَى يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَقُولُ: إَنَّا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى إِصْبَع، ثَمَّ يَقُولُ: وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى إِصْبَع، ثَمَ يَقُولُ:

النسخ: «أَنَا الْمَلِكُ» في نه: «أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ». «وَالشَّجَرَ» في نه: «وَالشَّجَرَ على إِصْبَع».

<sup>(</sup>١) ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) القطان.

<sup>(</sup>٣) الزاهد العابد التيمي.

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة وكسر الموحدة السلماني، أسلم في حياته ﷺ، «ك» (١٢٥/٢٥).

<sup>(</sup>٥) أي: ظهرت.

نَوَاجِذُهُ (۱)، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ٩١]. [راجع: الراجع: الخرجه: م ٢٧٨٦، س في الكبرى ١١٤٥٢، تحفة: ٩٤٢٢].

(۱) قوله: (حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ، وهو ما يظهر عند الضحك من الأسنان، وقيل: الأنياب، وقيل: الأضراس، وقيل: الدواخل من الأضراس التي في أقصى الحلق.

ثم الكلام هنا في مواضع: الأول: في أمر الإصبع، قال ابن بطال (١٠/١٤): لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد، وهذا ينسب إلى الأشعري. وعن ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلق الله فيحمله ما يحمل الإصبع، ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان. وقال الخطابي [«الأعلام» (٣/ ٩٩٨)]: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، وقد تقرر أن اليد ليست جارحة يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي؛ فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين. ورد عليه إنكاره ورود الأصابع بوروده في عدة أحاديث، منها حديث مسلم: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمٰن»، قيل: هذا لا يرد عليه لأنه إنما نفي القطع، وفيه نظر لا يخفي، أقول: لا يمتنع ثبوت إصبع هو غير الجارحة، فكما ثبت على أنها غير جارحة فكذلك الإصبع.

الموضع الثاني: في تصديق النبي اليه إياه، قال الخطابي: قول الراوي: «تصديقاً له» ظن منه وحسبان. وروى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله فلم يذكروا فيه: «تصديقاً له». وقال القرطبي في «المفهم»: وأما من زاد: «تصديقاً له»؛ فليس بشيء؛ فإن هذه هي الزيادة من قول الراوي وهي باطلة لأن النبي الله لا يصدق المحال، وهذه الأوصاف في حق الله تعالى محال، ولئن سلمنا أن النبي الله صرح بتصديقه لم يكن ذلك

٢٠ \_ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «لَا شَخْصَ<sup>(۱)</sup> أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»
 ٧٤١٦ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٢)
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ<sup>(٤)</sup>،

النسخ: «بَابُ» ثبت في ذ. «مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» زاد في ذ: «التَّبُوذْكِي».

تصديقاً في المعنى بل هي باللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه، ويقطع بأن ظاهره غير مراد.

الموضع الثالث: في ضحك النبي على قال القرطبي: وضحك النبي على إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق، وليس كذلك. وقال ابن بطال: وحاصل الخبر: أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله تعالى جميعاً، فضحك النبي على تعجباً من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى، وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم.

الموضع الرابع: في أن النبي على ما كان يضحك إلا تبسماً، وهنا ضحك حتى بدت نواجذه، وهو قهقهة، وقال الكرماني (٢٥/٢٥): كان التبسم هو الغالب، وهذا كان نادراً، أو المراد بالنواجذ: الأضراس مطلقاً.

الموضع الخامس: في الحكمة في قراءته على الله الموضع الخامس: في الحكمة في قراءته على الموضع الخامس: في جنب حقّ قَدْرِهِ فقيل: أشار بهذا إلى أن ذلك الذي قاله اليهودي يسير في جنب ما يقدر الله عليه، وقال الخطابي: الآية محتملة للرضاء والإنكار. وقال القرطبي: كان ضحكه على تعجباً من جهل اليهودي فلذلك قرأ هذه الآية: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ أي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق عظمته، كذا في «العيني» (١٦/ ١٦٦ ـ ٦١٢) وكذا في «ف» (١٣/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨).

(۱) وقع عند ابن بطال (۱۰/ ٤٤٢) بلفظ «أحد» بدل «شخص» وكأنه من تغييره.

- (٢) الوضاح بن عبد الله اليشكري.
- (٣) ابن عمير.(٤) مولاه.

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً (١): لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِّحٍ (١). فَبَلَغَ (٣) ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرَ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ (١)، وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجُلِ غَيْرَةِ اللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهَا (٥) وَمَا بَطَنَ، وَلا أَحَذُ أَجُلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا (٥) وَمَا بَطَنَ، وَلا أَحَذُ أَجُلِ خَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ أَجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ

النسخ: «أَتَعْجَبُونَ» كذا في ذ، وفي ذ: «تَعْجَبُونَ». «وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ» سقطت الواو في ذ. «الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ».

<sup>(</sup>١) سيد الخزرج.

<sup>(</sup>٢) من الإصفاح والتصفيح، غير ضارب بصفحة السيف بل بحده القطاع، «ك» (٢٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) مرَّ الحديث (برقم: ٥٢١٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أتعجبون من غيرة سعد) الغيرة: الأنفة والحمية، وقال عياض: الغيرة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ذلك ما يكون بين الزوجين، هذا في حق الآدمي، ومعنى غيرة الله تعالى الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها، قاله العيني (٦١٣/١٦). وقال الكرماني (٢٥/ ١٢٧): الغيرة كراهية المشاركة في محبوبه والمنع، والله لا يرضى بالمشاركة في عبادته، فلهذا منع عن الشرك وعن الفواحش، وأراد إيصال العقاب إلى مرتكبها.

 <sup>(</sup>٥) قال مجاهد: وهو نكاح الأمهات في الجاهلية، «وما بطن» الزنا،
 وقال قتادة: سرها وعلانيتها، «ع» (٦١٤/١٦).

<sup>(</sup>٦) والمراد بالعذر الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ الرَّسُلِّ﴾ [النساء: ١٦٥]، «ك» (١٢٧/٢٥). وقيل: العذر: التوبة والإنابة، «ع» (١٦١/١٦).

وَلَا أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (') وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ». وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و ('') عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ("'): «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ "(ئ). [راجع: ٦٨٤٦].

#### ۲۱ \_ بَاثِ (۵)

النسخ: «بَابٌ...» إلخ، كذا في ذ، قا، وزاد بعد الباب في ن: «قَولِ اللَّه تَعَالَى ».

- (١) أي: ليحمد ويمدح على إنعامه لهم بها، «ك» (٢٥/١٢٧).
  - (۲) الأسدي مولاهم، الرقى، «ع» (١٦/ ١١٤).
    - (٣) ابن عمير.
- (٤) قوله: (لا شخص أغير من الله) فإن قلت: ما وجه إطلاق الشخص على الله وهو من صفات الأجسام؟ قلت: قال الخطابي: الشخص لا يكون إلا جسماً، وسمي شخصاً ما كان له شخوص وارتفاع، ومثله ينفى عن الله تعالى، فخليق أن لا يكون هذه اللفظة صحيحة، وأن يكون تصحيفاً من الراوي، وهو والشيء الذي هو في سائر الروايات قرينان في اللفظ، فمن لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم، وأيضاً كثير منهم يحدِّث بالمعنى، وفي كلام آحاد الرواة منهم جفاء وتعجرف، وربما أرسل الكلام على بداهة الطبع من غير تأمل وتنزيل له على المعنى الأخص به، ثم أن عبيد الله منفرد به لم يتابع عليه. أقول: لا حاجة إلى تخطئة الرواة الثقات، بل حكمه حكم سائر المتشابهات، فإما أن يفوض وإما أن يأوّل بلازمه وهو العالي؛ لأن الشاخص عالي مرتفع أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات. وقيل: معناه: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، «ك» (٢٥/١٧١ ١٢٨).
- (٥) قوله: (باب \_ إلى قوله \_: شيئاً) كذا وقع في رواية أبي ذر

# ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ (١) أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٩]

فَسَمَّى اللَّهُ نَفْسَهُ شَيْئاً (٢) (٣) ، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ شَيْئاً ، وَهُوَ (٤) صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ. وَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً (٤) ﴾ [القصص: ٨٨].

والقابسي. وسقط «باب» لغيرهما من رواية الفربري. وسقطت الترجمة من رواية النسفي. وذكر قوله: «﴿قُلُ أَيُّ شَهْرَةً ﴾» وحديث سهل بعد أثري أبي العالية ومجاهد. ووقع عند الأصيلي وكريمة: «﴿قُلُ أَيُ شَهَءٍ أَكْبُرُ شَهْدَةً ﴾ سمى الله نفسه شيئاً»، «ع» (٢١٨ ٢١٤). [غرض المصنف بالترجمة هو إطلاق الشيء عليه عز اسمه، خلافاً للجهمية؛ إذ منعوا إطلاق لفظ الشيء عليه تعالى، انظر «اللامع» (١٠/ ٣٧٤)].

- (١) ولفظ «شيء» أعم العام لوقوعه على كل ما يصلح أن يخبر عنه، وقال الزمخشري: ﴿أَيُّ شَيْءٍ﴾ أي: شهيد أكبر شهادة، فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ بالتعميم، «ع» (٦١٤/١٦).
- (۲) يعني: إثباتاً للوجود ونفياً للعدم وتكذيباً للزنادقة والدهرية،
   (ع» (٦١٤ /١٦).
- (٣) قوله: (فسمى الله نفسه شيئاً) وتوجيهه: أن لفظ «أي» إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون مسمى باسم ما أضيف إليه، فعلى هذا يصح أن يسمى الله شيئاً وتكون الجلالة خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك الشيء هو الله، «ف» (٤٠٢/١٣)، والمقصود منه صحة إطلاق الشيء عليه تعالى وعلى القرآن. والحديث يطابق الجزء الأخير، وأما الأول فكأنه اكتفى له بالكريمة، ولذا فرع عليه قوله: «فسمى الله نفسه شيئاً»، «خ».
  - (٤) أي: القرآن.
- (٥) أما الاستدلال بقوله: ﴿ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ فهو أنه مستثنىً فيجب اندراجه في المستثنى منه، والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاً، «ك» (١٢٨/٢٥).

٢٢ ـ بَابُ قَولِهِ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ (٣) ﴾ [هود: ٧]
 ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

النسخ: «قَالَ النَّبِيُّ» في ذ: «قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ».

- (۱) بالمهملة والزاي، اسمه سلمة بن دينار.
- (٢) مرَّ الحديث مع تمام القصة (برقم: ٥١٤٩) في «النكاح».
- (٣) قوله: (﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ وَهُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾) وذكر هاتين القطعتين من الآيتين الكريمتين تنبيها على فائدتين: الأولى: من قوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ هي لدفع توهم من قال: إن العرش لم يزل مع الله تعالى، مستدلين من قوله: «كان الله ولم يكن شيء، وكان عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ »! وهذا مذهب باطل، ولا يدل الحديث المذكور عليه كما سيأتي، والإضافة للتشريف المحض كبيت الله، وسماه عرشه لأنه مالكه وخالقه، وليس لأوليته حد ولا منتهى، وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه.

والفائدة الثانية: من قوله: «﴿وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾» لدفع توهم من قال من الفلاسفة: إن العرش هو الخالق الصانع! وقوله: «رب العرش» يبطل هذا القول الفاسد فإنه يدل على أنه مربوب مخلوق، والمخلوق كيف يكون خالقاً؟ وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم ذو قوائم بدليل قوله ﷺ: «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»، وهذا صفة المخلوق لدلائل قيام الحدوث به من التأليف وغيره، كذا في «العيني» وهذا (١٦/ ١٥٥) و «الفتح» (١٣/ ٢٥٥).

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ (۱): ﴿ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلسَكَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]: ارْتَفَعَ، ﴿ فَسَوَّنَهُنَ ﴾ : خَلَقَهُنَّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]: عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]: عَلَا عَلَى الْعَرْشِ (٢٠).

النسخ: «﴿فَسَوَّنهُنَ ﴾: خَلَقَهُنَّ» كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: «فَسَوَّى: خَلَقَ».

(۱) قوله: (قال أبو العالية) بالمهملة والتحتانية، هو كنية لتابعيين بصريين راويين عن ابن عباس، اسم أحدهما رفيع مصغر ضد الخفض، واسم الآخر زياد بالتحتانية الخفيفة، «ك» (١٢٨/٢٥)، والظاهر أنه رفيع بن مهران الرياحي لشهرته أكثر من زياد، ولكثرة روايته عن ابن عباس، «ع» (٦١٦/١٦).

(۲) قوله: (علا على العرش) قال ابن بطال: وهذا صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل السُّنَّة؛ لأن الله سبحانه وصف نفسه بالتعلي، قال: ﴿ سُبَحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ودفعوا اعتراض من قال: علا بمعنى: ارتفع من غير فرق، وقد أبطلتموه لما في ظاهره من الانتقال من سفل إلى علو وهو محال على الله. وجه الدفع أن الله تعالى وصف نفسه بالعلو ولم يصف نفسه بالارتفاع، وقال المعتزلة: معناه: الاستيلاء بالقهر والغلبة، وردّ بأنه تعالى لم يزل قاهراً مستولياً، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ﴾ يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازم تأويلهم أنه كان مغالباً فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه وهو منتف عن الله. وقالت المجسمة: معناه: الاستقرار. ودفع بأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول وهو محال في حقه تعالى، وعند أبي القاسم في «كتاب السُّنَة» من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ومن طريق والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ومن طريق

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْمَجِدُ ﴾ (١): الْكَرِيمُ، وَ ﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ (٢): الْحَبِيبُ. يُقَالُ: حَمِيدٌ مَجِيدٌ: كَأَنَّهُ فَعِيلٌ (١) مِنْ مَاجِدٍ، وَمَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ.

#### النسخ: «مِنْ حَمِدَ<sup>(۱)</sup>» كذا في هـ، وفي ذ: «مِنْ حَميدٍ».

ربيعة بن أبي عبد الرحلمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ قال الاستواء غير معقول، والكيف مجهول، وعلى الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم، كذا في «القسطلاني» (١٥/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧).

- (١) يعني فيما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ \* ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٤، ١٥]، «ك» (١٢٨/٢٥).
- (٢) ذكر هذا استطراداً لأن قبل قوله: ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الْوَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الْوَرُودُ ﴾، «ع» (٦١٦/١٦).
- (٣) قال الزمخشري: ﴿الْوَدُودُ﴾: الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا، «ع» (٦١٧/١٦).
- (٤) قوله: (كأنه فعيل . . .) إلخ ، غرضه منه أن مجيداً فعيل بمعنى فاعل ، و «حميداً» فعيل بمعنى مفعول ، ولهذا قال: «مجيد من ماجد وحميد من محمود» ، وفي بعض النسخ: «محمود من حميد» ، فهو من باب القلب ، وفي بعضها: «محمود من حمد» بلفظ ماضي المجهول والمعروف ، وإنما قال: «كأنه» لاحتمال أن يكون «حميد» بمعنى «حامد» و «المجيد» بمعنى «الممجد» . وفي الجملة في عبارة البخاري تعقيد ، «ك» (٢٥/ ١٢٨ ١٢٩) ، قال في «الفتح» (٣١/ ٢٠٨) : وهو في قوله: «محمود من حمد» ، وقال العيني مشتق من «حمد» ، والتعقيد إنما هو في قوله: «ومحمود أخذ من حميد» ، مشتق من «حمد» ، والتعقيد إنما هو في قوله: «ومحمود أخذ من حميد» ،

<sup>(</sup>١) قال في «الفتح» (٤٠٨/١٣): كذا لهم بغير ياء فعلاً ماضياً، ولغير أبي ذر عن الكشميهني: محمود من حميد.

٧٤١٨ حدَّ ثَنَا عَبْدَانُ (١) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (٢) ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: إِنِّ يَعْفِي إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيم فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَشِ بَنِي تَمِيم فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلِ الْيَمَنِ ؛ إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيم » الْيَمَنِ (٥) فَقَالً: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ ؛ إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيم » اللّيمَنِ (٥) فَقَالً: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ ؛ إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيم » وَاللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ (٢) مَلَ مَلَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ (٨) عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ».

النسخ: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ» كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: «أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ». «قَدْ قَبِلْنَا». «عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ» كذا في سـ، حـ، ذ، ولغيرهم: «عَنْ هَذَا الأَمْرِ».

لأن محموداً لم يؤخذ من حميد، وإنما كلاهما أخذا من «حمد» الماضي، فافهم.

- (١) هو لقب عبد الله بن عثمان.
  - (٢) محمد بن ميمون.
  - (٣) أي: بالجنة ونعيمها.
- (٤) أي: شيئاً من الدنيا. ومرَّ الحديث (برقم: ٣١٩١، ٤٣٦٥).
  - (٥) وهم الأشعريون قوم أبي موسى، «قس» (١٥/ ٤٤٨).
  - (٦) أي: ابتداء خلق العالم والمكلفين، «ك» (٢٥/ ١٢٩).
- (٧) ولفظ «كان» في الموضعين بحسب حال مدخولهما، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثاني الحدوث بعد العدم، «ع» (٦١٨/١٦).
- (٨) عطف على «كان الله»، ولا يلزم منه المعية؛ إذ اللازم من الواو هو الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان بينهما تقديم وتأخير، «ك» (٢٥/ ١٢٩).

ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ. فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا (١)، وَايْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ (٢) أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ (٣). [راجع: ٣١٩٠].

النسخ: «لَا يَغِيضُهَا» في نه: «لَا تَغِيضُهَا». «مَا أَنْفَقَ» في ذه (هَا أَنْفَقَ اللَّهُ».

<sup>(</sup>١) قوله: (ينقطع دونها) أي: كانت الناقة من وراء السراب، بحيث لا بد من [قطع] المسافة السرابية للوصول إليها، «ك) (٢٥/ ١٢٩ \_ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه، لا على أحدهما فقط؛ لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتها، أو المراد بالذهاب: [الفعل] الكلى، «ع» (٦١٨/١٦).

<sup>(</sup>٣) قبل تمام الحديث، تأسف على ما فاته منه، «قس» (١٥/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) ابن راشد.

<sup>(</sup>٥) ابن منبه.

<sup>(</sup>٦) مرَّ الحديث [برقم: ٧٤١١].

<sup>(</sup>٧) منصوب على الظرف، «ك» (٢٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٨) قوله: (الفيض) بالفاء والضاد أي: فيض الإحسان بالعطاء أو القبض بالقاف والموحدة والمعجمة أي: قبض الأرواح بالموت،

٧٤٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: جَاءً زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ (٣) يَشْكُو (١)، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيْدٌ يَقُولُ: «اتَّقِ اللَّه، وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ كَاتِماً شَيْئاً لَكَتَمَ هَذِهِ الآية (٥). قَالَ: وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْدٌ تَقُولُ:

النسخ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ» في نه: «قَالَتْ عَائِشَةُ» (٢)، وفي نه: «قَالَ أَنَسٌ». «الآية» سقطت في نه: «وَكَانَتْ» كذا في ذه وفي نه: «فَكَانَتْ»، وزاد بعده في نه: «زينب».

وقد يكون الفيض بالفاء بمعنى الموت يقال: أفاضت نفسه إذا مات، و«أو» للشك كما في «الفتح» (١٣٠/١٣). وقال الكرماني (٢٥/١٣٠): ليست للترديد بل للتنويع، ويحتمل أن يكون شكًّا من الراوي، والأول أولى، «قس» (١٥٠/١٥).

- (١) قال الكلاباذي: هو أحمد بن سيار بالتحتانية، المروزي. وقال أبو عبد الله الحاكم: هو ابن النضر النيسابوري، «ك» (٢٥/ ١٣٠).
- (۲) روى عنه البخاري بلا واسطة في «الصلاة» (برقم: ٤٨٣) وها هنا بواسطة أحمد، «ك» (۲۰/ ۱۳۰).
  - (٣) مولى رسول الله ﷺ.
  - (٤) من أخلاق زوجته زينب بنت جحش.
- (٥) وهي قوله تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَنْ تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
- (٦) قوله: (قالت عائشة: لو كان رسول الله كانماً...) إلخ، كذا في الأصول وهو موصول بالسند المذكور. وقال الداودي: «وقال أنس: لو كان...» إلخ، موضع: «وقالت عائشة»، «ع» (٦١٩/١٦).

## زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ (١)، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ.

(١) قوله: (أهاليكن) الأهالي جمع أهل على غير القياس، والقياس «أهلون»، وأهل الرجل: امرأته وولده وكل من في عياله، وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أو صبى أجنبي يعوله في منزله. وعن الأزهري: أهل الرجل: أخص الناس به، ويكني به عن الزوجة. ومنه: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِمِـٓ﴾ [القصص: ٢٩]. قوله: «من فوق سبع سماوات» لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافت إلى فوق سبع سماوات، وقال الراغب: فوق تستعمل في الزمان والمكان والجسم والعدد والمنزلة والقهر، فالأول: باعتبار العلو ويقابله تحت نحو: ﴿ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥]. والثاني: باعتبار الصعود والانحدار نحو: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٠]. والثالث: في العدد نحو: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]. والرابع: في الكبر والصغر كقوله: ﴿ بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]. والخامس: يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية نحو: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف: ٣٢]، والأخروية نحو: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً ﴾ [البقرة: ٢١٢]. والسادس: نحو قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وَ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، كذا في «قس» (١٥/ ١٥١)، «ع» (١٦/ ١١٩ \_ ٦٢٠).

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ» وهو العرش، ويؤيده ما رواه القاسم التيمي في «كتاب الحجة» من طريق داود بن أبي هند عن عامر \_ هو الشعبي \_ قال: كانت زينب تقول للنبي ﷺ: أنا أعظم نسائك عليك حقًّا؛ أنا خيرهن منكحاً، وأكرمهن سفيراً، وأقواهن رحماً، زوجنيك الرحمٰن من فوق عرشه، وكان جبريل هو السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري، «ع» (٦١٩/١٦)، وأم زينب بنت جحش: أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ.

وَعَـنْ ثَـابِـتٍ (١): ﴿وَتُحْفِى (٢) فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحَشَى النَّاسَ﴾ [الأحزاب: ٣٧]: نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. [راجع: ٤٧٨٧، تحفة: ٣٠٥].

٧٤٢١ حَدَّثَنَا خَلَّاهُ بْنُ يَحْيَى (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ (٥) فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَطْعَمَ عَلَيْهَا (٦) يَوْمَئِذٍ خُبْزاً وَلَحْماً، وَكَانَتْ تَفْخَرُ

# النسخ: «زَينب» في ذ: «زَيْنَبَ بْنَتِ جَحْشٍ». «فَأَطْعَمَ» في ذ: «وَأَطْعَمَ».

- (١) البناني، وهو موصول بالسند المذكور.
- (٢) الواو فيه وفي ﴿وَتَحْشَى النَّاسَ ﴾ للحال أي: تقول لزيد: أمسك عليك زوجك! والحال أنك تخفي في نفسك أن لا يمسكها، «ع» (٦٢٠/١٦).
- (٣) السلمي \_ بضم السين المهملة وفتح اللام \_ الكوفي ثم المكي، مات سنة ٢١٣هـ، «ك» (٢٥/ ١٣١).
- (٤) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، البكري البصري، «ع» (٦٢٠/١٦)، «ك» (٢٥/ ١٣١).
- (٥) قوله: (نزلت آية الحجاب) هي ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ النّبِيّ... ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]. قوله: «فأطعم عليها» أي: أطعم على وليمتها خبزاً كثيراً ولحماً كثيراً. قوله: «في السماء» وجه هذا: أن جهة العلو أشرف، فيضاف إليه إشارة إلى علو ذاته وصفاته، وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهته تعالى الله عنه علواً كبيراً. وهذا هو الثاني والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر ثلاثياته، كذا في «ك» (١٣١/٢٥)،
  - (٦) أي: على وليمتها.

عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ<sup>(١)</sup>. [راجع: ٤٧٩١، أخرجه: س في الكبرى ٨٩١٨، تحفة: ١١٢٤].

٧٤٢٢ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ<sup>(٢)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ<sup>(٢)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَبُو النِّبَيِّ عِنْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَتُوفَ عَنْ النَّبِيِّ عِنْهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ<sup>(٤)</sup> كَتَبَ عِنْدَهُ (١٥) (١) فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبى ». [تحفة: ١٣٧٧٠].

## النسخ: «قَضَى الْخَلْقَ» في نه: «خَلَقَ الْخَلْقَ».

- (۱) حيث قال: ﴿زُوِّحْنَكُهَا﴾، «ك» (٢٥/ ١٣١)، «ع» (١٦/ ٢٢٠).
  - (٢) الحكم بن نافع.
  - (٣) عبد الرحلمن بن هرمز.
  - (٤) أي: أتمه وأنفذه، «ك» (٢٥/ ١٣١).
  - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٧٤٠٤) مع بعض بيانه.

(٦) قوله: (كتب عنده) أي: أثبت في اللوح المحفوظ، وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه كقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبُكَ أَنَا وَرُسُلِحٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] أي: قضى ذلك، ويكون معنى قوله: «فوق العرش» أي: عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله كقوله تعالى: ﴿ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]، وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم، ويكون معنى: «فهو عنده فوق العرش» أي: ذكره وعلمه، «ع» (١٦/١٦)، «ف» معنى: «فهو عنده فوق العرش» أي: ذكره وعلمه، «ع» (١٢/١٦)، «ف» قديمة، والقدم هو عدم المسبوقية بالغير، فما وجه السبق؟ قلت: الرحمة قليمة، والقدم هو عدم المسبوقية بالغير، فما وجه السبق؟ قلت: الرحمة والغضب من صفات الفعل، والسبق باعتبار التعلق، والسر فيه: أن الغضب بعد صدور المعصية من العبد بخلاف تعلق الرحمة فإنها فائضة على الكل دائماً أبداً، «ك» (١٣/ ١٣١ – ١٣٢).

٧٤٢٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالٍ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ (٦) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رَمَضَانَ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ (٦) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

النسخ: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» في نه: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ». «عَنْ هِلَالٍ» في نه: «قَالَ: حَدَّثَنِي هِلالٌ». «فَإِنَّ حَقًّا» كذا في قد، ذ، وفي نه: «كَانَ حَقًّا».

(۱) ابن سليمان، وكان اسم فليح: عبد الملك، ولقبه فليح، فغلب على اسمه واشتهر به، «ع» (٦٢١/١٦).

(٢) ابن علي، هو هلال بن أبي ميمونة، أو هلال بن أبي هلال المديني، «ع» (٦٢١/١٦).

(٣) قوله: (فإن حقًا على الله) هذا مما احتجت المعتزلة والقدرية بأن الله واجب عليه الوفاء لعبده الطائع، وأجاب أهل الشُنَّة: بأن معنى الحق الثابت أو هو واجب بحسب الوعد شرعاً لا بحسب العقل، وهو المتنازع فيه. فإن قلت: لم لم يذكر الزكاة والحج؟ قلت: لأنهما موقوفان على النصاب والاستطاعة وربما لا يحصلان له، قوله: «كما بين السماء والأرض» اختلف الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرض، وذكر الترمذي مائة عام، وذكر الطبراني خمس مائة عام، وروى ابن أبي خزيمة في التوحيد في «صحيحه» وابن أبي عاصم في «كتاب الشُنَّة» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «وبين السماء الدنيا والتي تليها خمس مائة عام، وبين كل سماء خمس مائة عام، وبين الماء خمس مائة عام، وبين الماء خمس مائة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمس مائة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمس مائة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمس مائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم»، «ع» (١٦/١٦٢).

أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَبِّعُ (') النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ (') الْفِرْدَوْسَ ('')، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ (') وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقُهُ (') عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ ('') تَفَجَّرُ ('') أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ». [راجع: ۲۷۹۰].

النسخ: «فِي سَبِيلِهِ» في ند: «فِي سَبِيلِ اللَّهِ». «وَمِنْهُ تَفَجَّرُ» في ه، ذ: «وَمِنْهَا تَفَجَّرُ».

- (۱) بالخطاب وبالمتكلم، «ك» (۲٥/ ١٣٢).
- (٢) يعني: لا ترضوا بمجرد دخول الجنة، واسعوا في تحصيل الدرجات العلى منها بالجهاد ونحوه، «ك» (٢٥/ ١٣٢).
- (٣) هو البستان، قال الفراء: هو عربي، وقيل: هو البستان بلغة الروم، (ع» (٦٢٦/١٦).
- (٤) قيل: الأوسط كيف يكون أعلى وهما متنافيان؟ قلت: الأوسط هو الأفضل فلا منافاة، «ع» (٦٢/١٦)، «ك» (٢٥/١٣٢).
- (٥) قوله: (وفوقه) بضم القاف أي: أعلاه، كذا قيده الأصيلي، وعند غيرها بالنصب على الظرفية، قاله القاضي، وأنكره ابن قرقول وقال: إنما قيده الأصيلي بالنصب، كذا في «الزركشي». قلت: ولإنكار الضم وجه ظاهر، وهو أن «فوق» من الظروف العادمة للتصرف وذلك مما يأبى رفعه بالابتداء كما وقع في هذه الرواية، «د».
  - (٦) أي: من الفردوس، «قس» (١٥/ ٤٥٣).
  - (V) بضم الجيم من الثلاثي وبمضارع التفجر أيضا، «ك» (٢٥/ ١٣٢).

٧٤٢٤ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٢)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) \_ هُو التَّيْمِيُ \_، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَنَ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: "قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: "فَالَّتُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ (٥) فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي السُّجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي السُّجُودِ، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، لَهَا فِي السُّجُودِ، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ،

النسخ: «حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» في ذ: «حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةً». «قُلتُ» كذا في ذ، وفي ند: «تَسْتَأْذِنُ». في ذ، وفي ند: «قَالَ». «فَتَسْتَأْذِنُ» كذا في ذ، وفي ند: «تَسْتَأْذِنُ». «فِي السُّجُودِ» كذا في ذ، وفي ذ: «بِالسُّجُودِ».

- (١) البيكندي.
- (٢) محمد بن خازم بالمعجمة والزاي، «ك» (٢٥/ ١٣٢).
  - (٣) ابن يزيد بن شريك.
    - (٤) أي: الشمس.
- (٥) قوله: (فإنها تذهب...) إلخ، والحديث مختصر مما تقدم في «بدء الخلق» (برقم: ٣١٩٩): «أنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها...» الحديث، ومنه ظهر مناسبة الحديث للترجمة، وظهر أن الاستئذان إنما هو بالطلوع من المشرق، «ك» مختصراً (٢٥/ ١٣٣). قال في «الفتح» (١٣٤/ ١٤٤): والمراد منه ها هنا إثبات أن العرش مخلوق؛ لأنه ثبت أن له فوقاً وتحتاً وهما من صفات المخلوقات. وقال ابن بطال: استئذان الشمس معناه: أن الله تعالى يخلق فيها حياة، يوجد القول عندها؛ لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات. وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجازاً، أو المراد: مَنْ هو موكّل بها من الملائكة.
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨٠٢).

فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا (١)»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ (٢). [راجع: ٣١٩٩].

٧٤٢٥ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ (١) بْن السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ.

حَ وَقَالَ اللَّيْثُ (٥): حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكُر (٧)، فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ (٨) لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ مِنَ الأَنْصَارِيِّ (٨) لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ (٨) لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ مِن الْكَبْرِي ٢٨٠٧، تحفة: ٢٥٩٤].

<sup>(</sup>١) أي: في الزمان المستقبل ذلك عند قيام الساعة، «ك» (١٣٣/٢٥).

<sup>(</sup>٢) ابن مسعود، والقراءة المشهورة: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [يس: ٣٨]، «ع» (١٦/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) هو ابن سعد، سبط عبد الرحلمن بن عوف، «ك» (٢٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) بضم العين المهملة من غير إضافة لشيء، «قس» (١٥/ ٤٥٤)، الثقفي، «ع» (٦٢/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٥) هذا تعليق منه.

<sup>(</sup>٦) ابن مسافر والي مصر، «ع» (١٦/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٧) يأمرني أن أتتبع القرآن وأجمعه في الكتاب، «ك» (٢٥/ ١٣٣).ومرَّ الحديث مطولاً (برقم: ٤٦٧٩، و٤٩٨٦).

<sup>(</sup>٨) قوله: (مع أبي خزيمة الأنصاري) هو ابن أوس بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك النجار، واسمه: تيم اللات، شهد بدراً وما بعدها، مات في

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (١)، عَنْ يُونُسَ (٩) بِهَذَا (١)، وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةً الأَنْصَارِيِّ (١).

٧٤٢٦ \_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (٦)، عَنْ سَعِيدٍ (٧)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (٨)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عِيَّةٌ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ (٩)، كَانَ النَّبِيُ عِيَّةٌ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ (٩)،

#### النسخ: «الْعَلِيمُ» في ذ: «العَلِيُّ».

خلافة عثمان رضي الله عنه، وأبو خزيمة هو الذي جعل الشارع شهادته بشهادة رجلين. قال الكرماني (٢٥/ ١٣٤): فإن قلت: شرط القرآن التواتر فكيف ألحقها به؟ قلت: معناه: لم أجدها مكتوبة عند غيره. ومطابقته للترجمة عند تمام الآية المذكورة: ﴿وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، «ع» (٦٢/ ٢٣٣)؛ لأنه أثبت أن للعرش ربًّا فهو مربوب، وكل مربوب مخلوق، «ف» (٢١٣/ ٤١٤).

- (١) هو ابن عبد الله ابن بكير المخزومي، «ع» (١٦/ ٦٢٣).
  - (٢) ابن سعد.
  - (٣) ابن يزيد.
  - (٤) أي: بهذا الحديث.
- (٥) بلا تردد كما وقع (برقم: ٢٨٠٧): «مع خزيمة أو أبي خزيمة» بالتردد.
  - (٦) ابن خالد.
  - (٧) ابن أبي عروبة.
- (٨) هو الرياحي بكسر ثم تحتانية خفيفة واسمه رفيع، بفاء مصغراً،
   (ف» (١٤/١٣).
- (٩) قوله: (الحليم) والحلم هو الطمأنينة عند الغضب، وحيث أطلق على الله فالمراد لازمها، وهو تأخير العقوبة، ووصف العرش بالعظمة من

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱)، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْسَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». [أخرجه: م ۲۷۳، ت ۳٤۳۰، س في الكبرى ۷۲۷٤، ق ۳۸۸۳، تحفة: ٥٤٢٠].

٧٤٢٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى (٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥)، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «النَّاسُ (٢) يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ». [راجع: ٢٤١٢].

النسخ: «إِلَّا هُوَ» كذا في ح، ه، ذ، ولغيرهم: «إِلَّا اللَّهُ» في المصوضعين. «وَرَبُّ الْعَرْشِ» سقطت الواو في نه. «النَّاسُ» ثبت في ذ.

جهة الكم، وبالكرم أي: الحسن من جهة الكيف، فهو ممدوح ذاتاً وصفة، وهذا الذكر من جوامع الكلم، «ك» (٢٥/ ١٣٤)، «ع» (٦٢٤/١٦).

- (١) هذا موضع المطابقة للترجمة. ومرَّ الحديث (برقم: ٦٣٤٦).
  - (٢) الثوري.
  - (٣) المازني، «ك» (٢٥/ ١٣٤).
    - (٤) يحيى بن عمارة.
    - (٥) اسمه سعد بن مالك.
- (٦) كذا لأبي ذر، بذكر «الناس» وهو الصحيح، وفي بعض بإسقاط «الناس». والظاهر أنه سقط من الكاتب، كذا في «العيني» (٦٢٤/١٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٣٣٩٨).

٧٤٢٨ \_ وَقَالَ الْمَاجُِّشُونُ (١): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثَ قَالَ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ». [راجع: ٢٤١١، تحفة: ١٤٩٦٦].

النسخ: «وَقَالَ الْمَاجُ شُونُ» في نه: «ح وَقَالَ الْمَاجُ شُونُ». «فَإِذَا مُوسَى» في سه، ح، ذ: «فَإِذَا بِمُوسَى».

(۱) قوله: (قال الماجشون) بفتح الجيم وضمها وكسرها وهو معرب: «ماهكون» يعني شبيه القمر، وقيل: شبيه الورد، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون المدني، وهذا اللقب قد يستعمل أيضاً لأكثر أقاربه، «ك» (١٣٤/٢٥)، «ع» (١٣٤/٢٦). قوله: «عن أبي سلمة» قال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف» (۱) وتبعه جماعة من المحدثين: إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة، وقالوا: إن البخاري وهم في هذا حيث قال: عن أبي سلمة، وأجيب عن هذا: بأن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين، والدليل عليه أن أبا داود الطيالسي أخرج في «مسنده» عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفاً من هذا الحديث، وبهذا يرد أيضاً على من قال: إن البخاري جزم بهذه الرواية، وهي وهم. قلت: إنما جزم بناء على الجواب المذكور، فلذلك قال: «قال الماجشون» وإلا فعادته إذا كان مثل هذا غير مجزوم عنده يذكره بصيغة التمريض، فافهم، «ع» (١٦٤/١٣)،

(٢) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، «ف» (٢) ١١٤).

(٣) هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) انظر «تقييد المهمل» (٢/ ٢٥٦) و«تحفة الأشراف» (١٠/ ٤٦٣).

## ٢٣ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ:

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ (١) ﴾ [المعارج: ٤]

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]

(١) قوله: (باب قول الله: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ... ﴾ إلخ) ذكر هاتين القطعتين من الآيتين الكريمتين، وأراد بالأولى الرد على الجهمية المجسمة في تعلقهم بظاهر قوله تعالى: ﴿ ذِي ٱلْمَكَارِجِ \* تَعْرُجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾، وقد تقرر أن الله ليس بجسم، فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعنى الارتفاع إليه: اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان، و﴿ٱلْمَعَارِجِ﴾: جمع معرج، كالْمصاعد جمع مصعد، والعروج: الارتقاء، يقال: عرج بفتح الراء يعرج بضمها عروجاً ومعرجاً، والمعرج: المصعد والطريق الذي تعرج فيه الملائكة إلى السماء، والمعراج: شبيه بسُلّم أو دُرَج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت، وحيث تصعد أعمال بني آدم، وقال الفراء: ﴿ ٱلْمَعَارِجِ ﴾ أي: الفواضل العالية. قوله: ﴿ ﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾ الحتلف فيه فقيل: جبرئيل، وقيل: ملك عظيم، تقوم الملائكة صفًّا ويقوم هو وحده صفًّا؛ قال عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفّاً ﴾ [النبأ: ٣٨]، وقيل: هو خلق من خلق الله لا ينزل ملك إلا ومعه اثنان منهم، وعن ابن عباس: أنه ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة، وقيل: هم خلق كخلق بني آدم لهم أيد وأرجل. وأما الآية الثانية: فردّ شبهتهم أيضاً؛ لأن صعود الكلم إليه لا يقتضي كونه في جهة، إذ الباري سبحانه وتعالى لا تحويه جهة إذ كان موجوداً ولا جهة، ووصف الكلم بالصعود إليه مجاز؛ لأن الكلم عرض والعرض لا يصلح لأن ينقل. قوله: «﴿ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ قيل: القرآن، ﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ ﴾ أداء فرائض الله تعالى، «ع» (٦/ ٦٢٥)، وكذا في «ف» (١٦/ ١٦ = ٤١٦).

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ (۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّبِيِّ عَيَّ اللَّبِيِّ عَيَّ اللَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ لأَخِيهِ: اعْلَمْ (۱) لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّب، يُقَالُ: ذِي الْمَعَارِج (۳): الْمَلَائِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى اللَّهِ.

٧٤٢٩ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(٤)</sup> قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(٥)</sup>، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ<sup>(٧)</sup>

# النسخ: «إِلَى اللَّهِ» في ح، ه، ذ: «إِلَيهِ».

- (۱) بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي البصري، وهذا التعليق مضى موصولاً في «باب إسلام أبي ذر» (برقم: ٣٨٦١)، «ع» (٦٢٥/١٦).
- (٢) من العلم، «لي» أي: لأجلي، أو من الإعلام أي: أخبرني بخبر هذا الرجل الذي بمكة يدعي النبوة، «ع» (١٦/ ٦٢٥).
- (٣) أي: يقال: معنى قوله: «ذِي الْمَعَارِجِ»: الملائكة العارجات إليه،
   (ع» (١٦/ ٦٢٥).
  - (٤) ابن أبي أويس.
  - (٥) عبد الله بن ذكوان. (٦) عبد الرحمٰن بن هرمز.
- (٧) قوله: (يتعاقبون) أي: يتناوبون، وهو نحو: أكلوني البراغيث. فإن قلت: السؤال عن الترك فلم قالوا: «وأتيناهم وهم يصلون»؟ قلت: زادوا على الجواب إظهاراً لبيان فضيلتهم واستدراكاً لما قالوا: ﴿أَجَعُمُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠]، وأما تعاقبهم في هذين الوقتين فلأنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار ووقت رفع الأعمال، وأما اجتماعهم فهو من تمام لطف الله بالمؤمنين ليكون لهم الشهداء، وأما السؤال فلطلب اعتراف الملائكة بذلك.

فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا؟

فِيكُمْ مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ<sup>(۱)</sup>، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ». [راجع: ٥٥٥].

النسخ: «أَعْلَمُ بِكُمْ» في ذ: «أَعْلَمُ بِهِمْ». «فَيَقُولُونَ» في ذ: «فَيَقُولُ». «وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ» زاد قبله في ذ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ». «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ» في ذ: «حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ».

قلت: إما اكتفاء بذكر اجتماعهما عن الأخرى (١)، وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة، فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك، وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فذكره كالتكرار، «ك» (٢٥/ ١٣٥  $_{-}$  ١٣٥)، «ع» (٢١ / ٢٢٦).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٥).
- (۲) كذا عند الجميع، ووقع عند الخطابي في شرحه [«الأعلام» (۵) كذا عند الجميع، ووقع عند الخطابي في شرحه [«الأعلام» (ف» (۲۳٤٦/٤)]: قال أبو عبد الله البخاري: «حدثنا خالد بن مخلد»، «ف» (۲۲/۱۳).
- (٣) وهذا التعليق تقدم في أول الزكاة مسنداً لكن ليس فيه «يصعد»، قال ثمة: «لا يقبل الله إلا الطيب»، نعم هو بعينه مسند في «صحيح مسلم»، «ك» (٢٥/ ١٣٦).
  - (٤) بفتح الميم واللام. (٥) ابن بلال.
  - (٦) اسمه ذكوان الزيات، «ع» (٦١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>١) كذا في «العيني»، وفي «الكرماني»: يذكر أحدهما عن الآخر.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ (') مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ (') كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (")، حَتَّى تَكُونَ (') مِثْلَ الْجَبَلِ».

وَرواهُ وَرْقَاءُ (٥) (٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

النسخ: «يَتَقَبَّلُهَا» في ه، ذ: «يقبلها» \_ أي: الصدقة \_. «لِصَاحِبِهِ» في سه، ذ: «لِصَاحِبِهِ». «وَرَوَاهُ» في ذ: «وَقَالَ».

(۱) قوله: (بعدل تمرة) بكسر العين وفتحها بمعنى المثل، وقيل بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس، والعدل بالكسر: نصف الحمل. وقال الخطابي: عدل التمرة ما يعادلها في قيمتها، يقال: عدل الشيء مثله في القيمة، وعدله مثله في المنظر. قوله: «بيمينه» معناه: حسن القبول؛ فإن العادة جارية بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية، وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال لأنها محل النقص والضعف، وقد روي: «كلتا يديه يمين»، وليس معنى اليد الجارحة، إنما هو صفة جاء بها التوقيف فنطلقها ولا نكيفها وننتهي حيث انتهى التوقيف، «ع» (١٣٦/٢٥)، «ك» (٢٢/٢٥).

- (٢) أي: لصاحب العدل.
- (٣) بفتح الفاء وضمها وشدة الواو: الجَحْشُ والمُهْرُ إذا فُطِمَا، «ك» (٣) بفتح الفاء وضمها وشدة الواو: الجَحْشُ والمُهْرُ إذا فُطِمَا، «ك» (١٣٦/٢٥)، «ع» (٦٢٧/١٦)، «ق» (ص ١٢١٤). الجَحْشُانُ، كذا في على الحاء المهملة \_: ولد الحمار، جمعه: جِحَاشٌ وجِحْشَانُ، كذا في «القاموس» (ص: ٥٣٧). المُهْرُ: ولد الفرس، «ق» (ص: ٤٣١).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ١٤١٠).
- (٥) ابن عمر بن كليب أصله من خوارزم، ويقال من الكوفة، سكن المدائن، «ع» (٦٢٧/١٦).
- (٦) قوله: (ورواه ورقاء...) إلخ، يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ: «وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ». [راجع: ١٤١٠].

٧٤٣١ \_ حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ<sup>(١)</sup>، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ<sup>(٢)</sup>، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:ً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ<sup>(٣)</sup>

النسخ: «إِلَّا الطَّيِّبُ» في ذ: «إِلَّا طَيِّبٌ». «حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى» في ذ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى».

سليمان إلا في شيخ شيخهما، فعند سليمان أنه عن أبي صالح، وعند ورقاء عن سعيد بن يسار، هذا في السند. وأما في المتن فظاهره أنهما سواء، إلا في قوله: «الطيب» فإنها في رواية ورقاء: «طيب» بغير ألف ولام، وقد وصلها البيهقي من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء، «ف» (١٣/١٣)، «ع» (٦٢//١٦).

- (١) ابن أبي عروبة.
  - (٢) اسمه رفيع.
- (٣) قوله: (كان يدعو بهن) فإن قلت: هذا ذكر وتهليل لا دعاء؟ قلت: هو مقدمة للدعاء، فأطلق الدعاء عليه باعتبار ذلك، أو الدعاء أيضاً ذكر لكنه خاص، فأطلقه وأراد العام. فإن قلت: هذا الحديث لا تعلق له بالترجمة؟ قلت: هذا والحديثان اللذان بعده مقامهما اللائق بهن الباب السابق، ولعل الناسخ نقلها إلى ها هنا على أن هذا الباب كأنه من تتمة الباب المتقدم؛ لأنهما متقاربان في المقصد بل هما متحدان، ويحتمل أن يقال: أراد بهذا وبالثالث بيان المعراج، وبالثاني لازم لا يجاوز حناجرهم، أي: لا يصعد إلى الله تعالى، «ك» (٥٥/ ١٣٧). [وفي «الأبواب والتراجم» (٦/ ٣٤١): دعاؤه عليه الصلاة والسلام لا سيما عند الكرب أمارة عروجه إلى السماء؛ فإن الدعاء إذا لم يقبل لم يعرج كان لغواً، وبذلك تثبت مناسبة الترجمة].

عِنْدَ الْكَرْبِ('): «لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». [راجع: 3٣٤٥].

٧٤٣٢ \_ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ أَبِي نَعْم ، شَكَّ قَبِيصَةُ (٥) \_ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ بِنُدُهَيْبَةٍ (١) فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ .

النسخ: «أَوْ أَبِي نُعَمٍ» في ذ: «أَوْ أَبِي نُعيمٍ». «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ» زاد في ذ: «َالْخُدْرِيِّ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٦٣٤٦).
  - (٢) ابن عقبة.
- (٣) هو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي.
- (٤) عبد الرحلمن بن أبي نعم بالضم وسكون المهملة، أو ابن أبي نعيم مصغراً البجلي، «ك» (٢٥/ ١٣٧).
- (٥) قوله: (شك قبيصة) يعني في قوله: «ابن أبي نعم أو أبي نعيم» هكذا قال بعضهم، والذي يفهم من كلام الكرماني (٢٥/١٣٧): أن شكه في ابن أبي نعيم أو ابن أبي نعم، وقد مضى في «أحاديث الأنبياء» بلا شك عن ابن أبي نعم، بضم النون وسكون العين المهملة، «ع» (٢١/٢٦). قوله: «في تربتها» أي: مستقرة فيها، والتأنيث على نية القطعة من الذهب، وفي «الصحاح»: الذهب: معروف، وربما أنث، والقطعة منه: ذهبة، وأراد بالتربة: تبر الذهب، ولا يصير ذهباً خالصاً إلا بعد السبك،
- (٦) تصغير الذهب، وهو قد يؤنث في بعض اللغات، «ع» (٦٢٨/١٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٤٣٥١).

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ (۱) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (۲) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي نُعْم ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُو بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُو بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ (۳) ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِع (٤) ، فَبَيْنَ عُلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةً (٢) وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةً (١) الْعَامِرِيِّ (١) ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ ، وَبَيْنَ زَيْدِ (٨) الْخَيْلِ (٩) الطَّائِيِّ ، الْعَامِرِيِّ (١) ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ ، وَبَيْنَ زَيْدِ (٨) الْخَيْلِ (٩) الطَّائِيِّ ،

النسخ: «وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ» في ذ: «وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ». «بِالْيَمَنِ» كذا في ه، وفي س، ح، ذ: «فِي الْيَمَنِ».

- (٢) الثوري.
- (٣) نسبة إلى حنظلة بن مالك من أجداده.
- (٤) ابن دارم بن مالك بن حنظلة، «ع» (١٦/ ٦٢٩).
- (٥) بفتح الفاء والزاي مخففاً وبالراء، نسبة إلى أحد أجداده.
  - (٦) بضم المهملة وخفة اللام وبالمثلثة.
  - (٧) نسبة إلى عامر بن عوف بن بكر، «ع» (١٦/ ٦٢٩).
    - (٨) ابن مهلهل.
- (٩) قوله: (وبين زيد الخيل...) إلخ، وهؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة، وكل منهم رئيس قومه.

فأما «الأقرع»، فهو ابن حابس بن عقال، قال المبرد: كان في صدر الإسلام رئيس خندف، وكان محله فيها محل عيينة بن حصن في قيس. وقال المرزباني: هو أول من حرم القمار، وقيل: كان سنوطاً أعرج مع قرعه وعوره،

<sup>(</sup>۱) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي، كان ينزل بالمدينة بباب سعد، فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى جده وتارة بنسبته إلى أبيه، «ع» (٦٢٨/١٦).

# ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ(١)، فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِيهِ(١)

النسخ: «فَتَغَضَّبَتْ» كذا في سف، ح، ذ، وفي س، ه، ذ: «فَعَضَبَتْ».

وكان يحكم في المواسم، وهو آخر الحكام من بني تميم، ويقال: إنه كان ممن دخل من العرب في المجوسية، ثم أسلم وشهد الفتوح واستشهد باليرموك، وقيل: بل عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه فأصيب بالجوزجان.

وأما «عيينة بن بدر» فنسب إلى جد أبيه، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وكان رئيس قيس في أول الإسلام وكنيته أبو مالك، وقد مضى له ذكر في أوائل «الاعتصام» (ح: ٧٢٨٦)، وسمّاه النبي عَيَّ «الأحمق المطاع»، وارتد مع طليحة ثم عاد إلى الإسلام.

وأما «علقمة» فهو ابن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وكان رئيس بني كلاب مع عامر بن الطفيل، وكانا يتنازعان الشرف فيهم ويتفاخران، ولهما في ذلك أخبار شهيرة، وكان علقمة حليماً عاقلاً، لكن كان عامر أكثر منه عطاء، وارتد علقمة مع من ارتد ثم عاد، ومات في خلافة عمر بحوران.

وأما «زيد الخيل»، فهو ابن مهلهل بن زيد، وقيل له: زيد الخيل لعنايته بها، ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلاً منه، وقيل: لشجاعته وفروسيته، وقيل: لأن كعب بن زهير اتهمه بأخذ فرسه، وكان شاعراً خطيباً شجاعاً جواداً، وسماه النبي على «زيد الخير» بالراء بدل اللام لما كان فيه من الخير، وقد ظهر أثر ذلك، فإنه مات على إسلامه في حياته على ، وقيل: بل توفي في خلافة عمر، هذا ملتقط من «ف» (١٦/ ١٦٨)، «ع» (١٦/ ٢٩/١)،

- (١) بفتح النون وسكون الموحدة وبالنون بعد الألف، «ك» (٥٦/ ١٣٨).
  - (٢) أي: النبيُّ عَلَيْكَةِ المالَ.

صَنَادِيدَ (١) أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا (٢)؟! قَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ (٣). فَأَقْبَلَ رَجُلُ (٤) غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ (٥)، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ: «فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللَّهَ. فَقَالَ: «فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ

## النسخ: «فَقَالَ» في ذ: «قَالَ»، وزاد في ذ: «النَّبِيُّ ﷺ».

- (١) أي: رؤساءهم.
  - (٢) أي: يتركنا.
- (٣) ليثبتوا على الإسلام.
- (٤) قوله: (فأقبل رجل) اسمه عبد الله، ذو الخويصرة التميمي. قوله: «غائر العينين» من غارت عينه إذا دخلت وهو ضد الجاحظ، قال الكرماني (١٣٨/٢٥): «غائر العينين» أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. قوله: «ناتئ الجبين» أي: مرتفع الجبين من النتؤ بالنون والتاء المثناة من فوق، ويروى: «ناشز الجبين»، والمعنى واحد. قوله: «كث اللحية» بتشديد المثلثة أي: كثير شعرها غير مرسلة. قوله: «مشرف الوجنتين» أي: غليظهما يعني: ليس بسهل الخد، يقال: أشرفت وجنتاه علتا، والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين، وفي «الصحاح»: الوجنة: ما ارتفع من الخد، وفيها أربع لغات: بتثليث الواو، والرابع: أجنة. قوله: «محلوق الرأس» كانوا لا يحلقون رؤوسهم ويوفرون شعورهم، وقد فرق رسول الله على شعره، وحلق في حجة وعمرة. قوله: «أراه خالد بن الوليد» أي: أظن هذا الرجل خالد بن الوليد، ووقع في «كتاب استتابة المرتدين» أنه عمر رضي الله عنه، خالد بن الوليد، ووقع في «كتاب استتابة المرتدين» أنه عمر رضي الله عنه، ولا تنافي بينهما لاحتمال وقوعه منهما، «ع» (١٦٠/١٦).
  - (٥) أي: مرتفعهما.

فَيَأْمَنُنِي (۱) عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَا تَأْمَنُونِي (۱) فَسَأَلُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَتْلَهُ النَّبِيَ عَلَى الْرَاهُ (۱) خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ \_ فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: "إِنَّ مِنْ ضِغْضِي (۳) هَذَا قَوْماً (۱) يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (۱)، يَمْرُقُونَ ضِغْضِي (۳) هَذَا قَوْماً (۱) يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (۱)، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم (۱) مِنَ الرَّمِيَّةِ (۱)، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ (۱) أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ (۱) قَتْلَ عَادٍ (۱). وَيَدَعُونَ (۱) عَادٍ (۱) عَادٍ (۱) وَيَعْرَبُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ (۱) قَتْلَ عَادٍ (۱) وَيَعْرَبُونَ أَوْلَ الْمُؤْلُونَ أَوْلَ اللّهُ وَيُعْلَى الْمُؤْلُونَ أَوْلَ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَالَ اللّهُ وَيَالَ اللّهُ وَيَالَ اللّهُ وَيَالَ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيْ اللّهُ اللّهُ وَيَالِمُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيَا لَا أَوْلَ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلَى الْمُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ الْمُؤْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَيَالِ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ وَيُعْلِي اللّهُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ اللّهُ وَيْ اللّهُ الللّهُ وَيُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَيْ اللّهُ اللّهُ وَيُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُعْلِمُ الللّهُ وَيُعْلَى الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

النسخ: «فَيَأْمَنُنِي» في ند: «فَيَأْمَنِّي». «وَلَا تَأْمَنُونِي» في ند: «وَلَا تَأْمَنُونِي» في ند: «وَلَا تَأْمَنُونَنِي». «فَلَمَّا وَلَّى قَالَ» زاد في ند: «النَّبِيُّ عَيَالَةٍ». «فَلَمَّا وَلَّى قَالَ» زاد في ند: «النَّبِيُ عَيَالَةٍ».

- (١) أي: يجعلني الله أميناً عليهم.
  - (٢) أي: أظنه.
- (٣) بكسر المعجمتين وسكون الهمزة الأولى: الأصل والنسل، «ك» (١٣٨/٢٥)، «ع» (١٣٨/١٦).
- (٤) وفي بعضها: «قوم» فإما أنه كتب على اللغة الربيعية فإنهم يكتبون المنصوب بدون الألف، وإما أن يكون في: «إن» ضمير الشأن، «ك» (١٣٨/٢٥)، «ع» (١٦//١٦).
  - (٥) جمع حنجرة، وهو الحلقوم.
- (٦) أي: كمروق السهم، والمروق هو النفوذ حتى يخرج من الطرف الآخر، «ك» (١٦/ ١٦٠).
- (۷) بتشدید التحتیة: فعیلة، بمعنی مفعولة، «ك» (۲۵/۱۳۹)، «ع» (۲۳۰/۱۳).
  - (٨) أي: يتركون.
- (٩) قوله: (لأقتلنهم) فإن قلت: فلم منع خالداً من قتله وقد أدركه؟

٧٤٣٣ \_ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ (١) بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ \_ أُرَاهُ (١) \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ فَرِّ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ مُسُ تَعَرِّى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴾ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَعَرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴾ [راجع: ٣١٩٩].

النسخ: «أَرَاهُ» ثبت في ذ. «عَنْ قَوْلِهِ» في ذ: «عَنْ قَوْلِ اللَّهِ».

قلت: إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف، وإنما أنذر ﷺ أن يكون ذلك وقد كان كما قال، وأول ما نجم هو في زمان على رضى الله عنه. فإن قلت: تقدم في «المغازي» في «باب بعث علي رضى الله عنه إلى اليمن» أنه قال: «لأقتلنهم قتل ثمود»؟ قلت: الغرض منه الاستئصال بالكلية وهما سواء فيه؛ إذ عاد استؤصلت بالريح الصرصر، وثمود أهلكوا بالطاغية. فإن قلت: فما معنى «كقتل» حيث لا قتل؟ قلت: لازمه، وهو الهلاك، ويحتمل أن يكون الإضافة إلى الفاعل ويراد به: القتل الشديد القوى؛ لأنهم مشهورون بالشدة والقوة، «ك» (٢٥/ ١٣٩). لا مطابقة بينه وبين الترجمة بحسب الظاهر، وقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة فقال ما حاصله: إن في الرواية التي في «المغازي»: «وأنا أمين من في السماء» ما يدل عليها، وهو أن معنى قوله: «من في السماء»: على العرش فوق السماء. وفيه تعسف، «ع» (٦٢٨/١٦). [قال ابن المنير: جميع الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس، وليس فيه إلا قوله: «ربّ العرش». ومطابقته \_ والله أعلم \_ من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذاً من قوله: «﴿ذِي ٱلْمَعَارِجِ﴾»، انظر «فتح الباري»  $[(\xi 19/17)]$ 

- (١) الرقّام.
- (٢) هو من كلام سليمان الأعمش، «ك» (١٣٩/٢٥).

# ٢٤ \_ بَاثُّ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَا ضِرَةٌ \* إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ (١) ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَا ضِرَةٌ \* إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ (١)

(۱) قوله: (باب قول الله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَيِذِ . . ﴾ ) إلخ ، المقصود من الباب ذكر الظواهر التي تشعر بأن العبد يرى ربه يوم القيامة ، واستدل البخاري بهذه الآية والأحاديث عليها ، وهو مذهب أهل الشّنّة وجمهور الأمة ومنعت من ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة ، ولهم في ذلك دلائل فاسدة .

قال البيهقي: وجه الدليل من الآية أن لفظ: ﴿ الضاد المعجمة من النضر بمعنى السرور. ولفظ ﴿ الله الظاء المعجمة يحتمل أربعة أوجه: نظر التفكر والاعتبار: ﴿ أَفَلا يَظُرُونَ إِلَى الإبلِ صَيِّفَ خُلِقتُ ﴾ ، ونظر الانتظار: ﴿ مَا يَظُرُونَ إِلَا صَيْحَةَ وَحِدَةً ﴾ ، ونظر التعطف والرحمة: ﴿ لَا يَظُرُ النَّهِم ﴾ [آل عمران: ٧٧] ، ونظر الرؤية: ﴿ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ المحدد: ٢٠]. والثلاثة الأول غير مرادة، أما الأول فلأن الآخرة ليست بدار استدلال ، وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصاً وتكديراً ، والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة، وأهل الجنة لا ينتظرون شيئاً ؛ لأنه مهما خطر لهم أتوا به ، وأما الثالث فلا يجوز؛ لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه ، فلم يبق العينين اللتين في الوجه؛ ولأنه هو الذي يتعدى بإلى ، كقوله تعالى: ﴿ يَظُرُونَ الله المعنى ناظرة إلى أيلك ﴾ والأصل عدم التقدير، فاندفع قول [من زعم] أن المعنى ناظرة إلى عن رَبِهم يَوْمَإِذِ لَمْحُورُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] ، وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى عَن رَبِهم يَوْمَإِذِ لَمْحُورُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] ، وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى عَن رَبِهم يَوْمَإِذِ لَمْحُورُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] ، وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية في الآخرة دون الدنيا .

فإن قلت: لا بد للرؤية من المواجهة والمقابلة وخروج الشعاع من الحدقة إليه أو انطباع صورة المرئي في حدقة الرائي ونحوهما هو محال على الله؟ قلت: هذه شروط عادية لا عقلية، يمكن حصولها بدون هذه

٧٤٣٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ<sup>(۲)</sup> وَهُشَيْمٌ<sup>(۳)</sup>، عَنْ إِسْمَاعِيل<sup>(۱)</sup>، عَنْ عَرْير بنِ عَبدِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عَنْ إِسْمَاعِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جُرِير بنِ عَبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْهُ إِذْ نَظَرَ (۱) إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ وَبَدَ النَّابِيِّ عَيْهُ إِذْ نَظَرَ (۱) إِلَى الْقَمَرِ، لَا تُضَامُّونَ (۱) فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ (۱۹) رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ (۱) فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ (۱۹)

النسخ: «وَهُشَيْمٌ» في سد، ح، ذ: «أَوْ هُشَيمٌ». «فَقَالَ: إِنَّكُمْ» في ذ: «قَالَ: إِنَّكُمْ».

الشروط عقلاً، ولهذا جوّز الأشعري رؤية أعمى الصين بَقَّةَ الأندلس، إذ هي حالة يخلقها الله في الحي فلا استحالة فيها، هذا ملتقط من «ع» (١٦/ ٦٣١)، «ف» (١٣٩/ ٢٥).

- (١) السلمي الواسطي.
- (٢) ابن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطحان الواسطي.
  - (٣) ابن بشير الواسطي.
  - (٤) ابن أبي خالد الأحمسي البجلي.
  - (٥) ابن أبي حازم، بالمهملة والزاي، البجلي.
    - (٦) البجلي.
    - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٤).
- (٨) قوله: (لا تضامون) بتخفيف الميم من الضيم وهو الذل والتعب والظلم أي: لا يضيم بعضكم بعضاً في الرؤية بأن يدفعه عنه ونحوه، وبفتح التاء وضمها وشدة الميم: من الضم أي: لا تتزاحمون ولا تتنازعون فيها ولا تختلفون عندها، «ك» (١٤٠/٢٥)، «ع» (١٢/٣٣).
- (٩) والتعقيب بكلمة الفاء يدل على أنه قد يرجى ليلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين: الصبح والعصر، وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهما، أو لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعات

أَنْ لَا تُغْلَبُوا (١) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس، فَافْعَلُوا». [راجع: ٥٥٥].

٧٤٣٥ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ (٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَاناً». [راجع: ٥٥٤].

٧٤٣٦ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَيْنُ الْمُعْفِيُ (١)، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْمُعْفِيُ (١)، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِشُو (١)، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِعُو فِي اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ

النسخ: «عَلَى صَلَاةٍ» في سد، حد، ذ: «عَنْ صَلاةٍ». «قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيلَةَ البدرِ فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَبْدَةُ». «قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ». «حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنِ عَبْدِ اللَّهِ». عَبْدِ اللَّهِ».

وإتمام الوظائف، فالقيام فيهما أشق على النفس، «ك» (٢٥/ ١٤٠)، «ع» (٢٦/ ٦٣٢).

- (١) بناء المجهول.
- (۲) القطان الكوفي، «ك» (۲٥/ ١٤٠)، «ع» (١٦/ ١٣٢).
- (٣) اسمه عبد ربه بن نافع الحناط، بالمهملة وتشديد النون، صاحب الطعام المدائني.
  - (٤) ابن على.
  - (٥) ابن قدامة الثقفي.
    - (٦) الأحمسي.

لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ (١) هَذَا، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ ». [راجع: ٥٥٤].

٧٤٣٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ (٤)،

- (٢) أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المديني، «ع» (١٦/ ٦٣٤).
- (٣) قوله: (هل تضارون) بضم التاء وتشديد الراء: هل تضارون غيركم في حال الرؤية برحمة أو مخالفة. وبتخفيفها، أي: هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر، «ك» (٢٥/ ١٤١). وقال العيني (٢١/ ١٣٤): بفتح التاء المثناة من فوق وضمها وتشديد الراء وتخفيفها، فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون و[لا] تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره، يقال: ضاره يضاره مثل ضره يضره، وقال الجوهري: يقال: أضرني فلان إذا دنا مني دنواً شديداً فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه، وأما التخفيف فهو من الضير لغة في الضر والمعنى فيه كالأول، «ك» (١٤/ ١٤١)، «ع» (١٦/ ١٣٤).
- (٤) أي: واضحاً جليًّا بلا شك ولا مشقة ولا اختلاف، «ك» (٢٥/ ١٤١ \_ ١٤٢)، «ع» (١٦/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (كما ترون) هذا معنى التشبيه بالقمر أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا تعب ولا خفاء كما ترون القمر كذلك، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي ولا كيفية الرؤية بالكيفية، «ك» (١٤١/٢٥)، «ع» (٦٣/١٦).

يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبعُ ('') مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ فَيَتَّبعُ ('') مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الشَّمْسَ ('')، وَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْشَّمْسَ ('')، الشَّمْسَ ('')، وَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ (') الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ (') الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا (') وَيَعْبَدُ اللَّهُ (') عَنْ وَجَلَّ وَجَلَّ فَعُوهَا شَافِعُوهَا شَافِعُوهَا شَكَّ إِبْرَاهِيمُ (') و، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ (') عَنَّ وَجَلَّ

- (۱) بتشديد التاء من الاتباع، «ع» (١٦/ ١٣٤).
  - (۲) مفعول «یعبد»، «ع» (۱٦/ ۱۳۶).
    - (٣) مفعول «يتبع».
- (٤) قوله: (يعبد الطواغيت) وهي جمع طاغوت، والطواغيت: الشياطين أو الأصنام. وفي «الصحاح» الطاغوت: الكاهن وكل رأس في الضلال، وقد يكون واحداً، وقد يكون جمعاً، وهو على وزن لاهوت من لاه، وأصله طغووت مثل جبروت، نقلت الواو إلى ما قبل الغين ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، «ع» (٢١/ ١٣٤). «أو منافقوها» إنما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا مستترين بهم فيستروا أيضاً بهم في الآخرة حتى ضرب بينهم بسور له باب، «ك» (٢٥/ ١٤٢).
- (٥) أي: شافع الأمة، من شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع، «ع» (٦٣٤/١٦).
  - (٦) ابن سعد الراوي المذكور.
- (۷) قوله: (فيأتيهم الله) إسناد الإتيان إليه تعالى مجاز عن التجلي لهم، وقيل: عن رؤيتهم إياه؛ لأن الإتيان إلى الشخص مستلزم لرؤيته، قال القاضي عياض: أي: يأتيهم بعض ملائكته أو يأتيهم الله في صورة الملك، وهذا آخر امتحان للمؤمنين، فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة: «أنا ربكم» رأوا عليه من علامة الحدوث ما يعلمون به أنه ليس ربهم. فإن قلت: الملك معصوم فكيف يقول: أنا ربكم، وهو كذب؟ قلت: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة، «ك» (١٤٢/٢٥)، «ع» (١٢/ ٦٣٤ \_ ٧٣٥).

فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ (١) الَّتِي يَعْرِفُونَ (٦) فَيَقُولُ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ (٣) وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ (٤) أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ (٣) وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ (٤)

النسخ: «جَاءَنَا رَبُّنَا» كذا في هه، ذ، وفي نه: «جَاءَ رَبُّنَا»، وفي هه، ذ: «نَجَاءَ رَبُّنَا»، وفي نه: «يَعْرِفُونَهَا»، وفي نه: «يَعْرِفُونَ بِهَا». «يَعْرِفُونَ بِهَا».

- (۱) قوله: (في صورته) أي: صفته أي: يتجلى الله لهم على الصفة التي عرفوه بها، «ك» (١٤/ ٢٥)، «ع» (١٦/ ٦٣٥). ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٥٧٣) في «كتاب الرقاق».
- (۲) قوله: (في صورته التي يعرفون) يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك في الدنيا ثم يذكرهم بها في الآخرة. قوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه» قال ابن بطال (۲۱/ ۶۲) عن المهلب: إن الله يبعث لهم ملكاً ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم: «أنا ربكم» ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق بقولهم: «فإذا جاء ربنا عرفناه» أي: إذا ظهر لنا في مُلك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه شيئاً من مخلوقاته فحينئذ يقولون: أنت ربنا، «ف» (۲۸/ ۲۸). ويأتي الكلام على الصورة (برقم: ۷۶۳۹) إن شاء الله تعالى.
- (٣) أي: يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو ملائكته التي تذهب بهم إليها، «ك» (١٤٢/٢٥)، «ع» (١٦/ ٦٣٥).
- (٤) قوله: (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم) أي: على وسطها، ويروى: «بين ظهراني جهنم»، وكل شيء متوسط بين شيئين فهو بين ظهريهما وظهرانيهما، وقال الداودي: يعني على أعلاها فيكون جسراً، ولفظ «ظهري» مقحم، والصراط: جسر ممدود على متن جهنم أحدّ من السيف وأدقّ من

بَيْنَ ظَهْرَيْ (١) جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ (١)، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ (١)، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطَفُ (١) النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ (١)، لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطَفُ (١) النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ (١)،

النسخ: «مَنْ يُجِيزُ» في ذ: «مَنْ يُجِيزُهَا»، وفي عسد، صد، ذ: «مَنْ يُجِيزُهَا»، وفي عسد، صد، ذ: «مَنْ يَجِيءُ». «مَا قَدْرُ عِظَمِهَا».

الشعر، يمر الناس كلهم عليه. قوله: «لا يتكلم يومئذ» أي: في حال الإجازة وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ولا يتكلمون لشدة الأهوال.

قوله: «كلاليب» جمع كلوب، بفتح الكاف، وهو: حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، وقيل: الكلوب: الذي يتناول الحداد به الحديد من النار، كذا في كتاب ابن بطال. وفي كتاب ابن التين: هو المعقف الذي يخطف به الشيء. قوله: «شوك السعدان» هو في أرض نجد، وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب، «ع» (١٦/ ١٣٥).

- (١) لفظ «ظهري» مقحم، «ك» (٢٥/ ١٤٢).
- (٢) أي: يجوز، يقال: أجزت الوادي وجزته لغتان. وقال الأصمعي: أجاز بمعنى قطع، «ك» (١٤٢/٢٥)، «ع» (١٦/ ٦٣٥).
  - (٣) نبت له شوكة عظيمة، «ك» (٢٥/ ١٤٢).
  - (٤) بفتح الطاء وكسرها، «ك» (٢٥/١٤٣)، «ع» (١٦/ ٦٣٥).
- (٥) أي: بسبب أعمالهم، أي: بقدر أعمالهم، «ك» (١٤٣/٢٥)، «ع» (٦٣/١٥).

فَمِنْهُمُ الْمُؤمِنُ (() بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَوِ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ (() أَوْ نَحُوهُ (()) ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ أَوِ الْمُجَازَى (() أَوْ نَحُوهُ (()) ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ

النسخ: «الْمُؤمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَوِ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ» في ذ: «الْمُؤمِنُ يَقِي بِعَمَلِهِ»، وفي ذ: «الْمُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ»، وفي ذ: «المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ»، وفي ذ: «المُوبَقُ بِعَمَلِهِ»، وفي ذ: «أثمَّ يَنْجَلِي».

(۱) قوله: (فمنهم المؤمن بقي بعمله أو الموبق بعمله) بفتح الموحدة: الهالك وهو الكافر. وللأصيلي وأبي ذر عن المستملي: «المؤمن» بالميم والنون، بقي بعمله: بالموحدة والقاف المكسورة، من البقاء. «أو الموبق بعمله» بالشك، وللحموي والكشميهني: «فمنهم الموبَق» بالموحدة المفتوحة «بقي» بالموحدة وكسر القاف من البقاء. ولأبي ذر عن المستملي: «أو الموثق» بالمثلثة المفتوحة: من الوثاق بعمله. والفاء في قوله: «فمنهم» تفصيل للناس الذين تخطفهم الكلاليب بحسب أعمالهم، كذا في «القسطلاني» (١٥/ ٢٥). وقال الكرماني: قال عياض: روي على ثلاثة أوجه، الثالث: «الموبق» بالموحدة، و«يعني» من العناية، وهذا أصح، انتهى. قوله: «ومنهم المخردل» بالذال المهملة، المقطع كالمخردل، يقال: خردلت اللحم أي قطعته أو صرعته، ويقال: بالذال المعجمة أيضاً، والجردلة \_ بالجيم \_: الإشراف على الهلاك، وهذا كله شك من الرواة، «ك» (٢٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) هو المرمي المصروع، «مجمع» (۲/ ۲٥).

<sup>(</sup>٣) بالجيم والزاي، من الجزاء.

<sup>(</sup>٤) شك من الرواة.

يَرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهِدَ<sup>(۱)</sup> أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِآثَارِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ<sup>(۲)</sup>، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ (٣) فِي حَمِيلِ (١٤) عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ (٣) فِي حَمِيلِ (١٤)

النسخ: «شَهِدَ» في نه: «يَشْهَدُ». «بِآثَارِ السُّجُودِ» في هه: «بِأثَر السُّجُودِ».

- (۱) قيل: هذا تكرار لقوله: «لا يشرك». وأجيب: بأن فائدته تأكيد الإعلام بأن تعلق إرادة الله تعالى بالرحمة ليس إلا للموحدين، «ك» (١٤٣/٢٥)، «ع» (١٦/١٦).
- (٢) قوله: (إلا أثر السجود) أي: موضع أثر السجود وهو الجبهة، وقيل: الأعظم السبعة. فإن قلت: قال الله تعالى: ﴿ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥]؟ قلت: قيل: إنه نزل في أهل الكتاب مع أن الكي غير الأكل، «ك» (١٤٣/٢٥)، «ع» (١٢/٦٦).

قوله: «قد امتحشوا» بالحاء المهملة والشين المعجمة، وهو بفتح التاء والحاء هكذا، هو في الروايات، وكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم، قال: وهو وجه الكلام، وكذا ضبطه الخطابي والهروي، وقالا في معناه: احترقوا. وروي على صيغة المجهول، وفي «الصحاح»: المحش: إحراق النار الجلد، وفيه لغة: أمحشته النار، وامتحش الجلد: احترق. وقال الداودي: امتحشوا ضمروا ونقصوا كالمحترقين، «ع» (١٦/ ١٦٣).

- (٣) قوله: (الحبة) بكسر الحاء: بذر البقول والعشب ينبت في جوانب السيل والبراري، وجمعها: حبب بكسر الحاء وفتح الموحدة، «ع» (٦٣٦/١٦).
- (٤) بفتح المهملة: ما جاء به السيل من طين ونحوه، والتشبيه إنما هو في سرعة النبات وطراوته، «ك» (١٤٣/٢٥).

السَّيْلِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُفْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي (١) رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي فَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي (١) رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللَّه بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: هَلْ عَسَيْتَ (١) (١٤) إِنْ أُعْطِيتَ (٥)

النسخ: «مِنْهُمْ» ثبت في ذ. «ذَكَاؤُهَا» في ذ: «ذَكَاهَا». «أَنْ أُعْطِيتَ» في ذ: «إِنْ أُعْطِيتَ» في ذ: «إِنْ أَعْطِيتَ» في ذ: «إِنْ أَعْطِيتَ». وَأَعْطَيْتُكَ».

- (1) بمعنى محمول السيل، «ع» (١٦/ ١٣٦).
- (۲) قوله: (قد قشبني) بالقاف والشين المعجمة والباء الموحدة المفتوحات أي: آذاني وأهلكني، هكذا معناه عند الجمهور من أهل اللغة. وقال الداودي: غَير جلدي وصورتي. قوله: «ذكاؤها» بفتح الذال المعجمة وبالمد في جميع الروايات، ومعناه: لهيبها واشتعالها وشدة لفحها، والأشهر في اللغة مقصور، وقيل: القصر والمد لغتان، يقال: ذكت النار تذكو ذكا وذكاءً: إذا اشتعلت، وأذكيتها أنا، «ع» (١٦/١٦).
  - (٣) بفتح السين وكسرها لغتان، «ك» (٢٥/ ١٤٤).
- (٤) قوله: (هل عسيت... أن تسألني) فإن قلت: ما وجه حمل السؤال على المخاطب؟ إذ لا يصح أن يقال: أنت سؤال؛ إذ السؤال حدث وهو ذات؟ قلت: تقديره: أنت صاحب السؤال أو عسى أمرك سؤالك، أو هو من باب زيدٌ عدلٌ، أو هو بمعنى: قرب، أي: قرب زيد من السؤال، أو أن الفعل بدل اشتمال عن فاعله، «ك» (١٤٤/٢٥)، «ع» (١٦٦/١٦).
  - (٥) ببناء المجهول على الخطاب.

ذَلِكَ (١) أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً؟! وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً؟! وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ (٢)! فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيقَ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيْقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيْقُدِمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ (٣) لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ (٤)

النسخ: «رَبَّهُ» في هـ، ذ: «اللَّهَ». «ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ» في ند: «ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِّ». «يَدْعُو» في ند: «وَيَدْعُو». «وَيُعْطِي» في ند: «فَيُعْطِي».

<sup>(</sup>١) أي: صرف الوجه من النار.

<sup>(</sup>٢) فعل التعجب من الغدر، وهو الخيانة وترك الوفاء بالعهد، «ك» (١٤٤/٢٥)، «ع» (٦٣٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) من الانفهاق، بالفاء ثم القاف، وهو الانفتاح والاتساع، وحاصل المعنى: انفتحت واتسعت، «ع» (٦٣٦/١٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الحبرة) بفتح الحاء وسكون الباء الموحدة، قال الكرماني (٢٥/ ١٤٥): النعمة. وقال ابن الأثير: الحبرة: سعة العيش، وكذلك الحبور. وفي «مسلم»: فرأى ما فيها من الخير بالخاء المعجمة وبالياء آخر الحروف. وقال: هذا هو الصحيح المشهور في الروايات والأصول. وحكى عياض أن بعض رواة مسلم رواه: الحبر \_ بفتح الحاء

وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْجِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ عَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ؟! وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ عَيْرَ مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لَا أَكُونَنَ (١) أَشْقَى (١) خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لِلهُ أَنْ اللَّهُ لَيْذَكِّرُهُ (١) وَيَقُولُ: لَهُ: تَمَنَّهُ (١)، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى لَهُ، حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ (١) وَيَقُولُ:

النسخ: «فَيَسْكُتُ» في نه: «فَسَكَتَ». «أَلَسْتَ» في نه: «أَلَيسَ». «أَلَسْتَ» في نه: «أَلَيسَ». «لَا أَكُونُ». «فَالَا يَزَالُ» في نه: «وَلَا يَزَالُ». «وَيَقُولُ» ثبتت الواو في سه، خه: «وَلَا يَزَالُ». «وَيَقُولُ» ثبتت الواو في سه، حه، ذه.

المهملة وسكون الباء \_ ومعناه: السرور. وقال صاحب «المطالع» كلاهما صحيح، والثاني أظهر، «ع» (١٦/ ٦٣٧ \_ ٦٣٧).

- (۱) هكذا في رواية المستملي، وفي رواية غيره: «لا أكون»، «ع» (٦٣٧/١٦).
- (۲) قوله: (لا أكونن أشقى) فإن قلت: هو ليس بأشقى؛ لأنه خلص من العذاب وزحزح عن النار وإن لم يدخل الجنة؟ قلت: يعني أشقى أهل التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيه. قوله: «حتى يضحك الله منه» فإن قلت: الضحك محال على الله تعالى؟ قلت: يراد به لازمه، وهو الرضا عنه ومحبته إياه، «ك» (١٤٥/٢٥)، «ع» (٢١/٧٢٦).
  - (٣) أمر من تمنى يتمنى، والهاء للسكتة.
- (٤) أي: المتمني: الفلاني والفلاني، يسمي له أجناس ما يتمنى، «ع» (٦٣٧/١٦).

وَكَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ (١)، قَالَ اللَّهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [راجع: ٨٠٦].

٧٤٣٨ ـ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئاً حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: «وَعَشَرَةُ قَالَ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ إِلَّا فَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفُ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ. [راجع: ٢٢، أخرجه: م ١٨٣، تحفة: ٢٢، أخرجه: م ١٨٣،

النسخ: «حَتَّى انْقَطَعَتْ» في ذ: «حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ». «ذَلِكَ لَكَ» في ذ: «ذَلِكَ لَكَ» أي .

<sup>(</sup>۱) جمع أمنية، ويجوز في الجمع التخفيف والتشديد، «ع» (٦٣٧/١٦).

<sup>(</sup>۲) قوله: (وعشرة أمثاله معه) وجه الجمع بين الروايتين أن الله أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله فزاد بما في رواية أبي سعيد ولم يسمعه أبو هريرة. وفيه مباحث تقدمت في «الصلاة» في «باب فضل السجود» (برقم: ٢٠٨). الخطابي: هذه الرؤية غير الرؤية التي تكون في الجنة ثواباً للأولياء؛ لأن هذه امتحان للتمييز بين من عبد الله ومن عبد غيره، ولا بعد أن يكون الامتحان حينئذ باقياً حتى يفرغ من الحساب. ويشبه أن يكون حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكرة الأولى من أجل أن معهم المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية، «ك» (٢٥/ ١٤٥ ـ ١٤٦).

٧٤٣٩ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر (١) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ، يَزِيدَ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ (٣)، عَنْ زَيْدٍ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ (١) فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً (٧)؟». الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ (١) فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً (٥)؟». قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ (١) فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ،

النسخ: «اللَّيْثُ» في ذ: «اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ». «فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ» في ذ: «فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ». «إِذَا كَانَتْ» في ذ: «إِذْ كَانَتْ».

- (١) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري، «ع» (١٦/ ٦٣٨).
  - (٢) الجمحي، بضم الجيم، «ك» (٢٥/ ١٤٦).
    - (٣) الليثي المدني، «ع» (١٦/ ٦٣٨).
    - (٤) ابن أسلم، مولى عمر بن الخطاب.
      - (٥) اسمه سعد بن مالك.
- (٦) بتشديد الراء: من الضرر، وبتخفيفها: من الضير. وكلاهما بمعنى.
  - (٧) أي: ذات صحو، «قس» (١٥/ ٤٧٢)، «ع» (٦٣٨/١٦).
- (٨) قوله: (لا تضارون) بالتخفيف أي: لا يلحقكم ضرر ولا يخالف بعضكم بعضاً ولا تتنازعون، ويروى بالتشديد أي: لا تضارون أحداً فحذف مفعوله لبيان معناه. قوله: "إذا كانت صحواً" أي: ذات صحو، وفي "الصحاح" أصحت السماء انقشع عنها غيم فهي مصحية، وقال الكسائي: فهي صحو، ولا تقل مصحية، "ع" (٢١/ ٦٣٨). قَشَعَ القومَ كمنع: فرقهم فتقشعوا، وأقشعوا نادر(١)، والريح: السحاب: كَشَفَتُه، كَأَقْشَعَتُه، فأقشع وانقشع، "ق" (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>١) وفي «القاموس»: فرَّقهم فأقشعوا نادرٌ.

إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ<sup>(۱)</sup> فِي رُؤْيَتِهَا. \_ ثُمَّ قَالَ: \_ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ (۲): كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ (٣) مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتُ (٤) (٥) حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتُ (٤) (٥)

النسخ: «رُؤْيَتِهَا» كذا في ذ، وفي ذ: «رُؤْيَتِهِمَا». «أَصْحَابُ الصَّلِيبِ» في ذ: «أَهْلُ الصَّلِيبِ». «آلِهَتِهِمْ».

«لا تضارون في رؤيته» هو بالتشديد بمعنى: لا تتخالفون و[لا] تتجادلون في صحة النظر إليه؛ لوضوحه وظهوره، ضاره كضره. الجوهري: أُضرَّ بِي إذا دنا مني دنوًّا شديداً، فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه، وبالتخفيف: من الضير، لغة في الضر، وهو \_ كتذابون وتباعون \_ من الضر والضير أي: يكون رؤيتكم جليًّا لا يقبل مراء ولا مرية. قوله: «إلا كما تضارون» هو مثل: ولا عيب في هم غير أن سيوف هم به ن فلول

كذا في «المجمع» (٣٩٩/٣). قوله: «في رؤيتهما» أي: الشمس والقمر، ولأبي ذر: «في رؤيتها»، أي: الشمس، والتشبيه المذكور هنا إنما هو في الوضوح وزوال الشك لا في المقابلة أو الجهة وسائر الأمور العادية عند رؤية المحدثات، كذا في «قس» (١٥/ ٤٧٢).

- (۱) بفتح الفوقانية وضمها وتشديد الراء وتخفيفها، أي: لا تضارون أصلاً، «ك» (١٤٦/٢٥)، «ع» (٦٣٨/١٦).
  - (۲) مرَّ الحديث (برقم: ٤٥٨١) في تفسير سورة «النساء».
    - (٣) أي: النصارى، «ك» (١٤٦/٢٥).
  - (٤) بالجر عطف على مجرور «من» وبالرفع عطف على مرفوع «يبقى».
- (٥) قوله: (وغبرات) بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي:

بقايا. وقال الكرماني (١٤٦/٢٥): جمع غابر، وليس كذلك، بل هو جمع غبر، وغبر الشيء بقيته. وقال ابن الأثير: الغبرات جمع غبر، والغبر جمع مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُ عُزَيْراً(') ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُ عُزَيْراً(') ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ: كَنَّا نَعْبُدُ عُزَيْراً(') ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ ('') لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ. اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ (") فِي جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ لِلنَّصَارَى:

النسخ: «سَرَابٌ» في سه، حه ذ: «السَّرَابُ». «فَيُقَالُ: اشْرَبُوا» في ذ: «فَقَالَ: اشْرَبُوا».

غابر. قوله: «كأنها سراب» هو الذي يتراءى للناس في القاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعاً مثل الماء، حتى ﴿يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَىۤ إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدُهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، «ع» (١٦/ ١٣٨).

- (١) ينصرف لخفته، «ك» (١٤٦/٢٥).
- (۲) قوله: (فيقال: كذبتم) قيل: إنهم كانوا صادقين في عبادة عزير؟ وأجيب: بأنهم كذبوا في كونه ابن الله. فإن قلت: المرجع هو الحكم الموقع لا الحكم المشار إليه، فالصدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة [لا إلى الحكم بكونه ابناً؟ قلت: إن الكذب راجع إلى الحكم بالعبادة] المقيدة وهي منتفية في الواقع باعتبار انتفاء قيدها؛ إذ هو في حكم القضيتين كأنهم قالوا: عزير هو ابن الله ونحن كنا نعبده، فكذبهم في القضية الأولى، «ك» (١٤٦/٢٥). صرح أهل البيان بأن مورد الصدق والكذب هو النسبة التي تضمنها الخبر، فإذا قلت: زيد بن عمرو قائم فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى بنوة زيد، وهذا الحديث يرد عليهم، وحاول بعض المتأخرين الجواب بأن قال: إما أن يراد: يرا نله بدل، «د».

(٣) لشدة عطشهم وإفراط حرارتهم، «ع» (١٦/ ٦٣٩)، «ك» (٢٥/ ١٤٧).

مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ. حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ بَرِّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يُجْلِسُكُمْ (۱) وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يُجْلِسُكُمْ (۱) وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ (۱) وَنَحْنُ أَحْوَجُ (۱) مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنادِي: لِيَلْحَقُ (۱) كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، يُنادِي: لِيَلْحَقُ (۱) كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا،

النسخ: «فَيَقُولُونَ» في نه: «فَتَقُولُ». «فَيَتَسَاقَطُونَ» زاد في ذه: «فِي جَهَنَّمَ». «يُجْلِسُكُمْ».

- (۱) قوله: (ما يجلسكم) بالجيم واللام من الجلوس أي: يقعدكم عن الذهاب، وفي رواية الكشميهني: «ما يحبسكم» بالحاء والموحدة من الحبس أي: يمنعكم، «ف» (٤٢٧/١٣).
- (٢) أي: الناس الذين زاغوا عن الطاعة في الدنيا، «قس» (٤٧٤/١٥).
- (٣) قوله: (فارقناهم ونحن أحوج...) إلخ، أي فارقنا الناس في الدنيا، وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم منا في هذا اليوم، فكل واحد هو المفضل والمفضل عليه لكن باعتبار زمانين أي: نحن فارقنا أقاربنا وأصحابنا ممن كانوا يحتاج إليهم في المعاش؛ لزوماً لطاعتك ومقاطعة لأعدائك أعداء الدين. وغرضهم في ذلك: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة خوفاً من المصاحبة معهم في النار، يعني: كما لم نكن مصاحبين لهم في الذيا لا نكون مصاحبين لهم في الآخرة، «قس» (١٥/٤٧٤)، «ك»
  - (٤) بالجزم على الأمر، «قس» (١٥/٤٧٤).

قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ في صُورَةٍ (') غيرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَيَقُولُ: أَنْتَ رَبُّنَا، وَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: أَنْتَ رَبُّنَا، وَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: السَّاقُ('). فَيُكْشِفُ (") فَيَقُولُ: السَّاقُ('). فَيُكْشِفُ (") عَنْ سَاقِهِ (نَا فَيَسُجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً

النسخ: «قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ» في ذ: «فَقَالَ: فَيَأْتِيهِمُ»، وفي ذ: «فَيُقَالُ: فَيَأْتِيهِمُ»، وفي ذ: «فَيُقَالُ: فَيُأْتِيهِمُ». «تَعْرِفُونَهَا» في فَيَأْتِيهِمُ». «فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ». «تَعْرِفُونَهَا» في ذ: «كُلُّ مَنْ كَانَ».

(۱) قوله: (فيأتيهم الجبار في صورة) استدل به ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء، وتعقبوه.

وقال ابن بطال (۱۰/ ٤٦٢): تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة! ولا حجة لهم فيه؛ لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على معرفته، كما يسمَّى الدليل والعلامة صورة، وكما تقول: صورة حديثك كذا وصورة الأمر كذا، والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة، وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة، وإليه ميل البيهقي. ونقل ابن التين أن معناه: صورة الاعتقاد. وأجاز الخطابي [«الأعلام» (٤/ ٢٣٥٢)] أن يكون الكلام خرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت، «ف» (3/ 27)

- (۲) فهذا يحتمل أن الله عرّفهم على ألسنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء
   أن الله جعل لهم علامة تجلية الساق، «ف» (٤٢٨/١٣)، «ع» (٦١٦/٣٩).
  - (٣) معروف ومجهول، «ك» (٢٥/ ١٤٧).
- (٤) قوله: (فيكشف عن ساقه) وفسر الساق بالشدة أي: يكشف عن شدة ذلك اليوم وأمر مهول، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر كما يقال: قامت الحرب على ساق إذا اشتدت، وقيل: أراد به: النور العظيم،

وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا (١) يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً (٢) وَاحِداً. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ (٣) فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ؟

وقيل: هو جماعة من الملائكة، يقال: ساق من الناس كما يقال: رجل من جراد، وقيل: هو ساق يخلقها الله خارجة عن الساق المعتادة، وقيل: جاء الساق بمعنى النفس أي: يتجلى لهم ذاته، «ك» (٢٥/ ١٤٧) «ع» (٦٣٩/ ١٦٨).

(۱) لفظ «كي» هاهنا بمنزلة لام التعليل في المعنى والعمل، دخلت على كلمة ما المصدرية بعدها أن مضمرة تقديره: يذهب لأجل السجود، «ع» (٦٣٩/١٦).

(۲) قوله: (فيعود ظهره طبقاً) الطبق فقار الظهر أي: صار فقارة [واحدة] كالصحيفة فلا يقدر على السجود، وقيل: الطبق عظم رقيق يفصل بين كل فقارين، واستدل بعضهم بهذا الحديث أن المنافقين يرون الله، ولكن ليس فيه التصريح به؛ إذ معناه: أن الجمع الذين فيهم المنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرونه تعالى، ولا يلزم منه أن الجميع يرونها، أو بعد تمييزهم منه يراه المؤمنون فقط، «ك» (١٤٨/٢٥).

وقال ابن بطال (١٠/ ٤٦٤): تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة، والمانعون تمسكوا بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها ﴾ الأشاعرة، والمانعون تمسكوا بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ورد عليهم: بأن هذا ليس فيه من تكليف ما لا يطاق، وإنما هو خزي وتوبيخ إذ أدخلوا أنفسهم بزعمهم في جملة المؤمنين الساجدين في الدنيا، وعلم الله منهم الرياء في سجودهم، فدعوا في الآخرة إلى السجود، كما دعي المؤمنون المحقون فيتعذر السجود عليهم، وتعود ظهورهم طبقاً واحداً، ويظهر الله تعالى عليهم نفاقهم، فأخزاهم وأوقع الحجة عليهم، «ع»

(٣) بفتح الجيم وكسرها، «ع» (١٦/ ٦٤٠).

# قَالَ: «مَدْحَضَةٌ(١) مَزِلَّةٌ(٢)، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ(٣) وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ

النسخ: «مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ» زاد في ه: «الدحض: هو الزلق، ليدحضوا: ليزلقوا زلقاً لا يثبت فيه قدم»، وفي ذ: «لا تثبت» بدل «لا يثبت».

- (۱) أي: محل ميل الشخص، «ك» (۱۶۸/۲٥). قوله: «مدحضة» من دحضت رجله دحضاً زلقت، ودحضت الشمس عن كبد السماء أي: زالت، ودحضت حجته أي: بطلت، «ع» (۱۲/۱۲).
- (٢) بكسر الزاي وفتحها بمعنى المزلقة أي: موضع تزلق فيه الأقدام، «ك» (١٤٨/٢٥).
- (٣) قوله: (عليه خطاطيف) جمع خطاف، بالضم وتشديد الطاء، هو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء. «والكلاليب» جمع كلّوب بضم الكاف وتشديد اللام. قوله: «وحَسَكة» بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة، قاله ابن الأثير، وقال صاحب «التهذيب» وغيره: الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد، وهو من آلات الحرب، وقال الجوهري: الحسك حسك السعدان، والحسكة ما يعمل من حديد على مثاله، كذا في «العيني» (١٦/١٦).

قوله: «مُفَلُطَحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام وفتح الطاء والحاء المهملتين فهاء تأنيث. ولأبي ذر عن الكشميهني: «مطحلفة» بتقديم الطاء والحاء على اللام وتأخير الفاء بعد اللام، «قس» (١٥/ ٤٧٥)، وفي رواية الكشميهني: مطلحفة بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها. ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء، والأول هو المعروف في اللغة، وهو الذي فيه اتساع وهو عريض، يقال: فلطح القرص بسطه وعرضه، «ف» (١٣/ ٢٩٤). قوله: «عقيفاء» بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء ممدوداً، ويروى: عقيفة على وزن كريمة، وهي المنعطفة المعوجة، «ك» (١٤٨/ ٢٥).

مُفَلْطَحَةٌ، لَهَا شَوْكَةٌ عَقِيفَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، يَمُرُّ (۱) الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ (۲) وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ (۳) وَلَابَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ (۳) وَالرِّكَابِ (۱)، فَنَاج مُسَلَّمُ (۱)، وَنَاج مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَالرِّكَابِ (۱)، فَنَاج مُسَلَّمُ (۱) سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً (۱) فِي حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ أَلَا يُسْحَبُ (۱) سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً (۱) فِي

النسخ: «مُفَلْطَحَةٌ» في هـ، ذ: «مُطَحْلَفَةٌ»، وفي نـ: «مُفَلْحَطَةٌ»، وفي نـ: «مُفَلْحَطَةٌ»، وفي نـ: «مُطَلْحَفَةٌ». «عَقِيفَةٌ» كذا في قد، ذ، وفي نـ: «مُحَلْطَفَةٌ».

- (١) ولفظة «يمر» ثبت في المنقول عنه ونسخة غيره وليس في النسخ وشرحى الكرماني والعيني.
- (۲) بالكسر: الكريم من الخيل، وبالفتح: البصر، يعني كلمح البصر، وهذا هو الأولى لئلا يلزم التكرار، «ك» (١٤٨/٢٥)، «ع» (١٤٠/١٦).
- (٣) قوله: (كأجاويد الخيل) جمع الأجواد وهو جمع الجواد وهو: فرس بيِّن الجود بالضم رائع، «ك» (١٤٨/٢٥)، «ع» (١٤١/١٤). قوله: «مخدوش» أي: مخموش ممزوق من الخمش بالمعجمتين، وهو تمزيق الوجه بالأظافير. قوله: «ومكدوس» بالمهملتين أي: مصروع، ويروى بالشين المعجمة أي: مدفوع مطرود، ويروى: مكردس بالمهملات من كردست الدواب إذا ركب بعضها بعضاً، يعني: أنهم ثلاثة أقسام: قسم مسلم لا يناله شيء أصلاً، وقسم يخدش ثم يخلص، وقسم يسقط في جهنم، «ك»، «ع».
- (٤) بكسر الراء: الإبل، واحدتها الراحلة من غير لفظها، «قس» (٤٧٥/١٥).
  - (٥) بتشديد اللام المفتوحة، «ع» (١٦/ ١٤٠).
    - (٦) أي: آخر الناجين، «ك» (١٤٩/٢٥).
      - (٧) ببناء المجهول أي: يجر جرًّا.
        - (٨) أي: مطالبة.

الْحَقِّ، قَدْ (') تَبَيَّنَ لَكُمْ مَنِ الْمُؤْمِنِ (') يَوْمَئِدٍ لِلْجَبَّارِ (''). وَإِذَا رَأَوْا أَنْهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ (') (') يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فَيَ قُولُ اللَّهُ: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ (''). وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمَيْهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، النَّارِ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمَيْهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ،

النسخ: «وَإِذَا رَأَوْا» في هـ، ذ: «فَإِذَا رَأَوْا». «عَلَى النَّارِ» زاد في ذ: «بِذُنُوبِهِمْ فَيَأْتُونَهُمْ». «إِلَى قَدَمَيْهِ» في ذ: «إِلَى قَدَمِهِ».

- (١) حالية.
- (٢) صلة أشد، «ك» (٥٥/ ١٤٩)، «ع» (٦١/ ٦٤٠)، «قس» (١٥/ ٥٧٥).
  - (٣) متعلق بمناشدة، «ك» (٢٥/ ١٤٩)، «ع» (١٦/ ٦٤٠).
- (٤) قوله: (للجبار \_ و \_ في إخوانهم) كلاهما متعلق بمناشدة مقدرة أي:

ليس طلبكم مني في الدنيا في شأن حق يكون ظاهراً لكم أشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم من النار، والغرض شدة اعتناء المؤمنين بالشفاعة لإخوانهم، وظاهر السياق يقتضي أن يكون: «إذا رأوا» بدون الواو لكن قوله: «في إخوانهم» مقدم حكماً، وهذا خبر مبتدأ محذوف أي: وذلك إذا رأوا نجاة أنفسهم. وقوله: «يقولون» هو استئناف كلام، قلت: الذي يظهر من حل التركيب أن قوله: «يقولون» جزاء «إذا»، «ع» (١٦/ ١٤٠ \_ ١٤١).

- (٥) ولأبي ذر عن الكشميهني: «وبقي إخوانهم»، «قس» (١٥/ ٤٧٥).
- (٦) جمع، والحال أن مرجعه وهو المؤمن مفرد باعتبار الجمع المراد من لفظ الجنس، «قس» (١٥/ ٤٧٥)، «ع» (١٦/ ٦٤٠).
  - (٧) أمر بقطع الهمزة.
- (٨) في نسخة ابن الأديب: «على النار بذنوبهم»، وفي مقابله في الحاشية بدل «بذنوبهم»: «فيأتونهم»، وعليه مكتوب: صوابه.

فَيُخْرِجُونَ (۱) مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (۱) مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ (۱): فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴿ [النساء: ١٤]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي (۱).

النسخ: «وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ» سقطت الواو في ذ. «فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِّي» في سـ، حـ، ذ: «فَإِذَا لَمْ تُصَدِّقُونِّي»، وفي ذ: «فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا»، وفي ذ: «فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا»، وفي ذ: «فَإِذْ لَمْ تُصَدِّقُونِي».

<sup>(</sup>١) بضم التحتية وكسر الراء من الإخراج.

<sup>(</sup>۲) سئل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة، وذرة واحدة منها، وقيل: الذرة ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس، «ع» (٦٤١/١٦).

<sup>(</sup>٣) الخدري راوي الحديث، «ع» (١٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقيت شفاعتي...) إلخ، قرأت في "تنقيح الزركشي" (١/ ١٥٥): وقع هاهنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء: "فيقول الله: بقيت شفاعتي. فيخرج من النار من لم يعمل خيراً"، وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار! ورد بوجهين: أحدهما: أن هذه الزيادة ضعيفة، لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق في "الجمع"، والثاني: أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، كما يدل عليه بقية الأحاديث هكذا قال، والوجه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة هنا، وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيها: "أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من خير" قال: هذه الرواية غير

فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا('')، فَيُلْقَوْنَ ('') فِي حَافَتَيْهِ ('') فِي خَافَتَيْهِ ('') بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَاةُ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ ('') كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ ('') فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ('')، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ

#### النسخ: «الْحَيَاةُ» في ذ: «مَاءُ الْحَيَاةِ»، وفي أخرى: «نَهْرُ الْحَيَاةِ».

متصلة، ولما ساق حديث أبي سعيد الذي في هذا الباب ساقه بلفظ البخاري، ولم يتعقبه بأنه غير متصل، ولو قال ذلك لتعقبناه عليه؛ فإنه لا انقطاع في السند، ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه الزركشي وإنما فيه: «فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيخرج أقواماً قد امتحشوا» ثم قال في آخره: «فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه»، فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعني، «ف» (١٣/ ٤٢٩).

قوله: «بأفواه الجنة» جمع فوهة، بضم الفاء وشدة الواو المفتوحة على غير قياس، وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها، والمراد: مفتتح مسالك قصور الجنة، «ك» (٢٥/ ٢٥)، «ع» (٦٤١/١٦)، «قس» (١٥/ ٤٧٦).

- (١) أي: احترقوا. والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم، «مجمع» (٥٦١/٤).
  - (٢) على بناء المجهول.
  - (٣) بسكون الهاء وفتحها، «ك» (٢٥/ ١٤٩).
  - (٤) الحافة بتخفيف الفاء الجانب، «ك» (٢٥/ ١٥٠).
    - (٥) بكسر الحاء.
- (٦) قوله: (في حميل السيل) هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء أو غيره بمعنى محموله، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في ليلة ويوم، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها، وروي: في حمائل السيل جمع حميل، «مجمع»

وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مَنْهَا إِلَى الظَّلِّ كَانَ أَبْيض، فَيُخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْلُوْلُوُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْلُوْلُوُ، فَيُحْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ (١) وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ (١). فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ». [راجع: ٢٢، أخرجه: م ١٨٣، تحفة: ٢١٧٢].

٧٤٤٠ \_ وَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (٣): حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:

النسخ: «وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ» ثبتت الواو في ذ. «فَيُجْعَلُ» في ذ: «فَتُجْعَلُ». وفي ذ: «فَتُجْعَلُ». وفي ذ: «فَتُجْعَلُ». «وَقَالَ الْحَجَّاجُ»، وفي ذ: «حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ»، وفي ذ: «حَجَّاج» بدل «الحجاج».

(١/ ٥٦١). قوله: «الخواتيم» أراد به أشياء من الذهب تعلق في أعناقهم كالخواتيم علامة يعرفون بها وهم كاللآلي في صفائهم. قوله: «بغير عمل عملوه» أي: لمجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات. وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيمن كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله، «ك» (١٥٠/٢٥)، «ع» (١/ ١٤١).

- (١) أي: في الدنيا.
- (٢) من الدنيا إلى الآخرة.
- (٣) قوله: (وقال الحجاج بن منهال) هو أحد مشايخ البخاري، ولم يقل: «حدثنا حجاج»؛ لأنه إما سمعه منه مذاكرةً لا تحميلاً، وإما أنه كان عرضاً ومناولةً، وهكذا وقع عند جميع الرواة، إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري، فقال فيها: «حدثنا حجاج»، وكلهم ساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: «خلقك الله بيده» ثم قال: «فذكر الحديث، ووقع لأبي ذر عن الحموي نحوه ولكن قال: «وذكر الحديث بطوله» بعد قوله: «حتى يهمّوا بذلك» ونحوه للكشميهني، «ع» (١٦/ ١٤٢).

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْ قَالَ: «يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهُمُّوا(١) (٢) بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا(٣) إِلَى رَبِّنَا فَيُريحُنَا(٤) مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ فَيُريحُنَا (٤) مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا،

النسخ: «يُحْبَسُ» في نه: «يُحْشَرُ». «حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ» قال بعده في ح، ه، ذ: «وَذَكَرَ الحديثَ بِطُولِهِ». «فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا...» إلخ، ثبت في هه، سه. «إِلَى رَبِّنَا» في نه: «عَلَى رَبِّنَا». «خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ» قال بعده في سف: «فَذَكَرَ الحديثَ...». «اشْفَعْ» كذا في سه، هه، ذ، وفي نه: «لِتَشْفَعْ».

(۱) بضم أوله وكسر الهاء، ولأبي ذر بفتح الياء وضم الهاء أي: يحزنوا، «قس» (١٥/ ٤٧٨)، «ك».

(۲) قوله: (حتى يهموا) من الوهم، وفي بعضها: «يهمّوا» من الهمّ بمعنى القصد والحزن، معروفاً ومجهولاً. وفي «صحيح مسلم»: «يهتموا» أي: يعتنوا بسؤال الشفاعة وإزالة الكرب عنهم، «ك» (۲۵/ ۱۵۰ \_ ۱۵۱)، «ع» (۲/ ۱۲۲).

قوله: «بذلك» أي: الحبس، وقول الزركشي \_: هذه الإشارة إلى المذكور بعده وهو حديث الشفاعة \_، تعقبه في «المصابيح» فقال: هو تكلف لا داعي له، والظاهر أن الإشارة راجعة إلى الحبس المذكور بقوله: يحبس المؤمنون حتى يهموا، «قس» (٤٧٨/١٥ \_ ٤٧٩).

(٣) جواب «لو» محذوف، أو هو للتمني، «ك» (١٥١/١٥)، «ع» (٢/ ٦٤٢).

(٤) من الإراحة، بالراء، «ك» (٢٥١/١٥١)، بالرفع وبالنصب: جواب التمنى المدلول عليه بلو، «ف»، [«قس» (٢٥١/٤٧٩)].

فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ('' \_ قَالَ: فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ ('' أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ (") وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا \_، وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ ('')

النسخ: «فَيَقُولُ» في ذ: «قَالَ: فَيَقُولُ» مصحح عليه. «فَيَذْكُرُ» في ذ: «وَيَذْكُرُ».

- (۱) أي: لست أهلاً بذلك وليس لي هذه المنزلة، «ك» (١٥١/٢٥)، «ع» (١٦/ ٦٤٢).
  - (٢) أي: أصابها.
- (٣) قوله: (أكله من الشجرة) منصوب بأنه بدل أو بيان للخطيئة أو بفعل مقدر نحو: يعني، ويجوز أن يكون بياناً للضمير المبهم المحذوف، نحو قوله تعالى: ﴿ فَقَصَدْهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [فصلت: ١٦]. وفي بعضها: «ويذكر أكله» بحذف لفظ: «الخطيئة التي أصاب» كذا في «ك» (١٥١/١٥)، «قس»
- (٤) قوله: (أول نبي بعثه الله) فإن قلت: لزم منه أن آدم لم يكن نبياً؟ قلت: اللازم ليس كذلك، بل كان نبياً لكن لم يكن له أهل أرضٍ يُبعث إليهم، وله أجوبة أخرى تقدمت. قوله: «سؤاله» هو: دعاؤه بقوله: «ينكر ثلاث كلمات» ﴿رَبِ لاَ نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا﴾ [نوح:٢٦]. قوله: «يذكر ثلاث كلمات» وهيي: قوله: ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات:٨٩]، و﴿بَلُ فَعَلَهُ كَبِرُهُمٌ ﴾ [الأنبياء:٣٣]، و«هذه أختي»، وهذه رواية المستملي، وفي رواية غيره: «ثلاث كذبات»، قال القاضي: هكذا يقولونه تواضعاً وتعظيماً لما يُسألونه، وإشارة إلى أن هذا المقام لغيرهم، ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد على ويكون إحالة كل واحد منهم على الآخر ليصل بالتدريج إلى محمد على إظهاراً لفضيلته، وكذلك إلهام الله الناس بسؤالهم عن آدم وغيره؛ فإنهم إذا سألوهم وامتنعوا ثم سألوه على أنها وحصل غرضهم علموا ارتفاع منزلته وكمال

إِلَى الأَرْضِ (١). فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ (٢) رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْم \_، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ \_، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْداً آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. كَذَبَهُنَّ \_، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْداً آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ \_ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَلْهُ النَّفْسَ \_، وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً عَبْداً قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً عَبْداً قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً عَبْداً قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً عَبْداً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ. قَالَ: فَيَأْتُونَى (٣) فَا شَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ. قَالَ: فَيَأْتُونَى (٣) فَا شَقَدَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ. قَالَ: فَيَأْتُونَى (٣) فَأَسُتَا ذِنُ

النسخ: «إِلَى الأَرْضِ» في ذ: «إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ». «كَلِمَاتٍ» في ه، ذ: «كَذَبَاتٍ». «فَيَأْتُونِي» في سه، ه، ذ: «فَيَأْتُونَنِي». «فَيَأْتُونَنِي». «فَيَأْتُونَنِي».

قربه، وإن هذا الأمر العظيم لا يقدر على الإقدام عليه غيره على الشفاعة العظمى، انتهى. واعلم أن الخطايا من الأنبياء إما صغائر سهوية، وإما قبل النبوة، وإما ترك الأولى؛ لوجوب عصمتهم بعد النبوة عن الصغائر العمدية وعن الكبائر مطلقاً، كذا في «ع» (٦٥/ ١٥١)، «ك» (٢٥/ ١٥١ \_ ١٥٢).

- (١) الموجودين بعد الطوفان، «قس» (١٥/ ٤٧٩).
- (۲) يشير إلى قوله: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ [هود: ٥٤]، «قس» (١٥/ ٤٧٩).
- (٣) قوله: (فيأتوني فأشفع لهم) في الإراحة فيشفع لي ويفصل بينهم، وفي الكلام اختصار. وهذا هو المقام المحمود والشفاعة العامة الكبرى؛ إذ ما بعد هذا هي شفاعات خاصة لأمته لا تعلق لها بما لجأ الناس إليه فيها، وهي الإراحة من الموقف والفصل بين العباد، والحاصل: أنه شفع أولاً

عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ (۱) فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِداً فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ (۲)، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ تُشَفَعْ تُشَفَعْ مُكَمَّدُ (۱)، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَتْنِي عَلَى رَبِّي وَاشْفَعْ تُشَفَعْ تُلُوفَعُ رَأْسِي فَأَتْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُ (۱) لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ (۱) فِأَدْخِدُهُ مُلْ الْبُحَنَّةَ ». قَالَ قَتَادَةُ (۱): وَسَمِعْتُهُ (۱) أَيْضاً يَقُولُ: «فَأَخْرُجُ (۱) فَأَخْرُجُ (۱)

### النسخ: «تُعْطَ» في ذ: «تُعْطَا». «أَيْضاً» ثبت في ه.

للعامة ثم شفع ثانياً وثالثاً ورابعاً لطوائف أمته، ولا بد من الحمل عليه ليتلائم صدر الحديث وعجزه، كذا في «الكرماني» (٢٥/ ١٥٢). قوله: «وعده نبيكم» أي: حيث قال: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ﴾ [الإسراء: ٢٩]، وهذا هو إشارة إلى الشفاعة الأولى التي لم يصرح بها في الحديث، لكن السياق وسائر الروايات تدل عليه. وفي الحديث: «أن المؤمن لا يخلد في النار، وأن الشفاعة تنفع لأهل الكبائر»، كذا في «الكرماني» (٢٥/ ١٥٣).

- (١) أي: جنته، والإضافة للتشريف كبيت الله، أو الضمير راجع إليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه الالتفات، «ك» (٢٥/ ١٥٢).
  - (٢) أي: ارفع رأسك يا محمد، «ع» (٦٤٣/١٦)، «ك» (٢٥/ ١٥٢).
    - (٣) على بناء المجهول، من التشفيع أي: تقبل شفاعتك.
      - (٤) أي يعين لي طائفة معينة، «ع» (١٦/ ٦٤٣).
      - (٥) بفتح الهمزة وضم الراء، «قس» (١٥/ ٤٨٠).
        - (٦) من الإدخال.
        - (٧) هو الراوي عن أنس.
          - (٨) أي: أنساً.
        - (٩) من الخروج، أي: من الدار.

فَأُخْرِجُهُمْ (١) مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ. فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ (١)، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ». فَالَّمُنِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجُهُمْ (١) مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّة، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي عَلَى وَلَيْ يَقُولُ: (فَعُ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ. قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ، وَالْفَعْ تُشَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ. قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ، وَالْفَعْ تُشَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ. قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ، وَالْفَعْ تُشَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ. قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ، فَلَانِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيُعْ وَلَا فَتَادَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (وَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّة، حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّة، حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ

النسخ: «ثُمَّ أَعُودُ» زاد في سه، هه، ذ: «الثَّانِيَةَ». «فَأَسْتَأْذِنُ» في ن: «وَاسْتَأْذِنُ». «تُعْطَهُ». «وَسَمِعْتُهُ» زاد في ه: «أَيْضاً». «تُعْطَهُ» في ن: «تُعْطَهُ». «وَسَمِعْتُهُ» زاد في ه: «أَيْضاً».

<sup>(</sup>١) من الإخراج.

<sup>(</sup>٢) على بناء المجهول من التشفيع أي: تقبل شفاعتك.

<sup>(</sup>٣) موصول بالسند المذكور، «ع» (١٦/ ٦٤٣)، «ف» (١٣/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) هو الراوي عن أنس.

<sup>(</sup>٥) أي: أنساً.

<sup>(</sup>٦) من الخروج، أي: من الدار.

<sup>(</sup>٧) من الإخراج.

إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُوْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ<sup>(۱)</sup>. قَالَ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٨٩]. قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ<sup>(۲)</sup> نَبِيُّكُمْ ﷺ. [راجع: ٤٤، تحفة: ١٤١٧].

النسخ: «حَبَسَهُ» في نه: «قَدْ حَبَسَهُ». «هَذِهِ» ثبت في هه، ذه «حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ». «حَدَّثَنِي أَبِي» في نه: «حَدَّثَنَا أَبِي». «حَدَّثَنَا أَبِي». «حَدَّثَنَا أَبِي».

<sup>(</sup>١) أي: بنص القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨]، وهم الكفار، «ك» (١٥٣/٢٥)، «ع» (٦٤٣/١٦).

<sup>(</sup>۲) بضم أوله وكسر ثانيه، «قس» (۱۵/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحلمن بن عوف، «ع» (٦٤٣/١٦).

<sup>(</sup>٤) ابن كيسان.

<sup>(</sup>٥) هو بيت مستدير من الخيام، وهو من بيوت العرب، «ع» (١٦/ ٦٤٣).

<sup>(</sup>٦) هذا محل المطابقة للترجمة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (حتى تلقوا الله) اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته، لقيه يلقاه، ويقال أيضاً في الإدراك بالحس وبالبصيرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ﴾ [آل عمران: ١٤٣]، وملاقاة الله يعبر بها عن

٧٤٤٢ \_ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ<sup>(۲)</sup>، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، قَالَ: وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، قَالَ: وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رُبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَا وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَا وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ (أُنْ )، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ،

النسخ: «حَدَّثَنَا ثَابِتُ» كذا في ذ، وفي نه: «حَدَّثَنِي ثَابِتُ».

الموت وعن يوم القيامة، وقيل ليوم القيامة: يوم التلاقي لالتقاء الأولين والآخرين فيه، «ف» (٤٣٠/١٦).

قوله: «فإني على الحوض» أراد به الحوض الذي أعطاه الله تعالى، وهو في الجنة، ويؤتى به إلى المحشر يوم القيامة. وفيه رد على المعتزلة في إنكارهم الحوض، وفي بعض النسخ: «حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»، وعلى هذه الرواية سأل الكرماني حيث قال (٢٥/١٥٣): الله منزه عن المكان فكيف يكون على الحوض؟ ثم أجاب بقوله: هو قيد للمعطوف كقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، أو لفظ: «على الحوض» ظرف للفاعل لا للمفعول، وفي أكثر النسخ بدل في كلمة: «فإني على الحوض»، فسقط السؤال عن درجة الاعتبار بالكلية، «ع» كلمة: «فإني على الحوض»، فسقط السؤال عن درجة الاعتبار بالكلية، «ع»

- (١) أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي، «ع» (١٦/ ٦٤٤).
  - (٢) الثوري.
- (٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، «ع» (١٦/ ١٤٤).
  - (٤) أي: منورهما أو مدبر أمرهما، «مجمع» (٨١٩/٤).
    - (٥) الحق ضد الباطل، «مجمع» (١/ ٥٢٧).

وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ()، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ()، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ()، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ()، وَبِكَ حَاكَمْتُ ()، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخَدْتُ، وَمَا أَنْتَ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ».

قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ<sup>(٥)</sup> وَأَبُو الزُّبَيْرِ<sup>(١)</sup> عَنْ طَاوُسٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ<sup>(٧)</sup>: ﴿ٱلْقَيُّومُ ﴾: الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

النسخ: «وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ» في نه: «وَلِقَاؤُكَ حَقُّ». «وَمَا أَعْلَنْتُ» لفظ «ما» سقط في نه: «قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ» في ذه «وَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ» (٨)، وزاد قبله في نه: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ».

- (١) مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ولقاؤك حق»؛ لأن معناه: رؤيتك ثابت، «ع» (٦٤٤/١٦).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ١١٢٠).
  - (٣) أي: من خاصمني من الكفار، «مجمع» (٢/٥٤).
- (٤) قوله: (وبك حاكمت) أي: كل من جحد بحق جعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما تحاكم إليه أهل الجاهلية من صنم أو كاهن، «مجمع» (١/ ٥٣٣).
  - (٥) المكي الحبشي مفتي مكة، «ك» (٢٥/ ١٥٤)، «ع» (١٦/ ٦٤٤).
    - (٦) محمد بن مسلم بن تدرس، «ع» (١٦/ ٦٤٤).
- (٧) أراد أن مجاهداً فسر «القيوم» بقوله: «القائم على كل شيء»، «ع» (٦٤٤/١٦).
- (٨) قوله: (وقال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاوس: قيام) أراد أن قيساً وأبا الزبير رويا هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس، فوقع عندهما: «أنت قيام السماوات»، «ع» (١٦/ ١٤٤).

وَقَرَأً عُمَرُ<sup>(١)</sup>: الْقَيَّامُ. **وَكِلَاهُمَا مَدْخٌ**<sup>(١)</sup>. [راجع: ١١٢٠].

٧٤٤٣ \_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٤)، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ (٥)، ...............

النسخ: «وَكِلَاهُمَا مَدْحٌ» زاد بعده في نه: «وَقَالَ ابنُ عَباسٍ: نُورُهَا فِي السَّمَوَات». «حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ».

(١) قوله: (وقرأ عمر) أي: ابن الخطاب رضي الله عنه: ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ اللهُ اللهُ عنه: ﴿ اللهُ لاَ اللهُ الل

(٢) قوله: (وكلاهما مدح) أي: القيوم والقيام مدح؛ لأنهما من صيغ المبالغة، ولا يستعملان في غير المدح، بخلاف «القيم» فإنه يستعمل في الذم أيضاً، وقال محمد بن فرح \_ بالفاء وسكون الراء، والحاء المهملة \_ في «كتاب الأسنى في أسماء الحسنى»: يجوز وصف العبد بالقيم ولا يجوز بالقيوم. وقال الغزالي في «المقصد الأسنى»: القيوم هو القائم بذاته المقيم لغيره (١٥)، وليس ذلك إلا الله تعالى. وقال الكرماني (٢٥/ ١٥٤): فعلى هذا التفسير هو صفة مركبة من صفة الذات وصفة الفعل، «ع» (٢١/ ١٤٤).

- (٣) ابن راشد القطان، «ع» (١٦/ ٦٤٥).
  - (٤) حماد بن أسامة، «ع» (١٦/ ٦٤٥).
    - (٥) سليمان، «ع» (١٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>١) كذا في «الكرماني»، وفي «العيني»: والقيّم لغيره.

عَنْ خَيْثَمَةُ (۱) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«مَا مِنْكُمْ (۲) مِنْ أَحَدٍ (۳) إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ (۱) وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ (۵) . [راجع: ١٤١٣، تحفة: ٩٨٥٢].

#### النسخ: «حِجَابٌ» في ه: «حَاجِبٌ».

- (١) ابن عبد الرحمٰن الجعفي، «ع» (١٦/ ١٤٥)، «ك» (٢٥/ ١٥٥).
- (٢) الخطاب للمؤمنين وقيل: بعمومه، «ك» (٢٥/١٥٥)، «ع» (٦٤٥/١٦).
  - (٣) المطابقة للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، «ع» (١٦/ ١٤٥).
- (٤) قوله: (ترجمان) فيه لغات: ضم التاء والجيم، وفتحهما، وفتح الأولى وضم الثانية، «ك» (١٥٥/١٥)، «ع» (١٦٥/١٦)، هو من يترجم الكلام أي: ينقله من لغة إلى أخرى، «مجمع» (١/ ٢٦١).
- (٥) قوله: (ولا حجاب يحجبه) وفي رواية الكشميهني: «ولا حاجب». قال ابن بطال (٢٠/٤٦٤): معنى رفع الحجاب: إزالة الآفة من أبصار المؤمنين، المانعة لهم من الرؤية، فيرونه لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم، ويشير إليه قوله تعالى في حق الكفار: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في قصة معاذ: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب": والمراد بالحاجب والحجاب: نفي المانع من الرؤية، فلما نفى عدم إجابة دعاء المظلوم استعار الحجاب للرد، فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة، والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول؛ لأن الحجاب من شأنه المنع من الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع، ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على الاستعارة التخييلية، وهي أن يشترك شيئان في وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما

٧٤٤٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(') قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ('') الجَونِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ('') عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: «جَنَّتَانِ ("') عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: «جَنَّتَانِ ("')

حيث تكون جهة الاشتراك وصفاً فثبت كماله في المستعار منه بواسطة شيء آخر فثبت ذلك للمستعار له مبالغة في إثبات المشترك، قال: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل التخلص من مهاوي التجسم.

قال: ويحتمل أن يراد بالحجاب: استعارة محسوس لمعقول؛ لأن الحجاب حسي والمنع عقلي. قال: وقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة، والله سبحانه منزه عما يحجبه إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس، ولكن المراد بحجابه منعه أبصار خلقه أو بصائرهم بما شاء كيف شاء، وإذا شاء كشف عنهم، ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه» فإن ظاهره ليس مراداً قطعاً، فهي استعارة جزماً، «ف» (١٣/ ٤٣٠).

- (۱) هو ابن المديني، «ع» (۱٦/ ٦٤٥).
- (٢) عبد الملك بن حبيب، «ع» (١٦/ ٦٤٥).
- (٣) قوله: (جنتان...) إلخ، إشارة إلى ما في قوله تعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا وَسَفَيْهُ وَتَفْسِيرِ لَهُ، وهو خبر مبتدأ أي: هما جنتان، و «آنِيَتهما» مبتدأ، و «مِن فضَّةٍ» خبره، ويحتمل أن يكون فاعل «فضة» كما قال ابن مالك: «مررت بواد أثل كله»، إن «كله» فاعل «الأثل» بالمثلثة أي: جنتان مفضض آنيتهما. والحديث من المتشابهات؛ إذ لا وجه حقيقة ولا رداء، فإما أن يفوض، أو يؤول الوجه بالذات، والرداء بشيء كالرداء من صفاته اللازمة لذاته المقدسة عما يشبه المخلوقات. [قال القرطبي في «المفهم» (١/ ٤١٢): الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الآخر: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»، وليس المراد الثياب المحسوسة، «ع» (١٦/ ١٤٥)].

مِنْ فِضَّةٍ (١) آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا (٢)، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا (٣) إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ». [راجع: ٤٨٧٨].

النسخ: «أَنْ يَنْظُرُوا» في ذ: «أَنْ يَنْظُرَ». «الْكِبْرِ» في ذ: «الْكِبْرِيَاءِ».

"وفي جنة عدن" ظرف للقوم، فإن قلت: فهذا مشعر بخلاف الترجمة؛ إذ معناه: أن رؤية الله غير واقعة؟ قلت: لا؛ إذ غرضه بيان قرب النظر؛ إذ رداء الكبر لا يكون مانعاً من الرؤية. قيل: كان على يتخاطب العرب بما يفهمونه فيستعمل الاستعارات ليقرب تناولها، فعبر عن زوال المانع بإزالة الرداء، «ك» (٢٥/ ١٥٥).

حاصله: أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية، فكأن في الكلام حذفاً تقديره بعد قوله: "إلا رداء الكبرياء": "فإنه يَمُنّ عليهم برفعه، فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه"، فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل، فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه وتعالى، "ف" (٢١/ ٤٣٢).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨٧٩).
- (٢) قوله: (من فضة آنيتهما وما فيهما...) إلخ، فإن قلت: يعارضه حديث أبي هريرة: «قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة»، أخرجه أحمد والترمذي وصححه؟ قلت: المراد بالأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها، ومن الثاني حوائط الجنان كلها، «ع» (١٦/ ١٤٥).
  - (٣) مطابقته ظاهرة، «ع» (١٦/ ٦٤٥).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (^) عَلَيْ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَئِهِكَ لَا خَلَقَ (٩) لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٦، أخرجه: م ١٣٨، س في الكبرى ١٠٠٦، تحفة: ٩٢٨٨، ٩٢٣٥].

النسخ: ﴿ ﴿ بِعَهْدِ اللَّهِ . . . ﴾ إلخ » ، في ذ: ﴿ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ » . اللَّهُ ﴾ الآية » .

- (۱) عبد الله بن الزبير، «ع» (۱۲/۲۶۲).
  - (٢) ابن عيينة.
- (٣) قوله: (أعين) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الياء آخر الحروف وبالنون، «ع» (٦٤٦/١٦).
  - (٤) شقيق بن سلمة، «ع» (٦٤٦/١٦).
    - (٥) ابن مسعود، «ع» (١٦/١٦).
- (٦) قوله: (من اقتطع) أي: أخذ قطعة لنفسه. قوله: «غضبان» قد مرّ غير مرة أن في نسبة مثل هذا الكلام إلى الله تعالى يراد به لازمه، ولازم الغضب عذابه. قوله: «مصداقه» بكسر الميم أي: مما يصدق هذا الحديث ويوافقه، «ع» (٦٤٦/١٦).
  - (V) فيه المطابقة، «ع» (٦٤٦/١٦).
  - (٨) مرَّ الحديث (برقم: ٦٦٥٩، و٦٦٧٦).
  - (٩) الخلاق: النصيب الوافر من الخير، «قاموس» (ص: ٨١٢).

٧٤٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: هَمْرَو، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ (۱) \_ لَقَدْ أُعْظِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْظِيَ \_ وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ (۱) كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (۱) لِيَقْتَظِعَ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسْلِم، وَرَجُلٌ عَلَى يَمِينٍ (۱) كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (۱) لِيَقْتَظِعَ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٍ (۱)، فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ (۱) فَضْلِي، كُمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». [راجع: ٢٣٥٨، أخرجه: م ٢٠٨، تحفة: ١٢٨٥٥].

النسخ: «عَلَى سِلْعَتِهِ» كذا في سه، حه، ذه وفي نه: «عَلَى سِلْعَةٍ». «فَيَقُولُ اللَّهُ» زاد في نه: «يومَ القِيَامَةِ».

- (١) السلعة بالكسر: المتاع، وما يُتجر به، «قاموس» (ص: ٦٧٣).
- (٢) أي: بيمين، أو المراد بها المحلوف عليه مجازاً، «مجمع» (٥/ ٢٢١).
- (٣) قوله: (بعد العصر) خص به لشرفه لاجتماع الملائكة وختام الأعمال، «بغوي». ويحتمل أن الغالب من التاجر إنفاقه من ربح ماله، وقد يتفق في اليوم أن لا يربح فيحرص حين الانصراف عند العصر على إمضاء صفقته إن اتفقت باليمين الكاذبة، «مجمع» (٣/ ٦١١).
- (٤) قوله: (منع فضل ماء) أي: يمنع الناس من الماء الفاضل عن حاجته». و«لم تعمل يداك» أي: ليس حصوله وطلوعه من المنبع بقدرتك بل هو بإنعام الله وفضله على العباد، أو المراد به: مثل الماء الذي لا يكون ظهوره بسعي الشخص كالعيون والسيول لا كالآبار والقنوات، «ك» (١٥٦/٢٥).
- (٥) قوله: (أمنعك) مطابقته للترجمة من حيث إن الغضب إذا كان سبباً لعدم الرؤية كان الرضا سبباً لحصولها، «ع» (٦٤٦/١٦).

٧٤٤٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (') قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ('') قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ('') ، عَنْ مُحَمَّد ('') ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ('') عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ ('') عَنْ أَبِي بَكْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ ('') يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ، مِنْهَا أَرْبَعَةُ عُرُمٌ: ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعَدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ خُرُمٌ: ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعَدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ

#### النسخ: «ثَلَاثٌ» في صه، ذ: «ثَلَاثَةٌ».

- (١) ابن عبد المجيد الثقفي، «ع» (١٦/ ٦٤٧).
  - (۲) السختياني، «ع» (۱٦/ ٦٤٧).
  - (۳) ابن سیرین، «ع» (۱۱/ ۱٤۷).
- (٤) اسم ابن أبي بكرة هذا: عبد الرحمن؛ لأن لأبي بكرة أولاداً غيره، واسم أبي بكرة: نفيع بضم النون مصغراً، «ع» (٦٤٧/١٦).
- (٥) قوله: (قد استدار كهيأته) أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأراد بالزمان السنة. و«حرم» أي: محرم فيه القتال. و«مضر» بالضم وفتح المعجمة والراء –: القبيلة المشهورة غير منصرف، وإنما أضافه إليهم لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد من محافظة غيرهم ولم يغيروه عن مكانه، ووصفه بالذي بين جمادى وشعبان للتأكيد أو لإزالة الريب الحادث فيه من النسيء. قال في «الكشاف»: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم، وكانوا يحرمون من شهور العام أربعة أشهر مطلقاً، وربما زادوا في الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر، قال: والمعنى: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه، وعاد الحج إلى ذي الحجة، وبطلت تغييراتهم، وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة، الحج إلى ذي الحجة، وبطلت تغييراتهم، وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة،

الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟». قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ (() بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ؟». قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «أَيُ بَلَدٍ هَذَا؟». قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ (())؟». قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَا أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟». قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالْمَوْلُهُ أَعْلَمُ وَالْمَوْلُهُ أَعْلَمُ وَالْمُولُولُهُ أَعْلَمُ وَالْمُولُولُهُ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمْ وَأَمْوالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ هَذَا وَالْحَالُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا بَعْضَا أَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَاللَّهُ وَلَا بَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ اللَّهُ وَلَا بَعْضَ مَنْ يَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ اللَّهُ اللَّا لِيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ (٥) الْغَائِبَ، وَلَا بَعْضَ مَنْ يَعْضَ مَنْ يَكُونَ أَوْعَى (٨) مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ اللَّهُ الْعَلَلَا ، بَعْضَ مَنْ يَبُعْضَ مَنْ يَكُونَ أَوْعَى (٨) مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْعُنْ اللَّهُ الْمَالِكُ مَا اللَّهُ الْمَالِلُهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْمُ

النسخ: «سَيُسَمِّيهِ» في ذ: «يُسَمِّيهِ» وكذا الآتي. «قَالَ: فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟... أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى» ثبت في سد، ه. «يُسَمِّيهِ» في ذ: «سَيُسَمِّيهِ».

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٥٠، ٧٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: المعهودة، وهي مكة المشرفة، «ك» (٢٥/١٥٠)، «ع» (٢٨/١٦).

<sup>(</sup>٣) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) بالرفع وبالجزم عند الكسائي، نحو: لا تدن من الأسد يأكلك، «ك» (١٥٨/٢٥)، «ع» (٦٤٨/١٦).

<sup>(</sup>٥) أي: حاضر المجلس الغائب عنه، «مجمع» (٢٢٠،٢١٩).

<sup>(</sup>٦) استعمل لعل استعمال عسى، «ع» (١٦/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٧) بضم اللام وبفتحها مشددة، «ك» (١٥٨/٢٥)، «ع» (١١٨/١٦).

<sup>(</sup>A) أحفظ وأضبط، «ك» (٥٦/١٥١)، «ع» (٦٤/ ٦٤٨).

فَكَانَ مُحَمَّدٌ(') إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ(') النَّبِيُّ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ النَّبِيُ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». [راجع: ٦٧].

## ٢٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ:

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ (٣) مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]

٧٤٤٨ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (١٠) عَنْ عَاصِمٍ (٥)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

#### النسخ: «عَنْ عَاصِم» في ذ: «حَدَّثَنَا عَاصِمٌ».

- (۱) ابن سیرین، «ك» (۱۰۸/۲۵)، «ع» (۱۱/۸۶۲).
- (٢) قوله: (صدق) أي: عُلم بالتجربة والاستقراء أن كثيراً من السامعين هم أفضل من شيوخهم، «ك» (١٥٨/٢٥)، «ع» (٦٤٨/١٦).
- (٣) قوله: (إن رحمة الله قريب) إنما قال: قريب والقياس: قريبة؛ لأن الفعيل الذي بمعنى الفاعل قد يحمل على الذي بمعنى المفعول، أو الرحمة بمعنى الترحم، أو صفة لموصوف محذوف أي: شيء قريب، أو لما كان وزنه المصدر نحو: شهيق وزفير أعطى له حكمه في استواء المذكر والمؤنث، وقال ابن بطال: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين، وإلى صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله تعالى بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين، فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته، وكون تسمية الجنة رحمة لكونه فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته،
  - (٤) ابن زياد، «ع» (٦٤٨/١٦).
  - (٥) الأحول، «ع» (١٦/ ١٤٨).
  - (٦) عبد الرحمٰن النهدي، «ع» (٦٤٨/١٦).

كَانَ ابْنُ (۱) لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ عَيْ يَقْضِي (۲)، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهَا، فَأَرْسَلَ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَأَرْسَلَ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَقَامَ مَعُهُ وَمُعَاذُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَامَ مَعُهُ وَمُعَاذُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْ الصَّبِيّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ (٣) فِي صَدْرِهِ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْ الصَّبِيّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ (٣) فِي صَدْرِهِ لَكُمَا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْ الصَّبِيّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ (٣) فِي صَدْرِهِ لَكُمَا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْ الصَّبِيّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ (٣) فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ: "إِنَّهَا يَرْحَمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَرْحَمُ اللَّهُ (٢) مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ (٢). عَبَادِهِ الرُّحَمَاءَ (٢). وَيَعْمَا وَاللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

النسخ: «يَقْضِي» في ه: «يُفْضِي». «وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ» في ه، ذ: «وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ». «فَقَالَ: إِنَّمَا» في ذ: «قَالَ: إِنَّمَا».

<sup>(</sup>۱) وفي «النذور»: أنه بنت، «ع» (٦٤٨/١٦)، «ك» (١٥٨/٢٥)، [بل في «كتاب المرضى» (ح: ٥٦٥٥)]. ومرَّ الحديث (برقم: ٦٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يقضي) بفتح أوله وسكون القاف بعدها ضاد معجمة أي: يموت، والمراد أنه كان في النزع. وللكشميهني: بضم أوله بعده فاء، «قس» (١٥/ ٤٩٠).

مرَّ الحديث (برقم: ١٢٨٤، ٥٦٥٥، ٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) بضم أوله وفتح القافين: تضطرب، «قس» (١٥/ ٤٩٠)، تصوت مضطرباً، «ك» (١٥/ ١٥٩)، «ع» (٦٤٨/١٦).

<sup>(</sup>٤) تشبه به البدن وحركة الروح فيها، «تو» (٣/ ١٠٧٢)، كذا (برقم: ١٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) الشنة: القربة الخَلَق الصغيرة، «قاموس» (ص: ١١١٥).

<sup>(</sup>٦) فيه إثبات صفة الرحمة له، وهو مقصود الترجمة، «ف» (١٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>۷) جمع رحيم، «ع» (۱٦/ ٦٤٨).

٧٤٤٩ \_ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ(') بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(') قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي(")، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ(')، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ(') إِلَى رَبِّهِمَا فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا('') لَا يَدْخُلُهَا

### النسخ: «حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ» في ذ: «حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ».

- سمع عمه يعقوب بن إبراهيم، «ع» (١٦/ ٦٤٩).
  - (۲) ابن عبد الرحمن بن عوف، «ع» (۱۲/ ۱۶۹).
    - (٣) أي: إبراهيم، «ع» (١٦/ ٦٤٩).
    - (٤) عبد الرحلمن بن هرمز، «ع» (١٦/ ٦٤٩).
- (ه) قوله: (اختصمت الجنة والنار) قال ابن بطال (١٠/ ٤٧١) عن المهلب: يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاما والله قادر على كل شيء، ويجوز أن يكون مجازاً كقولهم: «امتلأ الحوض وقال: قطني» والحوض لا يتكلم وإنما ذلك عبارة عن امتلائه، وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك، وكذا في قول النار: ﴿هَلِّ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠]. قال: وحاصل اختصامهما: افتخار إحداهما على الآخرى بمن يسكنها، فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا آثر عند الله من الجنة، وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أوليائه آثر عند الله! فأجيبتا: بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من يسكنهما، وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما؛ إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به، وقد رد الله تعالى الأمر في ذلك إلى مشيئته، «ف» (٣٦/ ٢٣).
  - (٦) فيه التفات لأن نسخ الكلام أن تقول ما لي، «ف» (٣٦/١٣).

إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ<sup>(۱)</sup> وَسَقَطُهُمْ (<sup>۱)</sup>. وَقَالَتِ النَّارُ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ<sup>(۱)</sup>: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا<sup>(۱)</sup>. قَالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ (۱) لَا يَظْلِمُ

# النسخ: «وَقَالَتِ النَّارُ» زاد في ذ: «يَعْنِي: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ».

(۱) قوله: (إلا ضعفاء الناس) فإن قلت: ما وجه الحصر وقد يدخل فيها غير الضعفاء من الأنبياء والملوك العادلة والعلماء العاملة؟ قلت: ذلك بالنظر إلى الأغلب فإن أكثرهم الفقراء والبله وأمثالهم، وأما غيرهم من أكابر الدين فهم قليلون، وقيل: معنى الضعيف: الساقط الخاضع لله المتواضع للخلق ضد المتكبر، كذا في «ك» (٢٥/ ١٥٩).

- (٢) قوله: (سقطهم) بفتحتين: جمع ساقط، وهو: النازل القدر الذي لا يعبأ به، وسقط المتاع: رديئه، «ف» (٢٦/١٣). بالفتحتين: الضعفاء الساقطون عن أعين الناس، «ع» (٦٤٩/١٦).
- (٣) قوله: (وقالت النار: يعني أوثرت) بالمتكبرين على صيغة المجهول أي: اختصصت، وهذا مقول القول أبرزه في بعض النسخ بقوله: «يعني أوثرت بالمتكبرين»، ولم يقع هذا في كثير من النسخ حتى قال ابن بطال (٢٠/ ٤٧٢): سقط قول النار هاهنا من جميع النسخ. وقال الكرماني (٢٥/ ١٥٩): أين مقول القول؟ ثم قال: قلت: مقدر معلوم من سائر الروايات وهو: أوثرت بالمتكبرين، «ع» (١٦/ ١٤٩).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨٤٨).
  - (٥) بالكسر: ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، «مجمع» (٢٢٢/٤).
- (٦) قوله: (فأما الجنة فإن الله...) إلخ، قال عياض [«الإكمال» (٣٨٠/١): يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة: «فإن الله...» إلخ: أنه يعذب من يشاء غير ظالم له كما قال: «أعذب بك من أشاء»، ويحتمل أن

## مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ(١) مَنْ يَشَاءُ

يكون راجعاً إلى تخاصم الجنة والنار بأن الذي جعل لكل منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحداً، وقال غيره: يحتمل أن يكون على سبيل التلميح بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ على سبيل التلميح بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠] فعبر عن ترك تضييع الأجر بترك الظلم، فالمراد أنه يدخل من أحسن الجنة التي وعد المتقين برحمته، «ف» (١٣/ ٢٣٧).

(١) قوله: (ينشئ للنار) أي: يوجد ويخلق، وقال القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاً، وأما النار فيضع فيها قدمه، قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقاً إلا هذا.

وقال الكرماني (٢٥/ ١٦٠): واعلم أن الحديث مرَّ في سورة "ق» (برقم: ٤٨٤٩) بعكس هذه الرواية، قال ثمة: "وأما النار فتمتلئ ولا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً»، وكذا في "صحيح مسلم"، فقيل: هذا وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى من بخلاف الإنعام على غير المطيع، أقول: لا محذور في تعذيب الله تعالى من لا ذنب له إذ القاعدة القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة، فلو عذبه به لكان عدلاً، والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار، والله يفعل ما يشاء، ولا حاجة إلى الحمل على الوهم، والله أعلم، "ع» (١٦/ ١٤٩ ـ ٢٥٠).

وعن المهلب [انظر «شرح ابن بطال» (١٠/ ٤٧٢)] قال: في هذه الرواية حجة لأهل السُّنَّة في قولهم: إن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته في الدنيا؛ لأن كل شيء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم لهم، انتهى.

وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكر الرواية شيخنا [البلقيني] واحتج بقوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

فَيُلْقَوْنَ<sup>(۱)</sup> فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَيُلْقَونَ فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَيُلْقَونَ فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثَلَاثاً، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ (۱) فِيهَا فَتَمْتَلِئُ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا

النسخ: «حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَتَمْتَلِئُ» في نه: «حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ وَيَنْزَوِي». «وَيُرْدُّ» في نه: «وَتُرَدُّ»، وفي نه: «وَيُزوى» ـ أي: يضمّ، «ك» (١٦٠/٢٥)، «ع» (١٦٠/١٦) ـ.

[الكهف: ٤٩]، ثم قال: وحمْلُه على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب، انتهى.

ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح، ولكن لا يعذبون، كما في «الخزنة». ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار، وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله: «فيلقون فيها وتقول: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» وأعادها ثلاث مرات ثم قال: «حتى يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلئ»، فالذي يملؤها \_ حتى تقول: حسبي \_ هو القدم كما هو صريح الخبر، «ف» (٢٧/١٣).

- (۱) على صيغة المجهول، «ع» (١٦/ ٢٥٠).
- (۲) قوله: (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثلاثاً) أي: قالها ثلاث مرات، قال الزمخشري: المزيد إما مصدر [كالمجيد] وإما اسم مفعول كالمبيع، وقيل: هذا استفهام إنكار وإنها لا تحتاج إلى زيادتها، «ع» (١٦/ ١٥٠).
- (٣) قوله: (قدمه) هذا لفظ من المتشابهات، [والحكم فيه] إما التفويض وإما التأويل، فقيل: المراد به التقدم، «ع» (١٦/ ١٥٠)، وهو سائغ في اللغة «نووي» (١٩/ ٢٠٦). أي: يضع الله فيها من قدَّمه لها من أهل العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم، أو وضع القدم عبارة عن الزجر عليها والتسكين لها كما يقال: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي، «ع» (١٦/ ١٥٠). أو المراد: قدم بعض المخلوقين، فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق

إِلَى بَعْض وَتَقُولُ: قَطٍْ قَطٍْ قَطٍْ قَطْ إِ<sup>(١)</sup>. [راجع: ٤٨٤٩، تحفة: ١٣٦٥١].

٧٤٥٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْس، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِةً قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَاماً سَفْعٌ (٢) مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ عَنْ أَنَس، أَنَّ النَّبِي عَيْكِةً قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَاماً سَفْعٌ (٢) مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوها عُقُوبَةً (٣)، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ (٤) فَيُقَالُ لَهُمُ: الْجَهَنَمِيُّونَ». قَالَ هَمَّامٌ (٥): حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ (الجع: ٢٥٥٩].

النسخ: «أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّةٍ» كذا في قد، ذ، ولغيرهما: «عَنِ النَّبِيِّ عَيَّقَةٍ». «أَصَابُوهَا» في نه: «قَالَ: هِشَامٌ». «قَالَ هَمَّامٌ» في نه: «قَالَ: هِشَامٌ». «عَنِ النَّبِيِّ عِيَّةٍ».

المعلوم، «نووي». وقد أيد حمله على غير ظاهره ابن أبي جمرة بقوله تعالى: ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾؛ إذ لو كان على ظاهره لكان أهل النار في نعيم المشاهدة كما يتنعم أهل الجنة برؤية ربهم؛ لأن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب، «ف» (١٣/ ٤٣٧).

- (۱) ثلاث مرات، كذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها مرتين وهو الأظهر، «ع» (۲۱/ ۲۰۰). فيه ثلاث لغات: سكون الطاء وكسرها منونة وغير منونة، «ك» (۲۵/ ۲۰۱). معنى قط: حسب، وتكرارها للتأكيد، ويروى: قطي قطي أي: حسبي، «ع» (۲۱/ ۲۰۰).
- (۲) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم مهملة، هو أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض سواد، «ف» (۲۳/۱۳).
  - (٣) نصب على التعليل أي: لأجل العقوبة، «ع» (١٦/ ٢٥٠).
    - (٤) فيه المطابقة، «ع» (١٦/ ٢٥٠).
  - (٥) هذا طريق آخر في حديث أنس عن همام، «ع» (١٦/ ٢٥٠).
- (٦) ابن يحيى، وقيل في بعض النسخ: هشام، قال الكرماني: قيل:

#### ٢٦ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ (١) ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا (٢) ﴾ [فاطر: ٤١]

٧٤٥١ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٤)، عَنِ الأَعْمَش (٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢)، عَنْ عَلْقَمَةً (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٨) قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ (٩) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ (١٠)

النسخ: «بَابُ قَوْلِ اللَّهِ» في ذ: «بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تعالَى»، وفي ذ: «قَوْلُ اللَّهِ».

هو الصحيح، والفرق بين الطريقين أن الأولى بلفظ العنعنة، والثانية بلفظ التحديث، «ع» (١٦/ ٢٥٠).

- (۱) الإمساك: المنع، وقال الراغب: إمساك الشيء: التعلق به وحفظه، «ف» (٤٣٨/١٣).
  - (٢) أي: كراهة أن تزول، قاله الزمخشري، «ع» (١٦/١٦).
    - (٣) ابن إسماعيل.
    - (٤) الوضاح اليشكري، «ع» (١٦/١٦).
      - (٥) سليمان، «ع» (١٦/ ١٥٦).
      - (٦) النخعي، «ع» (٦٥١/١٦).
      - (۷) ابن قیس، «ع» (۱٦/ ۲٥١).
      - (۸) ابن مسعود، «ع» (۱۲/۱۹۳).
- (٩) أي: عالم اليهود، «ك» (١٦١/٢٥)، «قس» (١٥/ ٤٩٣)، بفتح الحاء المهملة، وجاء كسرها بعدها باء موحدة ساكنة ثم راء، «ع» (١٦/ ١٥١).
- (١٠) فيه المطابقة؛ لأن معناه في الحقيقة: يمسك، «ع» (٦٥١/١٦). وفي «باب قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾» بلفظ: «إن الله يمسك» وهو المطابق للترجمة لكن جرى على عادته في الإشارة، «ف» (٤٣٨/١٣).

السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ (() (()) وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّكَبَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّهُ يَقُلُهُ وَقَالَ: ثُمَّ يَقُولُ إِيدِهِ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ (()) رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَقَالَ:

## النسخ: «وَالأَرْضَ» في ذ: «وَالْأرَضِينَ».

(۱) قوله: (على إصبع) من المتشابهات، مرَّ مراراً، وقال المهلب (۱۰/۲۷۳): فإن قيل: الآية مقتضية أن السماء والأرض ممسكتان بغير آلة يعتمد عليها، والحديث أنهما ممسكتان بالإصبع؟ قلنا: لا يلزم منه الإمساك بالإصبع، وكيف ولو كان بالإصبع لتسلسل إذ لا بد للإصبع من ممسك أيضاً، وهلم جرَّا. وأجاب غير المهلب: بأن الإمساك في الآية يتعلق بالدنيا، وفي الحديث بيوم القيامة، «ف» (۲۵/ ۲۵۸). [انظر «الكرماني»

(٢) قوله: (إصبع) فيه مذهبان التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها، مع أن الاعتقاد أن الظاهر غير مراد، فعلى قول المتأولين يتأول الأصابع هاهنا على الاقتدار، أي: خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل، والناس يذكرون الأصابع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهما: بإصبعي أقتل زيداً ينوي لا كلفة على في قتله، وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته، وهذا غير ممتنع، والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة، «نووي» مخلوقاته، وهذا غير ممتنع، والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة، «نووي» على اللامع» (١٢/ ٢٧٤): الغرض في الباب إثبات الأصابع لله تعالى كما الوجه واليد وغيرهما].

(٣) قوله: (فضحك. . .) إلخ، ظاهر الحديث أن النبي على صدق الخبر في قوله: "إن الله يمسك السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع" ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما قال، وقال القاضي: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه على وتعجبه وتلاوته الآية تصديقاً للحبر، بل هو رد

﴿(١) وَمَا قَدَرُواْ اَللَهُ (٢) حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١]. [راجع: ٤٨١١، أخرجه: م ٢٧٨٦، س في الكبرى ١١٤٥٢، تحفة: ٩٤٢٢].

# ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ<sup>(٣)</sup> وَالأَرْضِ وَغَيْرهَا مِنَ الْخَلَائِق

وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ (١) وَأَمْرُهُ (٥)، فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ (٦) وَفِعْلِهِ (١) وَأَمْرهِ،

## النسخ: «تَخْلِيقِ» في ه: «خَلقِ». «وَالأَرْضِ» في ه: «وَالْأَرْضِينَ».

لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده، فإن مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك، «نووى» (٩/ ١٤٥).

- (۲) أي: ما عرفوه حق معرفته، «مج» (۲۲۸/٤). مرَّ الحديث (برقم: ٤٨١١).
- (٣) كذا في رواية الكشميهني، وهو المطابق للآية، «قس» (١٥) كذا في رواية الكشميهني، وهو مسألة التكوين، انظر «اللامع» (١٥/ ٣٧٤)].
  - (٤) أي: الخلق أو التخليق، «ع» (١٦/ ٢٥٢).
    - (٥) بأن يقول: كن، «ع» (١٦/ ٢٥٢).
      - (٦) كالقدرة، «ع» (١٦/ ٢٥٢).
      - (٧) أي: خلقه، «ع» (١٦/ ٢٥٢).
- (۸) قوله: (وفعله) سقط قوله: «وفعله» في بعض النسخ. قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق، كذا قال، وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل؛ فالأول: من صفات الفاعل، والباري غير مخلوق؛ فصفاته غير مخلوقة. وأما مفعوله \_ وهو ما ينشأ عن فعله \_ فهو مخلوق، ومن ثم عقبه بقوله: «وما كان بفعله وأمره...» إلخ.

.....

ثم وجدت بيان مراده في كتابه الذي أفرده في «خلق أفعال العباد» [ص: ١١٢] فقال: اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر، وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله، وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد ولذلك قالوا: «كن» مخلوق، وقال السلف: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة، ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات، انتهى.

ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين، وأصلها: أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة \_ رحمه الله تعالى \_: هي قديمة، وقال آخرون منهم ابن كلاب والأشعري: هي حادثة لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديماً، وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق، وأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب، فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث بالله، فأجاب: بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئاً جديداً. فتعقبوه: بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقاً ولا رازقاً، وكلام الله قديم، وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق! فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة. ولم يرتض هذا بعضهم بل قال \_ وهو المنقول عن الأشعري نفسه \_: إن الأسامي جارية مجرى الأعلام، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة، وأما في الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية، والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية. فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل. فأجاب: بأن الإطلاق هاهنا شرعى لا لغوي. وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول، والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها، وبالله التوفيق. وَكَلامِهِ(') هُوَ الْخَالِقُ الْمُكَوِّنُ (') غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَخْلِيةِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ فَهُوَ مَفْغُولٌ مَخْلُوقٌ (") مُكَوَّنٌ (٤).

٧٤٥٢ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ (٥)،

النسخ: «وَكَلامِهِ» ثبت في ذ. «الْمُكَوِّنُ» في ند: «هُوَ الْمُكَوِّنُ». «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ» في ذ: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ».

وأما ابن بطال (١٠/ ٤٧٥) فقال: غرضه: بيان أن جميع السماوات والأرض وما بينهما مخلوق؛ لقيام دلائل الحدوث بها ولقيام البرهان على أن لا خالق غير الله. وبطلان قول من يقول: إن الطبائع خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أو العرش، فلما فسدت جميع هذه المقالات \_ لقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له وكتاب الله شاهد بذلك كآية الباب \_ استدل بآيات السماوات والأرض على وحدانيته تعالى وقدرته وأنه الخلاق العظيم وأنه خلاق سائر المخلوقات لانتفاء الحوادث عنه الدالة على حدوث من يقوم به وأن ذاته وصفاته غير مخلوقة، والقرآن صفة له هو غير مخلوق، ولزم منه أن كل ما سواه كان عن أمره وتكوينه وكل ذلك مخلوق له، انتهى، «ف» (١٣/ ٢٣٩ ـ ٤٤٠).

- (١) من عطف العام على الخاص؛ لأن المراد بالأمر هاهنا هو قوله: كن، وهو من جملة كلامه، «ع» (٦٥٢/١٦).
  - (٢) بتشديد الواو المكسورة، «ف» (١٣/ ٤٣٩).
- (٣) فائدة تكرار هذه الألفاظ بيان اتحاد معانيها وجواز الإطلاق عليه،
   (ع» (١٦/ ١٥٢).
  - (٤) بتشديد الواو المفتوحة، «ف» (١٣/ ٤٣٩).
  - (٥) ابن أبى مسلم مولى عبد الله بن العباس، «ك» (١٦١/٢٥).

٢٨ - بَا ثُّنُ (٥) قَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ (٦) كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾
 [الصافات: ١٧١]

النسخ: «بِاللَّيْلِ» ثبت في ه، ذ. «أَوْ بَعْضُهُ» في ه، ذ: «أَوْ نِصْفُهُ». «ثُمَّ أَذَّنَ» في ذ: «فَأَذَّنَ». «قَولُهُ» سقط في ذ.

- (١) عبد الله.
- (٢) هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، «ك» (٢٥/ ١٦٢).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٤٥٦٩).
  - (٤) أي: استاك، «ع» (١٦/ ٢٥٢)، «ك» (٢٥/ ١٦٢).
    - (٥) بالتنوين، «قس» (١٥/ ٤٩٦).
- (٦) قوله: (﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ ﴾) الكلمة التي سبقت هي كلمة الله بالقضاء المعتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم [للمرسلين]: أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة، ((ع) (٦٥٢/١٦). وأشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات الذات لكون الكلمة من صفات الذات فمهما استشكل في إطلاق السبق في صفة الرحمة جاء مثله في صفة الكلمة، ومهما أجيب عن قوله: (﴿ سَبَقَتُ كُلِمَنُنَا ﴾) حصل به الجواب عن

٧٤٥٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(۱)، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النِّنَادِ، عَنِ النَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَ اللَّهُ قَالَ: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ (٢) كَتَبَ عِنْدَهُ (١) فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي (١٠)». الْخَلْقَ (٣) كَتَبَ عِنْدَهُ: ١٣٨٢٨]. [راجع: ٣١٩٤، أخرجه: س في الكبرى ٧٧٥٧، تحفة: ١٣٨٢٨].

٧٤٥٤ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: صَمِعْتُ (٧٤ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:

النسخ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ». «يَقُولُ» كذا في سه، ح، ذ، وفي ه، ذ: «قَالَ».

قوله: «سبقت رحمتي»، وقد غفل عن مراده من قال: دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل، وقد سبق في شرح الحديث قول من قال: المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب، وبالغضب إرادة إيصال العقوبة، فالسبق حينتذ بين متعلقي الإرادة فلا إشكال، «ف» (١٣/ ٤٤١).

- (١) ابن أبي أويس.
- (۲) عبد الرحمن بن هرمز، «ع» (۱٦/ ۲۵۲).
- (٣) أي: أتمه، «ع» (٦٦/١٦)، «ك» (١٦٢/٢٥)، أي: خلقهم، وكل صنعة متقنة فهي قضاء، «ف» (١٦٢/١٣).
- (٤) أي: أثبت في اللوح المحفوظ، «ك» (٢٥/ ١٦٢)، «ع» (١٦/ ٦٥٣).
- (٥) فإن قلت: صفاته تعالى قديمة فكيف يتصور السبق بينهما؟ قلت:

هما من صفات الفعل لا من صفات الذات، فجاز سبق أحد الفعلين على الآخر، وذلك لأن إيصال الخير من مقتضيات صفته بخلاف غيره فإنه بسبب معصية العباد، «ك» (١٦٢/٢٥).

- (٦) ابن أبي إياس، «ع» (١٦/ ٦٥٣).
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٢٥٩٤).

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ (۱) الْمَصْدُوقُ (۱): «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ (۱) فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ يُجْمَعُ (۱) مِثْلَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ عَلَقَةً (۱) مِثْلَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ عَلَقَةً (۱) مِثْلَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ (۱)، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ،

النسخ: «أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» في ذ: «وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً». «ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ». «أَوْ سَعِيدٌ» في الْمَلَكَ». «أَوْ سَعِيدٌ» في ذ: «أَمْ سَعِيدٌ». «أَمْ سَعِيدٌ».

- (۱) أي: في نفسه، «ع» (۱٦/ ٦٥٣).
- (٢) أي: من عند الله، «ع» (١٦/ ٦٥٣).
- (٣) قوله: (يجمع) قالوا: إن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف المرأة تحت كل شعرة وظفر فتمكث أربعين يوماً ثم تنزل دماً في الرحم فذلك معنى جمعها، «ك» (١٦٣/٢٥)، «ع» (٦٥٣/١٦).
  - (٤) أي: دماً جامداً، «مجمع» (٣/ ٦٦١).
- (٥) قوله: (فيؤذن بأربع كلمات) نقل ابن التين عن الداودي أنه قال: في هذا الحديث رد على من قال: إن الله لم يزل متكلماً بجميع كلامه لقوله: «فيؤمر بأربع كلمات»؛ لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق، وكذا قوله: «ثم ينفخ فيه الروح» وهو إنما يقع بقوله: «كن» وهو من كلامه سبحانه. قال: ويرد قول من قال: إنه لو شاء لعذب أهل الطاعة. ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل علمه، وقد علم في الأزل من يرحم ومن يعذب. وتعقبه ابن التين بأنهما كلام أهل السُنَّة ولم يحتج لهم، ووجه الرد على ما ادعاه الداودي، أما الأول: فالآمر إنما هو الملك، ويحمل على أنه يتلقاه من اللوح المحفوظ، وأما الثاني: فالمراد أنه لو قدر ذلك في الأزل لوقع فلا يلزم ما قال، «ف» (١٤٤١/ ٤٤).

ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَا يَكُونُ بَيْنَهَ وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ (١) الْكِتَابُ (٢)، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ فَيَدْخُلُ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ (٣) فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَهُ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا إِلَّا ذِرَاعٌ (٣) فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (١). [راجع: ٢٠٠٨].

٧٤٥٥ ـ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ فَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا فَالَ: «يَا جِبْرَئِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا». فَنَزَلَتْ:

النسخ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ» في ذ: «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ». «لَا يَكُونُ» في ذ: «حَتَّى لَا يَكُونُ» في ذ: «حَتَّى لَا يَكُونُ». «عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ» في ذ: «حَتَّى مَا يَكُونُ». «عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ». «حَتَّى مَا يَكُونُ» في ذ: «حَتَّى لَا يَكُونَ». «بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» في ذ: «حَتَّى لَا يَكُونَ». «بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»

<sup>(</sup>۱) مطابقته للترجمة في قوله: «فيسبق عليه الكتاب»، «ع» (٦٥٣/١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: ما قدر عليه، «ك» (٢٥/ ١٦٣)، «ع» (١٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) المراد بالذراع: التمسك بقربه إلى الموت، «ك» (١٦٣/٢٥)، «ع» (٦٥/١٦٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيدخلها) فيه: أن الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات لا موجبات، وأن مصير الأمر في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به التقدير، «ك» (١٦٣/٢٥)، «ع» (٦٥٣/١٦).

<sup>(</sup>٥) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء، الهمداني الكوفي يروي عن أبيه ذر بن عبد الله، «ع» (٢٥٤/١٦).

﴿ وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِكَ (١) لَهُ (٢) مَا بَكْينَ أَيْدِينَا (٣) وَمَا خَلْفَنَا (٤) وَمَا بَيْ ذَلِكَ (٥) وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٢) ﴾ [مريم: ٦٤]. قَالَ: هَـٰذَا كَانَ الْـجَـوَابُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ. [راجع: ٣٢١٨].

#### ٧٤٥٦ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى (٧) (٨) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ،

النسخ: «هَ ذَا كَانَ الْجَوَابُ» كذا في هـ، وفي ذ: «كَانَ هَـذَا الْجَوَابُ»، وفي هـ أيضاً: (هَذَا الْجَوَابُ»، وفي هـ أيضاً: «هَذَا الْجَوَابُ كَانَ».

- (۱) قوله (﴿ وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾) الأمر في قوله هاهنا: ﴿ بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ بمعنى الإذن أي: ما نتنزل إلى الأرض إلا بإذنه. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر الوحي، والباء للمصاحبة، ويجيء في قول جبرئيل عليه الصلاة والسلام ﴿ بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ البحث الذي تقدم قبله عن الداودي وجوابه، (ف» (۱۳/ ٤٤١). مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ﴿ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾»؛ لأنه المراد بكلامه، وقيل: هي مستفادة من التنزل لأنه إنما يكون بكلمات الله أي: بوحيه، ﴿ ع» (۱۲/ ۱۵۳).
  - (٢) أي: له علم ذلك جميعه، «جلالين» (ص:٤٠٢).
    - (٣) أي: أمر الآخرة، «ع» (١٦/ ١٥٤).
      - (٤) أي: أمر الدنيا.
  - (٥) أي: البرزخ بين الدنيا والآخرة، «ع» (١٦/ ٢٥٤).
- (٦) بمعنى ناسياً أي: تاركاً لك بتأخير الوحي عنك، «جلالين» (ص: ٤٠٢).
  - (٧) هو ابن جعفر، «ف» (٤٤٢/١٣).
- (۸) قوله: (يحيى) إما ابن موسى الختي بالمعجمة وشدة الفوقانية، وإما ابن جعفر البلخي، «ك» (٢٥/ ١٦٣ \_ ١٦٤).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَى فَي حَرْثِ (١) (٢) بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَوكِّئٌ عَلَى عَسِيبٍ (٣)، فَمَرَّ بِقَوْم (١) مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : مَسُلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ. فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَامَ مُتَوكِّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ (٥) أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: مُتَوكِّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ (٥) أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ:

النسخ: «ابْنِ مَسْغُودٍ» سقط في ند. «حَرْثٍ» في هد: «خَرِبٍ» للكشميهني بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة أو بكسر ثم فتح، «قس» (١٥/ ٥٠٠) \_. «لَا تَسْأَلُوهُ» زاد في ند: «عَنِ الرُّوحِ». «عَلَى عَسِيبٍ».

<sup>(</sup>۱) بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الراء بعدها مثلثة، «قس» (٥٠٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (في حرث...) إلخ، الحرث بالمهملة: الزرع "والعسيب" بفتح المهملة الأولى: السعف الذي لم ينبت عليه الخوص، و الرُّوجُ الأكثر على أنه الروح الذي في الحيوان، وسألوه عن حقيقته؛ فأخبر بأنه من أمر الله أي: حصل بقوله: ﴿ كُن ﴾ أو هو مما استأثر بعلمه، وقيل: هو خلق عظيم روحاني أفضل من الملائكة، وقيل: جبرئيل، وقيل: القرآن، و ﴿ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ من وحيه وكلامه، ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن الْمِلْوَ مما لم يشأ تعالى أن يطلع عليه أحداً من خلقه، قال ابن بطال: علم الروح مما لم يشأ تعالى أن يطلع عليه أحداً من خلقه، (ك) (٢٥ / ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أي: قضيب، وربما يكون من جريد، «ع» (١٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) مرَّ الحديث (برقم: ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فظننت) قال الداودي: معناه أيقنت، والظن يكون يقيناً وشكًا، وهو من الأضداد. ويدل على صحة هذا التأويل أن في الحديث الذي

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ (١) عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَاۤ أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ. [راجع: ١٢٥].

٧٤٥٧ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(٢)</sup> قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ البِّنَادِ، عَنِ البِّنَادِ، عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهُ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ<sup>(٣)</sup> لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ<sup>(١)</sup> فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ (١) بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ،

بعد هذا [برقم: ٧٤٦٢]: «فعلمت أنه يوحى إليه»، ويجوز أن يكون هذا الظن على بابه، ويكون ظن أولاً ثم تحققه وهو الأظهر، «ع» (١٦/ ١٥٤).

- (۱) قوله: (﴿ وَيَسْنَانُونَكَ ﴾) لم أر أحداً من الشراح ذكر له وجه المطابقة، وخطر لي أن تؤخذ وجه المطابقة من قوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ ﴾ الآية، فإن فيها ﴿ مِنْ أَمْدِ رَبِّى ﴾، «ع» (١٦/ ٢٥٤).
  - (٢) ابن أبي أويس، «ع» (١٦/ ٥٥٥)، «ف» (١٣/ ٤٤٢).
- (٣) قوله: (تكفل الله) هذا من باب التشبيه أي: هو كالكفيل أي: كأنه التزم بملابسة الشهادة إدخال الجنة، وبملابسة السلامة الرجع بالأجر والغنيمة، أي: أوجب تفضلاً على ذاته، يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة، فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال، وعلى الثاني لا ينفك عن أجر أو غنيمة، مع جواز الاجتماع بينهما إذ هي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع. فإن قلت: المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة؟ قلت: يعني: يدخله عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب، «ك» (٢٥/ ١٦٤ \_ ١٦٥).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٣١٢٣).
- (٥) مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «وتصديق كلماته»، «ع» (٦٥٥/١٦).
- (٦) أي: الواردة في القرآن بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب، «ف» (٤٤٢/١٣).

أَوْ يَرْجِعَهُ<sup>(۱)</sup> إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». [راجع: ٣٦، أخرجه: س ٣١٢٢، تحفة: ١٣٨٣٣].

٧٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنِ الأَعْمَشِ (٣)، عَنْ أَبِي مُوسَى (٥) قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ (٢)، عَنْ أَبِي مُوسَى (٥) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٢) إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٧) وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٧) وَيُقَاتِلُ رَيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ (٨) هِيَ الْعُلْيَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ». [راجع: ١٢٣].

النسخ: «أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ» في ذ: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ». «شَجَاعَةً» في ذ: «شَحَاعاً».

- (۱) بفتح الياء لأنه متعد، «ع» (۱٦/ ٢٥٥).
  - (٢) ابن عيينة.
    - (٣) سليمان.
  - (٤) شقيق بن سلمة، «ع» (١٦/ ٢٥٥).
- (٥) الأشعري عبد الله بن قيس، «ع» (١٦/ ٢٥٥). مرَّ الحديث (برقم: ٢٨١٠).
  - (٦) اسمه لاحق بن ضمرة، «قس» (١٥/١٥).
- (۷) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وتشديد التحتية، «قس» (٥٠١/١٥)، أي: أنفة ومحافظة على ناموسه، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٨) أي: كلمة التوحيد، أو حكم الله بالجهاد. ومنه تؤخذ المطابقة، «٤» (١٦/ ٢٥٥).

# ٢٩ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ (١) ﴾ ٧٤٥٩ ـ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

النسخ: «بَابُ قَوْلِ اللَّهِ» في نه: «بَابُ قَولِهِ». «أَمْرُنَا» في نه: «﴿ وَوَلُنَا﴾». «﴿ لِشَى فَي كُونُ﴾». «﴿ لِثَانَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ﴾».

(۱) قوله: (﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه﴾) وزاد غير أبي ذر: ﴿أَن نَقُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ ونقص: (﴿إِذَا أَرَدْنَهُ﴾) من رواية أبي زيد المروزي، قال عياض: كذا وقع لجميع الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي وغيرهم، وكذا وقع في رواية النسفي، وصواب التلاوة: ﴿إِنَّما قَوْلُنَا﴾، وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى: ﴿وَمَا أَمُّرُنا إِلّا وَحِدَةٌ كَلَيْحِ بِالْبَعَرِ ﴾ [القمر: ٥٠] فسبق القلم إلى هذه. قلت: وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر: ﴿إِنَّما قَوْلُنا﴾ على وفق التلاوة، وعليها شرح ابن التين، فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضي. قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: حدثنا أبي قال: قال أحمد بن حنبل: دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة: «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب...» الحديث، قال: وإنما نطق القلم بكلامه لقوله: ﴿إِنَّما قَوْلُنا فَهُو غير مخلوق، (ف) (٤٤٣/١٣).

غرض البخاري في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوق، وإن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في الآية اتساع كما في: «امتلأ الحوض، ومال الحائط». وهذا الذي قالوه فاسد لأنه عدول عن ظاهر الآية، وحملها على حقيقتها إثبات كونه تعالى حيًّا، والحي لا يستحيل أن يكون متكلماً، «ع» (١٦/١٦٥).

(٢) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة، «ع» (١٦/١٥).

حُمَيْدٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْس، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسِ، حَتَّى النَّاسِ، حَتَّى النَّاسِ، حَتَّى يَقُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ<sup>(۲)</sup> عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ<sup>(۳)</sup>. [راجع: ٣٦٤٠].

 $\dot{}$  ٧٤٦٠ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ (°) قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ ('') قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ: صَدِّثَنَا ابْنُ جَابِرِ ('') قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئِ أَلَّهُ ('') قَالِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ (^\) سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيُّ يَقُولُ: ﴿لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ ('') قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ (\') مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ ('') وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ('') مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ ('') ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ('')

#### النسخ: «خَالَفَهُمْ» في ه، ذ: «خَذَلَهُمْ».

- (۱) بالضم، «ك» (۲٥/ ١٦٥).
- (۲) قوله: (ظاهرين) أي: غالبين على الناس بالبرهان أو به وبالسنان، «ع» (۲/ ۲۰۲)، قال البخاري في ما مضى: «وهم أهل العلم» أيضاً.
- (٣) أي: يوم القيامة أو علاماتها، «ع» (٦٥٦/١٦)، ومنه تؤخذ المطابقة، «ع» (٦٥٦/١٦).
- (٤) قوله: (أمر الله) قال ابن بطال: المراد بأمر الله في هذا الحديث: الساعة. والصواب: أمر الله تعالى بقيام الساعة، فيرجع إلى حكمه وقضائه، «ف» (٤٤٣/١٣)، [وانظر «ع» (٢٥٦/١٦)].
  - (٥) عبد الله بن الزبير، منسوب إلى أحد أجداده، «ع» (١٦/١٥).
- (٦) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نسب لجده، «ف» (٦/ ٤٤٣).
  - (٧) أي: طائفة.
  - (٨) يعني: حكم الله، يعني: الحق، «ع» (١٦/ ١٥٥).
    - (٩) مرَّ الحديث (برقم: ٧٣١٢).
- (۱۰) قوله: (أمر الله) يعنى: القيامة، «ع» (۱۲/۲۵۲)، «ك»

وَهُمْ (١) عَلَى ذَلِكَ». فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ (٢): سَمِعْتُ مُعَاذاً (٣) يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذاً يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. [راجع: ٧١، أخرجه: م ١٠٣٧، تحفة: ١١٤٣٢، ١١٤٣٠].

٧٤٦١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْر (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ اللَّهِ فَ بْنُ جُبَيْر (١)، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَى مُسَيْلِمَةً (١) (١) فِي أَصْحَابِهِ (١) فَقَالَ: قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَى مُسَيْلِمَةً (١) (١) فِي أَصْحَابِهِ (١) فَقَالَ:

(٢٥/ ٢٥). فإن قلت: المعرفة المعادة لا بد أن تكون عين الأول؟ قلت: إذا لم تكن قرينة موجبة للمغايرة، أو ذلك إنما هو في المعرف باللام فقط، «ك» (٢٥/ ١٦٦).

- (١) الواو للحال، «ع» (١٦/ ٢٥٥).
- (٢) بضم التحتية وبالمعجمة وكسر الميم وبالراء، الشامي، «ك» (٢) . (١٦٦/٢٥).
  - (٣) ابن جبل الأنصاري.
  - (٤) الحكم بن نافع، «ع» (١٦/ ١٥٧).
- (٥) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، «ك» (١٦٦/٢٥)، «ع» (١٦٠/١٦).
  - (٦) ابن مطعم، «ك» (٦٥/١٦٦).
  - (٧) المتنبى الكذاب، «ك» (٢٥/١٦٦).
- (A) قوله: (مسيلمة) أول الحديث: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ﷺ فجعل يقول: إن جعل محمد الأمر من بعده لي تبعته. [انظر «ع» (١٦/ ١٥٧)].
- (٩) قوله: (في أصحابه) الظاهر أن الضمير عائد إلى رسول الله ﷺ وإن كان مسيلمة أقرب، لكن العبارة في الرواية المتقدمة في باب «علامات

«لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ<sup>(١)</sup> أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَوْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ». [راجع: ٣٦٢٠].

٧٤٦٢ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ('')، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ("')، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ(")، عَنِ الأَعْمَشِ('')، عَنْ إِبْرَاهِيمَ('')، عَنْ عَلْقَمَةَ('')، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ حَرْثٍ أَوْ('')

النسخ: «لَنْ تَعْدُوَ» في ن: «لَنْ تَعْدُ» \_ الجزم بد «لن» لغة، «مجمع» (٣/ ٥٤١) \_. «عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ» في ن: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ». «بَيْنَا أَنَا» في ن: «حَرْثِ الْمَدِينَةِ»، وفي ذ: «حَرْثِ الْمَدِينَةِ»، وفي ذ: «حَرْثِ بالمَدِينَةِ».

النبوة» (ح: ٣٦٢٠) مشعرة بأنه عائد إلى مسيلمة لعنه الله. و «هذه القطعة» إشارة إلى جريدة كانت في يده ﷺ، «ك» (١٦٦/٢٥).

(۱) قوله: (ولن تعدو) قدرك أي: ما قدره عليك من الشقاوة أو السعادة. «ولئن أدبرت» أي: أعرضت عن الإسلام «ليعقرنك» أي: ليهلكنك، وقيل: أصله من عقر النخل وهو أن يقطع رؤوسها فتيبس، ويروى: ليعذبنك الله، «ع» (٦٥٧/١٦).

- (٢) البصري الذي يقال له التبوذكي، «ع» (١٦/ ٢٥٧).
  - (۳) ابن زیاد، «ع» (۱۱/ ۲۰۷).
  - (٤) سليمان، «ع» (١٦/ ٢٥٧).
  - (٥) النخعي، «ع» (١٦/ ١٥٧).
  - (٦) ابن قيس، «ع» (١٦/ ١٥٧).
  - (٧) شك من الراوي، «ك» (٢٥/ ١٦٧).

خِرَبِ (١) الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبِ مَعَهُ، فَمَرَ (نَا عَلَى نَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ (٢) بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَلِهُ أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَيْ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: (يَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَيْ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ أَمْرِ رَقِى وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا (١٤) ﴿ وَمُ مِنْ أَمْرِ رَقِى وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا (١٤) ﴿ وَالإسراء: ٨٥]. قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. [راجع: ١٢٥].

النسخ: «يَتَوَكَّأُ» في ذ: «يَتَكَئُ». «وَقَالَ بَعْضُهُمْ» في ذ: «فَقَالَ بَعْضُهُمْ». «فَقَالَ بَعْضُهُمْ». «فَقَالَ بَعْضُهُمْ». «فَقَالَ بَعْضُهُمْ». «فَقَالَ بَعْضُهُمْ».

(۱) قوله: (أو خرب) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء، قس» (٥٠٤/١٥)، وبفتح الخاء المعجمة وكسر الراء، «ع» (٦٥٧/١٦)، الأول: جمع الخراب ضد العمران، والثاني: جمع الخربة كفرعة موضع الخراب، كذا في «القاموس» (ص: ٨٦).

(٢) مفعول أي: خوفاً منه، «ك» (١٦٧/٢٥).

(٣) قوله: (﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ ﴾) اختلف في الروح المسئول عنها فقيل: هي الروح التي تقوم به الحياة، وقيل: الروح المذكورة في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّوحُ وَالْمَلَكِكَةُ صَفَّا ﴾ [النباء: ٣٨]، والأول هو الظاهر، (ع» (١٦/ ١٥٨). الجمهور على أنه الروح الذي في الحيوان سألوه عن حقيقته فأخبر أنه من أمر الله تعالى ومما استأثر بعلمه، وقيل: سألوه عن خلق الروح أهو مخلوق أم لا؟ وقوله: ﴿ وَمَا اسْتَأْثُر بعلمه، وقيل: سألوه عن خلق الروح أهو مخلوق أم لا؟ وقوله: ﴿ وَمِنْ أَمْرِ رَبِّ ﴾ دليل على خلق الروح، فكان هذا جواباً، (قس» (١٥/ ٤٠٥). وفي (واية الأكثرين، وفي رواية الكثميي: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ على وفق القراءة المشهورة، ويؤيد الأول ووله الأعمش: هكذا في قراءتنا. وقال ابن بطال (١٠/ ٤٧٦): غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق، فبين أن (الأمر» هو قوله تعالى على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق، فبين أن (الأمر» هو قوله تعالى

## ٣٠ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ (١) مِدَادًا لِكَامِمَتِ رَبِّ ﴾ إلى آخر الآية [الكهف: ١٠٩]

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُ ۗ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ١٠٠ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ (٣) كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ [لـقـمـان: ٢٧]

النسخ: ﴿إِلَى آَخِرِ الآَيَةِ» كذا في مر، وفي مه: ﴿﴿لَنَفِدَ ٱلْبَحُرُ قَبُلَ أَن لَنَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا﴾». كَلِمَتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا﴾».

للشيء: ﴿كُن فَيَكُونَ ﴾ [البقرة: ١١٧] بأمره له، وإن أمره وقوله بمعنى واحد، وأنه يقول: ﴿كُن ﴾ حقيقة، وإن «الأمر» غير «الخلق» لعطفه عليه بالواو في قوله: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾، «ع» (٦٥٨/١٦)، «ف» (٦٢/ ٤٤٤).

قال الكرماني (١٦٧/٢٥): أكثر أحاديث الباب لا تدل على أن الأمر أو القول الذي في الترجمة إذ هو غير ذلك الأمر، «ك».

(۱) قوله: (﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ . . . ﴾ الآية) جاء في سبب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس في قصة سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى: ﴿ قُل الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا . . . ﴾ الآية . وعن معمر عن قتادة: أن المشركين قالوا في هذا القرآن: يوشك أن ينفد، فنزلت .

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي سمعت بعض أهل العلم يقول: قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وقوله: ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكِلْمَاتِ رَبِي لَنْفِدَ ٱلْبَحَرُ . . . ﴾ الآية، يدل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقاً لكان له قدر وكانت له عناية، ولنفد كنفاد المخلوقين، وتلا قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا . . . ﴾ الآية، «ف» (١٣/ ٤٤٥).

- (٢) أي: من خلفه، «ع» (٦٥٩/١٦).
- (۳) من نفد: فني، «مجمع» (۶/ ۷۷۰).
  - (٤) أي: بمثل البحر مدداً أي: زيادة.

وَقَـوْلِـهِ: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ ('') اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ ('') فِي سِـتَّةِ أَيَّامِ ("') ثُمَّ السَّمَوَٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ('') ﴾ إلَـى قَـولِـهِ: ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعـراف: ٤٥]. سَخَرَ: ذَلَّلَ.

- (۱) بين الله عز وجل أن المنفرد بقدرة الإيجاد، فيجب أن لا يعبدوا غيره، «ع» (١٦/ ٢٥٩).
  - (Y) المقصود من الآية قوله: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾، «ف» (١٣/ ٤٤٦).
- (٣) أي: مقدار ذلك؛ لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبها، ولم يكن يومئذ شمس ولا قمر، والحكمة في خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة واحدة ليعلم عباده التثبت في الأمور، فالتثبت أبلغ في الحكمة والتعجيل أبلغ في القدرة، «ع» (١٦/ ٢٥٩).
- (٤) خص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، والعرش في اللغة: السرير، «ع» (٢٥٩/١٦).
- (٥) قوله: (يغشي الليل النهار) قال الخليل: الإغشاء: إلباس الشيء بالشيء. وقال الزجاج: المعنى: أن الليل يأتي على النهار فيغطيه، وإنما لم يقل: يغشي النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلاً عليه، كقوله: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، «ع» (١٦/ ٢٥٩).
  - (٦) أي: يطلب الليل النهار محثوثاً أي: بسرعة، «ع» (١٦/ ٢٥٩).
    - (٧) عطف على ﴿﴿ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ٩.
- (٨) أي: مذللات لما يراد منهن من طلوع وأفول وسير على حسب الإرادة، «ع» (٦٥٩/١٦).
- (٩) قوله: (﴿ أَلَا لَهُ الْخَانُقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ) الغرض من إيراد الآية هاهنا هو:

٧٤٦٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: (تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ (١) (١) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالً مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ». [راجع: ٣٦، أخرجه: س ٢١٢٢، تحفة: ١٣٨٣].

#### النسخ: «كَلِمَاتِه» كذا في سه، هه، ذ، وفي ذ: «كَلِمَتِهِ».

قوله: ﴿أَلا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْ ﴾ ليعلم أن «الأمر» غير «الخلق»؛ لأن بينهما حرف عطف. وعن ابن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر. وفيه خلاف المعتزلة. ومعنى هذا الباب: إثبات الكلام لله تعالى صفة لذاته، وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال، كمعنى الباب الذي قبله، وإن كان وصف كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، ولذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية، وبجميع الألسنة التي أنزلها الله على أنبيائه وجعلها عبارة عن كلامه القديم الذي لا يشبه كلام المخلوقين، ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما تنفد البحار والأشجار وجميع المحدثات، فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته وجميع صفاته. فإن قلت: العرب الكلمات لأقل العدد وأقلها عشرة فما دونها فكيف جاء هنا؟ قلت: العرب تستغني بالجمع القليل عن الكثير وبالعكس، قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي ٱلْفُرُونَكِ السِأَدِيّ) وغرف الجنة أكثر من أن تحصى، «ع» (١٦/ ٢٥٩).

(١) وهي مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ الشَّتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ
 بأنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١].

والمقصود من هذه الأبواب إثبات أن الله تعالى متكلم بالكلام، «ك» (٢٥/ ١٦٨).

(٢) قوله: (وتصديق كلماته) قال ابن التين: يحتمل أن يراد بكلماته

#### ٣١ ـ بَابُ(١) فِي الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ(٢)

الأوامر الواردة بالجهاد وما وعد عليه من الثواب، ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين وأن تصديقه يثبت في نفسه عداوة من كذبهما والحرص على قتله، «ف» (١٣/ ٤٤٥).

(۱) بالتنوين، «قس» (۱۵/ ۲۰۵).

(۲) قوله: (في المشيئة والإرادة) قال الراغب: المشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء، وعند بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته، فمن الله الإيجاد ومن الناس الإصابة، وفي العرف تستعمل موضع الإرادة، «ف» (۱۳/ ٤٤٨). للإرادة تعريفات مثل: اعتقاد النفع في الفعل أو تركه، والأصح: أنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع، والمشيئة ترادفها، وقيل: هي الإرادة المتعلقة بأحد الطرفين، «ك» (١٦٨/٢٥).

في «التوضيح» (٣٣/ ٣٣): معنى الباب: إثبات المشيئة والإرادة لله، وأن مشيئته وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه وكراهته كل ذلك بمعنى واحد، أسماء مترادفة، وهي راجعة كلها إلى معنى الإرادة، كما يسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة، وإرادته تعالى صفة من صفات ذاته خلافاً لمن يقول من المعتزلة: إنها مخلوقة من أوصاف أفعاله، «ع» (٢١/ ١٦٠).

قال البيهقي \_ بعد أن ساق بسنده إلى الربيع بن سليمان \_: قال الشافعي: المشيئة إرادة الله، وقد أعلم الله خلقه أن المشيئة له دونهم، فقال: ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللهُ رُبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله. وبه إلى الربيع قال: سئل الشافعي عن القدر فقال:

فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن ثم ساق مما تكرر من ذكر المشيئة في الكتاب العزيز أكثر من أربعين موضعاً، منها غير ما ذكر في الترجمة: قوله تعالى في البقرة: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرِهِمُ ﴾ [٢٠]، وقوله: ﴿ يَغْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءً ﴾،

وقسوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ [٢٢٠]، وقسوله: ﴿ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاءً ﴾ [٢٥١]، وقسوله: ﴿ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاءً ﴾ [٢٥١]، وقوله في النساء: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ وقوله: ﴿ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءً ﴾ [١٧٩]، وقوله في النساء: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [١٤٨]، وقوله في الأنعام: ﴿ سَيَقُولُ الّذِينَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [٤٨،] وقوله في الأنعام: ﴿ سَيَقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِنْ فيها ردًّا على أهل السُّنّة.

والجواب: أن أهل السُنَّة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن الله خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق المخلوق شيئاً، والإرادة شرط في الخلق ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطه، فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذي جاءتهم به الرسل وأُلزموا الحجة بذلك؛ تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق، وهو حجة مردودة؛ لأن القدر لا تبطل به الشريعة، وجريان الأحكام على العباد باكتسابهم، فمن قدر عليه بالعصيان كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على الماطاعة كان ذلك علامة على الطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب.

وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق [وهو باطل]؛ لأن المخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالماً لكونه ليس مالكاً له بالحقيقة، والخالق لو عذب من يطيعه لم يعد ظالِماً؛ لأن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. وقال الراغب: يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله تعالى، وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع الأفعال. وأخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه قال: كان عمر بن الخطاب يأمر برواية قصيدة لبيد \_ رضى الله عنه \_ التي يقول فيها:

أحمدالله فلاندله بيده الخير ما شاء فعل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل

وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السُّنَّة أن الإرادة عند أهل السُّنَّة تابعة للعلم وعندهم تابعة للأمر، ويدل لأهل السُّنَّة قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦].

وقال ابن بطال (١٠/ ٤٧٧): غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة وهما بمعنى واحد، وإرادته صفة من صفات ذاته. وزعم المعتزلة أنها من صفات فعله! وهو فاسد. لأن إرادته لو كانت محدثة لم يخل أن يحدثها في نفسه، أو في غيره، أو في كل منهما، أو لا في شيء منهما. والثاني والثالث محال؛ لأنه ليس محلًا للحوادث. والثاني فاسد أيضاً؛ لأنه يلزم أن يكون الغير مريداً لها، وبطل أن يكون الباري مريداً؛ إذ المريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير، كما بطل أن يكون عالماً إذا أحدث العلم في غيره، وحقيقة المريد أن تكون الإرادة منه دون غيره. والرابع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسها. وإذا فسدت هذه الأقسام: صح أنه مريد بإرادة قديمة، هي صفة قائمة بذاته، ويكون تعلقها بما يصح كونه مراداً.

قال: وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء، وقد دل على ذلك قوله: «﴿وَمَا تَشَاّءُونَ إِلاّ أَن يَشَاءُ اللهُ هُولَا عَلَى ذلك قوله: «﴿وَمَا تَشَاّءُ اللهُ مَا يَشَاءَ اللهُ هُا الإنسان: ٣٠] وغيرها من الآيات، وقال: ﴿وَلَوَ شَاءَ اللهُ مَا اقتَلُوا ثَم أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع بينهم لكونه مريدا له، وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم فهو المريد لمشيئتهم والفاعل، فثبت بهذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته، ولو لم يرد وقوعه ما وقع.

وقال بعضهم: الإرادة على قسمين: إرادة أمر وتشريع، وإرادة قضاء وتقدير، فالأولى تتعلق بالطاعة دون المعصية سواء وقعت أم لا، والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية، وإلى الأول

الإشارة بقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مِنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: الممّارة بقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلسّائِدِ وَالَى الثانية الإشارة بقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَتَعَمَلُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا فقالوا: يريد وقوع المعصية ولا يرضاها لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهَا... ﴾ الآية [السجدة: ١٣]، وقوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [الزمر: ٧]، وتمسكوا أيضاً بقوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ﴾.

وأجاب أهل السُّنَّة بما أخرجه الطبري وغيره بسند رجاله ثقات عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَّ ﴾ [الزمر: ٧] يعنى: لعباده [الكفار] الذين أراد الله أن يطهر قلوبهم بقولهم: لا إله إلا الله، فأراد عباده المخلصين الذين قال فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَنُّ ﴾ [الحجر: ٤٢] فحبّب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله، إن عبادي ليس عليهم سلطان، وقالت المعتزلة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣] معناه وما تشاؤون الطاعة إلا أن يشاء الله قسركم عليها. وتعقب بأنَّ صرف المشيئة إلى المقسر تحريف لا إشعار للآية بشيء منه، وإنما المذكور في الآية مشيئة الاستقامة كسباً وهو المطلوب من العباد، وقالوا في قوله تعالى: ﴿ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] أي: تعطي من اقتضته الحكمة [الملك]، يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على الله، تعالى عن قولهم، وظاهر الآية أنه يعطى الملك من يشاء، سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا من غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح، بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه، ككثير من الكفار مثل نمرود والفراعنة، ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان \_ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام \_، «ف» (١٣/ ٤٤٩ \_ ٤٥٠). وَقَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَمَا نَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. ﴿ وَمَا نَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. ﴿ وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلَا أَن يَشَآءُ اللَّهُ أَلَا الْإِنسان: ٣٠]. ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴾ إلاّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الحهف: ٣٠]. ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [العصص: ٥٦]، قال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (٢) عَنْ أَبِيهِ: نَزُلَتْ (٣) فِي أَبِي طَالِبِ.

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ (١) بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

- (۲) ابن حزن بن [أبي] وهب، «تقریب» (رقم: ۲۳۹٦).
- (٣) أي: الآية السابقة وهي: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِى ﴾ لا اللاحقة، «ك» (٢٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١) مفعول ﴿يَشَآءَ﴾ هو المشيئة المفهومة من ﴿تَشَآءُونَ﴾ لا عين مفعول ﴿تَشَآءُونَ﴾، فلا يفهم أن ما شاء العبد يقع بالضرورة، كذا في «ك» (٢٥/ ١٦٨).

٧٤٦٤ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ('')، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ('')، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (") عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ('')، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ('') فَي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: (إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا ('') فَي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنْ شِئْتَ ('') فَأَعْظِنِي ('')، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ (''). [راجع: ١٣٣٨، تحفة: ١٠٥٥].

أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة، فلما جلس المعتزلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى? فقال السني: أفيعصى ربنا قهراً؟ فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى عليّ بالردى، أحسن إليّ أو أساء؟ فقال السني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فانقطع، «ف» (١٣/ ١٥١).

- (۱) ابن سعيد البصري، «ع» (١٦/ ١٦٦).
  - (٢) ابن صهيب البصري.
- (٣) مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إن شئت»، «ع» (١٦/ ١٦٦).
  - (٤) أي: فاقطعوا بالمسألة ولا تعلقوها بالمشيئة، «ع» (١٦/ ١٦٦).
- (٥) قوله: (فاعزموا) أي: اجزموا ولا ترددوا، من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله. وقيل: عزم المسألة، وقيل: العزم بالمسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب. وقيل: هو حسن الظن بالله في الإجابة، «ف» (٢٥١/١٣).
- (٦) الحكمة في أن التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه وعن المطلوب، «ف» (٤٥١/١٣)، «ع» (٦٦١/١٦).
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٦٣٣٨).
- (٨) أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله لا مكره له، «ف» (٢٦١/١٦)، «ع» (٢٦١/١٦).

٧٤٦٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (') قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (')، عَنِ النُّهْرِيِّ ("). حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (') قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنِي النَّهْ وَيَ النَّهْ وَيَ الْنَيْمَانَ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ (٢)، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُسَيْنِ بْنَ عَلِيٍّ طَرَقَهُ (٨) وَفَاطِمَةَ (٥) بِنْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ طَرَقَهُ (٨) وَفَاطِمَةَ (٥) بِنْتَ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ طَرَقَهُ (٨) وَفَاطِمَةَ (٥) بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ لَيْدَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَ بَعَثَنَا (١٢) بَعَثَنَا ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَ بَعَثَنَا ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَ اللَّهِ عَنْنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَ

#### النسخ: «فَإِذَا شَاءَ» في ذ: «فَإِنْ شَاءَ».

- (١) الحكم بن نافع، «ع» (١٦/ ١٦٦).
  - (۲) ابن أبي حمزة، «ع» (۱۱/۱۱٦).
- (٣) محمد بن مسلم، «ع» (١٦/ ١٦٦).
  - (٤) ابن أبي أويس، «ع» (١٦/ ١٦٦).
    - (a) ابن بلال، «ع» (١٦/ ١٦٦).
- (٦) التيمي الصديقي، «ك» (٢٥/ ١٦٩).
- (٧) محمد بن مسلم الزهري، «ع» (١٦/ ١٦١).
- (۸) من الطروق، وهو المجيء بالليل، «ع» (١٦/ ٦٦٢).
  - (۹) بالنصب، «ع» (۱٦/ ١٦٢).
- (١٠) مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا شاء»، «ع» (١٦/ ١٦٦).
- (۱۱) إنما جمع الضمير باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو أرادهما ومن معهما، «ك» (۱۲۹/۲۵)، «ع» (۲۱/۲۱۲).
  - (١٢) أي: من النوم إلى الصلاة، «ع» (١٦/ ٢٦٢)، «ك» (٢٥/ ١٦٩).

شَيْئاً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ (١) يَضْرِبُ (١) فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكِنسَانُ أَكِنْ الْإِنسَانُ أَكُمْ شَيْءٍ جَدَلًا (٣)﴾ [الكهف: ٥٤]. [راجع: ١١٢٧].

٧٤٦٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ (٥) كَمَثَلِ خَامَةِ (٦) الزَّرْع، يَفِيءُ (٧) رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ (٥) كَمَثَلِ خَامَةٍ (٦) الزَّرْع، يَفِيءُ (٧)

#### النسخ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ» في ذ: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ». «يَفِيءُ» في ذ: «تَفِيءُ».

- (۱) أي: مُوَلِّ ظهره، «ع» (۱٦/ ٦٦٢)، «ك» (٢٥/ ١٦٩).
- (٢) قوله: (يضرب) في ضرب رسول الله ﷺ فخذه، وقراءته الآية إشارة إلى أن الشخص يجب عليه متابعة أحكام الشريعة لا ملاحظة الحقيقة، ولهذا جعل جوابه من باب الجدل، «ع» (٦٦/ ٦٦٢) «ك» (٢٥/ ١٦٩ \_ ١٧٠).
- (٣) قوله: (شيء جدلاً) فإن قلت: تقدم في مناظرة آدم وموسى \_ على نبينا وعليهما الصلاة والسلام \_ أن آدم حج موسى، [يعني]: غلب [عليه]، فما وجهه هاهنا؟ قلت: هذه المناظرة إنما هي في دار التكليف، والواجب اعتبار الشريعة بخلاف مناظرتهما، فالغلبة للنبي ﷺ، «ك» (٢٥/ ١٧٠).
  - (٤) ابن سليمان، «ع» (١٦/ ٢٦٢).
- (٥) قوله: (مثل المؤمن...) إلخ، قال ابن بطال: المؤمن إذا جاء أمر الله انطاع له، وإذا جاء مكروه رجا فيه الأجر، فإذا سكن عنه البلاء اعتدل قائماً بالشكر. والكافر يسهّل عليه أموره في عافية وسلامة بلا مكروهات ليعسر عليه معاده، فإذا أراد أن يهلكه قصمه مرة ويكون موته أشد عذاباً عليه، «كرماني» (٢٥/ ١٧٠).
- (٦) بتخفيف الميم: أول ما تنبت على ساقه، أو الطاقة الغضة الرطبة، «قس» (٥٠٩/١٥).
- (۷) بالتحتية المفتوحة والفاء المكسورة بعدها همزة ممدودة: يتحول ويرجع، «قس» (٥٠٩/١٥)، «ع» (٦٦٢/١٦)، «ك» (٢٥/ ١٧٠).

وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ (١) أَتَتْهَا (٢) الرِّيحُ تُكَفِّئُهَا (٣) (٤) ، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ (١) أَتَتْهَا (٢) الرِّيحُ تُكَفِّئُهَا (٣) . وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ (٧) صَمَّاءَ (٨) مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا (٩) اللَّهُ إِذَا شَاءَ». [راجع: ٥٦٤٤].

٧٤٦٧ \_ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ (١٠٠)

النسخ: «أَتَتْهَا» في سه، حه ذ: «انتهى». «وَكَذَلِكَ» في ذ: «وَكَذَا». «إِنَّمَا» في هه، ذ: «فِيمَنْ سَلَفَ». «إِنَّمَا» في هه، ذ: «فِيمَنْ سَلَفَ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٦٤٣). (٢) من الإتيان، «ع» (١٦/ ٢٦٢).
  - (٣) أي: تقلبها أو تحولها أو تكبها، «ك» (٢٥/ ١٧٠).
- (٤) قوله: (تكفئها) بضم الفوقية وفتح الكاف وتشديد الفاء المكسورة بعدها همزة، كذا في «القسطلاني» (٥٠٩/١٥)، وفي نسخة عتيقة ضبط مع هذا بفتح الأول والثالث مع سكون الكاف.
  - (٥) على صيغة المجهول، «ع» (١٦/ ٢٦٢).
    - (٦) أي: بالمعصية.
- (٧) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي: هو شجر الصنوبر، وقيل: بفتح الراء وهو الشجر الصلب، «ع» (٦٦٢/١٦)، «ك» (٢٥/ ١٧٠).
- (٨) أي: الصلبة المكتنزة، ليست بجوفاء ولا رخوة، «ع» (١٦/ ٢٦٢)، «ك» (١٧٠ /٢٥).
- (٩) بالقاف والصاد المهملة المكسورة أي: يكسرها، «ع» (١٦/ ٦٦٢)، «ك» (١٧٠ /٢٥).
- (١٠) أي: في جملة ما سلف أي: نسبة زمانكم إلى زمانهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار، «ع» (٦٦٣/١٦)، «ك» (١٧١/٢٥).

قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً (') قِيرَاطاً (')، ثُمَّ أُعْطِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ، فَعَمِلُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً بِهَا حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ (')، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً بِهَا حَتَّى عَرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطاً قِيرَاطاً فِيرَاطَيْنِ ثُمَّ أَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْراً (')?! قَيرَاطيْنِ قَالَ: هَلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُ عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْراً (')?! قَالَ: فَذَلِكَ قَالَ: فَذَلِكَ فَضَلِي (') أُوتِيهِ مَنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضَلِي (') أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ('). [راجع: ٥٥٥، تحفة: ٥٨٥].

النسخ: «فَعَمِلُوا بِهَا» في ذ: «فَعَمِلُوا بِهِ». «أَقَلُّ عَمَلاً» في ذ: «أَقَلُّ عَمَالاً». «أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ» في هـ، ذ: «جَزَاءً». «مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ» في هـ، ذ: «مِنْ أُجُورِكُمْ شَيئاً».

- (۱) القيراط مختلف فيه عند الأقوام، ففي مكة: ربع سدس الدينار، وفي موضع آخر: نصف عشر الدينار، وهلم جرَّا، والمراد هاهنا النصف، «ع» (٦٦/ ١٦٦)، «ك» (٢٥/ ١٧١).
- (۲) كرر ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم، «ع» (١٦/ ٦٦٣)، «ك» (١٧١/٢٥).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٧).
- (٤) تمسكت الحنفية على أن وقت العصر من المثلين ليكون أقل من الوقتين المذكورين، «ع» (٧٣/٤).
- (٥) فإن قلت: هل فيه دليل للمعتزلة، حيث قالوا: الذي يقدر العمل هو أجر يستحق عليه والزائد عليه فضل؟ قلت: ذلك إشارة إلى الكل أي: كله فضلي. وأطلق عليه الأجر المشابهته الأجر الأن كلَّ منهما يترتب على العمل، «ك» (٢٥/ ١٧١).
  - (٦) مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «من أشاء»، «ع» (١٦/ ٦٦٢).

٧٤٦٨ حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِ مِسَامُ (١)، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ (١)، عَنْ عُبَادَةَ (٣) بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ وَهُ لَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا (١٠) أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا (١٠) أَوْلَا ذَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ نَفْتَرُونَهُ (١٠) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (١٠) أَوْلَا ذَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ نَفْتَرُونَهُ (١٠) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (١٠)

النسخ: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ» في نه: «حَدَّثَنَا اللَّهِ الْمُسْنَدِيُّ» \_ بفتح النون، قبل له ذلك الْمُسْنَدِيُّ» ، وفي نه: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُسْنَدِيُّ» \_ بفتح النون، قبل له ذلك لأنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل، «ع» (٦٦٣/١٦)، «ك» (١٧١/٢٥) \_. «أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ» في نه: «قَالَ: أَبَايِعُكُمْ» في نه: «فَقَالَ: أُبَايِعُكُمْ». «قَالَ: أَبَايِعُكُمْ» في نه: «فَقَالَ: أُبَايِعُكُمْ». «وَلَا تَرْنُوا».

<sup>(</sup>۱) ابن يوسف الصنعاني، «ك» (٢٥/ ١٧١)، «ع» (١٦ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) عائذ الله \_ بالهمز بعد الألف وبإعجام الذال \_ الخولاني بالمعجمة وتسكين الواو وبالنون، «ك» (٢٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) بالضم وخفة الموحدة، «ك» (٢٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) أي: النقباء، وهم الذين بايعوا ليلة العقبة بمنى قبل الهجرة، «ك» (١٧١/٢٥)، «ع» (١٧١/١٦).

<sup>(</sup>٥) مرَّ الحديث (برقم: ١٨، ٦٨٧٣).

<sup>(</sup>٦) تفسير البهتان، «ع» (١٦/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>۷) تأكيد لما قبله، ومعناه: من قبل أنفسكم، واليد والرجل كنايتان عن الذات؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما، «ع» (٦٦٣/١٦).

وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ(١)، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئاً فَأُخِذَ (٢) بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ (٣)، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَٰلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ (١) عَذَّبَهُ (٥) وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [راجع: ١٨].

٧٤٦٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ<sup>(٦)</sup>، عَنْ أَيُّوبَ<sup>(٧)</sup>، عَنْ أَيُّوبَ<sup>(٧)</sup>، عَنْ مُحَمَّدٍ<sup>(٨)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ **سُلَيْمَانَ** كَانَ لَهُ سِتُّونَ<sup>(٩)</sup> امْرَأَةً

النسخ: «وَلَا تَعْصُونِي» في ه، ذ: «وَلَا تَعْصُوا». «سُلَيْمَانَ» في ن: «سُلَيْمَانَ بنَ دَاوُدَ».

- (۱) قوله: (في معروف) هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي: أمره معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، والمعروف النصيحة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم، والمنكر ضد كل ذلك، «مجمع» (٣/ ٥٧٢ ـ ٥٧٣).
- (٢) على صيغة المجهول أي: عوقب، «ك» (٢٥/ ١٧٢)، «ع» (١٦/ ٦٦٣).
  - (٣) أي: مطهر لذنوبه، «ك» (١٧٢/٢٥)، «ع» (١٦٣/١٦).
    - (٤) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/ ٦٦٣).
      - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٦٨٧٣).
      - (٦) ابن خالد، «ع» (١٦/ ٦٦٣).
      - (٧) السختياني، «ع» (١٦/ ٦٦٣).
      - (۸) ابن سیرین، «ع» (۱٦/ ٦٦٣).
- (٩) قوله: (ستون) لفظ «ستون» لا ينافي ما تقدم من «سبعين» و «تسعين» و ونحوه؛ إذ مفهوم العدد لا اعتبار له. «والشق» النصف، قيل: هو ما قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَا ﴾ [ص: ٣٤]. و «استثنى» أي: قال:

فَقَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلْتَحْمِلَنَّ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدَنَّ فَارِساً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ(١)، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةُ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَام. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْدٍ: «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِساً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». [راجع: ٢٨١٩، كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَولَدَتْ فَارِساً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». [راجع: ٢٨١٩، تحفة: ١٤٤٥٧].

٧٤٧٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ عَبدِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَبدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ (٣) (٤)

النسخ: «كُلُّ امْرَأَةٍ» في نه: «كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ». «وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ» في نه: «وَلَدَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ»، وفي ه، ذ: «جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ». «حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ» في نه: «حَدَّثَنَا مُجَمَّدٌ». «أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ» في نه: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ».

«إن شاء الله»، وهذا استثناء لغوي، أو هو في حكم الاستثناء العرفي؛ إذ معنى: «تلد إن شاء الله»، ومعنى «لا تلد إلا أن يشاء الله» متلازمان، «ك» (٢٥/ ١٧٢).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٦٦٣٩).
- (۲) قوله: (محمد) قال ابن السكن بالمفتوحتين: ابن سلام. وقال الكلاباذي: يروي البخاري في «الجامع» عنه، وعن ابن بشار بإعجام الشين، وعن ابن المثنى، وعن ابن حوشب \_ بالمهملة والمعجمة والواو بينهما \_: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أي: بالمثلثة والقاف والفاء، «ك» عن عبد الرحال \_ ۱۷۲ \_ ۱۷۲ \_ ۱۷۲ \_ ۱۷۲ ).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٣٦١٦، ٥٦٥٦، ٢٦٢٥).
- (٤) قوله: (يعوده) من عاد المريض: إذا زاره. قوله: «لا بأس طهور» أي: هذا المرض مطهر لك من الذنوب. قوله: «قال الأعرابي: طهورا» هذا

فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ<sup>(۱)</sup>، إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ؟! بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. قَالَ النَّبِيُّ يَّكِيدٍ: «فَنَعَمْ إِذِن». [راجع: ٣٦١٦].

٧٤٧١ \_ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلام (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا هُ شَيْمٌ (٣)، عَنْ حُصَيْنٍ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (٥)، عَنْ أَبِيهِ حِينَ عَنْ حُصَيْنٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (٥)، عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ (٢) قَالَ النَّبِيُ عَيْنَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ (٧)

#### النسخ: «هِيَ» ثبت في ه، ذ.

استبعاد للطهارة منه، فلذلك قال: «بل هي [حمى] تفور» من الفوران وهو الغليان. قوله: «تزيره القبور» من أزاره: إذا حمله على الزيارة، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الحمَّى، والمنصوب إلى الأعرابي، والقبور منصوب على المفعولية، وهذه اللفظة كناية عن الموت، «ع» (١٦/ ٦٦٤ \_ ٦٦٥).

- (١) استفهام إنكار بتقدير أداة للاستفهام.
  - (۲) محمد، «ع» (۱٦/ ١٦٤).
- (٣) مصغراً: ابن بشير، («ع» (١٦/ ٦٦٤).
- (٤) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي، «ع»(٦٦٤/١٦).
  - (٥) الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي، «ع» (١٦/ ٢٦٤).
    - (٦) أي: الصبح، «ع» (١٦/ ١٦٥)، «ك» (٢٥/ ١٧٣).
- (٧) قوله: (إن الله قبض أرواحكم) إنما قال النبي على هذا في سفرة من الأسفار. واختلفوا في هذه السفرة، ففي «مسلم» في حديث أبي هريرة: عند رجوعهم من خيبر، وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود: في سفرة الحديبية: أقبل النبي على من الحديبية ليلاً فنزل فقال: «من يَكْلَوُنا؟» فقال بلال: أنا...، الحديث، وفي حديث زيد بن أسلم مرسلاً أخرجه مالك في

حِينَ شَاءُ (١) ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ ». فَقَضَوْ ا(٢) حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّنُو ا(٣) إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتُ (١) فَقَامَ فَصَلَّى (١). [راجع: ٥٩٥].

٧٤٧٢ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٦)،

«الموطأ»: «عرّس رسول الله ﷺ ليلاً بطريق مكة»، وكذا في حديث عطاء بن يسار مرسلاً رواه عبدالرزاق: «أن ذلك كان بطريق تبوك».

وفي «التوضيح» (٣٣/ ٤٠٤): في قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله قبض أرواحكم» دليل على أن الروح هو النفس، وهو قول أكثر الأئمة. وقال ابن حبيب وغيره: الروح بخلافها، فالروح هو النفس المتردد الذي لا تبقى بعده حياة. والنفس هي التي تلذ وتتألم، وهي التي تتوفى عند النوم، فسمى النبي عليه ما يقبضه في النوم روحاً، وسماه الله تعالى في كتابه نفساً في قوله: ﴿اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِا وَالنِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِها ﴾ [الزمر: ٤٢]، قوله: ﴿اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالنِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِها ﴾ [الزمر: ٤٢]،

- (١) فيه المطابقة، «ع» (١٦/ ٦٦٤).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥٩٥).
- (٣) بلفظ الماضي، «ع» (١٦/ ٦٦٥).
- (٤) قوله: (إلى أن طلعت الشمس وابيضت) أي: ارتفعت. قيل: كذا قال هاهنا. وقال في خبر بلال حين كلأهم: «ولم يوقظهم إلا الشمس». وقال الداودي: إما أن يكون هذا نوماً آخر أو يكون في أحد الخبرين وهم، «ع» (١٦/ ٦٦٥).
  - (٥) أي: الصلاة الفائتة قضاء، «ك» (١٧١/١٥)، «ع» (١٦/ ١٦٥).
- (٦) ابن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه، «ع» (٦٦).

عَنِ ابْنِ شِهَابِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالأَعْرَجِ<sup>(۲)</sup>. ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(۳)</sup> قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي<sup>(٤)</sup>، عَنْ سُلَيْمَانَ<sup>(٥)</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيق<sup>(۲)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَ<sup>(٧)</sup> رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّداً عَلَى الْعَالَمِينَ \_ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ

النسخ: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» في نه: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ» \_ ابن عوف \_.

- (۱) محمد بن مسلم الزهري، «ع» (۱٦/ ٦٦٥).
  - (۲) عبد الرحمن بن هرمز، «ع» (۱٦/ ١٦٥).
    - (٣) ابن أبي أويس، «ع» (١٦/ ٦٦٥).
      - (٤) عبد الحميد، «ع» (١٦/ ١٦٥).
        - (٥) ابن بلال، «ع» (١٦/ ١٦٥).
- (٦) اسم أبي عتيق: محمد بن عبد الرحمٰن، «ع» (١٦/ ٦٦٥).
- (٧) قوله: (استبّ) بمعنى تسابّ. قوله: «لا تخيروني» أي: لا تجعلوني خيراً منه ولا تفضلوني عليه، قاله تواضعاً. أو قبل علمه بأنه سيد ولد آدم. أو لا تخيروني بحيث يؤدي إلى الخصومة أو إلى نقض الغير. قوله: «يصعقون» بفتح العين، من صعق بكسرها، إذا أغمي عليه أو هلك. قوله: «باطش» أي: متعلق به بالقوة قابض بيده، ولا يلزم من تقدم موسى وله: «باطش» أي: متعلق به بالقوة قابض بيده، ولا يلزم من تقدم على سيدنا وعليه الصلاة والسلام \_ بهذه الفضيلة تقدمه على سيدنا رسول الله على أذ الاختصاص بفضيلة لا يستلزم الأفضلية على الإطلاق. قوله: «فصَعِقَ مَن فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ [الزمر: ٦٨]، «عيني» (١٦/ ١٦٥ \_ ٢٦٦)، [انظر «التوضيح» (٣٣/ ٢٥٥)].

بِهِ .. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ (١) ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : فَأَكُونُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ (١) فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ (لَا تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ (١) فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ (١) ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ! فَلَا أَذْرِي ، أَكَانَ فِيمَنْ عَلَى صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ (١) . [راجع: ٢٤١١].

٧٤٧٣ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ(٥) فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ(٢)

النسخ: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ» في نه: «فَقَالَ النَّبِيُّ» مصحح عليه. «يَصْعَقُونَ» زاد في نه: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ» في نه: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ» في نه: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ».

<sup>(</sup>١) مرَّ الحديث (برقم: ٣٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذه الصعقة غشية بعد البعث عند النفخة الأكبر، «مجمع» (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) من الإفاقة.

<sup>(</sup>٤) مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «ممن استثنى الله»؛ لأنه أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾، «عينى» (١٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) أي: يقصد إتيانها، «ك» (٢٥/ ١٧٤)، «ع» (١٦ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) مرَّ الحديث (برقم: ١٨٨١، ٧١٣٤).

وَلَا الطَّاعُونُ<sup>(۱)</sup> إِنْ شَاءَ اللَّهُ "(۱). [راجع: ۱۸۸۱، أخرجه: ت ۲۲٤۲، تحفة: ۱۲۲۹].

٧٤٧٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: خَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَالَدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لِكُلِّ نَبِيِّ (٣) دَعْوَةُ (١٠)، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٥) أَنْ أَخْتَبِئَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لِكُلِّ نَبِيِّ (٣) دَعْوَةً (١٠)، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٥) أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ١٥]. دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَا أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [راجع: ١٣٠٤، تحفة: ١٥١٧١].

٧٤٧٥ \_ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ (٦) بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّحْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

### النسخ: «فَأُرِيدُ» في نه: «فَأَنا أُرِيدُ».

- (١) قوله: (ولا الطاعون) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة، «مجمع» (٣/ ٤٥١).
  - (٢) فيه المطابقة.
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٦٣٠٤).
- (٤) أي: متحققة الإجابة متيقنة القبول، «ك» (٢٥/ ١٧٥)، «ع» (٢٦/ ٢٦٦).
  - (٥) فيه المطابقة.
- (٦) قوله: (يسرة) بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء: ابن صفوان بن جميل \_ بالجيم المفتوحة \_ اللخمي \_ بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم \_ نسبة إلى لخم، وهو ابن مالك بن عدي بن الحارث بن مرة، قال ابن السمعاني: لخم وجذام: قبيلتان من اليمن، «ع» (٦٦٦/١٦).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى قَلِيبٍ فَنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي (') عَلَى قَلِيبٍ فَنَزَعُ فَنَزَعُ فَنَزَعُ مَا شَاءَ اللَّهُ ('') أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ فَنَزَعُ ذَنُوبِيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ ذَنُوبِيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ

النسخ: «قَالَ النَّبِيُّ» كذا في قت، ذ، وفي ذ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ».

(١) قوله: (رأيتني) بالجمع بين ضميري المتكلم، و «القليب»: البئر، و «ابن أبي قحافة» بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء هو: أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق، و«الذنوب» بفتح المعجمة: الدلو المملوءة، و«الغرب» بالفتح وسكون الراء: الدلو العظيمة، «استحالت» تحولت من الصغر إلى الكبر، و «العبقري» بفتح المهملة وسكون الموحدة: السيد، و «يفري» بفتح التحتانية وسكون الفاء وكسر الراء، و«الفرى» بسكون الراء وتخفيف الياء وبكسرها وبالتشديد لغتان أي: يعمل عمله ويقطع قطعه، أي: لم أر سيداً يعمل مثل عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح. و«العطن» الموضع الذي يساق إليه الإبل بعد السقى للاستراحة. قالوا: هذا المنام مثال لما جرى للشيخين في خلافتهما وانتفاع الناس بهما بعد رسول الله ﷺ، فكان هو ﷺ صاحب الأمر، قام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد الأساس وأوضح الأصول والفروع، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه وقطع دابر أهل الردة، فخلفه عمر رضي الله عنه فاتسع الإسلام في زمانه، فشبه أمر المسلمين بالقليب لما فيها من الماء الذي به حياتهم، وأميرهم بالمستقي لهم. وليس في لفظ: «وفي نزعه ضعف» إلى آخره حطّ من فضيلة أبي بكر وترجيح لعمر عليه، إنما هو إخبار عن قصر مدة ولايته وطول مدة عمر رضي الله عنه، وكثرة انتفاع الناس به لاتساع بلاد الإسلام. وأما «والله يغفر له» فهي كلمة يدعم بها كلامهم، ونعمت الدعامة، وليس فيها تنقيص ولا إشارة إلى ذنب، «ك» (٢٥/ ١٧٥ ـ ١٧٦).

(۲) فيه المطابقة، «ع» (۱٦/١٦٦).

فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ<sup>(۱)</sup> يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ». [راجع: ٣٦٦٤، تحفة: ١٣١٠٧].

النسخ: «بِمَا شَاءَ» في سـ، حـ، ذ: «مَا يَشَاءُ»، ولهم أيضاً: «مَا شَاءَ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٣٦٨٢، ٣٦٨٦).
  - (۲) حماد بن أسامة، «ع» (۱۱/ ۱۱۷).
- (٣) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، «ع» (٦٦٧/١٦).
  - (٤) عامر أو حارث، «ع» (١٦/ ٢٦٧).
  - (٥) مرَّ الحديث بهذا السند والمتن (برقم: ٦٠٢٨).
- (٦) فإن قلت: الظاهر يقتضي أن يقال: «تؤجروا» بدون الفاء واللام؟ قلت: تقديره: اشفعوا تؤجروا. «فلتؤجروا» أي: اشفعوا في قضاء حاجة الناس يحصل لكم الأجر، ثم أمر بعد ذلك بتحصيل الأجر، «ك» (١٧٦/٢٥).
- (٧) أي: يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام، «ف» (٢٥٢/١٣).
- (٨) أي: ما قدَّره في علمه بأنه سيقع، «ف» (٤٥٢/١٣). مطابقته للترجمة في قوله: «ما شاء»، «ع» (٦٦٧/١٦).

٧٤٧٧ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى (۱) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام (۲)، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغَفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْدُقْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْدُقْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْدُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلَيَعْزِمْ (٣) مَسْأَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١)، لَا مُكْرِهَ لَهُ». [راجع: ١٣٣٩، تحفة: ١٤٧٣١].

٧٤٧٨ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرٌ و (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ (٧): حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى (٨) هُو (٩) ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى (٨) هُو (٩)

# النسخ: «حَدَّثَنِي» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنِي».

- (۱) هو ابن موسى الختي بفتح المعجمة وشدة الفوقانية، وإما ابن جعفر البلخي، «ك» (۲۵/۲۵).
  - (۲) ابن منبه، «ع» (۱٦/ ١٦٧).
  - (٣) أي: لينجز ولا يعلقه، «ك» (٢٥/٢٥).
    - (٤) مطابقته للترجمة ظاهرة.
    - (٥) المسندي، «ع» (٦٦٨/١٦).
  - (٦) ابن أبي سلمة التنيسي، «ع» (٦٦٨/١٦).
    - (٧) عبد الرحمٰن بن عمرو.
  - (۸) أي: تجادل وتناظر، «ع» (٦٦/ ٦٦٨)، «ك» (٢٥/ ١٧٧).
- (٩) واعلم أنه وقع لابن عباس في القصة نزاعان: الأول في صاحب موسى، أهو الخضر أم لا؟ والثاني في نفس موسى، أهو ابن عمران كليم الله أو غيره؟ «ك» (٢٥/ ١٧٧).

وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى: أَهُوَ خَضِرُ (')؟ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بَنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ (') إِلَى لُقِيِّهِ (")، هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُرُ شَأْنَهُ أَنُهُ (نَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُرُ شَأْنَهُ: يَقُولُ: "بَيْنَا مُوسَى فِي مَلا (') مِنْ بَنِي السَّمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُرُ شَأْنَهُ: يَقُولُ: "بَيْنَا مُوسَى فِي مَلا أَنْ مَوسَى أَذْ بَنِي السَّبِيلَ إِلَى مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى مُوسَى: بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى اللهِ فَقَالَ: هَلْ تَعْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ لَلْهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارُجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ مُوسَى يَثَبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى (') سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ مُوسَى يَثَبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى (')

النسخ: «بَيْنَا مُوسَى» في ذ: «بَيْنَمَا مُوسَى». «مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» كذا في ذ، ولغيره: «بَنِي إِسْرَائِيلَ». «فَأُوحِيَ» في ه، ذ: «فَأُوحَى اللَّهُ». «بَلَى» في ذ: «بَلْ».

<sup>(</sup>۱) بفتح الخاء وكسرها وسكون الضاد وبفتحها وكسر الضاد، سمي به لأنه جلس على الأرض اليابسة فصارت خضراء، كان اسمه بليا \_ بفتح الباء الموحدة وإسكان اللام وبالتحتية مقصوراً \_، وكنيته: أبو العباس، «ك» (١٧/ ١٧٧)، «ع» (١٦/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) أي: الطريق إلى اجتماعه، «ك» (١٧٧/٢٥)، «ع» (٦٦٨/١٦).

<sup>(</sup>٣) بضم اللام وكسر القاف وتشديد التحتانية أي: لقائه، «ع» (٦٦/١٦)، «ك» (٢٥/٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) مرَّ الحديث (برقم: ٧٤، ١٢٢، ٤٧٢٥، ٤٧٢٦، ٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) أي: جماعة، «ع» (٦٦٨/١٦).

<sup>(</sup>٦) هو: يوشع بن نون بضم النون، «ع» (٦٦٨/١٦).

لِمُوسَى: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ الْمُوسَى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا \* فَوَجَدَا ﴾ خَضِراً، فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِ مَا مَا قَصَ اللَّهُ (١). [راجع: ٧٤].

النسخ: «غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ» في ذ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَداً».

- (۱) مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من بقية الآية التي قص الله فيها قصتهما وهي: ﴿ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا ﴾ [الكهف: ٦٩]، «ع» (٦٦/١٦).
  - (٢) الحكم بن نافع، «ع» (١٦/١٦).
    - (٣) ابن أبي حمزة، «ع» (١٦/١٦).
  - (٤) محمد بن مسلم، «ع» (١٦/ ٦٦٨).
  - (٥) أخرجه ثانياً من طريق المذاكرة، كذا في «ع» (٦٦٨/١٦).
    - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ١٥٨٩).
      - (٧) أي: حين أراد قدوم مكة.
- (٨) الخيف في الأصل: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، «ع» (٦٦٩/١٦).

بَنِي كِنَانَةً (١) حَيْثُ تَقَاسَمُوا (٢) عَلَى الْكُفْرِ (") يُرِيدُ الْمُحَصَّبَ (٤). [راجع: ١٥٨٩].

٧٤٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ (٢) عَنْ عَمْرِ و ٧٤٨٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٩) قَالَ: حَاصَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٩) قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُ عَيْثُ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ (١٠) إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَقَالَ : «إِنَّا قَافِلُونَ (١٠) إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ تُفْتَحْ، قَالَ: «فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ».

النسخ: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ» في ذ: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرٍو». «قَافِلُونَ» في ذ: «قَافِلُونَ غَداً».

- (۱) بكسر الكاف وبالنونين، «ك» (۱۷۸/۲۵)، فسره بقوله: المحصب، «ع» (۱۱/ ٦٦٩).
  - (۲) أي: تحالفوا، «ك» (۲۰/ ۱۷۸).
- (٣) أي: على أنهم لا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم بمكة حتى يسلموا إليهم النبي على ، وكتبوا بها صحيفة وعلقوها على باب الكعبة ، «ع» (٦٦٩/١٦) ، «ك» (٢٨/٢٥).
  - (٤) هو بين مكة ومني، «ع» (١٦/ ٢٦٩)، «ك» (٢٥/ ١٧٨).
    - (٥) المسندي، «ع» (٦٦٩/١٦).
      - (٦) سفيان، «ع» (١٦/ ١٦٩).
    - (۷) ابن دینار، «ع» (۱٦/ ۲٦٩).
    - (A) اسمه السائب الشاعر المكي، «ك» (١٧٨/٢٥).
- (٩) ابن الخطاب، وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاص، والأول هو الصواب، «ع» (٦٦٩/١٦).
  - (١٠) أي: راجعون، «ك» (٢٥/ ١٧٩).

فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّ : «إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَكَأَنَّ (١) ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ. [راجع: ٤٣٢٥].

٣٢\_بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ (٣) عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ

النسخ: «بَابُ قَوْلِهِ» في ذ: «بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

- (۱) بتشدید النون، «ع» (۱۱/ ۱۲۹).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٤٣٢٥).

(٣) قوله: (ولا تنفع الشفاعة. . .) إلخ، قال ابن بطال (١٠/ ٤٩١): استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم وقائم بذاته، لم يزل موجوداً به، ولا يزال كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، خلافاً للمعتزلة التي نفت كلام الله، ولككلابية في قولهم: هو كناية عن الفعل والتكوين، وتمسكوا بقول العرب: قلت بيدي هكذا أي: حركتها، واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا باللسان، والباري منزه عن ذلك، فرد عليهم البخاري بحديث الباب والآية. وفيه أنهم إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن فوقهم: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ﴿ ، فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل فزعهم فقالوا: «ماذا قال؟» ولم يقولوا: «ماذا خلق؟» وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقولهم: ﴿قَالُوا ٱلْحَقّ ﴾، والحق أحد صفتي الذات الذي لا يجوز عليها غيره؛ لأنه لا يجوز على كلامه والحق أحد صفتي الذات الذي لا يجوز عليها غيره؛ لأنه لا يجوز على كلامه والحل، فلو كان خلقاً أو فعلاً لقالوا: خلق خلقاً \_ إنساناً أو غيره \_، فلما وصفوه بما يوصف به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين، انتهى.

وهذا الذي نسبه للكلابية بعيد من كلامهم، وإنما هو كلام بعض المعتزلة، وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة؛ لأن القائل إذا قال: «قالت السماء» لم يكن كلاماً صحيحاً حتى يقول: «فأمطرت»، بخلاف من يقول: «قال الإنسان» فإنه يفهم منه أنه قال كلاماً، فلولا قوله: «فأمطرت» لكان الكلام باطلاً؛ لأن السماء لا قول لها، فإلى هذا أشار البخاري.

قال البيهقي: القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاً، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠] فلو كان القرآن مخلوقاً لكان مخلوقاً بكن، ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول؛ لأنه يوجب قولاً ثانياً وثالثاً فيتسلسل وهو فاسد، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغيره، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. . . ﴾ الآية [الشورى: ٥١]، فلو كان لا يوجد إلا مخلوقاً في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الآية معنى ؛ لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ، فيبطل قول الجهمية: إنه مخلوق في غير الله، ويلزمهم في قولهم أن الله خلق كلاماً في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع من ملك أو نبي أفضل في سماع الكلام من موسى، ويلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بقوله: ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي ﴾ [طه: ١٤]. وقد أنكر الله قول المشركين: ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]، ولا يعترض بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٠٤]؛ لأن معناه قول تلقاه عن رسول كريم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَحِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَّهُ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، ولا بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف:٣]؛ لأن معناه سميناه قرآناً، وهو كقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]. وأما قوله: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم تُحُدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢] فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه، وبهذا احتج الإمام أحمد، ثم ساق البيهقي حديث نيار ـ بكسر النون وتخفيف التحتية ـ ابن مُكرم: أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححاً. وعن علي بن أبي طالب: ما حكَّمت مخلوقاً، ما حكمت إلا القرآن.

قال ابن حزم: قالت المعتزلة: إن كلام الله صفة فعل مخلوقة. وقال أحمد ومن تبعه: كلام الله هو عمله لم يزل وليس بمخلوق. وقال الأشعرية: كلام الله صفة ذات لم يزل، وليس بمخلوق، وهو غير علم الله، وليس لله إلا كلام واحد. وقال: إن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه، فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقاً وجب أن يكون كلامه سبحانه وتعالى ليس غيره وليس مخلوقاً.

وقال غيره: قالت الجهمية [والمعتزلة] وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج: كلام الله مخلوق، خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام، كالشجرة حين كلم موسى عليه السلام، وحقيقته قولهم: إن الله لا يتكلم، وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز. وقالت المعتزلة: يتكلم حقيقة لكن يخلق ذلك الكلام في غيره. وقالت الكلابية: الكلام صفة واحدة قديمة العين لازمة لذات الله كالحياة، وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام، ونداؤه لموسى لم يزل ولكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه، ويحكى عن أبي منصور الماتريدي من الحنفية نحوه لكنه قال: خلق صوتاً حين ناداه فأسمعه كلامه. وزعم بعضهم أن هذا هو مراد السلف الذين قالوا: إن القرآن ليس بمخلوق، وأخذ بقول ابن كلاب القابسي والأشعري وأتباعهما وقالوا: إذا كان الكلام قديماً لعينه لازماً لذات الرب وثبت أنه ليس بمخلوق فالحروف ليست قديمة لأنها متعاقبة، وما كان مسبوقاً بغيره لم يكن قديماً، والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ بل هو معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن أو بالعبرانية فهو توراة مثلاً. وقال بعض الحنابلة وغيرهم: إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين لازمة للذات ليست متعاقبة قائمة بذاته، والتعاقب إنما يكون في حق المخلوق، وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من حَقَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَيُّكُمُ ۚ (١) قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ الْعَلَى ٱلْكِيدُ ﴾ [سبأ: ٢٣].

وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ.

وَقَالَ: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي (٢) يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

القارئين، وأبى ذلك كثير منهم، وذهب بعضهم إلى أنه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والأصوات القائمة بذاته وهو غير مخلوق، لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادث في الأزل، فكلامه حادث في ذاته لا محدث، وذهبت الكرامية إلى أنه حادث في ذاته ومحدث، والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك، كذا في «فتح الباري» (١٣/ ٤٥٧ \_ ٤٥٤ \_ ٤٥٥).

(۱) دل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل فزعهم، «ع» (٦٦٩/١٦).

(۲) قوله: (﴿مَن ذَا اللَّذِي . . . ﴾) الآية ، زعم ابن بطال (۱۰/ ٤٩٢) أنه أشار بذلك إلى سبب النزول؛ لأنه جاء أنهم لما قالوا: «شفعاؤنا عند الله الأصنام» نزلت ، فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده من الملائكة والأنبياء إنما يشفعون فيمن يشفعون بعد إذنه لهم في ذلك ، انتهى .

وأظن البخاري أشار بهذا إلى ترجيح قول من قال: إن الضمير في قوله: ﴿وَلا نَفَعُ وَله : ﴿وَلا نَفَعُ السَفاعة في قوله : ﴿وَلا نَفَعُ الشَفَاعَةُ في قوله : ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِيَنِ الشَفَاعَةُ ﴾ هم الملائكة بدليل قوله بعد وصف الملائكة : ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِينِ الشَفَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين في قوله : ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِللِيسُ ظَنَهُ فَأَتَبَعُوهُ ﴾ ، [سبأ : ٢٠] كما نقله بعض المفسرين ، وزعم أن المراد بالتفزيع حالة مفارقة الحياة ، ويكون اتباعهم إياه مستصحباً إلى يوم القيامة على طريق

وَقَالَ مَسْرُوقٌ (١٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢٠): إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئاً، فَإِذَا **فُزِّعَ** (٣) .................

# النسخ: «فُزِّع» في ذ: «فُرِّغ».

المجاز، والجملة من قوله: ﴿ فَلُ ادْعُواْ... ﴾ إلخ، معترضة، وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن قوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُزِعَ ﴾ غاية لا بد لها من مغيًا، فادعى أنه ما ذكره، وقال بعض المفسرين من المعتزلة: المراد بالزعم: الكفر، في قوله: ﴿ زَعَمْتُمُ ﴾ [الأنعام: ٩٤] أي: تماديتم في الكفر إلى غاية التفزيع، ثم تركتم زعمكم وقلتم: قال الحق. وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، ويفهم من سياق الكلام أن هناك فزعًا ممن يرجو الشفاعة هل يؤذن له في الشفاعة أو لا؟ فكأنه قال: يتربصون زماناً فزعين حتى إذا كشف الفزع عن الجميع بكلام يقوله الله في إطلاق الإذن تباشروا بذلك، وسأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي: القول الحق وهو الإذن في الشفاعة لمن ارتضى.

قلت: وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث، والصحيح في إعرابها ما قاله ابن عطية: المغيا محذوف كأنه قيل: ولا هم شفعاء بل هم عنده ممتثلون إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم. والمراد بهم: الملائكة، وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك فهو المعتمد. وأما اعتراض من تعقبه بأنهم لم يزالوا منقادين، فلا يلزم منه دفع ما تأوله، لكن حق العبارة أن يقول: بل هم خاضعون لأمره، كذا في «الفتح» (١٣/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦).

- (۱) ابن الأجدع الهمداني، «ع» (۱٦/ ٦٧٠).
  - (۲) عبد الله، «ع» (۱٦/ ۱۷۰).
- (٣) أي: إذا أزيل الخوف، والتفعيل للإزالة والسلب، وحاصل المعنى: حتى إذا ذهب الفزع، «ع» (٦٦٩/١٦).

عَنْ قُلُوبِهِمْ (١) وَسَكَنَ الصَّوْتُ (٢) عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۗ قَالُواْ ٱلْحَقُّ ﴾.

ُ وَيُذْكَرُ<sup>(٣)</sup> عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ النَّبِيَّ عَيْقَ النَّبِيِّ عَيْقَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَبَادُ اللَّهُ الْعِبَادُ اللَّهُ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

النسخ: «وَسَكَنَ» في هـ، ذ: «وَثَبَتَ»، وفي نـ: «وَسَكَتَ». «عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ».

- (١) أي: قلوب الملائكة، «ع» (١٦/ ٦٦٩).
- (٢) أي: الصوت المخلوق لإسماع السماوات؛ إذ الدلائل القاطعة قائمة على تنزهه عن الصوت؛ لأنه مستلزم للحدوث؛ لأنه من الموجودات السيالة الغير القارّة، «ع» (٦١/ ٦٧٠)، «ك» (٢٥/ ١٧٩).
  - (٣) بصيغة التمريض، «ع» (١٦/ ١٧٠).
- (٤) أي: يقول: ليدل على الترجمة، «ع» (١٦/ ٦٧٠)، «ك» (١٨٠ /١٥).
- (٥) قوله: (فيناديهم بصوت...) إلخ، حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف، أي: يأمر من ينادي، واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله: «يسمعه من بَعُدَ» إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات؛ لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم، وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما في الحديث الذي بعده، وإذا سمع بعضهم بعضاً لم يصعقوا. قال: فعلى هذا، فصوته صفة من صفات ذاته لا يشبه صوت غيره؛ إذ لا يوجد شيء من صفاته في ذوات المخلوقين، فقال غيره: معنى «يناديهم»: يقول، وقوله: «بصوت» أي: مخلوق غير قائم بذاته. والحكمة في كونه خارقاً لعادة الأصوات المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوت في سماعها بين القريب والبعيد هي أن يعلم أن المسموع كلام الله كما أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه من جميع الجهات. وقال البيهقي: الكلام ما ينطق به المتكلم وهو المستقر في نفسه كما جاء في حديث عمر الكلام ما ينطق به المتكلم وهو المستقر في نفسه كما جاء في حديث عمر

بِصَوْتٍ (١) يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرْبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ (٢)».

#### النسخ: «كَمَا يَسْمَعُهُ» في نه: «كَمَا سَمِعَهُ».

- رضي الله عنه -: "وكنت زورت في نفسي مقالة"، قال: فسماه كلاماً قبل التكلم به، فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك، والباري عز وجل ليس بذي مخارج، فلا يكون كلامه بحروف وأصوات، فإذا فهمه السامع تلاه بحروف وأصوات، فإذا فهمه السامع تلاه بحروف وأصوات، ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن أنيس وقال: اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي على أن كان ثابتاً يرجع إلى غيره، كما في الحديث الذي قبله، وفي الحديث الذي بعده: أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتاً، فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة، وإذا احتمل ذلك لم يكن نصًا في المسألة، وأشار في موضع آخر الملائكة، وإذا احتمل ذلك لم يكن نصًا في المسألة، وأشار في موضع آخر إلى أن الراوي أراد: فينادي نداء، فعبر عنه بقوله: بصوت، انتهى.

وهذا حاصل كلام من نفى الصوت من الأئمة، ويلزم منه: أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته ولا رسله كلامه بل ألهمهم إياه، وحاصل الاحتجاج للنفي: الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين؛ لأنها التي عهد أنها ذات مخارج، ولا يخفى ما فيه؛ إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمنا، لكن تمنع القياس المذكور، وصفة الخالق لا تقاس على المخلوق، «فتح الباري» (١٣/ ٤٥٧).

- (١) أي: مخلوق غير قائم به، «ك» (٢٥/ ١٨٠).
- (٢) أي: لا ملك إلا أنا، ولا يجازي إلا أنا؛ إذ تعريف الخبر دليل الحصر. واختار هذا اللفظ لأن فيه الإشارة إلى الصفات السبعة: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام. وليمكن المجازاة على الكليات والجزئيات قولاً وفعلاً، «ع» (١٨٠/١٧)، «ك» (٢٥/ ١٨٠).

٧٤٨١ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَ عَنْ عَمْرِو (٣)، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ (١) النَّبِيَ عَنْ قَالَ: «إِذًا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ (٥) قَالَ: «إِذًا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ (٥) بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً (٢) لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ (٧) عَلَى صَفْوَانٍ \_ قَالَ عَلِيٌّ (٨): وَقَالَ غَيْرُهُ (٩): صَفَوَانٌ (١٠) \_ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، فَ ﴿إِذَا فُزِعَ عَن

- (١) المديني.
- (۲) ابن عيينة، «ع» (۱٦/ ١٧٦).
- (۳) ابن دینار، «ع» (۱۱/ ۱۷۱).
- (٤) أي: يرفعه إلى النبي ﷺ، «ع» (١٦/ ١٧١)، «ك» (١٨٠/٢٥).
- (٥) أي: تحركوا خاضعين متواضعين لحكمه، «ك» (٢٥/ ١٨٠)، «ف» (٤٥٨/١٣).
- (٦) مصدر كغفران، قاله الخطابي، وقال غيره: هو جمع خاضع، «ف» (٢/ ٤٥٨).
- (٧) أي: كأن الصوت الحاصل من ضرب أجنحتهم صوت السلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس، «ع» (٦٧١/١٦).
  - (۸) المديني، «ع» (۱۲/ ۱۷۱).
  - (٩) أي: غير سفيان، «ع» (١٦/ ١٧١).
- (١٠) قال الكرماني (٢٥/ ١٨٠): بلفظ: "صفوان، ينفذ فيهم ذلك"، بزيادة لفظ الإنفاذ أي: ينفذ الله ذلك الأمر أو القول إلى الملائكة، أو من النفوذ، أي: ينفذ ذلك إليهم أو عليهم، ثم قال: ويحتمل أن يراد أن غير سفيان قال: إن صفوان بفتح الفاء، فالاختلاف في الفتح والسكون [لا غير]، وينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره، انتهى. وسياق علي في هذه الرواية يخالف هذا الاحتمال، لكن وقع زيادة "ينفذهم" في رواية سفيان التي أخرجه ابن أبى حاتم فيقوى ما قال، "ف» (٢٥/ ٤٥٨). الصَّفاة:

قُلُوبِهِمْ (١) قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴿ (١) قَالُوا﴾ لِلذِي قَالَ ﴿ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴾ (٣). [راجع: ٤٧٠١].

ُ قَالَ عَلِيٌّ<sup>(١)</sup>: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، **حَدَّثَنَا عَمْرُو،** عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا.

ُ قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ سُفْيَانُ (°): قَالَ عَمْرُ و (٢): سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ .

النسخ: «لِلذِي» كذا في سد، حد، ذ، وفي هد: «الَّذِي». «حَدَّثَنَا عَمْرٌو» في ذ: «وَقَالَ عَمْرٌو» في ذ: «وَقَالَ سُفْيَانُ». «حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ». «حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ».

الحجرُ الصَّلْدُ الضَّحْمُ لا يُنبِتُ، جمعه: صفوان، ويحرك، كذا في «القاموس» (ص: ١١٧٢).

- (۱) فيه المطابقة، «ع» (۱٦/ ١٧١).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨٠٠).
- (٣) قوله: ﴿وَهُوَ الْعَانُ الْكِيرُ ﴾ وقع في تفسير «سورة الحجر» (برقم: ٤٧٠١) بالسند المذكور هاهنا بعد قوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِيرُ ﴾: «فيسمعها مسترقو السمع [ومسترقوا السمع] هكذا» إلى آخر ما ذكر من ذلك، وهذا مما يبين أن التفزيع المذكور يقع للملائكة في الدنيا وأن الضمير في قلوبهم للملائكة لا للكفار بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره من المفسرين، «ف» (١٣/ ٤٥٩).
- (٤) قوله: (قال علي...) إلخ، هو ابن المديني أيضاً، أراد بهذا أن سفيان حدثه عن عمرو بلفظ التحديث لا بالعنعنة كما في الطريق الأولى، «عيني» (١٦/ ١٦٦).
  - (٥) ابن عيينة. (٦) أي: ابن دينار.

قَالَ عَلِيُّ: قُلْتُ (۱) لِسُفْيَانَ: قَالَ (۲): سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ (٣): نَعَمْ (١). قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَاناً رَوَى عَنْ عَمْرِو عَنْ عَمْرِو عَنْ عَمْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُزِّعَ. قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا قَرَأَ عَمْرُو عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُزِّعَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ قِرَاءَتُنَا (٢). عَمْرُو (٥) فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ قِرَاءَتُنَا (٢).

النسخ: «قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ» في ذ: «قَالَ عَمْرُوٌ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ». «فُزِّعَ» في ذ: «وَقَالَ سُفْيَانُ». «قَالَ سُفْيَانُ».

- (١) القائل على.
- (٢) أي: عمرو.
- (٣) أي: قال سفيان: نعم سمعته، وهذا يشعر بأن كلامه كان على طريق الاستفهام من سفيان، «ع» (١٦/ ١٧٢).
- (٤) قوله: (قال: نعم) مراده ان ابن عيينة كان يسوق السند مرةً بالعنعنة ومرةً بالتحديث والسماع، فاستثبته علي عن ذلك فقال: نعم، «ف» (١٣/ ٤٥٩).
  - (٥) يعني ابن دينار، «ف» (١٣/ ٤٥٩).
- (٦) يريد سفيان: أنها قراءة نفسه، وقراءة من تبعه فيه، «ع» (٦٧٢/١٦).
  - (٧) من قولهم: فرغ الزاد: إذا لم يبق منه شيء، «ع» (١٦/ ٦٧٢).
- (٨) قوله: (فرغ) هو بالراء المهملة والغين [المعجمة] بوزن القراءة المشهورة، وقع للأكثر هاهنا كالقراءة المشهورة والسياق يؤيد الأول، كذا في «ف» (٤٥٩/١٣). قوله: «هكذا» أي: بالراء والغين المعجمة. قوله: «فلا أدري سمعه هكذا أم لا» أي: أسمعه عمرو عن عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على أنها قراءته؟ قيل: كيف جاز القراءة إذا لم يكن مسموعاً قطعاً؟ وأجيب بأنه لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحاً، كذا في «ع» (٢١/ ٢٧٢).

٧٤٨٢ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَنَيْدُ: «مَا أَذِنَ (١) اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».

وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ (٤): يُريدُ: يَجْهَرُ بِهِ. [راجع: ٥٠٢٣].

٧٤٨٣ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:

النسخ: «لِنَبِيِّ» كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: «لِلنَّبِيِّ». «يَجْهَرُ بِهِ» كذا في سـ، حـ، ذ، وفي ذ: «أَنْ يَجْهَرَ بِهِ»، وفي هـ، ذ: «أَنْ يَجْهَرَ بِالقرآنِ». «عُمَرُ بْنُ حَفْصِ» زاد في ذ: «ابْنِ غِيَاثٍ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٢٣).
- (٢) بكسر المعجمة أي: سمع، «ك» (١٨١/٢٥).
- (٣) قوله: (ما أذن الله لشيء) أي: ما استمع لشيء ما استمع للنبي، وكلمة: «ما» الثانية مصدرية أي: استماعه أي: كاستماعه للنبي، واستماع الله مجاز عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه أو قبول قراءته. قال الكرماني (٢٥/ ١٨١ ١٨٨): فهم البخاري من الإذن القول لا الاستماع به، بدليل أنه أدخل هذا الحديث في هذا الباب، قلت: فيه موضع التأمل، كذا في «ع» (١٦/ ٢٧٢). [في «الأبواب والتراجم» (٦/ ٣٤٦): أن لله كلاماً هو القرآن، وأن لله أفعالاً منها الإذن، أي: الاستماع، وأن للعبد أفعالاً منها تغنيه بالقرآن وجهره به، فليس هو مجبوراً محضاً لا يقدر على إتيان شيء من الأفعال ولو بكسب لها].
- (٤) قوله: (قال صاحب له) أي: لأبي هريرة، أراد أن المراد بالتغني الجهر به بتحسين الصوت. وقال سفيان بن عيينة: المراد الاستغناء عن الناس، وقيل: أراد بالنبي الجنس، وبالقرآن القراءة، «ع» (١٦/ ١٧٢).

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: "يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُّ. فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادِي<sup>(۱)</sup> بِصَوْتٍ (۱): إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثاً (۱) إِلَى النَّارِ». [راجع: ٣٣٤٨].

٧٤٨٤ \_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسِمَاعِيلَ (١٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَبُو أُسَامَةَ (٧) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

النسخ: «قَالَ النَّبِيُّ» في ذ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ». «عَنْ هِشَامٍ» في ذ: «حَدَّثَنَا هِشَامٌ»، زاد في ذ: «ابنُ عُروَةَ».

- (۱) سليمان، «ع» (۱۱/ ۲۷۲).
- (۲) ذكوان، «ع» (۱٦/ ۲۷۲).
- (٣) قوله: (فينادي) وقع مضبوطاً للأكثر بكسر الدال، وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول، ولا محذور في رواية الجمهور؛ فإن قرينة قوله: «إن الله يأمرك» تدل ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي، «ف» (٢١/ ٢٠٤). مطابقته لحديث ابن مسعود الذي فيه: «ويسكن الصوت»، وهو مطابق للترجمة التي فيها: فَ ﴿إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِم ﴿، والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء، «ع» (٢١/ ٢٧٢).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٣٠).
- (٥) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة، «ع» (٦٧٣/١٦)، أي: طائفة شأنهم أن يبعثوا إلى النار، «ك» (٢٥/ ١٨٢).
  - (٦) اسمه في الأصل عبيد الله، «ع» (١٦/ ٦٧٣).
    - (٧) حماد بن أسامة، «ع» (١٦/ ٦٧٣).
    - (۸) عروة بن الزبير، «ع» (١٦/ ٦٧٣).

مَا غِرْتُ (١) عَلَى امْرَأَةٍ مَا (٢) غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ (٣) أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ (١٤). [راجع: ٣٨١٦، أخرجه: م ٢٤٣٤، تحفة: ١٦٨١٥].

# ٣٣ \_ بَابُ كَلَام الرَّبِّ(°) مَعَ جِبْرَئِيلَ وَنِدَاءِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةَ

النسخ: «أَمَرَهُ رَبُّهُ» كذا في سه، حه، وفي هه، ذ: «أَمَرَهُ اللَّهُ». «مِنَ الْجَنَّةِ» كذا في سه، حه، وفي ه: «فِي الْجَنَّةِ».

- (۱) من الغيرة، «ع» (۱۱/ ٥٣٠).
  - (٢) مصدرية أي: كغيرتي.
- (٣) أي: لقد أمر النبي ﷺ ربه، «ع» (١٦/ ٦٧٣).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٣٨١٦).
- (٥) قوله: (كلام الرب) في هذا الباب أيضاً إثبات كلام الله تعالى وإسماعه جبرئيل والملائكة، فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين؛ إذ ليس بحروف ولا تقطيع، وليس من شرطه أن يكون بلسان وشفتين وآلات، وحقيقته أن يكون مسموعاً مفهوماً، ولا يليق بالباري أن يستعين في كلامه بالجوارح والأدوات، «ع» (١٦/ ١٧٣ \_ ١٧٤).

اختلف أهل الكلام في أن كلام الله تعالى هل هو بحرف وصوت أو لا؟ فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت، والكلام المنسوب إلى الله تعالى قائم بالشجرة، وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه، وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، وأجاب من أثبته: بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع

وَقَالَ مَعْمَرُ ('': ﴿إَنَّكَ لَنُلَقَى ('') الْقُرَءَانُ ﴾ [النمل: ٦] أَيْ: يُلْقَى عَلَيْكَ، وَمَثْلُهُ: ﴿فَلَلَقَّىَ (٣) ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَلَيْكَ، وَمَثْلُهُ: ﴿فَلَلَقَّىَ (٣) ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَلَيْكَ، وَمَثْلُهُ: ﴿فَلَلَقَّىَ (٣) .

٧٤٨٥ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ \_ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ \_، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٦)، عَبْدُ الرَّحْمَنِ \_ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ \_، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٦)،

النسخ: ﴿ إِنَّكَ ﴾ الله في نه: ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ الله ﴿ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الله كذا في ذ، وفي ذ: ﴿ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الله .

والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك، فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غيرالحنجرة فلا يلزم التشبيه، «ف» (١٣/ ١٦٠).

- (۱) هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى بلا خلاف. وربما يتبادر الذهن إلى أنه ابن راشد، وليس كذلك، فافهم، «ع» (٦٧٤/١٦).
- (٢) قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى الْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ فسسّره أبو عبيدة: «يلقى عليك...» إلخ، والخطاب للنبي ﷺ، و «يلقى» على صيغة المجهول، و «تلقاه» بتشديد القاف، قالوا: إن جبرئيل عليه الصلاة والسلام يتلقى أي: يأخذ من الله تلقيًّا روحانيًّا ويلقي على محمد ﷺ إلقاء جسمانيًّا، «ع» (١٦/ ٤٧٤).
- (٣) أي: أخذها عنه، وأصل اللقاء: استقبال الشيء ومصادفته، «ع»(٦٧٤/١٦).
  - (٤) هو ابن منصور، «ع» (١٦/ ٢٧٤).
  - (٥) ابن عبد الوارث، «ع» (١٦/ ٢٧٤).
    - (٦) ذكوان الزيات، «ع» (١٦/ ١٧٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ (') عَبْداً (') فَا رَعُولُ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً (') فَأَحِبَّهُ ('). فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيلُ، نَادَى جِبْرَئِيلَ ("): إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً (') فَأَحِبُّهُ جِبْرَئِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي (') جِبْرَئِيلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ. ثُمَّ يُنَادِي (') جِبْرَئِيلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ اللَّرْضِ ('). [راجع: فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ ('). [راجع: تَعَنَّدَ: ١٢٨٢٤].

٧٤٨٦ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (^)،

- (۱) محبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه بالتقريب إليه والإنابة، وكذا محبة الملائكة، وذلك بالاستغفار والدعاء لهم ونحو ذلك، «ك» (٢٥/ ١٨٢ \_ ١٨٣)، «ع» (١٦/ ٢٧٤).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٠٤٠).
  - (٣) نصب على المفعولية، «قس» (١٥/ ٥٢٩).
- (٤) قوله: (إن الله قد أحب فلاناً) كذا هاهنا بصيغة الماضي، وفي رواية نافع عن أبي هريرة الماضية في «الأدب» (برقم: ٦٠٤٠): «إن الله يحب فلاناً» بصيغة المضارع، وفي الأول إشارة إلى سبق المحبة على النداء، وفي الثاني إشارة إلى استمرار ذلك، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في تقديم الأمر بذلك لجبرئيل قبل غيره من الملائكة، إظهار لرفع منزلته عند الله تعالى على غيره منهم، «ف» (٣١/ ٢٦٤).
- (٥) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة مشددة، «قس» (٥١/ ٥٢٩).
  - (٦) بكسر الدال، «قس» (١٥/ ٢٩٥).
- (٧) أي: في قلوبهم، ويعلم منه أن من كان مقبول القلوب فهو محبوب الله، اللَّهم اجعلنا منهم، «ك» (١٨٣/٢٥). وقيل: يوضع له القبول في الأرض عند الصالحين ليس عند جميع الخلق.
  - (A) عبد الله بن ذكوان، «ع» (١٦/ ٦٧٥).

عَنِ الأَعْرَجِ('')، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ '') فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ '') وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ '') الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ '') وَهُو أَعْلَمُ 'آ): كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ . [راجع: ٥٥٥].

٧٤٨٧ \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ (^) قَالَ:

النسخ: «وَهُوَ أَعْلَمُ» في ذ: «وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ». «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ» في ن: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ».

- (۱) عبد الرحمٰن بن هرمز «ع» (۱٦/ ٦٧٥).
- (۲) قوله: (يتعاقبون) أي: يتناوبون في الصعود والنزول لرفع أعمال العباد الليلية والنهارية، وهو في الاستعمال نحو: أكلوني البراغيث. قوله: «يعرج» أي: يصعد. قوله: «الذين باتوا فيكم» من البيتوتة، إنما خصهم بالذكر مع أن حكم الذين ظلوا كذلك؛ لأنهم كانوا في الليل الذي هو زمان الاستراحة مشتغلين بالطاعة، ففي النهار بالطريق الأولى، أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قوله: «فيسألهم» ربهم، فائدة السؤال \_ مع علمه تعالى \_ يحتمل أن يكون إلزاماً لهم وردًّا لقولهم: ﴿أَيَحَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ يبحتمل أن يكون إلزاماً لهم وردًّا لقولهم: ﴿أَيَحَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠]، «ع» (١٦/ ٢٧٥).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٥).
  - (٤) أي: يصعد، «ع» (١٦/ ٦٧٥).
  - (٥) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/ ٦٧٥).
    - (٦) أي: من الملائكة، «ع» (١٦/ ١٧٥).
      - (٧) هو بندار، «ع» (١٦/ ٥٧٥).
      - (۸) محمد بن جعفر، «ع» (۱٦/ ۲۷۵).

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِل (۱)، عَنِ الْمَعْرُورِ (۲) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ (۲)، عَنِ الْمَعْرُورِ (۲) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ (۱)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرَئِيلُ (۱) فَبَشَّرِنِي: أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» (۱۰). قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَزَنَى ؟ قَالَ (۱): «وَإِنْ سَرَقَ (۷) وَزُنَى ». [راجع: ۱۲۳۷].

# ٣٤ ـ بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِةً ۚ ( النساء: ١٦٦ ]

النسخ: «وَزَنَى» كذا في هـ، وفي ذ: «وَإِنْ زَنَى». «وَزَنَى» كذا في هـ، ذ، وفي ذ: «وَإِنْ زَنَى».

- (۱) ابن حیان، «ع» (۱٦/ ۲۷٥).
- (۲) ابن سوید، «ع» (۱٦/ ۵۷۵).
- (٣) جندب بن جنادة، «ع» (١٦/ ٦٧٥).
- (٤) قوله: (أتاني جبرئيل فبشرني) في مناسبته للترجمة غموض، وكأنه من جهة أن جبرئيل إنما يبشر النبي على بأمر يتلقاه عن ربه عز وجل، فكأن الله عز وجل قال له: بشر محمداً بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة فبشره بذلك، «ف» (٣٦/ ١٣).
- (٥) فيه أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار إن دخلوا فيها، «ك» (١٨٣/٢٥).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٦٤٤٣).
- (۷) السرقة إشارة إلى ما تتعلق بالمال، والزنا إلى ما تتعلق بالنفس، «ك» (۲۵/ ۱۸۶).
- (٨) قوله: (﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴿ ) نقل في «تفسير الطبري»: «أنزله تعالى إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه». قال ابن بطال (١٠/ ٤٩٤): المراد بالإنزال: إفهام العباد معاني الفروض التي في القرآن، وليس إنزاله كإنزال

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنَنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]: بَيْنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ .

٧٤٨٨ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ<sup>(٣)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ<sup>(٣)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ<sup>(٤)</sup> الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا فُلَانُ (٥) إِذَا أَوَيْتَ (٦) إِلَى فِرَاشِكَ (٧) فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي

النسخ: «بَيْنَ السَّمَاءِ» في سد، ه، ح، ذ: «مِنَ السَّمَاءِ».

الأجسام المخلوقة؛ لأن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق، انتهى. والكلام الثاني متفق عليه بين أهل الشُنَّة سلفاً وخلفاً، وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل، والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غيرمخلوق تلقاه جبرئيل عن الله تعالى وبلغه جبرئيل إلى محمد على وبلغه وبلغه وبلغه الله أمته، «ف» (١٣/ ٣٣٤)، ولا تعلق للقدرية في هذه الآية في قولهم: إن القرآن مخلوق؛ لأن القرآن قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزأ، وإنما معنى الإنزال هو الإفهام، «ع» (١٦/ ١٨٦).

- (١) الغرض إظهار مرجع ضمير ﴿بَيْنَهُنَّ ﴾.
- (٢) في رواية أبي ذر عن السرخسي: من السماء السابعة، ووصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، «ع» (١٦/ ١٦٦).
  - (٣) سلام بن سُليم، «ع» (١٦/١٧٦).
  - (٤) عمرو السبيعي، «ع» (١٦/١٦).
  - (٥) كناية عن البراء، «ع» (١٦/ ٢٧٦).
- (٦) بالقصر، «ع» (٦٧٦/١٦)، أويت إلى منزلي: نزلته بنفسي وسكنته، «قاموس» (ص: ١١٦٠).
  - (٧) أي: إلى مضجعك، «ع» (١٦/١٦).

إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ؛ إِلَيْكَ؛ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ؛ وَلَيْتُ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ؛ وَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ (٢) (٣)، وَبِنبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (١). فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ فِي لَيْلَتِكَ أَنْزَلْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٥)، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْراً (٢٥). مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٥)، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْراً (٢٤). [راجع: ٢٤٧، أخرجه: م ٢٧١٠، تحفة: ١٨٦٠].

### النسخ: «أُجْراً» في ه، ذ: «خَيراً».

(۱) قوله: (ألجأت ظهري إليك) أي: اعتمدت عليك. قوله: «رغبة ورهبة إليك» أي: فوضت أمري إليك رغبة إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة من المكاره؛ لأنه لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك ولا منجى إلا إليك، بالهمزة في الأول وقد يخفف للمزاوجة، وتركه في الثاني كعصا، ويجوز نصبه وتنوينه، وخمسة وجوه «لا حول ولا قوة». قوله: «لا ملجأ» أي: لا مخلص ولا مهرب ولا ملاذ لمن طلبه إلا إليك، «مجمع» (٤/٧٤).

- (۲) فيه المطابقة، «ع» (۱۱/ ۱۷٦).
- (٣) قوله: (أنزلت) فإن قلت: الإنزال عبارة عن تحريك الجسم من علو إلى أسفل، فما وجه إنزال الكتاب؟ [قلت:] إما إضمار، نحو: «أنزلت حامله»، أو استعارة مصرحة في الإنزال والكتاب قرينة، أو استعارة مكنية في الكتاب وإضافة الإنزال إليه من خواص الأجسام قرينة. وغرض البخاري من هذا الباب: بيان جواز إسناد الإنزال إلى الله تعالى وإطلاق المنزل عليه، «ك» هذا الباب: بيان جواز إسناد الإنزال إلى الله تعالى وإطلاق المنزل عليه، «ك»
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٧، ٦٣١٣).
- (٥) أي: فطرة الإسلام والطريقة الحقة الصحيحة المستقيمة، «ك» (١٨٥/٢٥)، «ع» (٦٧٦/١٦).
- (٦) أي: أجراً عظيماً بدليل التنكير، وفي بعضها مكانه: «خيراً»، «ع» (٦٧٦/١٦).

٧٤٨٩ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ (١)، سَرِيعَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَنْ عَزْابِ (٣): «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ (١)، سَرِيعَ الْحِسَابِ (١)، اهْزِمِ الأَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمْ (٢) (١). [راجع: ٢٩٣٣].

النسخ: «قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» في نه: «عَنْ سُفْيَانَ». «وَزَلْزِلْهُمْ» كذا في سه، ه، ذ، وفي ح: «وَزَلْزِلْ بِهِمْ».

- (۱) ابن عيينة، «ع» (۱٦/ ٦٧٦).
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٩٣٣).
- (٣) هو اليوم الذي اجتمع قبائل العرب على مقاتلة النبي ﷺ، «ك» (١٨٥/٢٥)، «ع» (١٧٦/١٦).
  - (٤) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/ ٦٧٦).
- (٥) أي: سريع زمان الحساب، أو سريع هو في الحساب، «ع» (٦٧٦/١٦).
- (٦) قوله: (زلزلهم) في رواية السرخسي: «زلزل بهم»، وفي رواية غيره: «زلزلهم»، «ع» (٦٧/١٦)، الزلزلة لغة: الحركة العظيمة والإزعاج الشديد، ومنه: زلزلة الأرض، وهاهنا كناية عن التخويف والتحذير أي: اجعل أمرهم مضطرباً متقلقلاً غير ثابت. وتخصيص وصف «منزل الكتاب» إشارة إلى قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَمُ عَلَى ٱلدِّينِ ﴾ [الصف: ٩] ﴿وَاللهُ مُتِمُ وَمِهِ ﴾ [الصف: ٨]، «مجمع» (٢/ ٤٣٤ \_ ٤٣٥).
- (۷) فإن قلت: ذم النبي على السجع؟ وأجيب: بأنه ذم سجعاً كسجع الكهان في تضمينه باطلاً أو في تحصيله بالتكلف، «ك» (۲۵/۱۸۰)، «ع» (۲۱/۲۷۲ \_ ۷۷۲).

رَادَ<sup>(۱)</sup> الْحُمَيْدِيُّ<sup>(۲)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْكُ .

٧٤٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ هُشَيْمٍ (")، عَنْ أَبِي بِشْرِ (أ)، عَنْ أَبِي بِشْرِ (أ)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَا يَجُهَّرُ بِصَلَاكِ وَلَا تُخَافِتُ بِمَا﴾. قَالَ: أُنْزِلَتْ (٥) وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ مُتَوَارٍ (١) بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا الْقُوْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَجُهُرُ بِصَلَائِكَ (٧) ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ (٨) الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَجُهُرُ بِصَلَائِكَ (٧) ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ (٨) الْمُشْرِكُونَ،

النسخ: ﴿ وَلَا نَّخَافِتُ بِهَا ﴾ ﴿ زاد في نـ: ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ ﴾ . ﴿ فَقَالَ اللَّهُ ﴾ كذا في صد، ذ، وفي نـ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ ﴾ . ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ ﴾ زاد في نـ: ﴿ وَلَا تَخُهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ ﴾ زاد في نـ: ﴿ وَلَا تَخُلُوتُ بِهَا ﴾ : لا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ » .

- (۱) فإن قلت: ما الذي زاده؟ قلت: التصريح بلفظ التحديث والسماع، «ك» (۲۰/ ۱۸۰).
  - (٢) هو عبد الله بن الزبير، نسبته إلى حميد أحد أجداده، «ع» (١٦/ ٦٧٧).
- (٣) ابن بشير، وكلاهما مصغران، «ع» (١٦/ ٦٧٧)، [وفي «التقريب»
  - (رقم: ٧٣١٢): «ابن بشير» بوزن عظيم، وكذا في «المغني» (ص: ٣٩)].
    - (٤) بكسر الباء الموحدة، جعفر بن أبي وحشية، «ع» (١٦/ ٦٧٧).
- (٥) من الإنزال، والفرق بينه وبين التنزيل: أن الإنزال دفعة واحدة، والتنزيل بالتدريج بحسب الوقائع والمصالح، «ع» (١٦/ ٦٧٧).
  - (٦) أي: مختف، «ع» (١٦/ ١٧٧).
- (٧) فإن قلت: القياس أن يقال: «حتى لا يسمع المشركون»؟ قلت: هو غاية للمنهي لا للنهي، «ك» (١٨٥/٢٥).
  - (٨) سيأتي الحديث (برقم: ٧٥٢٥).

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا<sup>(۱)</sup> عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ، ﴿وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾: [الإسراء: ١١٠] أَسْمِعُهُمْ وَلَا تَجْهَرْ، حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ (٢). [راجع: ٤٧٢٢].

٣٠ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ يُرِيدُونَ (٣) أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥]

النسخ: «﴿كَلَّمَ ٱللَّهِ﴾» زاد في ذ: «الآية».

(۱) المقصود منه التوسط بين الأمرين لا الإفراط ولا التفريط، «ك» (١٨٥/٢٥)، «ع» (١٨٧/١٦).

(٢) قال الحافظ أبو ذر: فيه تقديم وتأخير، تقديره: أسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن ولا تجهر، «قس» (١٥/ ٥٣٣).

(٣) قوله: (﴿ يُرِيدُونَ...﴾) إلى ابن بطال (١٠/ ٤٩٤): أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب كلها: أن كلام الله صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال. والذي يظهر: أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعاً واحداً كما تقدم نقله عمن قاله، وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به؛ فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم. وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد، (ف) (٢٦/ ٢١). معنى قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلْمَ الله ﴾ هو أن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله الله عزوة تبوك واعتذروا بما علم الله إفكهم فيه، وأمر الله رسوله أن يقرأ عليهم: ﴿ فَقُل لَن المماعهم بذلك وقطع أطماعهم بخروجهم معه، فلما رأوا الفتوحات قد تهيأت لرسول الله على أرادوا الخروج معه رغبة منهم في المغانم، فأنزل الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الله عَن المغانم، فأنزل الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الله عَن المُعَانَم الله الله الله على المغانم بأن لا يخرجوا معه مها المنا أمره له عليه الصلاة والسلام بأن لا يخرجوا معه،

﴿ لَقُولُ فَصُلُّ ﴾ : حَقُّ (١) ، ﴿ وَمَا هُوَ بِأَلْمَزَٰكِ ﴾ [الطارق: ١٣ \_ ١٤]: بِاللَّعِبِ (٢)

٧٤٩١ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّهُ (٣) : يُوفِينِي (٥) ابْنُ آدَمَ، قَالَ النَّهُ (٣) : يُوفِينِي (٥) ابْنُ آدَمَ،

النسخ: ﴿لَقَوْلٌ فَصُلٌ ﴾ في ذ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلٌ ﴾ . ﴿ حَتَّ اللَّهُ عَلَى ذ: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلٌ ﴾ . ﴿ حَتَّ اللَّهُ فَا ذَا اللَّهُ اللَّ

فقطع الله أطماعهم من ذلك مدة أيامه عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿ لَن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ٨٣]، «ع» (١٦/ ٦٧٧ \_ ٦٧٨).

- (١) في غير رواية أبي ذر بغير ألف ولام، وفسر قوله: «فصل» بقوله: «حق»، «ع» (٦٧٨/١٦).
  - (٢) فسره قوله: ﴿وَمَا هُوَ بِأَلْمَزَلِ﴾ باللعب، «ع» (١٦/ ٢٧٨).
- (٣) هذا من الأحاديث القدسية، وكذا ما بعده إلى آخر الخامس، «ف» (٤٦٧/١٣).
- (٤) مطابقته للترجمة في إثبات إسناد القول إلى الله تعالى، «ع» (٦٧/١٦)، «ف» (٦٧/١٣)، «ك» (٢٥/١٨).
- (٥) قوله: (يؤذيني. . . ) إلخ، هذا من المتشابهات، وكذلك اليد والدهر، فإما أن يفوض، وإما أن يؤول بأن المراد من الإيذاء النسبة إليه تعالى بما لا يليق وتؤول اليد بالقدرة والدهر بالمدهر أي: مقلب الدهور، والقرينة بعد الدلائل العقلية على تنزيهه عن كونه نفس الزمان لفظ: «أقلب الليل والنهار»؛ إذ هو كالمبين للمقصود منه. وفي بعض الروايات: «أنا الدهر» بالنصب أي: أنا ثابت في الدهر باق فيه. قال الخطابي: كانوا يضيفون المصائب إلى الدهر، وهم فرقتان: الدهرية، والمعترفون بالله، لكنهم ينزهونه عن نسبة المكاره إليه، والفرقتان كانوا يسبون الدهر ويقولون: تبًا له، وخبيبة للدهر. فقال الله لهم:

يَشُبُّ الدَّهْرَ<sup>(۱)</sup> وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». [راجع: ٤٨٢٦].

٧٤٩٢ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ: الصَّوْمُ لِي (٣)

النسخ: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ» في كن: «حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ» أَبُو نُعَيْمٍ، أَبُو نُعَيْمٍ، وَفِي قَا، مر: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَفِي قَا، مر: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَ أَرَاهُ لِلْ عَمَشُ». لَـ أُرَاهُ لِللَّعْمَشُ».

لا تسبوه على أنه هو الفاعل؛ فإن الله هو الفاعل، فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع إلى الله فمعناه: أنا مصرفه، «ك» (١٨٦/٢٥).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٦١٨١، ٢١٨١).
- (۲) قوله: (حدثنا أبو نعيم) يريد الفضل بن دكين الكوفي الحافظ المشهور القديم، وليس هو الحافظ المتأخر صاحب «الحلية» و «المستخرج». وقوله: «ثنا الأعمش» كذا للجميع إلا لأبي علي بن السكن فوقع عنده: «حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان \_ هو الثوري \_ ثنا الأعمش» زاد فيه الثوري، قال أبو علي الجياني [ «تقييد المهمل» (۲/ ۲۹۹): والصواب قول من خالفه من سائر الرواة، ورأيت في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي: «حدثنا أبو نعيم، أراه حدثنا سفيان الثوري، حدثنا [محمد]»، فحذف لفظ «قال» بين قوله: «أراه» و «حدثنا»، فأراه بضم الهمزة أي: أظنه، وأبو نعيم سمع من الأعمش ومن سفيانين عن الأعمش، لكن سفيان المذكور هاهنا هو الثوري جزماً، وعلى تقدير ثبوت ذلك فقائل: «أراه» يحتمل أن يكون البخاري، ويحتمل أن يكون من دونه وهو الراجح، «ف» (۱۳/ ۲۷ عـ ۲۱۸).
- (٣) قوله: (الصوم لي) وجه التخصيص مع أن سائر العبادات لله تعالى، هو أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به؛ إذ لم يعظم الكفار في عصر من

وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُوبَهُ مِنْ أَجْلِي (١)، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ: فَوْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَوْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخَلُوفُ (٢) فَم الصَّائِمِ (٣) (١٤) أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [راجع: ١٨٩٤، تحفة: ١٢٥٥٣].

٧٤٩٣ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٥)، عَنْ هَمَّامِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ:

النسخ: «شَهُوتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُوبَهُ» في نه: «أَكْلَهُ وَشُوبَهُ وَشَهْوَتَهُ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ». «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ».

الأعصار معبوداً لهم بالصيام بخلاف السجود والصدقة ونحوهما. قوله: «والصوم جنة» أي: ترس، ومعناه: أنه يمنع دخول النار، أو المعاصي؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة. قوله: «فرحة حين يفطر» وذلك هو على توفيق إتمامه، وقيل: ذلك هو على دفع ألم الجوع ولذة الأكل. قوله: «يلقى ربه» أي: في القيامة، كذا في «ك» (١٨٦/٢٥ ـ ١٨٧).

- (١) أي: خالصاً لي، «ك» (١٨٧/٢٥).
- (۲) بضم الخاء على الأصح، وقيل بفتحها، وهو رائحة الفم المتغيرة،(ع» (٦٧٨/١٦).
  - (٣) سيأتي الحديث (برقم: ٧٥٣٨).
- (٤) لا يتصور الطيب عند الله إلا بطريق الفرض، أي: لو تصور الطيب عند الله لكان الخلوف أطيب من ريح المسك، «ع» (٦٧٨/١٦).
  - (ه) ابن راشد، «ع» (۱٦/ ۲۷۹).
    - (٦) ابن منبه، «ع» (٦١/ ٩٧٦).

"بَيْنَمَا أَيُّوبُ(') يَغْتَسِلُ('') عُرْيَاناً خَرَّ('') عَلَيْهِ رِجْلُ(') جَرَادٍ مِنْ ذَهَبِ(°) فَجَعَلَ يَحْثِي ('') فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَى ('') رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكُ (^) عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى ('') بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ". [راجع: 77].

٧٤٩٤ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١٠) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ النَّهِ الْأَغَرِّ (١٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: النَّهِ الْأَغَرِّ (١٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

النسخ: «فَنَادَى» في ذ: «فَنَادَاهُ». «أَغْنَيْتُكَ» في ه، ذ: «أُغْنِيكَ».

- (١) النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٧٩).
    - (٣) أي: سقط.
- (٤) بكسر الراء وسكون الجيم، وهو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس، «ك» (١٨٧/٢٥)، «ع» (١٨٩/١٦).
- (٥) قوله: (من ذهب) هل كان جراداً حقيقة ذا روح ذا جسم ذهب؟ أو على شكله بلا روح؟ الأظهر الثاني، «مجمع» (١/ ٣٤١).
  - (٦) أي: يأخذ بيده ويرميه، «مجمع» (١/ ٤٣٨).
  - (٧) أي: قال، وبه تحصل المطابقة، «ك» (٢٥/ ١٨٧).
    - (٨) من الإغناء، «ع» (١٦/ ١٧٩).
- (٩) بكسر الغين المعجمة مقصور من غير تنوين ولا نافية للجنس، «قس» (٥٣٦/١٥).
  - (١٠) ابن أبي أويس.
    - (١١) الزهري.
  - (۱۲) سلمان الجهني، «ك» (۲۵/ ۱۸۸).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْ قَالَ: «يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ(١)، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». [راجع: ١١٤٥].

النسخ: «يَتَنَرَّلُ» في سه، حه هه، ذ: «يَنْزِلُ» (٢). «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي» في صد: «وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي».

(١) مرَّ الحديث (برقم: ١١٤٥).

(۲) قوله: (ينزل) من النزول، كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي، وفي رواية الأكثرين: "يتنزل" من باب التفعل، "ع" (۲۱/ ۲۷۹). فإن قلت: هو منزه عن الحركة والجهة والمكان؟ قلت: هو من المتشابهات، فإما التفويض وإما التأويل بنزول ملك الرحمة ونحوه، "ك" (۱۸۸ / ۲۵). ليس في هذا الباب وأمثاله إلا التسليم والتفويض إلى ما أراد الله من ذلك، فإن الأخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم، وتأويله يؤدي إلى التعطيل، والسلامة في السكوت والتفويض، "ع" (۲۸ / ۲۸).

والغرض من الحديث هاهنا قوله: «فيقول...» إلخ، وهو ظاهر في المراد سواء كان المنادي به ملك بأمره أو لا؛ لأن المراد إثبات نسبة القول إليه، وهي حاصلة على كل من الحالتين، وقد نبهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكاً فينادي في «كتاب التهجد» [ح: ١١٤٥]. وتأول ابن حزم النزول بأنه فعل يفعله الله في سماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء، وأن تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معهود في اللغة، تقول: فلان نزل لي عن حقه يعني وهبه. قال: والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت محدود، ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه حادث، «ف» تعليقه بوقت محدود، ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه حادث، «ف»

٧٤٩٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَهُ أَبُو الزِّنَادِ<sup>(۱)</sup>: أَنَّ الأَعْرَجَ<sup>(1)</sup> حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الزِّنَادِ<sup>(۱)</sup>: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ<sup>(۱)</sup> السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»<sup>(۱)</sup>. [راجع: ۲۳۸].

 $^{(1)}$   $^{(4)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$ 

# النسخ: «أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ» زاد في نه: «يَقُولُ».

- (۱) الحكم بن نافع، «ع» (۱٦/ ٦٨٠).
  - (۲) ابن أبي حمزة، «ع» (۱٦/ ١٨٠).
- (٣) عبد الله بن ذكوان، «ع» (١٦/ ٦٨٠).
- (٤) عبد الرحمن بن هرمز، «ع» (١٦/ ١٨٠).
  - (٥) في الدنيا، «ك» (٢٥/ ١٨٨).
- (٦) قوله: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة) حديث مستقل. وقوله: «قال الله. . . » إلخ ، قطعة من حديث آخر مستقل ، وقد سبق مراراً مثله ، وهو إما أنه سمعه من رسول الله على الذي بعده في سياق واحد فنقله كما سمعه ، أو سمع الراوي من أبي هريرة كذلك فرواه كما سمعه . وقيل: كان هذا في أول صحيفة بعض الرواة عن أبي هريرة بالإسناد متقدماً على الأحاديث ، فلما أرادوا نقل حديث منها ذكروه مع الإسناد ، والله أعلم ، «ك» (١٦/ ١٨٨) ، «ع» (١٦/ ١٨٠).
  - (٧) أي: الإسناد المذكور، «ع» (١٦/ ١٨٠).
    - (۸) فيه المطابقة، «ع» (۱٦/ ١٨٠).
- (٩) أي: على عباد الله ينفق الله عليك، أي: يعطيك خلفه بل أكثر منه أضعافاً مضاعفة، «ك» (١٨٨/٢٥)، «ع» (١٦/ ١٨٠).
  - (١٠) هذه قطعة من حديث طويل مضى (برقم: ٢٦٨٤).

٧٤٩٧ \_ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (''، عَنْ عُمَارَةَ (''، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ (")، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٤)، فَقَالَ: «هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَنْكَ (٥) بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ شَرَابٍ (١) فَأَقْرِئْهَا (٧) مِنْ رَبِّهَا

النسخ: «أَتَتْكَ» في سه، ذ: «تَأْتِيكَ». «أَوْ إِنَاءٍ أَوْ شَرَابٍّ» في ند: «أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ».

- (۱) اسمه محمد، «ع» (۱٦/ ۱۸۰).
- (۲) ابن القعقاع، «ع» (۱٦/ ١٦٠).
- (٣) اسمه هرم البجلي، «ك» (٢٥/ ١٨٩).
- (٤) قوله: (عن أبي هريرة فقال...) إلخ، كذا أورده هاهنا مختصراً، والقائل جبرئيل كما تقدم في «باب تزويج خديجة» في أواخر «المناقب» (برقم: ٣٨٢): عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن فضيل بهذا السند عن أبي هريرة: قال: [أتى جيرئيل النبيَّ ﷺ فقال:] يا رسول الله، هذه خديجة...، إلى آخره. وبهذا يظهر أن جزم الكرماني بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع مردود، «ف» (٢١/ ٢٩) هذا تشنيع بلا وجه؛ لأن مقصود الكرماني بالنظر إلى ما ورد هنا مختصراً، ولم يجزم بأنه موقوف، «ع» (١٦/ ١٨١).
- (٥) قوله: (أتتك) وفي رواية المستملي هاهنا: «تأتيك» بصيغة الفعل المضارع، «ف» (٢٩/١٣).
- (٦) قوله: (بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب) كذا للأصيلي وأبي ذر، وفي رواية لأبي ذر: «و إناء فيه شراب» وكذا للباقين، وقد تقدم في أواخر «المناقب»: «إدام أو طعام أو شراب». وقال الكرماني (٢٥/ ١٨٩): قوله: «بإناء فيه طعام أو إناء» شك من الراوي، هل قال فيه: طعام، أو قال: إناء فقط؟، لم يذكر ما فيه، ويجوز في قوله: «أو شراب»: الرفع والجر، «ف» (١٣/ ٤٦٩).
  - (٧) فيه المطابقة أي: هو بمعنى التسليم عليها، «ع» (١٦/ ١٨٠).

السَّلَامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ<sup>(۱)</sup> لَا صَخَبَ فِيهِ<sup>(۱)</sup> وَلَا نَصَبَ<sup>(۳)</sup>. [راجع: ۳۸۲۰].

٧٤٩٨ \_ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ (عَلَّ أُذُنُ (٥) سَمِعَتْ، وَلَا أُذُنُ (٥) سَمِعَتْ، وَلَا خُطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ». [راجع: ٣٢٤٤، تحفة: ١٤٦٨٣].

٧٤٩٩ \_ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ:

النسخ: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ» في ص: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ». «أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ» في ص: «حَدَّثَنَا مَعْمَرُ». «عَنْ هَمَّام» في ن: «عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبّهٍ». «الصَّالِحِينَ» سقط في ن. «حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ» في ن: «حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ». «أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ» في ن: «أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ».

<sup>(</sup>۱) قوله: (من قصب) هو لؤلؤ مجوّف واسع كالقصر المنيف، والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف. وفيه إشارة إلى قصب سبقها في الإسلام، «مجمع» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) بالمهملة والمعجمة المفتوحتين: الصياح واللغط، «ك» (٢٥/ ١٨٩). ومرَّ الحديث (برقم: ٣٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) النصب: التعب، «ك» (٢٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لعبادي) الإضافة للتشريف أي: المخلصين. وفي بعضها: «لعبادي الصالحين»، «ك» (١٨٩/٢٥).

<sup>(</sup>٥) مرَّ الحديث (برقم: ٤٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) ابن غيلان، «ك» (١٨٩/٢٥).

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ() وَالأَرْضِ() وَالأَرْضِ() وَالأَرْضِ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّامُ حُقٌّ، وَالنَّامُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّامُ عَقُّ، وَالنَّامُ عَلَيْكَ عَوَكُلْتُ، وَالنَّبِيُّ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ()، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَالْنِكَ الْمَنْتُ، وَالنَّامُ إِلَهُ إِلَا أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ». وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ». وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ». [راجع: ١١٢٠].

# النسخ: «وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ» في صد: «وَلِقَاؤُكَ حَقُّ».

- أي: منورهما أو مدبر أمرهما، «مجمع» (١٩/٤).
- (۲) قوله: (أنت نور السماوات والأرض) أي: منورهما، يعني: كل شيء استنار منهما واستضاء فبقدرتك وجودك، والأجرام النيرة بدائع فطرتك، والحواس والعقل خلقك وعطيتك، «مجمع» (۸۱۹/٤).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ١١٢٠).
  - (٤) القيم: القائم بذاته المقيم لغيره، «ك» (٢٥/ ١٩٠).
    - (٥) أي: يوم القيامة، «مجمع» (٣/ ١٤٨).
- (٦) قوله: (وإليك حاكمت) أي: كل من جحد الحق جعلتك الحاكم بيني وبينه، لا غيرك مما تحاكم إليه أهل الجاهلية من صنم أو كاهن، «مجمع» (١/٥٣٣).

٧٥٠٠ حدَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ (١) قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ (٣) بْنَ وَقَاصٍ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبيِّ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْهِ حِينَ قَالَ لَهَا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْهِ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً (٥) مِنَ الْحَدِيثِ (١) اللَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْحَدِيثِ (١) اللَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ الْكَذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةً ، وَلَشَأْنِي (٧) فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْياً يُتْلَى ، وَلَشَأْنِي (٧) فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْياً يُتْلَى ، وَلَشَأْنِي (٧) فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْياً يُتْلَى ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ فِي النَّوْمِ رُؤْيًا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الْذِينَ جَآءُو بِٱلِإِفْكِ ﴾ الْعَشْرَ فِي النَّوْمِ رُؤْيًا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الْذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ ﴾ الْعَشْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِعُلُولُولُو اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُ

النسخ: «عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ» زاد في ذ: «ابْنِ عُتْبَةَ». «وَلَكِنْ» في هـ، ذ: «وَلَكِنِّي». «وَأَنْزَلَ اللَّهُ» في ذ: «فَأَنْزَلَ اللَّهُ».

<sup>(</sup>١) مصغر النمر بالنون، «ك» (٢٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة وإسكان التحتانية وباللام، «ك» (٢٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) بسكون اللام، «ك» (١٩٠/١٩٠).

<sup>(</sup>٤) بتشديد القاف، الليثي بالمثلثة، «ك» (٢٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكل حدثني طائفة) أي: قال الزهري: كل من الأئمة المذكورين حدثني بعضاً من حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها. وقوله: «يتكلم الله» فيه الترجمة، وهو المقصود هاهنا، «ك» (٢٥/ ١٩٠ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) مرَّ الحديث مطولاً (برقم: ٢٦٦١، ٤٧٥١، ٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٧) اللام للتأكيد.

<sup>(</sup>٨) فيه المطابقة.

٧٥٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ (٢): إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا (١) بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا تَكُتُبُوهَا (١) عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا مِنْ أَجْلِي (٥) فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَةٍ». وَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَةٍ». [تحفة: ١٣٨٨٧].

النسخ: «فَإِنْ عَمِلَهَا» كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: «فَإِذَا عَمِلَهَا». «إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ».

- (١) الحزامي \_ بكسر المهملة وخفة الزاي \_ المدني، «ك» (٢٥/ ١٩١).
  - (٢) فيه المطابقة.
- (٣) قوله: (فلا تكتبوها) فإن قلت: قال العلماء: من عزم على معصية ولو بعد عشر سنين وأصر عليه، عصى في الحال وهو له سيئة وإن لم يعملها؟ قلت: قالوا: المراد من الحديث ما لم يصرّ عليه، مثل الخطرات والوساوس التي لا ثبات لها، فكأنهم جعلوا الإصرار عليه عملاً من أعمال القلب. وفي الجملة الحديث على ظاهره؛ لأنه لم يكتب له تلك السيئة التي أرادها بل المكتوب شيء آخر وهو المؤاخذة به لا تلك السيئة، «ك» (١٩١/١٥). استدل بمفهوم الغاية \_ في قوله: «فلا تكتبوها حتى يعملها» ومفهوم الشرط في قوله: «فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها» \_ من قال: إن العزم على فعل المعصية لا يكتب سيئة حتى يقع العمل ولو بالشروع، «ف» (١٣/ ٤٧٠).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٤٩١).
- (٥) قوله: (من أجلي) أي: امتثالاً لحكمي وخالصاً لي. وتكتب له حسنة لأن ترك المعصية طاعة وترك الشر خير. «فاكتبوها حسنة» لأن القصد

٧٥٠٢ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ (٢)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَسَارٍ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ: هَوْ (١)، قَالَتْ: فَلَا مَوْ (١)، قَالَتْ: فَلَا مَوْ (١)، قَالَتْ: هَوْ (١)، (١)، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ (٧) هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ (٧)

النسخ: «فَقَالَ: مَهْ » في نه: «قَالَ: مَهْ ». «قَالَتْ: هَذَا» في صه: «فَقَالَتْ: هَذَا». «فَقَالَ: أَلَا ».

إلى الحسنة حسنة، وهي عمل من الأعمال القلبية. و (إلى سبع مائة ضعف» أي: منتهياً أي: سبع مائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، (ك» (٢٥/ ١٩١).

- (۱) بكسر الراء المشددة، والذي في اليونينية فتحها، «قس» (١٥/ ٥٤١)، بفاعل التزريد بالراء ثم الزاي، «ك» (٢٥/ ١٩٢).
  - (٢) ضد اليمين، «ك» (٢٥/ ١٩٢).
  - (٣) أي: أتم خلقه وهو لا يشغله شأن عن شأن، «ك» (١٩٢/٢٥).
- (٤) قوله: (قامت الرحم) قيل: هو المحارم، وقيل: كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الإرث، «مجمع» (٣٠٩/٢).
  - (٥) بالسكون والتنوين، «خ».
- (٦) قوله: (فقال: مه) أي: قال الله لها: مه. وهو إما كلمة الروع والزجر وإما للاستفهام، فقلب الألف هاء. فقالت الرحم: «هذا مقام العائذ» أي: المعتصم الملتجئ المستجير بك من قطع الأرحام، «ك» (١٩٢/٢٥). قوله: «هذا» إشارة إلى المقام، أي: قيامي هذا قيام العائذ من القطيعة، «مجمع» (٢/ ٣٠٩).
- (٧) قوله: (فقال: ألا ترضين) قال بعضهم: فإن قيل: الفاء في «فقال» يوجب كون قول الله عقيب قول الرحم فيكون حادثاً! قلنا: لما دل الدليل

أَنْ أَصِلَ<sup>(۱)</sup> مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى (۱) يَا رَبِّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِعُوَاْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ۲۲]. [راجع: ٤٨٣٠].

٧٥٠٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِح، عَنْ صَالِح، عَنْ عَالَ (^): عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (°)، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٦) قَالَ: مُطِرَ النَّبِيُّ ﷺ (٧) فَقَالَ (^):

#### النسخ: «فَقَالَ» في ذ: «وَقَالَ».

على قدمه وجب حمله على معنى إفهامه إياها، أو على قول ملك مأمور بقوله لها: «قال» وقول الرحم: مه. ومعناه: الزجر محال توجهه إلى الله تعالى فوجب توجهه إلى من عاذت الرحم بالله تعالى من قطعه إياها. أقول: منشأ الكلام الأول قلة عقله، ومنشأ الكلام الثاني فساد نقله، «ك» (١٩٢/٢٥).

- وصل الله: إيصال الرحمة، «مجمع» (٦٨/٥).
- (٢) قوله: (قالت: بلى) قال النووي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يتأتى منه الكلام؛ إذ هي قرابة يجمعها رحم واحد فيتصل بعضاً ببعض، فالمراد تعظيم شأنها وبيان فضيلة من وصلها وإثم من قطعها، فورد الكلام على عادة العرب في استعمال الاستعارات. وقال غيره: يجوز حمله على ظاهره وتجسد المعاني غير ممتنع في القدرة، «ف» (١٣/ ٤٧٠).
  - (٣) مطابقته في لفظ «قال» في ثلاثة مواضع.
    - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٩٨٧).
  - (٥) ابن عبد الله بن عتبة، «ك» (١٩٢/٢٥).
    - (٦) الجهني.
- (٧) قوله: (مطر النبي ﷺ) مطر بضم الميم أي: وقع المطر بدعائه ﷺ، أو نسب ذلك إليه؛ لأن من عداه كان تبعاً له، «ف» (١٣/ ٤٧٠).
  - (٨) مرَّ الحديث (برقم: ١٠٣٨).

«قَالَ اللَّهُ(١): أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي (٢) وَمُؤْمِنٌ بِي». [راجع: ٨٤٦].

٧٥٠٤ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ البِّنَادِ، عَنِ البِّنَادِ، عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ(٣): إِذَا أَحَبَّ (٤) (٥) عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ (٦) لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ». [أخرجه: س ١٨٣٥، تحفة: ١٣٨٣١].

٧٥٠٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ:

- (١) فيه المطابقة.
- (۲) قوله: (كافر بي) وهو من قال: مطرنا بنوء كذا. و «مؤمن بي» وهو من قال: مطرنا بعون الله ورحمته، «ك» (۲۵/ ۱۹۲ ـ ۱۹۳).
  - (٣) فيه المطابقة.
- (٤) فيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت، لأنها ممكنة مع عدم تمنيه؛ لأن النهي محمول على حال الحياة المستمرة، أما عند المعاينة والاحتضار فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة، «قس» (١٥/ ٥٤٢).
- (٥) قوله: (إذا أحب...) إلخ، قال ابن عبد البر بعد أن أورد الأحاديث الواردة في تخصيص ذلك بوقت الوفاة: دلت هذه الآثار أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هناك، وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك، «ف» (٢٧٠/١٣). تقدم الحديث في «كتاب الرقاق» لم يتب قبل ذلك، «ف» (٤٧٠/١٣). تقدم الحديث في «كتاب الرقاق» (برقم: ٢٥٠٧)، وتمامه: فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله وكرامته فأحب لقاء الله تعالى، والكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فكره لقاء الله، «ك» (٢٥/١٩٣).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٠٧).

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ النَّهُ (٢) : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ (٢) عَبْدِي بِي (٣). [راجع: ٧٤٠٥، تحفة: ١٣٧٧١].

٧٥٠٦ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ (٤)

النسخ: «أَنَا» في سه، ذ: «لأَنَا».

(١) فيه المطابقة.

- (۲) أي: بالغفران إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والكفاية إذا طلبها، والأصح: أنه أراد الرجاء وتأميل العفو، فإن ظن العفو فله ذلك، وإن ظن العقوبة فكذلك. وهو إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء أي: أعامله على حسب ظنه بي وتوقعه مني. والمراد: الحث على تغليب الرجاء على الخوف. ويجوز أن يراد به العلم، أي: أنا عند يقينه بي وعلمه بأن مصيره إليّ وحسابه عليّ وأن ما قضيت له من خير وشر فلا مرد له، أي: إذا تمكن في مقام التوحيد قرب بي بحيث إذا دعاني أجيب له، «مجمع» (٣/ ٥٠٢ ٥٠٣).
- (٣) أي: إن كان مستظهراً برحمتي وفضلي فأرحمه بالفضل، «ك» (١٩٣/٢٥). مرَّ الحديث (برقم: ٧٤٠٥).
- (٤) قوله: (رجل) وكان نباشاً في بني إسرائيل "إذا مات فأحرقوه" كنى بالغائب عن نفسه على نوع من الالتفات. فإن قلت: إن كان مؤمناً فلم شك في قدرة الله تعالى، وإن كان كافراً فكيف غفر له؟ قلت: كان مؤمناً بدليل الخشية. ومعنى "قدر" مخففاً ومشدداً: حكم وقضى أو ضيق، كقوله: "﴿ ظُنَّ أَن لَن نَقُدِرَ عَلَيْهِ ﴾ وقيل أيضاً: إنه على ظاهره، ولكن قاله وهو غير ضابط لنفسه، بل قاله في حالة غلبة الدهش والخوف عليه فصار كالغافل لا يؤاخذ عليه أو أنه جهل صفة من صفات الله، وجاهل الصفة كفره مختلف

لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ: إِذَا مَاتَ فَأَحْرِقُوهُ وَاذْرُوا(') نِصْفَهُ '') فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، الْعَالَمِينَ. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمْرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمْرَ الْبَوْقِ وَلَهُ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ الْبَرِّ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْبَرْدِهِ فَعَلْمَ لَا اللَّهُ اللَّهِ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهَ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَعُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٧٥٠٧ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

النسخ: «إِذَا مَاتَ» كذا في ذ، ولغيره: «فَإِذَا مَاتَ». «فَأَحْرِقُوهُ» في ن: «فَحَرِّقُوهُ». «وَاذْرُوا». «فَجَمَعَ» كذا في س، ه، وفي ح، ذ: «لِيَجْمَعْ». «وَأَنْتَ» في ن: «فَأَنْتَ».

فيه، أو أنه كان في زمانه ينفعه مجرد التوحيد، أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر، أو معناه، لئن قدر الله علي مجتمعاً صحيح الأعضاء ليعذبني وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً متفرقاً لا يعذبه. «وأنت أعلم» جملة حالية أو معترضة، «ك» (١٩٣/٢٥).

- (١) من ذرته الريح وأذرته: أطارته، «مجمع» (٢/ ٢٣٧).
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٣٤٥١، ٣٤٨١) مكرراً ثلاثاً.
  - (٣) فيه المطابقة.
- (٤) قوله: (فغفر له) اعلم أنه فهم من هذا الحديث أن الخشية من أسباب المغفرة، وفهم من الحديث السابق أن الاستظهار على الفضل والرحمة من أسباب المغفرة، ولا منافاة؛ فإن الخاشي إنما يخشى من جهة عصيانه وخذلانه عنده، وإن استظهر يرجو رحمته تعالى فلكل نظر إلى صفة من صفات الله تعالى مع أن الخاشى ينظر إلى معاصيه ويخاف منها، «خ».
- (٥) السرماري، قال الغساني: هو بفتح المهملة وكسرها وإسكان الراء، «ك»(٢٥/٢٥ \_ ١٩٤).

عَاصِم (۱) قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ (۲)، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْدٍ "إِنَّ عَبْداً أَصَابَ ذَنْباً \_ وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْباً \_ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ \_ فَاغْفِرُهُ (۱). فَقَالَ رَبُّهُ (۱): فَقَالَ رَبُّهُ (۱): فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبُ وَيَأْخُذُ بِهِ (۱)؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. أَعَلِمَ مَكُثَ مَا شَاءَ اللَّهُ (۱)، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً \_ أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَعْلِمُ مَكُثَ مَا شَاءَ اللَّهُ (۱)، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً \_ أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَعْلِمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُهُ. فَقَالَ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ أَلْنَبُ ذَنْباً \_ أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَعْلِمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. أَمَّ مَكُثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَبْاً \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَنْبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْباً \_ قَالَ: أَنْبَا \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَنْبَتُ \_ وَرُبَّمَا قَالَ: أَنْبَ ذَنْباً \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبا \_ قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ \_ أَوْ قَالَ: أَذْنُبَ تُ

النسخ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ» في ن: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ». «فَاعْفِرْهُ» كذا في ذ، وفي ه: «فَاغْفِرْ لِي»، وفي ن: «فَاغْفِرْ». «أَعَلِمَ» في صد: «عَلِمَ». «يَعْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِهِ». «أَوْ أَذْنَبَ وَيَا نُحُذُ بِهِ». «أَوْ أَذْنَبَ وَفي ند: «أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً، فَقَالَ». وفي ند: «أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً، فَقَالَ». «فَعَلْمَ». «فَاغْفِرُ لِي». «أَعَلِمَ» في صد: «عَلِمَ».

<sup>(</sup>۱) الكلابي بكسر الكاف، وروى عنه البخاري بلا واسطة في «الصلاة» وغيرها، «ك» (۲۵/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>۲) ابن یحیی، «ك» (۲۵/۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) بفتح المهملة وإسكان الميم، الأنصاري، «ك» (٢٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) أي: الذنب لي، واعف عنه، «ك» (٢٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) فيه المطابقة.

<sup>(</sup>٦) بهمزة الاستفهام والفعل الماضي، «ك» (٢٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٧) أي: يعاقب به، «ك» (٢٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>A) أي: من الزمان، «ف» (١٣/ ٤٧١).

آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي. فَقَالَ<sup>(١)</sup>: أَعَلِمَ عَبْدِي (١) أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي \_ ثَ**لَاثاً** \_». [أخرجه: م ٢٧٥٨، سي ٤١٩، تحفة: ١٣٦٠١].

٧٥٠٨ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ (٣) قَالَ:

النسخ: «ثَلاثاً» زاد في نه: «فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ».

(١) فيه قبول التوبة وإن تكررت الذنوب، «ك» (٢٥/ ١٩٤).

(۲) قوله: (أعلم عبدي...) إلخ، قال ابن بطال (۱۰/ ۲۰۰۰): في هذا الحديث أن المُصِر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له تغليباً لحسنته (۱) التي جاء بها، وهي اعتقاده أن له رباً خالقاً يعذبه ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك، يدل عليه قوله: ﴿ مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ الله وَيغفر له، واستغفاره إياه على ذلك، يدل عليه قوله: ﴿ مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ الله على ولا حسنة أعظم من التوحيد. فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه؟ قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصر والتائب، ولا دليل في الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه، والاستغفار بمجرده والعزم على أن لا يعود، والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم، بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب، وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب، وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه، فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء الحديث: «الندم توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه [ح٢٥٥٤]، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حابة أن وصححه الحاكم، وأخرجه ابن ماجه [ح٢٥٥٤]، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن ماجه أن (٢١٧٤).

(٣) البصري، «ع» (١٦/١٦)، «ك» (٥٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الفتح»: مغلباً الحسنةَ، وفي «قس» (١٥/ ٤٤٥): مغلباً لحسنته، وفي «قس» (٣٣/ ٤٥٣): مُعْلِناً بخشيته.

حَدَّثَنِي مُعْتَمِرُ (') قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (')، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْخَدرِيِّ (نَ)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ: عَبْدِ الْخُدرِيِّ (نَ)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ (٥) سَلَفَ - أَوْ فِيمَنْ (١) كَانَ قَبْلَكُمْ - قَالَ كَلِمَةً، يَعْنِي: أَعْطَاهُ اللَّهُ (٧) مَالاً وَوَلَداً، فَلَمَّا حَضَرَهُ الموتُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ يُعْنِي: أَعْطَاهُ اللَّهُ (٧) مَالاً وَوَلَداً، فَلَمَّا حَضَرَهُ الموتُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ (٥) كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَبُو (٥) أَبٍ (٨) كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَبُو (٥)

النسخ: «حَدَّثَنِي مُعْتَمِرٌ» في ذ: «حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ». «حَدَّثَنَا قَتَادَةُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ». «قَبْلَهُمْ». «حَضَرَهُ الموتُ» في ذ: «قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ». «لَمْ يَبْتَرِهُ» في ذ: «لَمْ يَبْتِرُ».

- (۱) يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، «ع» (١٦/١٦).
- (٢) ابن دعامة \_ بكسر المهملة الأولى \_ السدوسي، «ك» (٢٥/ ١٩٤).
  - (٣) الأزدي، «ك» (٢٥/ ١٩٤).
  - (٤) سعد بن مالك، «ع» (١٦/ ١٨٦).
  - (٥) أي: في جملتهم، «ك» (٢٥/ ١٩٥).
    - (٦) شك من الراوي، «ع» (١٦/ ٦٨٦).
- (٧) تفسير لقوله: «كلمة» وهو صفة لقوله: «رجلاً»، «ك» (٢٥/ ١٩٥)، «ع» (٢١/ ٦٨٦).
- (٨) قوله: (أي أب) قال أبو البقاء: هو بنصب «أي» [على] أنه خبر «كنت»، وجاز تقديمه لكونه استفهاماً، ويجوز الرفع، وجوابهم بقولهم: «خير أب»، الأجود النصب على تقدير: كنت خير أب، فيوافق ما هو جواب عنه، ويجوز الرفع بتقدير: أنت خير أب، [انظر «الفتح» (٢٥/ ٤٧٢)].
- (٩) قوله: (لم يبتئر) بفتح التحتية وسكون الموحدة وفتح الفوقية بعدها همزة مكسورة فراء مهملة، قال في «المصابيح»: وهو المعروف في اللغة، «قس» (٥٤٧/١٥)، أي: لم يقدم لنفسه ولم يدخره، من «بأرته» و«ابتأرته»، «مجمع» (١/٤٤/١).

- أَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ (') - عِنْدَ اللَّهِ خَيْراً، وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ("" - أَوْ قَالَ: مُتُ فَأَحْرِقُونِي ("" - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي ("" - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي ('') -، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي ('') فِيهَا، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْنَ : «فَأَخَذَ مَوَاثِيقًهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي (٢) (٧)، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْنَ : «فَأَخَذَ مَوَاثِيقًهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي (٢) (٧)،

النسخ: «لَمْ يَبْتَئِزْ» في ذ: «لَمْ يَأْتَبِرْ»، وفي ذ: «لَمْ يَبْتَئِنْ». «يَقْدِرِ اللَّهُ» زاد في ذ: «فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ».

- (۱) قوله: (أو لم يبتئز) بالزاي بدل الراء، فقال في «المطالع»: وقع للبخاري في «كتاب التوحيد» على الشك في الراء والزاي، وفي بعضها: «لم يأتبر» أي: لم يقدّم، «قس» (١٥/٧١٥).
  - (٢) الفحم: الجمر الطافئ، «قاموس» (ص: ١٠٥٥).
- (٣) من سحق الدواء، ومنه مسك سحيق، «ع» (٦٨٦/١٦)، بمعنى الدق والطحن، «مجمع» (٤٨/٣).
- (٤) شك من الراوي، وهو بمعناه، ويروى: «فاسهكوني» بالهاء بدل الحاء المهملة، وقال الخطابي: ويروى «فاسحلوني» يعني باللام، ثم قال: معناه: أبردوني بالمسحل وهو المبرد، ويقال للبرادة: سحالة، «ع» (٦٨٦/١٦).
- (٥) قوله: (فأذروني) بهمزة قطع وبمعجمة وباسقاطها في اليونينية يقال: ذرى الريح الشيء وأذرته أطارته وأذهبته، «قس» (١٥/١٥).
  - (٦) قسم من المخبر بذاك عنهم تأكيد لصدقه، «ع» (١٦/١٦).
- (٧) قوله: (وربي) هو على القسم من المخبر بذلك عنهم ليصحح خبره، ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي: قال لمن أوصاه: قل: «وربي لأفعلن ذلك». وفي «صحيح مسلم»: «فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك»، قال القاضي عياض: وفي بعض نسخه: «وذرى»، قال فإن صحّت

فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ (')، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُنْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ ('): أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ وَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ ('): قَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ \_، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ \_،

#### النسخ: «فَرَقٌ » في ذ: «فَرَقاً ».

هذه الرواية فهو وجه الكلام ولعل الذال سقطت لبعض النساخ وتابعه الباقون، وقال الكرماني (٢٥/ ١٩٥): ولفظ البخاري يحتمل أن يكون بصيغة الماضي من التربية، أي: ربي أخذ المواثيق والمبايعات، لكنه موقوف على الرواية، «عيني» من «كتاب الرقاق» (١٥٥/ ٥٥).

- (۱) عصفت الريح: اشتدت فهي عاصفة وعاصف، «قاموس» (ص: ۷۷۳).
  - (٢) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/١٦٦).
- (٣) قوله: (أو فرق) بفتح الفاء والراء والشك من الراوي، ومعناهما واحد، «مخافتك» ومعطوفه رفع، قال البدر الدماميني: خبر مبتدأ محذوف أي: الحامل لي مخافتك أو فرق منك. فإن قلت: هلا جعلته فاعلاً بفعل مقدر أي: حملني على ذلك مخافتك؟ قلت: بوجهين أحدهما: أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً وكونه مبتدأ والباقي خبراً فالثاني أولى، لأن المبتدأ عين الخبر فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفاً كلا حذف، وأما الفعل فإنه غير الفاعل. الوجه الثاني: أن التشاكل بين جملتي السؤال والجواب مطلوب، ولا خفاء بأن قوله: «ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟» جملة اسمية، فليكن جوابها كذلك لمكان المناسبة، ولك على هذا أن تجعل «مخافتك» مبتدأ والخبر محذوف أي: حملتني، انتهى، قلى هذا أن تجعل «مخافتك» مبتدأ والخبر محذوف أي: حملتني، انتهى،
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٣٤٥٢، و٢٤٨٠، و٧٥٠٦).

وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَمَا تَلَافَاهُ(١) غَيْرُهَا(٢) \_». فَحَدَّثْتُ بِهِ(٣) أَبَا عُثْمَانَ(٤) فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ(٥) غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: «أَذْرُونِي فِي الْبُحْرِ»، أَوْ كَمَا حَدَّثَ. [راجع: ٣٤٧٨].

(۱) قوله: (فما تلافاه) بالفاء: ما تداركه. فإن قلت: مفهومه عكس المقصود؟ قلت: «ما» موصولة أي: الذي تلافاه هو الرحمة، أو نافية، وكلمة الاستثناء محذوفة عند من جوز حذفها، أو المراد: ما تلافى عدم الابتئار لأجل أن رحمه أو بأن رحمه، «ك» (١٩٥/٢٥)، «ع» (٦٨٦/١٦).

ويشكل على هذا أمر من قوله: "إن يقدر الله يعذبه"؛ فإن ظاهره أنه كان شاكًا في قدرة الله تعالى! وهو كفر، فكيف تلافاه الله بالرحمة؟ فقال صاحب "المجمع" (٤/ ٢٢٥): "قدر" بالتخفيف للجمهور بمعنى ضيق، وبالتشديد لبعض بمعنى قدر على العذاب. "ن": "قدر" بالتخفيف والتشديد أي: قضاه، وليس هو شكًّا في القدرة وإلا كفر فلا يغفر. وقيل: قاله وهو مغلوب على عقله بالخوف والدهش، أو هو بالشك جهل صفة الله بالقدرة، والجاهل لا يكفر بل الجاحد على الأصح. "ك": أو كان في شرعهم جواز غفران الكفر أو بمعنى ضيق وناقشه في الحساب، أو أن الجاهل بالصفات عذره البعض فإن العارف بها قليل، ولذا قال الحواريون خلص أصحاب عيسى: "همّل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ [المائدة: ١١٢] أو هو زمان الفترة حين ينفع مجرد التوحيد، انتهى.

- (٢) في نسخة عتيقة بالرفع والنصب، عائد إلى الترجمة، «خ».
- (٣) القائل هو سليمان التيمي، وذهل الكرماني فجزم بأنه قتادة، «ف»(٤٧٢/١٣).
  - (٤) عبد الرحمن النهدي، «ك» (٢٥/ ١٩٥).
    - (٥) الفارسي الصحابي.

\_ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ('')، وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِرْ (''). وَقَالَ خَلِيفَةُ ("): حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزْ (١٠). فَسَرَهُ قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ.

٣٦ \_ بَابُ كَلَام الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ (٥)

٧٥٠٩ \_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ<sup>(١)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَيْاشٍ<sup>(١)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ حُمَيْدٍ<sup>(١)</sup> قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَعُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفَعْتُ النَّبِيَّ يَعُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفَعْتُ (١٠)، فَقُلْتُ:

- (۱) ابن سلیمان، «ع» (۱٦/ ۱۸۷).
  - (٢) بالراء بلا شك.
- (٣) ابن خياط البصري، «ك» (١٩٦/٢٥).
  - (٤) بالزاي جزماً، «ك» (٢٥/١٩٦).
- (٥) لمّا بين كلام الرب جلَّ جلاله مع الملائكة المشاهدة، له ذكر في هذا الباب كلامه مع البشر يوم القيامة، بخلاف ما حرمهم في الدنيا، لحجابه الأبصار عن رؤيته فيها، فيرفع في الآخرة ذلك الحجاب عن أبصارهم ويكلمهم على حال المشاهدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس بينه وبينه ترجمان»، «ع» (١٦/ ١٨٧).
- (٦) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد، نسبة لجده، وهو بالنسبة لأبيه أشهر، «ف» (١٣/ ٤٧٥).
  - (٧) ابن يونس اليربوعي، «ك» (١٩٦/٢٥)، «ع» (١٦/ ١٨٧).
    - (۸) هو المقرئ، «ف» (۱۳/ ٤٧٥).
      - (٩) الطويل، «ع» (١٦/ ١٨٧).
- (١٠) قوله: (شفعت) بضم المعجمة وكسر الفاء المشددة من التشفيع، وهو تفويض الشفاعة إليه والقبول منه، قاله في «الكواكب»، ولأبي ذر عن الكشميهني بفتح المعجمة والفاء مع التخفيف، «قس» (١٥/ ٩٤٥).

يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ (١) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ، فَيُدْخَلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ». فَقَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ (٢) عِنْهُ. [راجع: ٤٤، تحفة: ٨١٧].

٧٥١٠ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ (٣) بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ (٤) قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ (٣) بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ (٥)

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن السياق يدل عليها من التشفيع وقوله: «يا رب» والإجابة مع أن الحديث مختصر، «ع» (١٦/ ١٨٧).

والذي أظن أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته، فقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي عاصم أحمد بن جواس \_ بفتح الجيم والتشديد \_ عن أبي بكر بن أبي عياش، ولفظه: «أشفع يوم القيامة فيقال لي: لك من في قلبه شعيرة، ولك من في قلبه خردلة، ولك من في قلبه شيء»، فهذا من كلام الرب مع النبي عليه «ف» (١٣/ ٤٧٥).

- (۱) قوله: (يا رب أدخل الجنة) هكذا في هذه الرواية، وفي التي بعدها أن الله سبحانه هو الذي يقول له ذلك وهو المعروف في سائر الأخبار، ويمكن التوفيق بينهما بأنه على يسأل ذلك أولاً فيجاب إلى ذلك ثانياً، فوقع في إحدى الروايات ذكر السؤال، وفي البقية ذكر الإجابة، «ف» (١٣/ ٤٧٥).
- (۲) يعني: عند قوله: «أدنى شيء» يضم أصابعه ويشير بها، «ع» (۲) محيث يقلله عند قوله: «أدنى شيء»، ويشير إلى رأس أصبعه بالقلة، «ك» (۱۹٦/۲٥).
- (٣) بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة الأولى، «ك» (١٩٦/٢٥ \_ ١٩٧).
  - (٤) بالمهملة والنون المفتوحتين وبالزاي، «ك» (٢٥/ ١٩٧).
- (٥) بيان لقوله: «اجتمعنا» وهو مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف أي: نحن، «ع» (٦٨٩/١٦).

مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ('')، فَذَهَبْنَا إِلَى أَنس بْنِ مَالِكٍ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ ('') إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ ('')، فَوَافَقْنَاهُ ('') يُصَلِّي الشُّكَى، فَاسْتَأْذَنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتِ: الضُّحَى، فَاسْتَأْذُنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتِ: لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ ('') مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ ('')، هَوُ لَا عِرْائِكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوا يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. فَقَالَ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ الشَّفَاعَةِ. فَقَالَ (''): حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعِيْ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ (' ) بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ:

النسخ: «وَذَهَبْنَا» في نه: «فَذَهَبْنَا». «بِثَابِتٍ» في صه، ذه: «بِثَابِتٍ النُّهُ الْبُنَانِيِّ». «يَسْأَلُهُ» في هه، ذه وفي نه: «فَسَأَلَهُ». «جَاءُوا» كذا في صه، ذه وفي نه: «جَاءُوك». «اشْفَعْ» في نه: «اشْفَعْ لَنَا».

- (۱) يعني: ليس فيهم أحد من غير أهلها، «ع» (١٦/ ٦٨٩).
- (٢) ابن أسلم البصري أبو محمد البناني، «ع» (١٦/ ٦٨٩).
- (٣) كان قصر أنس رضي الله عنه بموضع يسمى الزاوية على [نحو] فرسخين من البصرة، «ع» (٦٨٩/١٦). فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريته، «ف» (٤٧٦/١٣).
  - (٤) أي: صادفناه.
- (٥) فيه إشعار بأنه أفعل لا فوعل، وفيه اختلاف بين علماء التصريف، «ك» (١٩٧/٢٥).
  - (٦) كنية أنس، «ع» (٦٨٩/١٦).
  - (۷) أي: أنس، «ع» (۱٦/ ٦٨٩).
- (٨) أي: اضطربوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم، يقال: ماج البحر اضطربت أمواجه، «ع» (٦٨٩/١٦).

لَسْتُ لَهَا(١)، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ(١) فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلَّمَ اللَّهَ. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. فَيَأْتُونَى عِيسَى فَيقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَى فَيَأْتُونَى عِيسَى فَيقُولُ: فَيَأْتُونَى عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَى فَيَأْتُونَى عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَى فَيَأْتُونَى عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَى فَيَأْتُونَى عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَى بَعَامِدَ فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا اللَّهَ مُنْ وَلَيْ فَيُونُونَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ فَأَعُولُكَا الْمَحَامِدِ وَأَخِرُ (١٤) لَهُ أَعْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُ (١٤) لَهُ اللهَ مَعْ لَكَ الْمَحَمَدُهُ بِقِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأُخِرُ (١٤) لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ (٥): يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، سَاجِداً، فَيُقَالُ عُلَى عَلَى مَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ،

النسخ: «فَإِنَّهُ كَلَّمَ اللَّهَ» كذا في ه، ذ، وفي نه: «فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ». «فَيَأْتُونِي» في ذ: «فَيَقُولُ». «وَيُلْهِمُنِي» في ذ: «فَيَأْتُونِي». «فَأَتُونَنِي». «فَأَتُونَنِي». «فَأَتُونَنِي». «مَحَامِدَ». «وَأَخِرُّ» في نه: «فَأَخِرُّ». «فَيُقَالُ» في ه، ذ: «فَيَقُولُ»، وفي نه: «فَقَالَ».

<sup>(</sup>۱) أي: ليس لي هذه المرتبة، «ع» (۱٦/ ١٨٩)، «ك» (٢٥/ ١٩٧)، «قس» (١٩٧/١٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن عليكم بإبراهيم) لم يذكر فيه نوحاً فإنه سبق في الروايات الأخر: قال آدم: عليكم بنوح، ونوح قال: عليكم بإبراهيم. وقال الكرماني (١٩٨/٢٥): لعل آدم قال: ائتوا غيري: نوحاً وإبراهيم ونحوهما. قلت: ليس فيه ما يغني عن الجواب، ويمكن أن يكون آدم ذكر نوحاً أيضاً وذهل عنه الراوي هاهنا، «ع» (١٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أي: للشفاعة، يعني: أنا أتصدى بهذا الأمر، «ع» (١٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) أي: أسقط.

<sup>(</sup>٥) مطابقته للترجمة ظاهرة؛ فإن فيه أجوبة من الله عز وجل، «ع» (٦٨٩/١٦).

## وَسَلْ تُعْطَهْ (١)، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ (٢)، أُمَّتِي أُمَّتِي (٣).

#### النسخ: «تُعْطَه» كذا في صه، ذ، وفي ذ: «تُعْطَ».

(١) لأبي ذر والأصيلي بهاء السكت، «قس» (١٥/ ٥٥٢).

(۲) قوله: (فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقول: انطلق فأخرج منها) قيل: الطالبون للشفاعة منه عامة الخلائق، وذلك أيضاً للإراحة من هول الموقف لا للإخراج من النار. وأجاب القاضي عياض وقال: المراد فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها في إزالة الهول. وله شفاعات أخر خاصة بأمته، وفيه اختصار. وقال المهلب: قوله: "فأقول: يا رب أمتي أمتي" مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة، وقال الداودي: لا أراه محفوظاً، لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا، ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيها، وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله: "أمتي أمتي "؟! ثم قال: وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره، وإنما أتى فيه أول الأمر وآخره وفيما بينهما ليذهب كل أمة مع من كان يتبعه. وحديث: يؤتى بجهنم، وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف والخصام بين يدي الرب جل جلاله وأكثر أمور يوم القيامة هي ما بين أول هذاالحديث وآخره، "ع" (١٦/ ١٨٩ ـ ١٩٠٠).

قال الحافظ ابن حجر (٢١/ ٤٧٦): دعوى المهلب أن قوله: «فأقول: يا رب أمتي أمتي» مما زاده سليمان بن حرب على سائر الرواة اجتراء على القول بالظن الذي لا يستند إلى دليل؛ فإن سليمان بن حرب لم ينفرد بهذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور عند مسلم، وكذا أبو الربيع الزهراني عند مسلم والإسماعيلي – ولم يسق مسلم لفظه –، ويحيى بن حبيب بن عربي عند النسائي في التفسير ومحمد بن عبيد ومحمد بن سليمان كلاهما عند الإسماعيلي كلهم عن حماد بن زيد شيخ سليمان بن حرب فيه بهذه الزيادة، وكذا وقعت هذه الزيادة في هذا الموضع من حديث الشفاعة في الرواية الماضية في «كتاب الرقاق»، انتهى ملخصاً.

(٣) أي: شفعني في أمتي، ويتعلق بمحذوف حذف لضيق المقام وشدَّة

فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ (١) مِنْ إِيمَانِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ (٢) فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ ثُمُنَةً قُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ (٣) أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُشْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي أَمْتِي أَمَّ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى (١) أَدْنَى أَذْنَى أَذَى أَذَى أَنْ فَي قَلْبِهِ أَذْنَى (١) أَدْنَى أَذْنَى أَذْنَى أَذَى أَوْنَى الْمَعَامِدِةُ فَيَقُولُ: انْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى (١) أَدْنَى أَدْنَى أَذَى الْمُعَلِقُ فَيْقُولُ: الْطُلِقُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى (١) أَدْنَى أَدْنَى الْمَالِقُ فَلُهُ الْمُعَلِقُ فَا خُورِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى (١) أَوْنَى الْمُعَلِقُ فَا خُورِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى (١) أَوْنَى الْمُعَمْ لَا مُعْمَلُكُ الْمُعْمِ لَهُ الْمُعِرِّ لَهُ الْمُ لَقَى الْمُ لَا الْمُعْمُ لَا الْفَعْ لَالِكُ الْمُعْمِ لَعْلَا لَا لَكَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُقَالُ الْمُولُ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمِولُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْم

النسخ: «فَيُقَالُ: انْطَلِقْ» في هـ، ذ: «فَيَقُولُ: انْطَلِقْ». «فَيُقَالُ: انْطَلِقْ». «فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ». «فَيُقَالُ: انْطَلِقْ» في هـ، ذ: «فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ». «فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ». «فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ». «فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ». «فَيَقُولُ: انْطَلِقْ». «فَأَخْرِجْ مِنْهَا» في ذ: «فَأَخْرِجْ». «فَيَقُولُ: انْطَلِقْ». «فَأَخْرِجْ مِنْهَا» في ذ: «فَأَخْرِجْ». «أَذْنَى» ثبت في هـ.

الاهتمام، «قس» (١٥/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١) هو في الأصل مقدار من الوزن، أي: شيء كان من قليل أو كثير، «مجمع» (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) بالفتح والتشديد، وصحف شعبة فرواها بالضم والتخفيف، «ك» (١٩٨/٢٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أدنى) أي: أقل، فإن قلت: ما فائدة التكرار؟ قلت: التأكيد. ويحتمل أن يراد: التوزيع على الحبة والخردلة والإيمان أي: أقل حبة من أقل خردلة من أقل إيمان. وفيه دليل على تجزّي الإيمان والزيادة

مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ». فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسِ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَوُ" مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ"، وَهُوَ مُتَوَارٍ" فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةً (١)، فَحَدَّثَنَاهُ لَوْ" مِرَرْنَا بِالْحَسَنِ (١)، وَهُو مُتَوَارٍ (٣) فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةً (١)، فَحُدَّثَنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَاهُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا، فَقُلْنَا لَهُ:

النسخ: «مِنَ النَّارِ» ثبت في ذ. «مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ» زاد في ند: «ابْنِ مَالِكِ». «وَهُوَ مُتَوَارٍ». «فَحَدَّثَنَاه» كذا في ه، ص، وفي ص، ح، س، ذ: «فَحَدَّثَنَا». «بِمَا حَدَّثَنَا» في ند: «لِمَا حَدَّثَنَا». «فِقُلْنَا لَهُ».

والنقصان، «ك» (١٩٨/٢٥) الإيمان: هو التصديق بالقلب، وهو لا يقبل الشدة والضعف فكيف يتجزى؟ ولفظ الخردلة والذرة والشعيرة تمثيل، «ع» (٦٨/١٦). فإن قلت: فلم كرر النار؟ قلت: للمبالغة والتأكيد أيضاً، أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحبة والخردلة والإيمان، أو جعل للنار أيضاً مراتب، «ك» (١٩٨/٢٥).

- (١) للتمني.
- (٢) أي: البصري، «ك» (١٩٩/١٥)، «ع» (١٦/ ١٩٠).
- (٣) أي: مختف خوفاً من الحجاج، «قس» (١٥/ ٥٥٣)، «ع» (٦٩٠/١٦)، «ك» (١٩٩/٢٥).
- (٤) قوله: (أبي خليفة) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري، والد عمر بن أبي خليفة، سماه البخاري في «تاريخه»، وتبعه الحاكم أبو أحمد في «الكني»، «ف» (٤٧٦/١٣).
- (٥) قوله: (بما حدثنا) هو متعلق بقوله: «مررنا» أي: متلبسين به، وفي بعضها: «فحدثناه بما حدثنا»، «ك» (٢٥/ ١٩٩).

يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ (') أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ! قَالَ هِيهِ (<sup>(†)</sup> (<sup>†)</sup>؟ فَحَدَّثْنَاهُ (<sup>(†)</sup> بِالْحَدِيثِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ: هِيهِ ؟ فَقُلْنَا: لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا. فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ (') مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنَسِي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكِلُوا ('). فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ (') فَحَدِّثْنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولاً، مَا ذَكَوْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ، حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثُكُمْ عَجُولاً، مَا ذَكَوْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ، حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثُكُمْ عَجُولاً، مَا ذَكُوتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ، حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثُكُمْ وَالَ: "ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً ثُمَّ قَالَ: "ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً

النسخ: «فَانْتَهَيْنَا» في نه: «فَانْتَهَى». «فَقُلْنَا» في صه: «فَقُلْنَا لَهُ». «فَقُلْنَا » كَمَا حَدَّثَكُمْ» في نه: «كَمَا حَدَّثُكُمْ». «بِتِلْكَ المَحَامِدِ» ثبت في صه، ذ.

<sup>(</sup>۱) أي: في الدين، والمؤمنون إخوة، «ك» (١٩٩/١٥)، «ع» (١٩٠/١٦).

<sup>(</sup>٢) بكسر الهائين، كلمة استزادة في الحديث، وقد ينون في الوصل، «ك» (٢٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (هيه) بمعنى: إيه، وهو اسم فعل، وهو بغير تنوين: أمر باستزادة حديث معهود، وبه لغير معهود. و (إيهاً » بالنصب للتسكين والكف، (مجمع» (٢٠٣/٥).

<sup>(</sup>٤) بسكون المثلثة، «ف» (١٣/٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو جميع) أي: مجتمع العقل، وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلال الحفظ، «ف» (٤٧٦/١٣).

<sup>(</sup>٦) أي: تعتمدوا، فتتركون العمل، «ع» (١٦/ ١٩٠)، «ك» (٢٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) كنية الحسن.

فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ ('')، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَظَمَتِي (٢) لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ". وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي (٢) لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ". [راجع: ٤٤، أخرجه: م ١٩٣، س في الكبرى ١١١٣١، تحفة: ١٥٩٩، ٢٥٩].

٧٥١١ \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (٣) قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

النسخ: «تُعْطَهْ» في نه: «تُعْطَ». «حَدَّثَنِي» في نه: «حَدَّثَنَا». «خَالِدٍ» في هه: «مَخْلَدٍ».

(۱) بهاء السكت، «قس» (۱٥/ ٥٥٤).

(۲) قوله: (وجلالي وكبريائي وعظمتي) فإن قلت: ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قلت: قيل: هي مترادفة. وقيل: نقيض الكبير الصغير، ونقيض العظيم الحقير، ونقيض الجليل الدقيق، وبضدها تتبين الأشياء، وإذا أطلقت على الله فالمراد لوازمها بحسب ما يليق به. وقيل: الكبرياء يرجع إلى كمال الذات، والعظمة إلى كمال الصفات، والجلال إلى كمالهما. فإن قلت: لو لم يقل «محمد رسول الله» لكفاه؟ قلت: لا، وهذا شعار تمام الكلمة، كإطلاق في قلبه أدنى الإيمان فهو داخل تحت ما تقدم، وإن لم يكن فهو كالمنافق في قلبه أدنى الإيمان فهو داخل تحت ما تقدم، وإن لم يكن فهو كالمنافق لا يخرج منها أبداً؟ قلت: \_ والله أعلم \_ لعل المقصود أن الموحد يخلص من النار وإن لم يكن له خير غير ذلك، [انظر «ك» (٢٥/ ١٩٩ ـ ٢٠٠).

(٣) قوله: (محمد بن خالد) وفي رواية الكشميهني: «محمد بن مخلد» والأول هو الصواب، ولم يذكر أحد ممن صنف في رجال البخاري ولا في رجال الكتب الستة أحداً اسمه محمد بن مخلد، والمعروف محمد بن خالد. وقد اختلف فيه فقيل: هو الذهلي، وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس نسب لجد أبيه، وبذلك جزم الحاكم والكلاباذي وأبو مسعود،

مُوسَى ('')، عَنْ إِسْرَائِيلَ ('')، عَنْ مَنْصُورِ ('')، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ('')، عَنْ عَبِيدَةَ ('')، عَنْ عَبِيدَةَ ('')، عَنْ عَبِيدَ اللَّهِ ('') قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: "إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ('') دُخُولاً الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ كَالْجَنَّة مَلاً يَ مَنْ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ كَالَهُ وَيَقُولُ : رَبِّ الْجَنَّةُ مَلاَى، فَيَقُولُ كَبُواً ('') فَيَقُولُ : وَبِّ الْجَنَّةُ مَلاَى. فَيَقُولُ : لَهُ ذَلِكَ يُعِيدُ ('') عَلَيْهِ (''): الْجَنَّةُ مَلاَى. فَيَقُولُ : إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَادٍ ". [راجع: ١٥٧١].

النسخ: «مَرَّاتٍ» في ذ: «مِرَارٍ». «كُلَّ ذَلِكَ» كذا في سه، ح، صه، ذ، وفي ذ: «فَكُلُّ ذَلِكَ». «مِرَارٍ» في ه: «مَرَّاتٍ».

وقيل: محمد بن خالد بن جبلة الرافعي، وبذلك جزم أبو أحمد بن عدي وخلف الواسطى في «الأطراف»، «ف» (٤٧٦/١٣).

- (١) كثيراً يروي عنه البخاري بلا واسطة، «ع» (١٦/ ١٩١).
- (۲) ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي، «ك» (۲۰۰/۲۰)، «ع» (۲) . (۲۱/۱٦).
  - (٣) ابن المعتمر ، «ع» (١٦/ ١٩٦) ، «ك» (٢٠٠ / ٢٠٠) ، «ف» (١٣/ ٤٧٦).
  - (٤) النخعي، «ع» (١٦/ ١٦٦)، «ك» (٢٠٠ /٢٠١)، «ف» (٢١/ ٢٧٦).
    - (٥) بفتح العين، ابن عمرو السلماني، «ع» (١٦/ ١٩١).
  - (٦) ابن مسعود، «ك» (٢٥/ ٢٠٠)، «ف» (١٣/ ٢٧٦)، «ع» (١٦/ ١٩١).
    - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٧١).
- (٨) هو المشي على اليدين وعلى البطن أو على الاست، «ع» (١٦/١٦)، «ك» (٢٠٠/٢٥).
  - (٩) أي: الرجل.
  - (١٠) أي: على الله تعالى.

١٥١٢ – حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرِ(') قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ(')، عَنِ الْأَعْمَشِ(")، عَنْ خَيْثَمَةً (أَ)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: يُونُسَ (')، عَنِ الْأَعْمَشِ (")، عَنْ خَيْثَمَةً (أَ)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ (')، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ (')، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ (') مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ أَشْمُ (') فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ("). قَالَ الأَعْمَشُ (''): تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ("). قَالَ الأَعْمَشُ (''):

النسخ: «أَخْبَرَنَا عِيسَى» في نه: «حَدَّثَنَا عِيسَى». «أَحَدٌ» في صه: «مِنْ أَحَدٍ». «وَيَنْظُرُ» في ه، ذ: «ثم يَنْظُرُ».

- (۱) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم: السعدي المروزي، «ع» (٦٩١/١٦).
  - (٢) ابن أبي إسحاق السبيعي، «ع» (١٦/ ١٩١).
    - (۳) سليمان، «ع» (۱۲/۱۹۲).
- (٤) بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة: ابن عبد الرحلن الجعفى، «ع» (٦٩١/١٦).
  - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٤٠).
- (٦) قوله: (ترجمان) بفتح التاء وضم الجيم وبفتحهما وضمهما، «ك» (٢٠١/٢٥)، «ع» (٢٠١/١٦)، هو من يترجم الكلام أي: ينقله من لغة إلى أخرى، «مجمع» (١/ ٢٦١).
  - (٧) الأيمن: الميمنة، «ك» (٢٠١/١٥)، «ع» (١٦/ ١٩٦).
  - (٨) الأشأم: المشأمة، «ك» (٢٠١/١٥)، «ع» (١٩١/١٦).
- (٩) نصفها أو جانبها، «مجمع» (٣/ ٢٤٢)، أي: لا تستقلوا بالصدقة سئاً.
  - (١٠) موصول بالسند المذكور، «ع» (١٦/ ١٩١).

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُّرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». [راجع: ١٤١٣، أخرجه: م ١٠١٦، ت ٢٤١٥، ق ١٨٥، تحفة: ٩٨٥٢].

النسخ: «حَدَّثَنِي عُثْمَانُ» في نه: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ». «إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيْلَاً اللَّبِيِّ عَيْلِيًّا اللَّبِيِّ عَيْلَاً اللَّبِيِّ عَيْلَاً اللَّبِيِّ عَيْلَاً اللَّبَالِيَّ عَيْلَاً اللَّهِ عَلَى اللَّبِيِّ عَيْلَاً اللَّهِ عَلَى اللَّبِيِّ عَيْلِيًّا اللَّهِ عَلَى اللَّبِيِّ عَيْلِيًّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللللْهُ عَلَى الللللللللْهُ عَلَى اللللللللللللللللللللْهُ عَلَى اللللللللْهُ عَلَى الللللللْمِ الللللللْهُ عَلَى اللللللللللللْهُ عَلَى اللللللللللْهُ عَلَى اللللللللْهُ عَلَى الللللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللللْهُ عَلَى الللللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللللللللللِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

- (۱) ابن عبد الحميد، «ع» (١٦/ ١٩٢).
  - (۲) ابن المعتمر، «ع» (۱٦/ ۱۹۲).
    - (٣) النخعي، «ع» (١٦/ ١٩٢).
    - (٤) السلماني، «ع» (٦٩٢/١٦).
    - (o) ابن مسعود، «ع» (١٦/ ٦٩٢).
- (٦) قوله: (حبرٌ...) إلخ، الحبر بالفتح والكسر: العالم. و«الإصبع» فيه عشر لغات: ضم الهمزة، وفتحها، وكسرها، وكذلك الباء، والعاشر الأصبوع. «والثرى»: التراب النديُّ. فإن قلت: ذكر في سورة «الزمر» خامساً وهو الشجر على إصبع؟ قلت: هاهنا اختصار، والمقصود: هو بيان استحقار العالم عند قدرته تعالى؛ إذ يستعمل الحمل بالإصبع عند القدرة بالسهولة وحقارة المحمول كما تقول لمن استثقل شيئاً: أنا أحمله بخنصري، يحصل خبر منه. والحديث من المتشابهات، فإما التفويض وإما التأويل بمثله.

قوله: «يهزهن» أي: يحركهن. وفيه إشارة أيضاً إلى حقارته أي: لا يثقل عليه لا إمساكها ولا تحريكها ولا قبضها ولا بسطها.

جَعَلَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ (١) ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ (١) ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ وَالْحَذُهُ تَعَجُباً أَنَا الْمَلِكُ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّةً يَضَحَكُ (١) حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُباً وَتَصْدِيقاً لِقَوْلِهِ وَالنَّبِيُ عَيَّةً فَي اللَّرَضُ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَتَعَلَى عَمَّا جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونَ مَطُولِتَكُ بِيَمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]. [راجع: ٤٨١١].

٧٥١٤ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٣)، عَنْ قَتَادَةَ،

النسخ: «وَالْمَاءَ» مصحح عليه. «يَهُزُّهُنَّ» في ذ: «يُهَزُهِزُ». «يَضْحَكُ» في ذ: «يُهَزُهِزُ». «يَضْحَكُ» في ند: «إلى قوله: ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾».

"والنواجذ" جمع الناجذة \_ بالجيم والمعجمة \_، وهي أخريات الأسنان . فإن قلت: إنه و لا يزيد على التبسم؟ قلت: كان ذلك على سبيل الأغلب، وهذا على سبيل الندرة، أو المراد هاهنا مطلق الأسنان، «ك» (٧٠١/٢٥).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٧٤١٤، ٧٤٥١).
- (۲) قوله: (يضحك...) إلخ، ظاهره تصديق الخبر، وقيل: هو رد له وإنكار من سوء اعتقاده؛ فإن مذهب اليهود التجسيم. وقوله: «تصديقاً له» إنما هو من كلام الراوي على فهمه، قال الخطابي: لم يذكر أكثر الرواة تصديقاً، وقد منعنا عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم. و«الضحك» يحتمل الرضا والإنكار والتعجب، ولو صح يؤول بأنه مجاز عن القدرة، كذا في «المجمع» (٣/ ٣٨٩).
  - (٣) بفتح العين المهملة: الوضاح اليشكري، «ع» (١٦/ ١٩٢).

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ<sup>(۱)</sup>: أَنَّ رَجُلاً<sup>(۲)</sup> سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَقُولُ فِي النَّجْوَى<sup>(۳)</sup>؟ قَالَ: «يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ فَيَقُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا<sup>(٥)</sup>؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. وَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَى الْيُومَ ». [راجع: ٢٤٤١].

\_ وَقَالَ آدَمُ (٧): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (٨)، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ،

النسخ: «حَتَّى يَضَعَ» في نه: «فَيَضَعُ». «أَعَمِلْتَ» في نه: «أَعَلِمْتَ». «أَعَمِلْتَ» في نه: «أَعَلِمْتَ». «أَعَمِلْتَ» دُنَّا في صه، وفي نه: «عَمِلْتَ». «ثُمَّ يَقُولُ» في نه: «فَيَقُولُ». «حَدَّثَنَا صَفْوَانُ». وَتَادَةُ» في نه: «قال: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ».

- (١) على صيغة اسم فاعل من الإحراز بالمهملة والزاي، «ع» (١٦/ ١٩٢).
  - (۲) لم يسم، «قس» (۱۵/ ۵۵).
- (٣) قوله: (في النجوى...) إلخ، أي: التناجي الذي بين الله وبين عبده المؤمن يوم القيامة، والمراد من الدنو: القرب الرتبي لا المكاني. «والكنف» بفتحتين: الساتر أي: حتى يحيط به عنايته التامة، وهو أيضاً من المتشابهات. وفيه فضل عظيم من الله على عباده المؤمنين. وقوله: «يقرره» أي: يجعله مقرًا بذلك أو مستقرًا عليه ثابتاً، «ك» (٢٠٢/٢٥).
- (٤) من رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء، «ف» (٤٧٧/١٣).
- (٥) ذكر هذه الرواية لتصريح قتادة فيها بقوله: «حدثنا صفوان»، «ف» (١٣/ ٤٧٧)، «ع» (١٦/ ٢٩٢).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٤١).
  - (٧) ابن أبي إياس، «ع» (١٦/ ٦٩٢).
- (A) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة ابن عبد الرحمن، «ك»

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ. [تحفة: ٧٠٩٦].

# ٣٧ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]

٧٥١٥ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ (١٥) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أخبرني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

النسخ: «بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ » في مر: «بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ » (٢) ، وفي ذ: «باب ما جاء في ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ ». «حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ » كذا في ذ، وفي ذ: «حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ » كذا في ذ، وفي ذ: «حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ ». «عَنِ ابْنِ شِهَابٍ » في ذ: «قال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ». «أخبرني حُمَيْدُ » كذا في صد، وفي ذ: «حدَّثَنا مُحَيْدُ ».

(۲۰۲/۲۰)، «ع» (۲۰۲/۲۶).

(۱) بالضم، هو ابن خالد، «ع» (۱٦/ ٦٩٣).

(۲) قوله: (باب ما جاء في قوله عز وجل: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾) كذا لأبي زيد المروزي ومثله لأبي ذر، لكن بحذف لفظ: «قوله عز وجل». ولغيرهما: «باب قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾». قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة، قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاً، فإذا قال: ﴿وَتَكْلِيمًا﴾» وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل، وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن محل الخلاف: هل سمعه موسى من الله عز وجل حقيقة أو من الشجرة؟ فالتأكيد رفع المجاز عن كونه غير كلام، أما المتكلم به فمسكوت عنه. ورد بأنه لا بد من مراعاة المحدث عنه فهو لرفع المجاز عن النسبة؛ لأنه قد نسب الكلام فيها إلى الله تعالى فهو المتكلم حقيقة، ويؤيده قوله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (١) قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى (١)، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ! قَالَ آدَمُ:

النسخ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ» كذا في صه، ذ، وفي ذ: «أَنَّ النَّبِيَّ».

تعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْنَكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَمِي﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وأجمع السلف والخلف من أهل السُّنَّة وغيرهم على أن «﴿وَكَلَّمَ﴾» هاهنا بمعنى الكلام. ونقل في «الكشاف» عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور.

قال ابن التين: اختلف المتكلمون في سماع كلام الله تعالى، فقال الأشعري: كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تالٍ وقراءة كل قارئ، وقال الباقلاني: إنما يسمع التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء، «ف» (٤٧٩/١٣).

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٦٦١٤).

(۲) قوله: (احتج آدم وموسى) أي: تحاجًا وتناظرا. و «أخرجت» أي: كنت سبب خروجهم بواسطة أكل الشجرة. و «بم تلومني» أي: بما تلزمني وفي بعضها: «ثم» بالمثلثة، و «فحج» أي غلب آدم على موسى بالحجة. فإن قلت: فما قولك في مناظرة سيدنا محمد على وعلي رضي الله عنه حيث قال على: «ألا تصلون؟» فقال علي: أنفسنا بيد الله تعالى إن شاء أن يبعثنا للصلاة بعثنا، فقال رسول الله على: «﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكُثَرَ شَيْءِ جَدَلًا﴾»؟! قلت: هاهنا رضي الله عنه صار محجوجاً؛ لأن هذه الآية كانت في دار التكليف والاعتبار فيها إنما هو بالشريعة، بخلاف مناظرتهما فإنه في دار أخرى، وقد كشف الغطاء وظهرت الحقائق فلا فائدة لتلك المناظرة إلا تخجيل آدم فقط؛ وليس ذلك مكانه، «ك» (٢٠٣/٢٥).

أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ<sup>(۱)</sup>، بِمَ<sup>(۱)</sup> تَلُومُنِي عَلَى أَنْ أُخْلَقَ؟! فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [راجع: ٣٤٠٩].

٧٥١٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٣) عَن قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَيْ : "يُجْمَعُ (٤) الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَه فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَه وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا. فَيَقُولُ لَهُمْ: وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا. فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسُتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ (٥). [راجع: ٤٤، أخرجه: مُلْ اللّهُ مُن الكبرى ١٠٩٨٤، تحفة: ١٣٥٧].

النسخ: «بِرِسَالَاتِهِ» في ذ: «بِرِسَالَتِهِ». «وَبِكَلَامِهِ» كذا في ه، وفي ذ: «وَكَلَامِهِ». «أَدِّرَ» في ذ: «قد قُدِّرَ». «عَن «وَكَلَامِهِ». «بِمَ تَلُومُنِي» في ذ: «قد قُدِّرَ». «عَن قَتَادَةَ». «قَالَ النَّبِيُّ» كذا في ص، قت، ذ، وفي ذ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ». «مَلَائِكَتَه» في ذ: «الْمَلَائِكَةَ». «وَيَذْكُرُ» في ذ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ». «مَلَائِكَتَه» في ذ: «الْمَلَائِكَةَ». «وَيَذْكُرُ» في ذ: «الْمَلَائِكَةَ». «وَيَذْكُرُ»

<sup>(</sup>۱) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>۲) أصله: بما، «ع» (۱٦/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) الدستوائي، «ع» (١٦/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (يجمع) أي: في صعيد العرصات، و"لو استشفعنا» جزاؤه محذوف أو هو للتمني، و"يريحنا» من الإراحة بالراء يعني: يخلصنا من كرب الموقف وفزع المقام الهائل، «ك» (٢٠٣/٢٥).

<sup>(</sup>٥) فإن قلت: أين الترجمة؟ قلت: تمام الحديث وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «عليكم بموسى فإنه كليم الله»، «ك» (٢٠٣/٢٥).

٧٥١٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (١)، عَنْ شَرِيكِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣): قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: عَنْ شَرِيكِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَو (٤) لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَو (٤) قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ (٥) (٦) وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ قَبْلُ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ (٥) (٦) وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ

النسخ: «حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ» في نه: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ». «سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ» كذا في صه، ذ، وفي نه: «سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكٍ». «أَنَّهُ جَاءَهُ» في نه: «إِذْ جَاءَهُ».

- (۱) ابن بلال، «ع» (۱٦/ ١٩٥).
- (٢) بفتح المعجمة، «ك» (٢٠٤/٢٥).
- (٣) ابن أبي نمر \_ بالنون \_ القرشي المدني، «ك» (٢٠٤/٢٥).
- (٤) لم أقف على تسميتهم صريحاً لكنهم من الملائكة، «ف» (١٣/ ٤٨٠).
- (٥) قال بعضهم: يحتمل أن يكون المعنى: قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلاً، «ف» (١٣/ ٤٨٥).
- (٦) قوله: (قبل أن يوحى إليه) قال النووي [«المنهاج» (٢/٩٠٢)]: جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء، من جملتها: أنه قال ذلك «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه أحد، وأيضاً العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كانت ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي؟! أقول: وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء إذ قال: «أبعث؟»: «نعم» صريح في أنه كان بعده، «ك» (٢٥/٤٠٢). وفي دعوى التفرد نظر، فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصغراً \_ كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من طريقه، «ف» (٢٥/٤٨٤).

[تنبیه: مجموع ما خالفت فیه روایة شریك غیره من المشهورین عشرة أشیاء، بل تزید على ذلك، وعند شیخنا أن مجموعها تبلغ إلى أكثر من عشرین، انظر «لامع الدراري» (١٠/ ٤٣٤ و٤٣٦)].

أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ؟ (١) فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ (١). فَقَالَ آخِرُهُمْ (٢): خُذُوا خَيْرُهُمْ (٥) حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى خُذُوا خَيْرَهُمْ (٥) حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى

### النسخ: "فَقَالَ آخِرُهُمْ" في ه، ذ: "فَقَالَ أَحَدُهُمْ".

- (۱) فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم اثنان، وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب [عمه] وجعفر بن أبي طالب ابن عمه، «ف» (۱۳/ ۱۳۰).
  - (٢) أي: مطلوبك هو خير هؤلاء.
  - (٣) أي: لأجل أن يعرج به السماء، «ك» (٢٠٤/٢٥).
- (٤) الضمير المستتر في «فكانت» لمحذوف، وكذا خبر كان، والتقدير: فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هاهنا، «ف» (١٣/ ٤٨٠)، لم يقع شيء آخر فيها، «ك» (٢٠٤/٢٥).
- (ه) قوله: (فلم يرهم) أي: بعد ذلك "حتى أتوه ليلة أخرى"، ولم يعين المدة التي بين المجيئين، فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه، وحينئذ وقع الإسرار والمعراج، وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق بين أن يكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين، وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك، ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة. ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة، وبالله التوفيق. وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع، وقيل: ثمان، وقيل: عشر، وقيل: ثلاث عشرة، فيحمل على إرادة السنين لا كما فهمه الشارح المذكور أنها ليالي، وبذلك جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه.

وأقوى ما يستدل به أن المعراج كان بعد البعثة قوله \_ في هذا الحديث نفسه \_: «أن جبرئيل قال لبواب السماء \_ إذ قال له: أبعث؟ قال \_: نعم»؛

فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِنْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرئيلُ، فَشَقَّ جِبْرئيلُ<sup>(۱)</sup> مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ (۱) حَتَّى فَتَقَ فَهُ، فَتَعَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى (۱) جَوْفَهُ،

فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة، فيتعين ما ذكرته من التأويل.

وأما قوله في آخره: «فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام»، فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام. وجاز أن يؤوّل قوله: «استيقظ» أي: أفاق مما كان فيه؛ فإنه كان إذا أوحي إليه استغرق فيه، فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى، فكنى عنه بالاستيقاظ، «ف» (١٣/ ٤٨٠ ـ ٤٨١).

وقال الكرماني (٢٠٤/٢٥): ثبت في الروايات الأخر أن الإسراء كان في اليقظة، وأجاب بقوله: إن قلنا بتعدده فظاهر، وإن قلنا باتحاده فيمكن أن يقال: كان في أول الأمر [في اليقظة] وآخره في النوم، وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها، «ع» (٢٩٦/١٦).

- (۱) قوله: (فشق جبرئيل) قال ابن التين: وهو الأشبه في الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراء، وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير، وثبت ذلك في غير رواية شريك في الصحيحين من حديث أبي ذر، «ع» (٦٩٦/١٦)، [انظر: «فتح الباري» (٢١/١٣)].
- (٢) بفتح اللام وشدة الموحدة: موضع القلادة من الصدر، «ك» (٢٠٤/٢٥).
- (٣) بالتشديد، «ك» (٢٠٥/٢٥)، فرّغت الإناء إذا قلبت ما فيه، «مجمع» (١٣٠/٤).
  - (٤) الإنقاء: إخراج المخ، كذا يفهم من «المجمع» (٤/ ٨٠٠).

ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرُ(١) مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًا(١) إِيمَاناً وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ(٦) \_ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ \_، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ(٦) \_ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ \_، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ عَرَجَ(٤) بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرئيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَمَنْ حَباً بِهِ وَأَهْلاً.

النسخ: «فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ» كذا في هـ، وفي سـ، ح، ذ: «فَحُشِيَ بِهِ صَدْرُهُ وَلَغَادِيدُهُ». «قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ».

- (۱) بفتح الفوقانية وبالواو والراء: إناء يشرب فيه، «ك» (۲۰ ۲۰٥). ليس في رواية أبي ذر (التي برقم: ۳٤۹) ذكر تور.
- (۲) قوله: (محشوًّا) قال العيني (۱٦/ ٥٩٥): «محشوًّا» حال من «التور» الموصوف بقوله: «من ذهب». وأما «إيماناً» فمفعول قوله: «محشوًّا» لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله، و«حكمة» عطف عليه. ويحتمل أن يكون أحد الإنائين \_ أعني: الطست والتور \_ فيه ماء زمزم، والآخر المحشو بالإيمان، وأن يكون التور ظرف الماء وغيره، والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض، والمراد أن الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الإيمان، فالمراد سببهما مجازاً، «قس» (١٥/ ٢٥٥).
- (٣) بغين معجمة ودالين، جمع لغدود أو لغديد: اللحمات التي بين الحنك وصفحة العنق، قاله الجوهري، وقد فسرها في الحديث بقوله: «يعني . . . » إلخ، كذا في «ع» (٢٥/ ٦٩٦ \_ ٦٩٧).
- (٤) قوله: (ثم عرج...) إلخ، إن كانت القصة متعددة فلا إشكال، وإن كانت متحدة ففي هذا السياق حذف تقديره: ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج، «ف» (٤٨١/١٣).
  - (٥) استفهام بتقدير الأداة.

يَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ(١)، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ (١)، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرئيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً بِابْنِي، فَنِعْمَ الابْنُ أَنْتَ. فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطُّرِدَانِ (١) بِابْنِي، فَنِعْمَ الابْنُ أَنْتَ. فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطُّرِدَانِ (١) فَقَالَ: هَذَا النِّيلُ (١) وَالْفُرَاتُ (١) فَقَالَ: هَذَا النِّيلُ (١) وَالْفُرَاتُ (١) عُنْصُرُهُمَا (١) (١) . ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرُ

النسخ: «يَسْتَبْشِرُ» كذا في صد، وفي ذ: «فَيَسْتَبْشِرُ». «أَهْلُ السَّمَاءِ» في صد: «أَهْلُ السَّمَاء في صد: «أَهْلُ السَّمَاء في صد: «أَهْلُ السَّمَاء أَبُوكَ آدَمُ». «بِمَا يُرِيدُ» في هذ: «يَا بُنَيَّ». «فَنِعْمَ» في «هَذَا أَبُوكَ آدَمُ». «بِابْنِي» في ذ: «يَا بُنَيَّ». «فَنِعْمَ» في ذ: «نِعْمَ».

- (١) كأنهم أعلموا أنه سيعرج فكانوا مترقبين لذلك، «ف» (١٣/ ٤٨٢).
  - (۲) على لسان من شاء كجبريل، «ف» (۱۳/ ٤٨٢).
- (٣) بتشدید الطاء المهملة، «قس» (١٥/ ٥٦٤)، أي: یجریان، «ك» (٢٠٥ / ٢٥).
  - (٤) نهر مصر، «ك» (۲۰/ ۲۰۵)، «ع» (۱٦/ ۱۹۷).
    - (٥) نهر عليه ريف العراق، «ك» (٢٠٥/٢٥).
- (٦) مرفوع بالبدلية، «ك» (٢٠٥/٢٥)، [بضم العين وفتح الصاد: الأصل، وقد تضم الضاد، «النهاية» (ص: ٦٤٥)].
- (۷) بضم العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة هو الأصل، «ك» (۲۰٥/۲٥). ظاهر هذا يخالف حديث مالك بن صعصعة؛ فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى: «فإذا في أصلها أربعة أنهار»، ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض، «ف» (۱۲/۲۳).

مِنْ لُوْلُوْ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ(١) فَإِذَا هُو(٢) مِسْكُ أَذَفَرُ(٣) فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جِبْرئيلُ؟» قَالَ: هُوَ هَذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي (٤) قَدْ خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرئيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: مَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ،

النسخ: "فَضَرَبَ يَدَهُ" في ص: "فَضَرَبَ بِيَدِه". "أَذفرُ" ثبت في ص، ذ. "فَقَالَ: مَا هَذَا؟". "هُوَ هَذَا الْكَوْثَرُ" في ن: "هَذَا هُوَ الْكَوْثَرُ". "قَالَ: مَا هَذَا؟". "هُوَ هَذَا الْكَوْثَرُ" في ن: "هَذَا هُوَ الْكَوْثَرُ". "قَدْ خَبَأَ لَكَ" في ه، ذ: "حباك" بفتح الحاء المهملة والمموحدة وبعد الألف كاف، "قس" (٥١/ ٥٦٤)، أي: أعطاك .. "رُبَّمَ عَرَجَ بِهِ" كذا في ص، ذ، وفي ن: "ثُمَّمَ عَرَجَ". "وَمَنْ مَعَكَ" في ن: "وَمَنْ مَعَكَ" في ن: "وَمَنْ مَعَكَ" مصحح عليه. "وَمَنْ مَعَكَ" مصحح عليه. "إلَى السماءِ الرَّابِعَةِ".

<sup>(</sup>١) أي: في النهر، «ف» (١٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) أي: طينه، «ف» (۱۳/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) بالمعجمة وبالفاء والراء، هو مسك جيد إلى الغاية شديد ذكاء الريح، «ك» (٢٠/٢٥)، «ع» (١٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو هذا الكوثر الذي...) إلخ، هذا مما يستشكل من رواية شريك؛ فإن الكوثر في الجنة، والجنة في [السماء] السابعة، ويحتمل أن يكون حذف تقديره: «ثم مضى به في السماء [الدنيا] إلى السماء السابعة فإذا هو بنهر»، «قس» (١٥/ ٥٦٤)، ، كذا الجواب في «ف» (١٣/ ٤٨٢)، لكن قال العيني (١٣/ ١٩٧): وفيه تأمل.

فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، مِثْلَ ذَلِكَ، مُثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ(۱) مِنْهُمْ: إِدْرِيسُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونُ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرُ فِي النَّانِيَةِ، وَهَارُونُ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرُ فِي النَّادِسَةِ، السَّادِسَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ (۱).

النسخ: «إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ» في ذ: «إِلَى الْخَامِسَةِ». «إِلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ» ثبت في ذ. «قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ» في صد د: «قَدْ سَمَّاهُمْ، مِنْهُمْ»، وفي ه، ذ: «فَوَعَيْتُ» بدل «فَأَوْعَيْتُ».

(۱) بفتح الهمزة والعين، «قس» (٥٦/١٥)، كذا روي، فإن صح يراد: أدخلته في وعاء قلبي. ولو روي «وعيت» بمعنى حفظت وفهمت لكان أظهر، «مجمع» (٥/ ٩٢). لكن في «القاموس» (ص: ١٢٣٢): وعاه يعيه: حفظه وجمعه كأوعاه فيهما.

(۲) قوله: (في السابعة) المشهور في الروايات أن الذي في السابعة هو إبراهيم، وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، فمع التعدد لا إشكال، ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة العروج في السادسة، وإبراهيم في السابعة؛ على ظاهر حديث مالك بن صعصعة، وعند الهبوط كان موسى في السابعة؛ لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض [الله] على أمته من الصلاة كما كلمه موسى، والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط، فناسب أن يكون موسى بها، لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات، ويحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاً له على غيره من أجل كلام الله تعالى، «ف» (١٣/ ٤٨٢).

النسخ: «بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ» كذا في هـ، ذ، وفي سـ، ح، ذ: «أَنْ تَرْفَعَ «بِتَفْضِيلِ كَلَامِه للَّهِ». «أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ» في سـ، ح، ذ: «أَنْ تَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدًا».

(۱) أي: بسبب أن له فضل كلام الله إياه، «ك» (٢٠٦/٢٥)، ومنه تؤخذ المطابقة، «ع» (١٦/ ٦٩٥).

- (۲) قوله: (لم أظن. . . ) إلخ، قال ابن بطال (۱۰/ ٥١): فهم موسى من اختصاصه بكلام الله تعالى له في الدنيا دون غيره من البشر لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَكُوسَى ٓ إِنِي اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَيِكَلَيِي ﴾ أن المراد بالناس هاهنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك أن لا يرفع أحد عليه، فلما فضل الله محمداً عليه \_ عليهما الصلاة والسلام \_ بما أعطاه من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك، «ف» (٤٨٣/١٣).
- (٣) قوله: (ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى) كذا وقع في رواية شريك، وهو مما خالف فيه غيره؛ فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة، وعند بعضهم في السادسة، وقد قدمت وجه الجمع بينهما عند شرحه، ولعل في السياق تقديماً وتأخيراً، وكان ذكر سدرة المنتهى قبل: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله»، «ف» (٤٨٣/١٣).
- (٤) أي: منتهى علم الملائكة، أو صعودهم أوامر الله وأعمال العباد ونحوه.

وَدَنَا الْجَتَارُ(١).

(۱) قوله: (ودنا الجبار رب العزة فتدلى) قيل: مجاز عن قربه المعنوي وظهور عظيم منزلته عند الله تعالى. «فَتَدَلَّى» أي: طلب زيادة القرب. و«قَابَ قَوْسَيْنِ» هو منه ﷺ عبارة عن لطف المحل واتضاح المعرفة، ومن الله إجابته ورفع درجته إليه، والقاب: ما بين مقبض القوس والسية \_ بكسر المهملة وخفة التحتانية \_ وهي ما عطف من طرفيها، ولكل قوس قابان فقيل: أصله قابي قوس.

قال الخطابي [«الأعلام» (٤/ ٢٥٥٢)]: ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً منه، لقوله: «دَنَا فَتَدَلَّى»؛ فإن الدنو يوجب تحديد المسافة، والتدلي يوجب التشبيه والتمثيل بالمخلوق الذي تعلق من فوق إلى أسفل، ولقوله: «وهو مكانه» لكن إذا اعتبر الناظر لا يشكل عليه؛ فإنه إن كان في الرؤيا فبعضها مثلٌ ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله. ثم إن القصة إنما هي حكاية يحكيها أنس بعبارته من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي هي ثم إن شريكاً كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة، ثم أنهم أولوا التدلي فقيل: تدلى جبريل بعد الارتفاع حتى رآه النبي هي متدلياً كما رآه مرتفعاً، وقيل: تدلى محمد هي ساجداً لربه شكراً على كرامته، ولم يثبت في شيء صريحاً أن التدلي مضاف إلى الله تعالى، ثم أولوا مكانه بمكان النبي شي، أن التدلي مضاف إلى الله تعالى، ثم أولوا مكانه بمكان النبي شي، أن التدلي مضاف إلى الله تعالى، ثم أولوا مكانه بمكان النبي شي، أن التدلي مضاف إلى الله تعالى، ثم أولوا مكانه بمكان النبي شي، أن التدلي مضاف إلى الله تعالى، ثم أولوا مكانه بمكان النبي شي، شم أولوا الذي قام فيه قبل هبوطه، كذا في الفي» (٢٠٧/ ٢٥)، أي: في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه، كذا في الفي» (٢٠٧/ ٢٠٠)،

قال الحافظ ابن حجر (٤٨٣/١٣): جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى النبي على لا تأثير له، فأدنى أمره فيها أن تكون مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبى على أو عن صحابي تلقاها عنه، ومثل ما اشتملت عليه

### رَبُّ الْهِزَّةِ، فَتَدَلَّى (١) حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

لا يقال بالرأي، فيكون لها حكم الرفع، ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث [أحد] روى مثل ذلك على الرفع أصلاً، وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة، فالتعليل بذلك مردود. وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التدلي كما أشار إليه الكرماني أيضاً \_ بقوله: لم يثبت في شيء صريحاً \_ ففيه نظر، فقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال: «دنا الله» قال: والمعنى: دنا أمره وحكمه. وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٣] قال: دنا منه ربّه. وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك، ومجموع ما خالفت رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك، الأول: أمكنة الأنبياء في السماوات، الثاني: كون المعراج قبل البعثة، الثالث: كونه مناماً، الرابع:

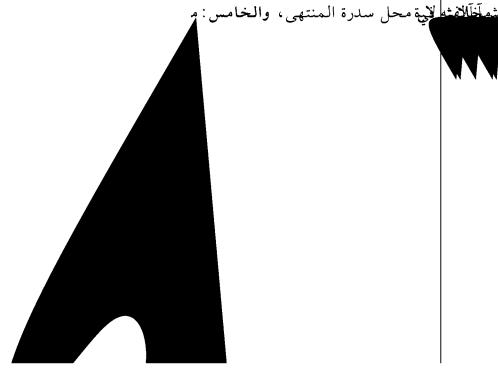

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيه فِيمَا يُوحِي اللَّهُ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ، كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ ؟ (١) قَالَ: (عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ». قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ. فَالْتَفَتَ النَّبِيُ يَكُيْ اللَّي يَعْمُ إِنْ شِئْتَ النَبِي اللَّي يَكُو اللَّهُ عِبْرئيلَ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. إلَى جِبْرئيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرئيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. إِلَى جَبْرئيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرئيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ \_ وَهُو مَكَانَهُ (٢) \_ .: «يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَا، فَإِنَّ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ \_ وَهُو مَكَانَهُ (٢) \_ .: «يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَا، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا». فَوضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ \_ وَهُو مَكَانَهُ (٢) \_ .: «يَا رَبِّ خَمْسِ صَلَواتٍ، فُلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَواتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ (٢) بَنِي إِسْرَائِيلَ فَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا (١٤) فَضَعُ عُفُوا وَتَرَكُوهُ ، بَيْ غِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا (١٤) فَضَعُ عُفُوا وَتَرَكُوهُ ، بَيْ إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا أَنَا فَا شَعْمُ فُوا وَتَرَكُوهُ ،

النسخ: «فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا يُوحِي اللَّهُ خَمْسِينَ» كذا في قت، ه، ذ، وفي نه: «فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا يُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ \_ في نه: «يُوحَى إلَيْهِ \_ خَمْسِ»، وفي نه: «فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا أُوْحِيَ خَمْسِينَ». «أَنْ نَعَمْ» كذا في هم، وفي سه، ح، ذ: «أَيْ نَعَمْ». «مِنْ هَذَا» في هم، ذ: «مِنْ هَذِهِ».

أي: أمرك، أو أوصى لك، «ك» (٢٠٧/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الضمير للنبي ﷺ أي: إنما هو في مقام الأول الذي قام فيه قبل هبوطه، كذا في «ف» (١٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) من المراودة، وهي المراجعة، «ع» (٦٩٨/١٦). أي: طلبت وأردت، «ك» (٢٠٧/٢٥). من الرود من راد يرود إذا طلب المرعى وهو الرائد، ثم اشتهر فيما يريد الرجال من النساء، واستعمل في كل مطلوب، «ف» (٤٨٦/٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي: الخمس، «ف» (٢٥/٢٥).

فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ (' 'أَجْسَاداً ('') وَقُلُوباً وَأَبْدَاناً (") وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفُ أَنْ عَنْكَ رَبُّكَ. كُلَّ ذَلِكَ (') يَلْتَفِتُ النَّبِيُ عَنْ إِلَى جِبْرئيلَ لِيُشِيرَ عَلْيُهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرئيلُ، فَرَفَعَهُ ('') عِنْدَ الْخَامِسَةِ ('') ('') فَقَالَ: (يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ

النسخ: «فَأُمَّتُكَ» في ه: «وَأُمَّتُكَ». «يَلْتَفِتُ» في صد، سد، ح، ه، ذ: «يَتَلَفَّتُ». «فَرَفَعَهُ» في صد، ه، ذ: «وَأَسْمَاعُهُمْ» زاد في صد، ه، ذ: «وَأَبْصَارَهُمْ».

- (١) أي: من بني إسرائيل، «ف» (٢٥/ ٤٨٦).
- (۲) الجسد: جميع الشخص، «ف» (۲۵/۲۵).
- (٣) البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف، وقيل: البدن أعالي الجسد دون أسافله، «ف» (٤٨٦/١٣).
  - (٤) أي: في كل، «قس» (١٥/ ٥٦٦).
  - (٥) في رواية المستملي: «يرفعه»، والأول أولى، «ف» (٤٨٦/١٣).
    - (٦) أي: المرة الخامسة، «ع» (١٦/ ١٩٨).
- (٧) قوله: (عند الخامسة) هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع عنه في كل مرة خمساً وأن المراجعة كانت تسع مرات، وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك ورجوع النبي على بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع من تفردات شريك في هذه القصة، والمحفوظ ما تقدم أنه على قال لموسى في الأخيرة: "استحييت من ربي"، وهاهنا صرح بأنه راجع في الأخيرة: "وأن الجبار سبحانه قال له: يا محمد قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لديّ" وقد أنكر ذلك الداودي فيما نقله ابن التين فقال: الرجوع الأخير ليس بثابت، والذي في الروايات أنه قال: "استحييت من ربي، فنودي: أمضيت فريضتى وخففت عن الروايات أنه قال: "استحييت من ربي، فنودي: أمضيت فريضتى وخففت عن

فَخَفِّفْ عَنَّا». فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ». قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ(۱)، كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ (۱) فِي أُمِّ الْكِتَابِ(۱)، فَكُلُّ حَسَنَةٍ (۱) بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهِي خَمْشُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِي خَمْسُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ (۱). فَرَجَعَ (۱) إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: «خَفَّفَ عَنَّا عَلَيْكَ (۱). فَرَجَعَ (۱) إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: «خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا». قَالَ مُوسَى: قَدْ (۱) وَاللَّهِ رَاوَدْتُ (۱)

النسخ: «فَرَضْتُ» في ذ: «فَرَضْتُه». «فَهِيَ خَمْسُونَ» في ند: «وَهِيَ خَمْسُونَ». «قَالَ مُوسَى».

عبادي قال الداودي: وقع في هذه الرواية أن موسى قال له: «ارجع إلى ربك» بعد أن قال: «لا يبدل القول لدي» ولا يثبت، لتواطؤ الروايات على خلافه، وما كان موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك، انتهى. وأغفل الكرماني رواية ثابت فقال: إذا خفف في كل مرة عشراً كانت الأخيرة سادسة فيمكن أن يقال: ليس فيه حصر لجواز أن يخفف بمرة واحدة خمس عشرة أو أقل أو أكثر، «ف» (٤٨٦/١٣).

- (۱) تمسك به من أنكر النسخ، ورد بأن النسخ بيان انتهاء الحكم فلا يلزم منه تبديل القول، «ف» (٤٨٦/١٣).
  - (٢) تأكيد لجملة: «لا يبدل...» إلخ، أي: هي كما فرضت.
    - (٣) وهو اللوح المحفوظ، «قس» (١٥/١٥٥).
      - (٤) بيان وتفسير لما قبله.
      - (٥) أي: وعلى أمتك، «قس» (١٥/ ٥٦٦).
    - (٦) صلى الله عليه وسلم، «قس» (١٥/ ١٦٥).
- (۷) داخل على راودت والقسم مقحم بينهما للتأكيد، «ك» (۲۰۸/۲۵).
  - (۸) جواب لقسم محذوف أي: والله لقد راودت، «ك» (۲۰۸/۲۵).

بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا. عَنْكَ أَيْضًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ أَيْضًا، قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ (۱)». قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ (۲). فَاسْتَيْقَظَ (۳) مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ (۱)». قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ (۲). فَاسْتَيْقَظَ (۳)

النسخ: «ارْجِعْ» في نه: «فَارْجِعْ». «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ» في نه: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ» في نه: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ». «أَخْتَلِفُ». «فَاسْتَيْقَظَ» رَسُولُ اللَّهِ». «أَخْتَلِفُ» كذا في سه، حه ذه وفي نه: «اخْتَلَفْتُ». «فَاسْتَيْقَظَ» في نه: «وَاسْتَيْقَظَ».

- (۱) بلفظ المضارع وفي بعضها بلفظ الماضي أي: ترددت وذهبت ورجعت، «ك» (۲۰۸/۲٥).
- (۲) قوله: (فاهبط باسم الله) ظاهر السياق أن موسى هو الذي قال له ذلك؛ لأنه ذكره عقيب قوله ﷺ: «يا موسى قد والله استحييت...» إلخ. وليس كذلك بل الذي قال له جبرئيل عليه الصلاة والسلام، وبذلك جزم الداودي، «ف» (۲۱/۱۳).
- (٣) قوله: (فاستيقظ) وفي بعضها بالمتكلم، ففيه التفات، «ك» (٢٠٨/٢٥)، أي: استيقظ رسول الله على والحال أنه في المسجد الحرام، «ع» (٢٩٨/١٦). قال القرطبي [«المفهم» (١/ ٣٨٥)]: يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان في بعضها، ويحتمل أن يكون المعنى: أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ المحرام، وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم» فمراده في أول القصة، الحرام، وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم» فمراده في قوله في الرواية الأخرى: «بينا أنا بين النائم واليقظان» إشارة إلى أنه لم يكن استحكم في نومه، انتهى. وهذا كله ينبني على توحد القصة، وإلا فمتى حملت في نومه، انتهى. وهذا كله ينبني على توحد القصة، وإلا فمتى حملت

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [راجع: ٣٥٧٠].

# ٣٨ \_ بَابُ كَلَام الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٧٥١٨ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: الْمُحَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: لَبَيْكُ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي

النسخ: «الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» في ذ: «مَسْجِدِ الْحَرَامِ» \_ بغير ألف ولام في الأول، «قس» (٥٦٦/١٥) \_ . «حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ» في ذ: « حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ» .

على التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام وأخرى في اليقظة فلا يحتاج لذلك.

تنبيه: قيل: اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره ممن لقيه النبي عليه اليلة الإسراء من الأنبياء؛ لأنه أول من يلقاه عند الهبوط؛ ولأن أمته أكثر من أمة غيره؛ ولأن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريعاً وأحكاماً؛ أو لأن أمة موسى كانوا كلفوا من الصلوات ما ثقل عليهم فخاف موسى على أمة محمد عليه مثل ذلك، وإليه الإشارة بقوله: "فإني بلوت بني إسرائيل"، قاله القرطبي ["المفهم" (١/ ٣٩٢)]. وأما قول من قال: إنه أول من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح؛ لأن حديث مالك بن صعصعة أقوى من هذا. وفيه أنه لقيه في الصعود في السادسة، انتهى. وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد الهبوط ارتفع الإشكال وبطل الرد المذكور، والله أعلم، "ف" (١٣/ ٤٨٧).

(۱) عبد الله، «ع» (۱٦/ ١٩٩).

يَدَيْكَ (١). فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَوْضَى يَا رَبِّ، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ (٢) أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلا أُعْطِيكُمْ (٣)، فَيَقُولُ: أُحِلُّ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً (٤) (١). [راجع: ١٥٤٩]. عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً (٤) (١). [راجع: ١٥٤٩].

(١) قيل: الشر أيضاً في يديه؛ لأنه لا مؤثر إلا الله، وأجيب بأنه خصصه رعاية للأدب والكل بالنسبة إليه تعالى خيراً، «ع» (١٦/ ١٩٩).

- (٢) قوله: (ألا أعطيكم) قيل: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء، وهو مشكل! وأجيب: بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء، وإنما فيه أن الرضا أفضل من العطاء، وعلى تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضا، فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، كذا نقل الكرماني (٢٥/ ٢٠٩)، ويحتمل أن يقال: المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال، «ف» (٤٨٨/١٣).
  - (٣) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٤٩).
- (٤) قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة [«بهجة النفوس» (٢٨٩/٤)]: الحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبراً من باب علم اليقين، فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين، «ف» (٤٨٨/١٣).
- (٥) قوله: (فلا أسخط بعده أبداً) قال ابن بطال (٥١٦/١٥): استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنة وهو خلاف ظواهر القرآن، كقوله: ﴿خُلِدِينَ فِهَا أَبَداً رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَهُ ﴿ [البينة: ٨]، ﴿أُولَتِكَ لَمُهُمُ اللّهَ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله وإحسانه، وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعيم من تفضله وإحسانه، وأما دوام ذلك فزيادة من فضله على المجازاة، فتفضل عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة، انتهى ملخصاً، «ف» (١٣/ ٤٨٨).

٧٥١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ (١) قالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ (٢) قالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ (٢) قالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ كَانَ يَوْماً هِلَالٌ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ يَوْماً يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ (١) رَجُلٌ (٥) مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "أَنَّ (١) رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَلَى (٢) وَعِنْدَهُ (٤) رَبُّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ له: أَولَسْتَ (٨) فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، اسْتَأْذُنَ (٢) رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ له: أَولَسْتَ (٨) فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّ فَي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ. فَأَسْرَعَ (٩) وَبَذَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّوْفَ (١٠) نَبَاتُهُ (١١)

النسخ: «أَنَّ النَّبِيَّ» في ذ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ». «اسْتَأْذَنَ» في ح، ذ: «يَسْتَأْذِنُ». «فَقَالَ له» كذا في ه، ولغيره: «فَقَالَ». «وَلَكِنِّي» في س، ح، ذ: «وَلَكِنِّ». «فَتَبَادَرَ» في ه، ذ: «فَبَادَرَ»، في ن: «فَيُبَادِرُ».

- (١) بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى، «ع» (١٦/ ٧٠٠).
  - (۲) مصغراً، ابن سليمان، «ع» (۱٦/ ٧٠٠).
    - (٣) ابن علي، «ع» (١٦/ ٧٠٠).
    - (3) ellele للحال، «ع» (١٦/ ٧٠٠).
      - (ه) لم يسم، «قس» (١٥/ ١٦٩).
  - (٦) هو مفعول «يحدث»، «ع» (١٦/ ٧٠٠).
    - (٧) بصيغة الماضي، «قس» (١٥/ ٥٦٩).
- (٨) الهمزة للاستفهام والواو للعطف، أي: أوما رضيت بما أنت فيه من النعم؟، «ع» (١٦/ ٧٠٠)، «ك» (٢١٠/٢٥).
  - (٩) فيه حذف تقديره: فأذن له، فزرع فأسرع، «ف» (٤٨٨/١٣).
    - (۱۰) بالنصب، «ع» (۱۲/ ۲۰۰).
- (۱۱) بالرفع فاعل «تبادر»، يعني: نبت قبل طرفة عين، «ك» (۲۱۰/۲۵)، «ع» (۲۱۰/۲۸).

وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكُويرُهُ (١) أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ (٢) يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ (٣) شَيْءٌ». فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا (٤) أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْع (٥). فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ٢٣٤٨].

## ٣٩ ـ بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلَاغِ<sup>(١)</sup>

النسخ: «لَا يُشْبِعُكَ» في سه، حه ذ: «لَا يَسَعُكَ».

(١) التكوير الزيادة والإدارة، أي: جمعه كما في البيدر، «ع» (٧٠٠/١٦).

(۲) أي: خذه، «ع» (۲۱/ ۲۰۰).

(٣) قوله: (لا يشبعك) كذا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع. وللمستملي: «لا يسعك» بالمهملة بغير موحدة من الوسع، واستشكل قوله: «لا يشبعك شيء» بقوله تعالى في صفة الجنة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا بَحُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾ [طه: ١١٨]؟ وأجيب: بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع؛ لأن بينهما واسطة وهي الكفاية، وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع، واختلف في الشبع فيها، والصواب: أن لا شبع فيها؛ إذ لو كان لمنع دوام الأكل المستلذ، «ف» (١٣/ ٤٨٨).

- (٤) قوله: (قرشياً) قال الدوادي: قوله: «قرشياً» وهم؛ لأنه لم يكن لأكثرهم زرع. قلت: وتعليله يرد على نفيه المطلق، فإذا ثبت أن لبعضهم زرعاً صدق قوله أن الزارع المذكور منهم، «ف» (٤٨٨/١٣).
  - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٤٨).
- (٦) أي: ذكر الله عباده بأن يأمرهم بالطاعات، وذكر العباد له بأن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالته إلى الخلائق، يعني المراد بذكرهم

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اذْكُرُونِي (١) أَذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، ﴿وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَوَ اللّهِ وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَوَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ مَقَامِى (١) وَتَذْكِيرِى عِايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ وَكَانَتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا عَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ وَشُرَكاآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١]

#### النسخ: «اذْكُرُونِي» في ذ: «﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾».

الكمال لأنفسهم والتكميل لغيرهم، وقال بعضهم: الباء في لفظ الأمر بمعنى مع. والمقصود من هذا الباب كون الله تعالى ذاكراً أو مذكوراً بمعنى الأمر والدعاء، «ك» (٢١١/٢٥).

(۱) قوله: (لقوله تعالى: ﴿فَاذَكُونِ آذَكُونِ ... ﴾) إلخ، قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿فَاذَكُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته، وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته، قال: ومعنى قوله: ﴿اذْكُرُونِي ... ﴾ إلخ، اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو الأربعين عبارة أكثرها عن أهل الزهد، «ف» (١٣/ ٤٨٩).

(۲) قوله: (﴿وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ... ﴾ إلخ) قال ابن بطال (۱۹/۱۰): أشار إلى أن الله تعالى ذكر نوحاً بما بلغ به من أمره وذكر بآيات ربه، وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته. وقال الكرماني (۲۱۱/۲۰): المقصود من ذكر هذه الآية أن النبي على مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إليهم أن نوحاً كان يذكرهم بآيات الله وأحكامه، (۵۹/۱۳).

- (٣) أي: عظم، «ع» (١٦/١٦).
- (٤) أي: مكثى بين أظهركم، «ع» (٧٠١/١٦).

﴿ غُمَّةُ ﴾ (١) (٢): غَمُّ وَضَيقٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَقَضُوۤا إِلَى ﴿ : مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، يُقَالُ: افْرُقْ: اقْض ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ يُقَالُ: افْرُقْ: اقْض ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: ٦]: إنْسَانُ (٣) يَأْتِيهِ (١) فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَهُو آمِنٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ آمِنٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ

النسخ: «غَمّ» في نه: «هَمٌّ». «وَمَا أُنْزِلَ» في ذ: «وَمَا يُنْزَلُ». «حَتَّى يَأْتِيه» كذا في ه، ذ، وفي ه: «حِينَ يَأْتِيه».

- (١) هو تفسير قوله تعالى حكاية عن نوح: ﴿ ثُمُّ لَا يَكُنُ أَمُّ كُمُ عَلَيْكُرُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُرُ عَلَيْكُرُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُرُ عَلَيْكُرُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي
- (٢) قوله: (﴿غُمَّةَ ... ﴾ إلخ)، أي: ما في بقية الآية وهي قوله تعالى: ﴿فَعَلَى اللّهِ تَوَكَلْتُ غُمَّةً ثُمَّ اَقَضُواْ إِلَى اللّهِ تَوَكَلْتُ عَلَيْكُرُ غُمَّةً ثُمَّ اَقْضُواْ إِلَى اللّهِ تَوَكَلْتُ اللّهِ تَوَكَلْتُ عَلَيْكُرُ غُمَّةً ثُمَّ اقضُواْ إِلَى اللّهِ وَلَا نُظِرُونِ ﴾ ففسر الغمة بالهم والضيق. وفسر مجاهد: ﴿أَقْضُواْ ﴾ باعملوا أي: ما في أنفسكم من إهلاكي ونحوه من سائر الشرور. وقال: معنى الآية: فافرق: فاقض، يعني: أظهر الأمر وأفصله وميزه بحيث لا تبقى غمة أي: لا تبقى شبهة وسترة وكتمان، ثم اقض بالقتل ظاهراً مكشوفاً ولا تمهلوني بعد ذلك، وفي بعضها يقال: افرق فاقض فلا يكون مسنداً إلى مجاهد، «ك» (٢١١/٢٥).
  - (٣) أي: مشرك، «ك» (٢١١/٢٥).
- (٤) قوله: (إنسان يأتيه...) إلخ، تفسير مجاهد. قوله تعالى: ﴿وَإِنَ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ﴾ [أصله: وإن استجارك أحد، فحذف استجارك لدلالة استجارك الظاهر عليه]. قوله: "إنسان" أي: مشرك يعني: إن أراد مشرك سماع كلام الله تعالى فاعرض عليه القرآن وبلغه إليه وأمنه عند السماع، فإن أسلم فذاك، وإلا فرده إلى مأمنه من حيث أتاك، "ع" (٢٠٢/١٦). قال ابن بطال (١٩/١٩): ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعه، فإن أمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما شاء، "ف" (٤٩٠/١٣).

جَاءَ<sup>(۱)</sup>. ﴿النَّبَأِ الْعَظِيمُ ﴾ (٢) (٣): الْقُرْآنُ، ﴿صَوَابًا ﴾: حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ.

• ٤ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا ( أَ ) ﴿ [البقرة: ٢٢]

النسخ: «وَعَمِلَ بِهِ» في صد: «وَعَمَلاً بِهِ»، [وفي ذ: «وَعَمَلٌ بِهِ].

(١) تفسير للمأمن، «ك» (٢١١/٢٥).

(۲) قال ابن بطال (۱۰/ ۵۲۰): سمي نبأ لأنه ينبأ به، وقال الراغب: ﴿ اَلنَّهَ إِنَّهَ إِلَيْهَ عَلَم أَو ظَن غالب، وحق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب، كذا في «ف» (۱۳/ ۱۹۰).

(٣) قوله: (النبأ العظيم) أي: ما قال تعالى: ﴿ عَمْ يَسَاءَلُونَ \* عَنِ النّبَإِ النبأ: ٣٨] أي: القرآن، أي: فأجب عن سؤالهم وبلغ القرآن إليهم، وقال تعالى: ﴿ لَا يَنكَلّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨] أي: قال: «حقاً في الدنيا وعمل به»؛ فإنه يؤذن له في القيامة بالتكلم. فإن قلت: ما وجه ذكره ها هنا؟ قلت: عادة البخاري أنه إذا ذكر آية مناسبة للمقصود ذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الآية مما يثبت عنده من تفسير ونحوه على سبيل التبعية، «ك» (٢١٢/٢٥). والذي يظهر في مناسبتها أن تفسير قوله: «﴿ صَوَابًا ﴾» بقول الحق والعمل به في الدنيا يشمل ذكر الله تعالى باللسان والقلب مجتمعين ومنفردين، فناسب قوله ذكر العباد بالدعاء والتضرع.

تنبيه: لم يذكر في هذا الباب حديثاً مرفوعاً، ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره، «ف» (١٣/ ٤٩٠).

(٤) قوله: (﴿ فَكَلَا بَحْعَلُواْ بِسَهِ أَندَادًا ﴾) الند بكسر النون وتشديد الدال يقال له: النديد أيضاً، وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره، وقيل: ند الشيء من يشاركه في جوهره، هو ضرب من المثل، لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل من غير عكس.

قال ابن بطال (١٠/ ٥٢١): غرض البخاري في هذا الباب إثبات نسبة

الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت من المخلوقين خيراً أو شراً فهي لله خلق وللعباد كسب، ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله تعالى فيكون شريكاً وندًّا ومساوياً له في نسبة الفعل إليه، وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوة معه، فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله، ومنها ما يحذر به المؤمنين أو أثنى عليهم، ومنها ما وبخ به الكافرين. وحديث الباب ظاهر في ذلك.

وقال الكرماني (٢٥/ ٢١٢): الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك عن الله، فكان المناسب ذكره في أوائل «كتاب التوحيد»، لكن ليس المقصود هاهنا ذلك بل المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى؛ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له، ولهذا عطف «ما ذكر في خلق. . . » إلخ، عليه، وتضمن الرد على الجهمية في قولهم: لا قدرة للعبد أصلاً، وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله تعالى فيها . والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر ولكن أمر بين أمرين! فإن قيل: لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أو لا؛ إذ لا واسطة بين النفي والإثبات، فعلى الأول يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة، وعلى الثاني يثبت الجبر الذي هو قول الجهمية؟ فالجواب أن يقال: بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منها، ولكن لا تأثير لها بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى، فتأثير قدرة فيه بعد تأثير قدرة العبد، وهذا هو المستى بالكسب، وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة، وتقع على وفق الإرادة.

وغرضه هاهنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك مثل باب: ﴿لَا شُرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ ﴾ [القيامة: ١٦]، وباب: ﴿وَأَسِرُوا فَوَلَكُمُ ﴾ [تبارك: ١٣]. واشتد إنكار الإمام أحمد ومن تبعه على من قال: لفظى بالقرآن مخلوق.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادَأَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَامِينَ ﴾ [فصلت: ٩] ، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٨] ، ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهَ اللَّهِ يَلْكُ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٨] ، ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهَ اللّهَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ الْخُصِرِينَ ﴾ إلى اللّه فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ اللّهَ كِن مِن اللّهَ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن الْخُصِرِينَ ﴾ إلى اللّه فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ اللّهُ عِكْرِ مَةُ (٢) : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَعْبُدُ وَكُن مِن اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مَنْ خَلَقَهُمْ أَصُلُونَ اللّهُ وَلَمُ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ اللّهُ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ اللّهُ مِنْ خَلَقَ اللّهُ مَنْ خَلَقَ اللّهُ مَنْ خَلَقَ اللّهُ مَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرْضَ؟ فَيَقُولُونَ اللّهُ . فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرْضَ؟ فَيَقُولُونَ اللّهُ . فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرْضَ؟ فَيَقُولُونَ اللّهُ . فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ مَنْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ (٥) ،

النسخ: ﴿ ﴿ إِلَّا وَهُم مُثْرِكُونَ ﴾ ﴿ زاد في ن: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ ﴾ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٦١]، وفي ذ: ﴿ قال: لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ». ﴿ يَسْأَلُهُمْ » في صغ: ﴿ تَسْأَلُهُمْ ». ﴿ فَيَقُولُونَ » كذا في صد، ذ، ولغيرهما: ﴿ لَيَقُولُنَ ».

والذي يتحصل من كلام المحققين منهم أنهم أرادوا حسم المادة صوناً للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاً، فإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة. وقال البيهقي: [أما] ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما فإنما أراد حسم المادة لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن، وظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد، وليس كذلك، بل من تدبر كلامه لم يجد خلافاً معنوياً، كذا في «فتح الباري» (١٣/ ٤٩١ ـ ٤٩٢).

- (١) أي: ليبطلن.
- (٢) أي: في تفسير: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ . . . ﴾ إلخ.
- (٣) فإن قلت: الإيمان والكفر يعني الشرك، كيف يجتمعان؟ قلت: الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لا يجتمع به إلا الإيمان بالله فيجتمع بأنواع من الكفر، «ك» (٢١٢/٢٥).
  - (٤) تفسير.
  - (٥) أراد به تفسير: ﴿وَهُم مُّشُرِكُونَ﴾.

وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَاكْتَسَابِهِمْ (') لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ (') فَقَدَّرَهُ لَقُدْيِرً ﴾ [الفرقان: ٢]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ ('') فَقَدَّرَهُ لِقَدْيَلَ ﴾ [الحجر: ٨]: بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ، ﴿ لِيَسَنَّلُ الصَّلِقِينَ ('') ﴾ إلا بِالْحزاب: ٨]: الْمُبَلِّغِينَ (') الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ ('')، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الأحزاب: ٨]: الْمُبَلِّغِينَ (') الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ ('')، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾

النسخ: «أَفْعَالِ الْعِبَادِ» في ه، ذ: «أَعَمَالِ الْعِبَادِ». «وَاكْتَسَابِهِمْ» في ذ: «وَأَكْسَابِهِمْ». « ﴿ لَيَسَّلَ الْمَلَائِكَةُ ﴾». « ﴿ لَيَسَلَى قَتَ، ذ، الصَّدِقِينَ ﴾» زاد في نه: « ﴿ عَن صِدْقِهِمْ ﴾». « ﴿ لَحَفِظُونَ ﴾» كذا في قت، ذ، وفي ذ: « حَافِظُونَ ».

- (۱) قوله: (وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم) عطف على قول الله مضافاً إليه الباب، والخلق لله والكسب للعباد، «ك» (۲۱۲/۲۵)، واحتج [على ذلك] بقوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾»؛ لأن لفظة: «كل» إذا أضيفت إلى نكرة تقتضي عموم الأفراد، «ع» (۲۱/۳/۱٦).
  - (۲) والكسب شيء، فيكون مخلوق لله تعالى، «ف» (۱۳/ ٤٩٥).
- (٣) قوله: (﴿مَا تَنْزَلُ الْمُلَائِكَة﴾) قال الكرماني (٢١٣/٢٥): ﴿مَا نُنَزِلُ الْمُلَائِكَةَ ﴾ بالنون، ونصب الملائكة، هو استشهاد لكون نزول الملائكة بخلق الله تعالى، وبالتاء المفتوحة وبالرفع: فهو لكون نزولهم بكسبهم، «ع» (٧٠٣ \_ ٧٠٤).
- (٤) هو لبيان الكسب؛ حيث أسند الصدق إليهم والميثاق ونحوه، «ك» (٢١٣/٢٥).
  - (٥) تفسير للصادقين.
- (٦) التفسير بهم بقرينة السابق عليه وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّئَ مِنْكَةً وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا النَّبِيِّئَ مِنْكَةً وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا عَلِيهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا عَلِيظَا﴾ [الأحزاب: ٧]، «ك» (٢١٣/٢٥).

[الحجر: ٩] عِنْدَنَا، ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ وِٱلصِّدْقِ (١) ﴾ [الزمر: ٣٣]: بِالْقُرْآن، ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ إِنْ الْمُؤْمِنُ (٣) ، يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ.

 $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

النسخ: «بالْقُوْآن» في ذ: «الْقُوْآن». «لِلَّهِ» في ح، ذ: «له».

(۱) قوله: (﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدُقِ ﴾: بالقرآن، ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ نِهِ ﴾: المؤمن، يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطتيني عملت بما فيه) وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَقَ بِهِ فِهِ ﴾ هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا عملنا بما فيه. [انظر «عمدة القارى» (١٦٦/٤٠٧)].

- (٢) هو أيضا للكسب؛ إذ أضيف التصديق إلى المؤمن لا سيما أضاف العمل أيضاً إلى نفسه حيث قال: عملت، «ك» (٢١٣/٢٥).
  - (٣) تفسير.
  - (٤) ابن عبد الحميد، «ع» (١٦/ ٧٠٤).
    - (٥) ابن المعتمر، «ع» (١٦/ ٧٠٤).
  - (٦) شقيق بن سلمة، «ع» (١٦/ ٧٠٤).
- (٧) بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المهملة وكسر الموحدة وبالتحتانية منصرفاً، ومنهم من يمنع الصرف، «ك» (٢١٤/٢٥).
  - (۸) ابن مسعود.
- (٩) المراد هنا: الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه يكون كمن جعل لله ندًّا، «ك»، [انظر «الفتح» (١٣/ ٤٩٥)].

خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ  ${\bf r}$  مَعَكَ» ${\bf r}$ . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ ${\bf r}$  جَارِكَ». [راجع: ٤٤٧٧].

٤١ - بَا بُ قَوْلِه : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ (') أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُوْ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾
 وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾
 [فصلت: ٢٢]

النسخ: «تَخَافُ» في نه: «مَخَافَة». «﴿ وَلاَ أَبْصَنْرُكُمْ . . . ﴾ » إلخ، في نه بدله: «الآية».

(۱) قوله: (تخاف أن يطعم) فإن قلت: هو بدون مخافة الطعم أيضاً؟ قلت: مفهومه لا اعتبار له؛ إذ شرط اعتباره أن لا يكون خارجاً مخرج الأغلب ولا بياناً للواقع نحو: ﴿لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَنْهَا مُضْكَعَفَةً ﴾، ثم لا شك أنه إذا انضم إليه قلة الوثوق بأن الله هو الرزاق كان أعظم، وكذا الزنا بزوجة الجار فإنه زنا وإبطال لما أوصى الله به من حفظ حقوق الجيران، «ك» (٢١٤/٢٥).

- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٨١١).
- (٣) بفتح المهملة: الزوجة، «ك» (٢٥/ ٢١٤).
- (٤) قوله: (﴿وَمَا كُنتُمْ تَسَتَرُونَ... ﴾ إلخ)، قال صاحب «التوضيح»: غرض البخاري في الباب إثبات السمع لله تعالى، كأنه لما ثبت كونه عالماً وجب كونه عالماً لما يعلم؛ خلافاً لمن أنكر صفات الله تعالى من المعتزلة وقال: معنى وصفه بأنه سامع للمسموعات يعني وصفه بأنه عالم بالمعلومات، «ع» (١٦/ ٧٠٥).

قال الحافظ ابن حجر: والذي أقول: إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء، وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض، وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن

٧٥٢١ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) جَرِيْوْ، عَنْ مَنْصُورِ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ (١) ثَقَفِيًّانِ (١) وَقُرَشِيُّ، أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيُّ، كَثِيرُ شَحْمُ بُطُونِهُ مُ الْبَيْتِ (١) قَلِيلُ فَقَهُ قُلُوبُهِمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَثَرَوْنَ أَنَّ وَقُلَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ وَقَالَ الآخَرُ:

النسخ: «حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ» في ذ: «حَدَّثَنَا مُنْصُورٍ». «كَثِيرَةٌ». «شَحْمُ» في صد: «شُحُومُ». «قَلِيلٌ» في ذ: «قَلِيلَةٌ».

الكلام صفة قائمة بذاته وأن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: «نزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة ثم أنزل إلى الأرض نجوماً»، رواه أحمد في «مسنده»، «ف» (٤٩٦/١٣).

- (۱) عبد الله بن الزبير، «ع» (۱٦/ ٧٠٥).
  - (۲) ابن عیینة، «ع» (۱٦/ ۲۰٥).
  - (٣) ابن المعتمر، «ع» (١٦/ ٧٠٥).
- (٤) ابن جبر \_ بفتح الجيم \_ المفسر المكي، «ع» (١٦/ ٧٠٥).
- (٥) بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي، «ع» (١٦/ ٧٠٥).
  - (٦) ابن مسعود، «ع» (١٦/ ٧٠٥).
- (٧) أي: الكعبة شرفها الله تعالى؛ إذ هو المتبادر إلى الذهن، ويحتمل الجنس، «ك» (٢١٤/٢٥).
  - (A) بالمثلثة والكاف المفتوحتين وبالفاء، «ك» (٢١٤/٢٥).
- (٩) قوله: (كثيرة شحم بطونهم) إشارة إلى وصفهم. وقوله: «بطونهم» مبتدأ، و«كثيرة شحم» خبره، والكثيرة مضافة إلى الشحم، هذا إذا كان بطونهم مرفوعاً، وإذا كان مجروراً بالإضافة يكون الشحم الذي هو مضاف

يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا (١) وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلَا آَبْصَرُكُمْ ﴾ الآيةَ [فصلت: ٢٢]. [راجع: ٤٨١٦].

٢٤ ــ بَابُ قَوْلِ اللّهِ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ<sup>(٢)</sup>﴾ [الرحمن: ٢٩]
 وَ ﴿مَا يَأْنِيهِم <sup>(٣)</sup> مِن ذِكْرٍ مِن رَبِهِم مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢]

النسخ: «إِنْ أَخْفَيْنَا» في نه: «إذا خَافَتْنَا». «إِذَا أَخْفَيْنَا» في نه: «إِذَا خَافَتْنَا».

مرفوعاً بالابتداء، وكثيرة مقدماً خبره، واكتسب الشحم التأنيث من المضاف إليه إن كانت الكثيرة غير مضافة، وكذلك الكلام «في قليلة فقه قلوبهم» \_ قال في «المصابيح»: هذا غلط لأن المسألة مشروطة بصلاحية المضاف للاستغناء عنه مثل: قطعت بعض أصابعه فلا يجوز غلام هند ذهبت، كذا في «قس» (٥٧٦/١٥)، وأنث بتأويل شحم بشحوم، «ف» (٤٩٦/١٣) \_. قوله: «أترون» بالضم أي: أتظنون. ووجه الملازمة فيما قال إن كان يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على السواء. فإن قلت: الذي أصاب في قياسه كيف وصف بقلة الفقه؟ قلت: لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال ولم يقطع به، بل شك بقوله: «إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا» كذا في «ع» (١٦/ ٧٠٥ \_ ٧٠٠).

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨١٦، ٤٨١٧).
- (۲) أي: يعز ويذل ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً، «ع» (٧٠٦/١٦).
- (٣) قوله: (وما يأتيهم...) إلخ، قال ابن بطال (٥٢٥/١٠): غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث، فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتماداً على الآية،

وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر، وهو خطأ؛ لأن الذكر الموصوف في الآية بالأحداث ليس هو نفس كلامه تعالى؛ لقيام الدليل على أن محدثاً منشأ ومخترعاً ومخلوقاً ألفاظ مترادفة على معنى واحد، فإذا لم يجز وصف كلامه القائم بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث. وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول؛ لأنه تعالى قد سماه في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ۚ ذِكْرًا \* رَسُولًا ﴾ [الطلاق: ١٠ \_ ١١]، فيكون المعنى: ما يأتيهم من رسول محدث. ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هاهنا وعظ الرسول إياهم وتحذيره من المعاصى فسماه ذكراً وأضافه إليه؛ إذ هو فاعله ومُقدر رسوله على اكتسابه. وقال بعضهم في هذه الآية: أن مرجع الأحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم؛ لأن نزول القرآن على رسول الله ﷺ كان شيئاً بعد شيء، فكان نزوله يحدث حيناً بعد حين كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل، فإذا علمه الجاهل حدث عنده العلم ولم يكن إحداثه عند التعلم إحداث عين المعلم. قلت: والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري لما قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، ومراده هاهنا الحدث بالنسبة للإنزال، وبذلك جزم ابن المنير ومن تبعه.

وقال الكرماني (٢٥/ ٢١٥): صفات الله سلبية ووجودية وإضافية، فالأولى: هي التنزيهات، والثانية: هي القديمة، والثالثة: الخلق والرزق، وهي حادثة ولا يلزم من حدوثها تغير في ذات الله تعالى ولا في صفاته الوجودية، كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة بالمعلومات والمقدورات حادث، وكذا جميع الصفات الفعلية، فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث والمنزل قديم وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة، فالمذكور \_ وهو القرآن \_ قديم والذكر حادث. وأما ما نقله ابن بطال عن المهلب ففيه نظر؛ لأن البخارى

لا يقصد ذلك ولا يرضى بما نسب إليه؛ إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لا عقلاً [ولا نقلاً] ولا عرفاً.

وقال ابن المنير: قيل: ويحتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث، فمعنى ذكر محدث أي: متحدث به. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام: أن رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية، قال له هشام: محدث إلينا يحدث إلى العباد؟ قال: إنما المراد أنه محدث إلى النبي على وأما الله سبحانه فلم يزل عالماً. قال ابن التين: احتج من قال بخلق القرآن بهذه الآية، قالوا: والمحدث هو المخلوق؟! والجواب: أن لفظ الذكر في القرآن يتصرف على وجوه: الذكر بمعنى العلم، ومنه: ﴿فَسَنُلُوا أَهْلَ الذِّكُرِ ﴾ [النحل: ٣٤]، والذكر بمعنى العظة، ومنه: ﴿ضَّ وَالْقُرْءَانِ ذِى اللِّكْرِ ﴾ الذكر بمعنى الصلاة، ومنه: ﴿فَاسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]. والذكر بمعنى المله، ومنه: ﴿وَانَهُ لِلْكُرُ اللّهِ ﴾ [الزخرف: ٤٤]، والذكر بمعنى الصلاة، ومنه: ﴿وَإِنّهُ لِلْكُرُ اللّهِ وَاللّهِ هِلَهُ وَاللّهُ وَكُمْ اللّهِ عَلَى إحداها أولى؛ ولأنه لم يقل: «مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن محدثة كان محدث عندهم و«من» (ائدة للتأكيد.

قال أبو عبيد \_ يعني القاسم بن سلام \_: احتج هؤلاء الجهمية بآيات، وليس فيما احتجوا به أشد البأس من ثلاث آيات: قوله: ﴿ وَخَلَقَ صُلَ شَيْءِ فَقَدْرَهُ نَقَيْرً ﴾ [الفرقان: ٢]، و ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ ﴾ فَقَدْرَهُ لَقَايِيم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم مُحْدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]، قالوا: إن قلتم: إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم: إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق، وإن قلتم: إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق، وإن قلتم: ليس بمحدث رددتم القرآن! قال أبو عبيد: أما قوله: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ وَلَنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن شَرًا ﴾ فقد قال في آية أخرى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن

وَقُوْلِ اللَّهِ: ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ (١) بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١] وَأَنَّ حَدَثَهُ (٢) لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، لِقَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ (٣) مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ: أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ».

٧٥٢٢ \_ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) قالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ (١) قالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

النسخ: «مِنْ أَمْرِهِ» في ذ: «عَنْ أَمْرِهِ». «مَا يَشَاءُ» في ذ: «مَا شَاء».

فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، فأخبر أن خلقه بقوله، وأول خلقه هو من [أول] الشيء الذي قال: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ ﴾، وقد أخبر أنه خلقه بقوله فدل على أن كلامه قبل خلقه. وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكلمة، بقوله: ﴿أَلْقَنْهَا إِلَى مَرِّيمَ ﴾ ولم يقل: ألقاه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَتُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وأما الآية الثالثة فإنما حدث القرآن عند النبي على وأصحابه لما علمه ما لم يعلم، كذا في «فتح الباري» (١٣/ ٤٩٧).

- (۱) المعنى يحدث عندهم ما لم يكونوا يعلمونه، «ف» (١٣/ ٤٩٧).
  - (٢) أي: إحداثه، «ك» (٢١٥/٢٥).
- (٣) أراد بإيراد هذا التعليق هاهنا جواز الإطلاق على الله بأنه محدث \_ بكسر الدال \_؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء"، ولكن إحداثه لا يشبه إحداث المخلوقين، "ع" (١٦/٧٠٧).
  - (٤) المديني، «ع» (١٦/ ٧٠٧).
  - (٥) المصري، «ك» (٢١٦/٢٥).
  - (٦) السختياني، «ع» (١٦/٧٠٧).

كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ أَقْرَبُ الْكُتُبِ اللَّهِ أَقْرَبُ الْكُتُبِ (١) عَهْداً بِاللَّهِ (٢)، تَقْرَءُونَهُ مَحْضاً (٣) لَمْ يُشَبْ. [راجع: ٢٦٨٥، تحفة: ٢٠٠٩].

 $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

النسخ: «أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ» في ذ: «قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ»، وفي ذ: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ».

<sup>(</sup>۱) فيه المطابقة، «ع» (۱٦/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) قد جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظاً آخر غيره، فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ «أقرب»، وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ «أحدث»، وهو أليق بمراده، «ف» (١٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) أي: خالصاً، «مجمع» (٤/ ٥٦٢)، أي: لم يخلط بالغيب كما خلط اليهود حيث حرفوا التوراة، «ك» (٢١٦/٢٥).

<sup>(</sup>٤) الحكم بن نافع، «ع» (٧٠٨/١٦).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حمزة، «ع» (٧٠٨/١٦).

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلم، «ع» (٧٠٨/١٦).

<sup>(</sup>۷) ابن عتبة بن مسعود، «ع» (۱٦/ ۷۰۸).

<sup>(</sup>٨) أي: لفظاً؛ إذ القديم هو المعنى القائم به تعالى، أو نزولاً، أو إخباراً من الله تعالى، «ك» (٢١٦/٢٥)، «ع» (٧٠٨/١٦).

وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ (١) أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكُتُب، قَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَروا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً، أَوَلا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ (٢) مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟! وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ (٣) عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. [راجع: ٢٦٨٥].

27 \_ بَابُ<sup>(۱)</sup> قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَا تَحْرَكُ بِهِ عِنْ السَانَكَ (٢) ﴾

النسخ: «فَكَتَبُوا» في نه: «وَكَتَبُوا». «الْكُتُبَ» ثبت في ذ. «﴿لِيَشْتَرُواْ بِدِلك ». «وَلَا وَاللَّهِ » في نه: ﴿لِيَشْتَرُوا بِذلك ». «وَلَا وَاللَّهِ » في نه: «فَلَا وَاللَّهِ ». «أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ».

- (١) حيث قال: ﴿فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْدَا مِنَ عِندِ ٱللَّهِ...﴾ الآية [البقرة: ٧٩]، «ك» (٢١٦/٢٥)، «ع» (٢١٨/١٦).
- (۲) إسناد المجيء إلى العلم مجاز كإسناد النهي إليه، «ك» (۲۱٦/۲٥)، «ع» (۷۰۸/۱٦).
- (٣) مع أن كتابهم محرف فلم تسألون أنتم عنهم؟ «ك» (٢١٦/٢٥)، «ع» (٧٠٨/١٦).
- (٤) المقصود من الباب: بيان كيفية تلقي النبي ﷺ كلام [الله تعالى] من جبرئيل عليه السلام، «ك» (٢١٧/٢٥).
  - (٥) أي: بالقرآن، «ع» (٧٠٨/١٦).
- (٦) قوله: (قول الله: ﴿ لَا يَحْرَكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴿ . . . ) إلخ ، قال ابن بطال (٥٢٦/١٠): غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل يؤجر عليه. وقوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى والفاعل له من يأمره بفعله ، فإن القارئ لكلامه تعالى على النبي على هو جبرئيل ، ففيه بيان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو ذلك ، انتهى .

وَفِعْلِ النَّبِيِّ (١) عَلَيْهِ كَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّةِ: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي (٢) وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ».

٧٥٢٤ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٣)، عَنْ مُوسَى بْنِ

النسخ: «حَيْثُ يُنْزَلُ» في ذ: «حِينَ يُنْزَلُ». «مَا ذَكَرَنِي» كذا في ه، ذ، وفي ن: «حَيْثُمَا ذَكَرَنِي»، وفي ه، ح، ذ: «إِذَا مَا ذَكَرَنِي»، وفي ن: «مَا إذا ذَكَرَنِي»، وفي هـ أيضاً: «إذا ذَكَرَنِي». «حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ» في ذ: «قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ».

والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذين الحديثين ـ الموصول والمعلق ـ الرد على من زعم أن قراءة القارئ قديمة، فأبان أن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله، والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم. وإلى ذلك أشار بالتراجم التي بعد هذا، «ف» (١٣/ ٥٠٠).

(١) قد بينه في حديث الباب بأنه كان يعالج شدة من أجل تحفظه، فلما نزلت صار يستمع فإذا ذهب الملك قرأه كما سمعه، «ف» (١٣/ ٥٠٠).

(۲) قوله: (أنا مع عبدي ما ذكرني) قال ابن بطال (۱۰/۵۲۷): معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي، أي: أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبد، ومعنى قوله: «تحركت بي شفتاه» أي: تحركت باسمي لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك، انتهى ملخصاً.

وقال الكرماني (٢١٧/٢٥): المعية معية الرحمة، وأما في قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنُتُمُ ﴾ فهي معية العلم، يعني: فهذه أخص من المعية التي في الآية، «ف» (١٣/ ٥٠٠).

(٣) بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري، «ع»(٧٠٩/١٦).

أَبِي عَائِشَةُ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَا غُرِكُ بِهِ عِلَىٰكُ ﴿ [القيامة: ١٦] قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّلَا يُعَالِحُ (٢) مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً (٣) ، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ \_ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّهُ يُحَرِّكُهُمَا . فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْهُ يُحَرِّكُهُمَا . فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ \_ فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿لَا تُحَرِّكُهُمَا كَمَا لِنَا اللَّهُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ \_ فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿لَا تُحَرِّكُ مُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ \_ فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿لَا تُحَرِّكُ مِهِمَا كَمَا لِيَعْمَلُ وَقُومَانَهُ (٥) ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

النسخ: «كَانَ يُحَرِّكُ» في ذ: «وَكَانَ يُحَرِّكُ»، وفي ذ: «فَكَانَ يُحَرِّكُ». «فَي ذ: «فَكَانَ يُحَرِّكُ». «أَنَا أُحَرِّكُهُمَا» في الموضعين. «كَمَا كَانَ» في ذ: «كَمَا رَأَيْتُ». «كَمَا أَقْرَأَهُ» زاد في ذ: «جِبْرَئِيلُ».

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الهمداني، «ع» (۱٦/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>۲) أي: يحاول ويزاول، «ك» (۲۱۷/۲۵).

<sup>(</sup>٣) كان ﷺ إذا نزل عليه القرآن يعجل به ليحفظه، فيحرك لسانه وشفتيه ويتوجه عليه وعلى ضبطه بمعالجة شديدة، فوعده الله تعالى بضمان حفظه وفهمه، «ك» (٢١٧/٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي: لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك، «مجمع» (٣/ ٥٣٢)، هذا من أوضح الأدلة على أن القرآن يطلق ويراد به القراءة؛ فإن المراد بقوله: ﴿وَقُرْءَانَهُ ﴿ فَي الآيتين القراءة لا نفس القرآن، «ف» (١٣/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) مرَّ الحديث (برقم: ٥).

# ٤٤ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ (١) أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٣ - ١٤]

(۱) قوله: (﴿وَأَسِرُوا قَوْلَكُمُ...﴾ الآية)، قال ابن بطال (۱۰/۲۸٥): مراده بهذا الباب إثبات العلم لله تعالى صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسر، وقد بينه بقوله في آية أخرى: ﴿سَوَآهُ مِنكُم مَن أَسَرَ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ﴾ [الرعد: ١٠]، وأن اكتساب العبد من القول والفعل لله تعالى لقوله: ﴿إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ [الملك: ١٣]، ثم قال عقيب ذلك: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق﴾ [الملك: ١٤]، فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا به وأنه خالق لذلك فيهم. فإن قيل: قوله: (﴿مَنْ خَلَق﴾) راجع إلى القائلين؟ قيل له: إن هذا الكلام خرج مخرج التمدح منه بعلمه بما أسر العبد وجهر وأنه خلقه؛ فإنه جعل دليلاً على كونه عالماً بقولهم، فتعين رجوع قوله: «خلق» إلى قولهم؛ ليتم تمدحه بالأمرين، وليكون أحدهما دليلاً على الآخر، ولم يفرق أحد بين القول والفعل. وقد دلت الآية على أن الأقوال خلق الله تعالى فوجب أن يكون الأفعال خلقاً له سبحانه وتعالى.

وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم! وليس كما ظن، وإلا لتقاطعت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة؛ لأنه لا مناسبة بين العلم وبين حديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»، وإنما قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة اللفظ، فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر، ويستلزم أن تكون مخلوقة، وسياق الكلام يأبى ذلك، فقد قال البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» بعد أن ذكر أحاديث دالة على ذلك: فبين النبي على أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأخض وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد وألين من بعض، «ف» (١/١٣).

#### ﴿ يَتَخَفَنُونَ (١) ﴾ [القلم: ٢٣]: يَتَسَارُ وْنَ (٢)

٧٥٢٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ (٣)، عَنْ هُشَيْم (١) قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْر (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَّعَالَى: ﴿ وَلَا جَهُرَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَّعَالَى: ﴿ وَلَا جَهُرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعَالَى: ﴿ وَلَا جَهُرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعْالَى: فَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ مُخْتَفِ (٢) بِمَكَّة، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ مُخْتَفِ (٢) بِمَكَّة، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَيْمَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا فَيَسُبُّوا

النسخ: «يَتَسَارُّونَ» في نه: «يَتَشَاوَرُونَ». «حَدَّثَنَا عَمْرُو» في نه: «حَدَّثَنِي عَمْرُو». «سَمِعَ» في ذ: «سَمِعَه».

- (۱) قال تعالى: ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ [القلم: ٢٣]، أي: فيما بينهم بكلام خفى، «ك» (٢٥/ ٢١٨).
- (۲) بتشديد الراء والسين المهملة، وفي بعضها بشين معجمة وزيادة واو بغير تثقيل أي: يتراجعون فيما بينهم سرًّا، «ف» (١٣/ ١٣).
- (٣) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى، ابن واقد الكلابي النيسابوري، «٤» (٧١٠/١٦).
  - (٤) ابن بشير، «ع» (٧١٠/١٦).
- (٥) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشية، اسمه: إياس، «ع» (٧١٠/١٦).
- (٦) قيل: كان النبي ﷺ مختفياً عن الكفار، فكيف يرفع الصوت، وهو ينافي الاختفاء!! وأجيب: بأنه لعله أراد الإتيان بما يشبه الجهر، أو ما كان له عند الصلاة ومناجاة الرب اختار لاستغراقه في ذلك.
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٤٧٢٢).
  - (۸) بالنصب والرفع، «ع» (۱٦/ ٧١٠).

الْقُوْآنَ، ﴿وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ، ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ (١) سَكِيلًا ﴾ [الإسراء:١١٠]. [راجع: ٤٧٢٢].

٧٥٢٦ حدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (٢)، عَنْ هِشَام (٣)، عَنْ أَبِيه (٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ فِي الدُّعَاء (٥). [راجع: ٤٧٢٣، أخرجه: م ٤٤٧، تحفة: ٢٦٨٠١].

ُ ٧٥٢٧ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ<sup>(١)</sup> قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ<sup>(١)</sup>، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ<sup>(٨)</sup> قال: ......

النسخ: «أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم» في ذ: «حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم». «أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ»، وفي ذ: «حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ»، وفي ذ: «حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ»، وفي ذ: «حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ»، وفي ذ: «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ».

- (١) أي: الجهر والمخافتة.
- (۲) حماد بن أسامة، «ع» (۱٦/ ۷۱۰).
  - (٣) ابن عروة، «ع» (١٦/ ٧١٠).
- (٤) عروة بن الزبير، «ع» (١٦/ ٧١٠).
- (٥) أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول هذه الآية، «ع» (٢١٠/١٦). وقال الكرماني (٢١٩/٢٥): يعني أن المراد بالصلاة هاهنا معناها اللغوي أي: الدعاء، لا معناها الشرعي أي: العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم.
- (٦) قال الحاكم: هو ابن نصر، وقال الغساني: هو ابن منصور وهو أشبه، «ك» (٢١٩/٢٥).
  - (٧) الضحاك، «ع» (١٦/١٦).
  - (A) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، «ع» (١٦/ ٧١١).

أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ(۱)، عَنْ أَبِي سَلَمَةً(۱)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا(۱) مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». وَزَادَ غَيْرُهُ(۱): «يَجْهَرُ بِهِ»(۱). [تحفة: ١٥٢١١].

- (١) محمد بن مسلم الزهري.
- (٢) ابن عبد الرحمٰن بن عوف، «ع» (١٦/١١٧).
- (٣) قوله: (ليس منا) الحديث أي: ليس من أهل سنتنا، وليس المراد من أهل ديننا، و«لم يتغن» أي: لم يجهر بقراءة القرآن وغيره هو صاحب لأبي هريرة، وقيل: أي: من لم يستغن به. قال شارح التراجم: فيه أن الجهر مطلوب، وأشار البخاري بالترجمة إلى أن تلاوة الناس يتصف بالجهر والإسرار، وذلك يدل على أنها مخلوقة لله تعالى، وكذا في ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ دليل على أن قولهم مخلوق، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحْهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ أي: بقراءتك دل على أنها فعله، وكذلك «من لم يتغن» أضاف الفعل إليه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أنكر على البخاري فيما قال: لفظى بالقرآن مخلوق حيث قال: من قال: إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال: لفظى بالقرآن مخلوق فقد ابتدع، وروى أن البخاري سئل عن ذلك فقال: أعمال العباد كلها مخلوقة، وكان لا يزيد على ذلك. أقول: الحق مع البخاري في أن القراءة حادثة؛ إذ القراءة غير المقروء والذكر غير المذكور والكتابة غير المكتوب. نعم، المقروء والمذكور والمكتوب قديم. ثم إن جمهور المتكلمين من أهل السُّنَّة على أن القديم هو المعنى القائم بذات الله، وأما اللفظ فحادث، «ك» (٢٥/ ٢١٩ \_ ٢٢٠).
- (٤) أي: في آخر الحديث، «ع» (٧١١/١٦)، أي: غير أبي هريرة، «قس» (٥١/ ١٥٥).
  - (٥) أي: بالقرآن، «١٦/١١٧).

# ٥٤ \_ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ (') عَلَيْهِ: «رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ»

فَبَيَّنَ اللَّهُ (٢) أَنَّ قِيَامَهُ (٣) بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ (٤)، وَقَالَ:

النسخ: « رَجُلٌ » في ذ: «وَرَجُلٌ ». «وَالنَّهَارِ » كذا في ه، وفي ه، ذ: «وَآناءَ النَّهَارِ ». «كَمَا يَفْعَلُ » في ذ: «وَآناءَ النَّهَارِ ». «كَمَا يَفْعَلُ » في ذ: «كَمَا فَعَلَ ». «كَمَا نَفْعَلُ » في ذ: «كَمَا فَعَلَ ». «فَبَيَّنَ النَّبِيُ عَيَاهُ بِالْكِتَابِ » في ه، ذ: «فَبَيَّنَ النَّبِيُ عَيَاهِ أَنَّ قِرَاءته الْكِتَابَ ».

(۱) قوله: (قول النبي على) فإن قلت: الترجمة مخرومة؛ إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود فقط، ومن صاحب المال حال الحاسد فقط، وهو خرم غريب ملبس فما وجهه؟ قلت: هو مخروم لكن ليس غريباً ولا متلبساً؛ إذ المتروك هو نصف الحديث بالكلية حاسداً ومحسوداً وهو حال ذي المال، والمذكور هو بيان صاحب القرآن حاسداً ومحسوداً؛ إذ المراد من رجل ثانياً هو الحاسد، ومن مثل ما أوتي هو القرآن لا المال. وغرضه من هذا الباب: أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم، وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الباب المتقدم عليه، الله المتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الباب المتقدم عليه،

- (٢) ليس في كثير من النسخ إلا قوله: «فبين»، فقط بدون ذكر فاعله، ولذا قال الكرماني: أي: النبي ﷺ، «ع» (٧١١/١٦).
  - (٣) أي: قيام الرجل، «ك» (٢٢٠/٢٥).
  - (٤) حيث أسند القيام إليه، «ك» (٢٥/٢٥).

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عِنْ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَيْلَافُ السِّينَاكُمُ أَنْ وَالْوَيْكُو ﴾ [الحج: ٧٧]. وقَالَ: ﴿ وَالْفَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقُلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

(۱) قوله: (ومن آياته) الآيتان، أما الآية الأولى: فالمراد منها اختلاف ألسنتكم؛ لأنها تشمل الكلام كله فتدخل القراءة، وأما الآية الثانية: فعموم فعل الخير، يتناول قراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك، فدل على أن القراءة فعل القارئ، «ف» (٥٠٢/١٣).

الظاهر أنه ذكر الآيتين لأجل أمرين، أحدهما: أن الخلق من الله في الأفعال والأقوال، إليه تشير الآية الأولى، والثاني: أن الكسب من العباد فيهما، وهما منسوبان إلى العباد باعتبار الكسب، «خ».

- (٢) أي: لغاتكم؛ إذ لا اختلاف في العضو المخصوص بحيث يصير من الآيات، «ك» (٢٥/ ٢٣٠).
  - (٣) ابن عبد الحميد، «ع» (١٦/١٦).
    - (٤) سليمان، «ع» (١٦/ ١٦).
    - (٥) ذكوان الزيات، «ع» (١٦/٧١٧).
- (٦) قوله: (لا تحاسد) المراد الغبطة، أو معناه: لا حسد إلا فيهما، وما فيهما ليس بحسد فلا حسد، أو هو مخصوص من الحسد المنهي كإباحة نوع من الكذب، ورد بأنه يلزم منه إباحة تمني زوال نعمة مسلم قائم بحق النعم، أي: لا غبطة محمودة إلا في هاتين، «مجمع» (١/ ٤٩٥).
- (۷) بالتأنیث، «قس» (۱۵/ ۵۸۵)، وفي بعضها: اثنین وهو ظاهر، «ك» (۲۲۰/۲۵).
  - (A) أي: خصلة رجل ليصح بياناً لاثنتين، «ع» (١٦/١٦).

من آنَاءِ اللَّيْلِ<sup>(۱)</sup> وَآنَاءِ النَّهَارِ، فَهُوَ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا، فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ. وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ<sup>(۳)</sup>: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ». [راجع: ٥٠٢٦، أخرجه: س في الكبرى ٥٨٤١، تحفة: ١٢٣٣٩].

٧٥٢٩ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥): قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم (١)، عَنْ أَبِيهِ (٧)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَيْنِ : رَجُلٌ (٨) أَتَاهُ اللَّهُ الْقُوْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، قَالَ (٩): وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». قالَ (٩):

النسخ: «من آناءِ اللَّيْلِ» كذا في قت، ذ، وفي نه: «آنَاءَ اللَّيْلِ». «مَا عَمِلَ» في نه: «قَالَ: حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ» في نه: «قَالَ: حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ». «يَقُومُ به» كذا في صه، ذ، وفي ذه: «يَتْلُوهُ».

- (۱) أي: ساعات الليل، «ك» (٢٢٠/٢٥)، «ع» (٢١١/١٦).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٧٣، ٥٠٢٦).
    - (٣) أي: الحاسد، «ع» (١٦/١٦).
  - (٤) هو ابن المديني، «ع» (١٦/١٦).
    - (٥) ابن عيينة، «ع» (٧١٢/١٦).
      - (٦) ابن عبد الله.
  - (٧) عبد الله بن عمر بن الخطاب، «ع» (١٦/١١٧).
- (٨) أي: خصلة رجل، والمناسبة بين الخصلتين أنهما يزيدان بالاتفاق، «مجمع» (١/ ٤٩٥).
  - (٩) أي: علي بن عبد الله.

سَمِعْتُ (۱) مِنْ شُفْيَانَ مِرَاراً، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ، وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ. [راجع: ٥٠٢٥، أخرجه: م ٨١٥، ت ١٩٣٦، س في الكبرى ٨٠٨٢، ق ٤٢٠٩، تحفة: ٦٨١٥].

٤٦ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ (٢) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ (٣) إِلَيْكَ
 مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُ ﴾ [المائدة: ٦٧]

النسخ: «سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ» كذا في قد، ذ، وفي نه: «سَمِعْتُ سُفْيَانَ». «رِسَالتَه» في نه: «رِسَالاتِه».

(١) قوله: (قال سمعت...) إلخ، أي: قال علي بن المديني: سمعت هذا الحديث من سفيان مراراً ولم أسمعه يذكره بلفظ أخبرنا وحدثنا الزهري، بل قال بلفظ «قال»، ومع هذا هو من صحيح حديثه لا قدح فيه، قد علم من الطرق الأخر الصحيحات، «ك» (٢٢١/٢٥).

(٢) لعل مناسبة هذا الباب بالكتاب بيان الجزء الأخير من الشهادتين الله مناسبة هذا الباب بالكتاب بيان الجزء الأخير من الشيمان بالله الله من الإيمان، كما أن فيما سبق من الأبواب بيان للإيمان بالله وبصفاته مع ما فيه من الإرشاد إلى أن الإيمان بالنبي على الله عليه الصلاة بجميع ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ومنه الإيمان بالكتاب أي: القرآن المجيد، «خ».

(٣) قوله: (﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ... ﴾ الآية)، ظاهره اتحاد الشرط والجزاء لأن معنى: ﴿ وَإِن لَّمَ تَفْعَلُ ﴾: إن لم تبلغ، لكن المراد من الجزاء لازمه، فهو كحديث: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى هاجر إليه»، واختلف في المراد بهذا الأمر، فقيل: المراد بلغ كل ما أنزل، وهو على ما فهمت عائشة وغيرها. وقيل: المراد بلغه ظاهراً ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك، والثاني أخص من الأول، وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء، لكن الأول قول الأكثر لظهور العموم في قوله: «ما أنزل» والأمر للوجوب

قَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ (١)، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. وَقَالَ: ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدَ أَبْلَغُوا رِسَلَتِ رَبِّهِمْ ﴾ [السجن: ٢٨]. وَقَالَ: ﴿ أَبُلِغُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّي ﴾ [الأعراف: ٢٢]. وَقَالَ

النسخ: «رَسُولِ اللَّهِ» في صد: «رَسُولِه». «وَقَالَ» في ذ: «وَقَالَ اللَّه تَعَالَى».

فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه والله أعلم، ورجح الآخر ابن التين ونسبه لأكثر أهل اللغة.

وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لم يرد في شيء من القرآن ولا من الأحاديث أنه مخلوق ولا ما يدل على أنه مخلوق، ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقاً لبلغه النبي على البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» بعد أن ساق قوله تعالى: ﴿ يَكَا يُم البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» بعد أن ساق قوله تعالى: ﴿ يَكَا يُم البّخ الرسالة فقال: وإن لم تفعل فما بلغت، قال: فنحر تبليغ ما أنزل ثم وصف فعل فعلا ولا يمكن أحداً أن يقول إن الرسول لم يفعل ما أمر به من تبليغ وقد الرسالة، يعني: فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به وتلاوته ما أنزل الله هو التبليغ وقد فعله، وقال في الكتاب المذكور أيضاً: قوله تعالى: ﴿ بَلِغَ مَا أُنِلَ . . . ﴾ الآية، القرآن من جملة الصلاة، فالصلاة، والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة، فالصلاة طاعة والأمر بها قرآن، وهو مكتوب في والكتابة مخلوقة، والمقروء والمحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق، ومن الدليل عليه: أنك تكتب «الله» وتحفظه وتدعوه، فدعاءك وحفظك وكتابتك وفعلك عليه: أنك تكتب «الله» وتحفظه وتدعوه، فدعاءك وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق والله هو الخالق، «ف» (٢/١٥).

(١) أي: الإرسال، لا بد في الرسالة ثلاثة أمور: المرسل والمرسل

كَعْبُ بْنُ مَالِكِ (١) حِينَ تَخَلَّفَ (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ : ﴿ فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُو (٣) وَرَسُولُهُ وَ النَّبِيِّ عَيْثُ : ﴿ فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُو (٣) وَرَسُولُهُ وَ النَّمِ عَلَى اللَّهُ عَمَلِ الْمُرَى وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ (٥) أَحَدٌ . فَقُلِ : ﴿ اَعْمَلُواْ فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ (٥) أَحَدٌ .

النسخ: «فَسَيَرَى» كذا في ص، [وفي «قس» لأبوي ذر والوقت]، وفي ذ: «﴿وَسَيْرَى﴾». «﴿وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾» ثبت في ص، ذ.

إليه والرسول، ولكل منهم أمر، للمرسل الإرسال، وللرسول التبليغ، وللمرسل إليه القبول والتسليم، «ك» (٢١/٢١)، «ع» (١٦/١٦).

- (۱) الأنصاري، «ك» (۲۲۱/۲۵).
- (٢) أي: عن غزوة تبوك، «ك» (٢٥/ ٢٢١ \_ ٢٢٢).
- (٣) قوله: (﴿فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمُ ... ﴾) الآية، قال الكرماني (٢٥/ ٢٢٢): مناسبته للترجمة من جهة التفويض والانقياد والتسليم، ولا ينبغي لأحد أن يزكي عمله بل يفوض إلى الله سبحانه، قلت: ومراد البخاري تسمية ذلك عملاً كما تقدم من كلامه في الذي قبله، «ف» (٢١/ ٤٠٥).
- (٤) أرادت بذلك أن أحداً لا يستحسن عمل غيره، فإذا أعجبه فليقل: ﴿ اَعْمَلُواْ... ﴾ إلخ، وأرادت بالعمل ما كان من القراءة والصلاة ونحوهما، فسمت كل ذلك عملاً، «ع» (٧١٣/١٦).
- (٥) قوله: (﴿ وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ ﴾) بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد، قال ابن التين عن الداودي: معناه: لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك. والصواب: ما قاله غيره أن المعنى: ولا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة، (ف» (١٣/ ٥٠٥).

# وَقَالَ مَعْمَرُ (١): ﴿ قُلِكَ ٱلْكِنَّبُ (١) ﴾ [البقرة: ٢] هَذَا الْقُوْآنُ، ﴿ هُدًى

(۱) هذا هو ابن المثنى اللغوي أبو عبيدة، ووهم من قال: إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق، «ف» (۱۳/ ٥٠٥).

(٢) قوله: (﴿ وَالِكَ ٱلْكِنَابُ ﴾ هذا القرآن) يعني ذلك بمعنى: هذا خلاف المشهور، وهو أن «ذلك» للبعيد و «هذا» للقريب، كقوله تعالى: ﴿ وَلِكُمُ مُكُمُ اللَّهِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] أي: هذا حكم الله، وكقوله: ﴿ وَلِكَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٢] أي: هذه أعلام القرآن، «ك» (٢٢٢/٢٥).

قال أبو عبيدة: وقد يخاطب العرب الشاهد بمخاطبة الغائب، وقد أنكر ثعلب هذه المقالة وقال: استعمال أحد اللفظين موضع الآخر يقلب المعنى، وإنما المراد هذا القرآن هو ذلك الذي كانوا يستفتحون به عليكم، وقال الكسائي: لما كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول في الأرض قيل ذلك يا محمد، وقال الفراء: هو كقولك للرجل وهو يحدثك: وذلك والله الحق، فهو في اللفظ بمنزلة الغائب وليس بغائب وإنما المعنى ذلك الذي سمعت به، واستشهد أبو عبيدة بقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفَالِي وَصَمِير المخاطب للحاضر وضمير الغيبة عن الغائب في قصة واحدة، فكذلك يجوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد، وهو صنيع مشهور في كلام العرب يسميه أصحاب المعانى الالتفات.

وقيل: الحكمة في هذا هاهنا أن كل من خوطب يجوز أن يركب الفلك لكن لما كان في العادة أن لا يركبها إلا الأقل وقع الخطاب أولاً للجميع ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الركوب. ومناسبة هذه الآية لما تقدم من أن الهداية نوع من التبليغ، «ف» (مناسبة هذه الآية لما تقدم من أن الهداية نوع من التبليغ، «ف»

لِلْمُنَقِينَ ﴾: بَيَانٌ وَدَلَالَةٌ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكُمُ مُكُمُ اللَّهِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] هَذَا حُكْمُ اللَّهِ ، ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]: لَا شَكَّ . ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ اللَّهِ ﴾ : يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ. وَمِثْلُهُ (١): ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ. وَمِثْلُهُ (١): ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢]: يَعْنِي: بِكُمْ . وَقَالَ أَنسُ : بَعَثَ النّبِيُ (٢) عَلَيْ خَالَهُ حَرَاماً (٣) إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: أَتُوْمِنُونِي (١) أَبَلُغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ (٥) .

النسخ: ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ كذا في قت، ذ، وفي نه: ﴿ لَا رَيْبَ ﴾ » . «خَالَهُ » في نه: ﴿ لَا رَيْبَ ﴾ » . «خَالَهُ » في نه: ﴿ فَالِمِ قَوْمٍ » . ﴿ أَتُوْمِنُونَنِي » في نه: ﴿ أَتُوْمِنُونَنِي » . ﴿ أَبُلِّغُ » . ﴿ أَبُلِّغُ » . ﴿ أَبُلِّغُ » . ﴿ أَبُلِّغُ » .

فلما ساغ استعمال ما هو للبعيد للقريب كان استعمال ما هو للغائب للحاضر، ولفظ «مثله» بكسر الميم وسكون المثلثة، وضبطه بعضهم بضم الميم والمثلثة واللام وهو بعيد، «ف» (١٣/١٣).

- (٢) هذا قطعة من حديث مطول ومضى في «الجهاد» (برقم: ٢٨٠١).
  - (٣) ضد الحلال، ابن منهال، «ك» (٢٢/٢٥).
  - (٤) أي: تجعلوني آمنا فآمنوه، «ك» (٢٢/٢٥).
- (٥) عن النبي ﷺ إذا أومأوا إلى رجل منهم فطعنه، فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة، «ك» (٢٢٢/٢٥).
  - (٦) الرخامي البغدادي، «ك» (٢٥/ ٢٢٣)، «ع» (١٦/ ١٦٧).
    - (٧) بفتح الراء وشدة الكاف.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مثله) أي: في استعمال البعيد وإرادة القريب ﴿جَرَيْنَ بِهِم﴾ في استعمال الغائب وإرادة الحاضر، «ك» (۲۲۲/۲٥).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (۱) التَّقَفِيُ قال: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ (۲): أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا عَيْنَ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ (۲): أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا عَيْنَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: «أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ». [راجع: ٣١٥٩، تحفة: ١١٤٩١].

٧٥٣١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (") قالَ: أخبرَنَا سُفْيَانُ (نَ)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٥)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٦)، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنَ كَتَمَ شَيْئًا. ح وَقَالَ مُحَمَّدٌ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (^)

النسخ: «سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ» في قا، مر: «سَعِيدُ بْنُ عبدِ اللَّهِ». «أَنَّ النَّبِيَّ» في ذ: «أَنَّ مُحَمَّداً». «أَنَّ النَّبِيَّ» في ذ: «أَنَّ مُحَمَّداً».

- (۲) ابن شعبة، «ك» (۲/۲۳)، «ع» (۱۱/ ۷۱٤).
  - (٣) الفريابي، «ف» (٥٠٦/١٣).
  - (٤) الثوري، «ف» (١٣/٥٠٦).
  - (٥) ابن أبي خالد، «ف» (١٣/ ٥٠٦).
  - (٦) بفتح الشين، عامر، «ك» (٢٢٣/٢٥).
- (۷) يحتمل أن يكون هو محمد بن يوسف الفريابي المذكور في الرواية الأولى فيكون موصولاً، ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقاً، وهو مقتضى صنيع المزي، «ف» (٥٠٦/١٣).
  - (A) عبد الملك بن عمرو، «ف» (١٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>۱) قال الغساني: في بعضها سعيد بن عبد الله مكبراً، وفي بعضها معمر بن سليمان من التعمير، وصوابه عبيد الله مصغراً، ومعتمراً من الاعتمار، «ك» (۲۲۳/۲۰).

# النسخ: «حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» في ذ: «قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ».

(۱) قوله: (﴿ بَلَغَ . . . ﴾) إلخ، وجه الاستدلال بالآية أن ما أنزل عام والأمر للوجوب، فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه، وقال في «الفتح» (١٠٧/١٣): كل ما أنزل على الرسول فله بالنسبة إليه طرفان: طرف الأخذ من جبرئيل عليه السلام، وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ، وهو المراد هاهنا، والله أعلم، «قس» (١٥/١٥).

- (٢) ابن عبد الحميد.
  - (٣) سليمان.
- (٤) شقيق بن سلمة.
- (٥) منصرفاً وغير منصرف، «ك» (٢٥ ٢٢٤).
  - (٦) ابن مسعود.
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٦٠٠١، ٧٥٢٠).
- (A) هو مثل الشيء يضاده وينادّه أي: يخالفه، «مجمع» (١٩٧/٤).

«ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا (٢): ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا (٢): ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَا يَا لَحَقِ وَلَا يَزُنُونَ النَّفُسُ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨]. [راجع: ٤٤٧٧].

النسخ: «خَشْيَةَ» في ذ: «مَخَافَةَ». «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ» كذا في قت، ذ، وفي ذ: «أَنْ تُزَانِيَ». «تَصْدِيقَها» في ذ: «تَصْدِيقاً». «يَلْقَ أَثَاماً» زاد بعده في ذ: «الآية».

(١) أي: امرأته، والرجل حليلها، «مجمع» (١/٥٤٦).

(۲) قوله: (فأنزل الله تصديقها . . .) إلى آخر الآية ، مناسبته للترجمة : أن التبليغ على نوعين: أحدهما وهو الأصل: أن يبلغه بعينه ، وهو خاص بما يُتعبَّد بتلاوته وهو القرآن . وثانيهما : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبط ، إما بنصه وإما بما يدل على موافقته بطريق الأولى ، كهذه الآية ، فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك وهي مطابقة بالنص ، وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بالطريق الأولى ؛ لأن القتل بغير حق وإن كان عظيماً لكن قتل الولد الشد قبحاً من قتل من ليس بولد ، وكذا القول في الزناة ؛ فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحاً من مطلق الزنا ، ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقاً على إخباره على بما أخبر به لكن لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك ، ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليها ، فيكون المراد بالتصديق الموافقة في الاقتصار عليها . فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدًّا ، والله أعلم ، «ف» (١٣/ ١٠٥).

وقال في «الكواكب» (٢٢٤/٢٥): فإن قلت: كيف وجه التصديق؟ قلت: من جهة إعظام هذه الثلاثة حيث ضاعف لها العذاب وأثبت لها الخلود، انتهى.

# ٤٧ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَلَةِ (١) فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ (٢) التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا، وَأُعْطِيَ أَهْلُ الثَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا، وَأُعْطِيتُمُ الْقُوْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ».

وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ (<sup>(۱)</sup>: ﴿ يَتُلُونَهُ ﴾ [البقرة: ١٢١] يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ.

النسخ: ﴿ ﴿ يَتْلُونَهُ ﴾ يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ﴾ في ذ: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ عَمَلِهِ ﴾ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ﴾ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ».

(۱) قوله: (قول الله: ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِالتَوْرَاةِ فَاتَلُوها آ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ... ﴾ إلخ)، مراده بهذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة، وقد فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فعل العامل، وقال في كتاب «خلق أفعال العباد»: ذكر على العضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص، فهم متفاضلون في التلاوة بالقلة والكثرة، وأما المتلو وهو القرآن؛ فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان، ويقال: فلان حسن القراءة ورديء القراءة، ولا يقال: حسن القرآن ورديء القرآن، ومما يسند إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، والقراءة فعل العبد، ولا يخفى هذا إلا على من لم يوفق، ثم قال: تقول: قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم، ولو أن عاصماً حلف أن لا يقرأ اليوم موزات أنت على قراءته لم يحنث هو. قال: وقال أحمد: لا يعجبني قراءة حمزة. قال البخاري: ولا يقال: لا يعجبني القرآن. فظهر افتراقهما، «ف» حمزة. قال البخاري: ولا يقال: أن مقصود البخاري بيان أن كلام الله صفة واحدة والاختلاف بحسب العبارة لا يوجب الاختلاف فيها، «خ».

(٢) المقصود من ذكر هذا وما بعده ذكر أنواع التسليم الذي هو الغرض من الإرسال والإنزال وهو التلاوة والإيمان به والعمل به، «ع» (١٦/١٦).

(٣) براء ثم زاي بوزن عظيم، هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي من كبار التابعين، «ف» (٥٠٨/١٣).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ('): ﴿ يُتَلَى ﴾ [النساء: ١٢٧]: يُقْرَأُ، حَسَنُ التِّلاوَةِ: حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ ('). ﴿ لَا يَمَسُهُ وَ") ﴾: لَا يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ (') بِالْقُرْآنِ، وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا الْمُوقِنُ (') ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الْمُوقِنُ الْأَوْرَنَةَ ثُمَ لَمْ يَحْمِلُهُ عِجَمِلُوهَا كَمَثُلِ الْمُومِنُ فَي الشَفَارُأُ بِنْسَ هُمَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ حُمِلُوا اللَّوْرَنَةَ ثُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥]. وَسَمَّى النَّبِيُ عَيْثُ الإِسْلامَ (١)

النسخ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ» في نه: «يُقَالُ». «إِلَّا الْمُوقِنُ» في سه، عد، ذ: «إِلَّا الْمُؤْمِنُ».

- (۱) قوله: (قال أبو عبد الله...) إلخ، تأييد لما ذكر من أن التلاوة بمعنى القراءة، ومنها يوصف بالحسن وبعدمه، وأما القرآن بمعنى المتلو فكله حسن منزه عن النقصان، «خ».
- (٢) قوله: (حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن) وقال الراغب: التلاوة: الاتباع، وهي تقع بالجسم تارة وتارة بالاقتداء في الحكم وتارة بالقراءة، وتدبر المعنى والتلاوة في عرف الشرع يختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي، وهي أعم من القراءة، فكل قراءة تلاوة من غير عكس، «ف» (٥٠٩/١٣).
- (٣) أشار به إلى تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، «ع» (٧١٦/١٦).
  - (٤) أي: المطهرون من الكفر، «ك» (٢٧٤/٢٥).
- (٥) لكونه من عند الله، المطهر من الجهل والشك ونحوه لا الغافل كالحمار، «ك» (٢٥/ ٢٢٤).
- (٦) استنبط تسميته عملاً من حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، كذا في «ف» (١٣/ ٥٠٩).

وَالإِيمَانَ<sup>(۱)</sup> وَالصَّلَاةَ<sup>(۱)</sup> (<sup>۳)</sup> عَمَلاً. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلًا لِبِلَالٍ: «أَخْبِرْنِي (<sup>۱)</sup> بِأَرْجَى (<sup>۱)</sup> عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ؟» قَالَ: مَا عَمِلْتُ لِبِلَالٍ: «أَخْبِرْنِي أَنِّي (<sup>۱)</sup> بِأَرْجَى (<sup>۱)</sup> لَمْ أَتَطَهَّوْ (<sup>۱)</sup> إِلَّا صَلَيْتُ (<sup>۱)</sup>. وَسُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي (<sup>1)</sup> لَمْ أَتَطَهَّوْ (<sup>۱)</sup> إِلَّا صَلَيْتُ (<sup>۱)</sup>. وَسُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ (<sup>۱)</sup>، ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورٌ » (<sup>۱)</sup>.

٧٥٣٣ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (١١) قالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١٢) قالَ:

## النسخ: «أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ» في نه: «أَنْ لَمْ أَتَطَهَّرْ».

- (۱) استنبط كونه عملاً من الحديث المعلق في الباب، كذا في «ف» (٥٠٩/١٣).
- (۲) قال: فسمى الإسلام والإيمان والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلاً، «ف» (١٣/ ٥٠٩).
  - (٣) هما من أعمال القلب واللسان، كذا في «ف» (١٣/ ٥٠٩).
    - (٤) تقدم موصولاً (برقم: ١١٤٩).
      - (٥) بمعنى المفعول كأشهر.
    - (٦) أي: من أني أو غير أني، «خ».
    - (٧) أي: لم أتوضأ، «ك» (٢٥/ ٢٢٥).
- (٨) دخوله في الباب ظاهر من حيث إن الصلاة لا بد لها فيها من القراءة، «ف» (٥٠٩/١٣).
  - (٩) تقدم موصولًا (برقم: ٢٦، ١٥١٩).
- (١٠) الحج المبرور ما لم يخالطه إثم، وقيل: المتقبل، كذا في «المجمع» (١/١/١).
  - (١١) لقب عبد الله بن عثمان المروزي، «ع» (١٦/٧١٧).
    - (۱۲) ابن المبارك، «ع» (۱٦/ ٧١٧).

أَخْبَرَنَا يُونُسُ<sup>(۱)</sup>، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ<sup>(۱)</sup> عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَهُ قَالَ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ<sup>(۱) (۱)</sup> فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ<sup>(٥)</sup> التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً. ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيتِ (۱) الْعَصْرُ، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيتِ (۱) الْعَصْرُ، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبُتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطاً قِيرَاطاً. ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبُتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطاً قِيرَاطاً. ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطاً قِيرَاطاً. ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبُتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطاً قِيرَاطاً فِيرَاطاً. ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطاً قِيرَاطاً فِيرَاطَانَ فِيرَاطَانِ فِيرَاطَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ (۷):

# النسخ: «حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ» في ه، ذ: «حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ».

- (۱) ابن یزید، «ع» (۱۸/۷۱۷).
- (٢) ابن عبد الله بن عمر، «ع» (١٦/٧١٧).
- (٣) أي: زمان بقائكم في جملة زمان الأمم السابقة. وأحد طرفي التشبيه محذوف، وهو باقي النهار، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٤) قوله: (إنما بقاؤكم...) الحديث، قال ابن بطال (١٠/٥٣٥): معنى هذا الحديث كالذي قبله: أن كل ما يكسبه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه أن أُنْفِذَ الوعيد، انتهى، «ف» (١٠/١٣).
  - (٥) فيه المطابقة، كذا في «ع» (١٦/٧١٧).
  - (٦) بلفظ المجهول أي: صلاة العصر، «ك» (٢٢٦/٢٥).
- (٧) قوله: (فقال أهل الكتاب) أي: أهل التوراة؛ لأن وقت عمل أهل الإنجيل ليس أكثر من وقت عمل الإسلاميين، وقد تقدم في أول «كتاب التوحيد» في «باب المشية والإرادة» (برقم: ٧٤٦٧): «قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملاً»، «ك» (٢٢٦/٢٥).

هَوُّلَاءِ أَقَلُّ عَمَلاً مِنَّا وَأَكْثَرُ خَيْراً، قَالَ اللَّهُ: هَلْ ظُلِمْتُمْ (۱) مِنْ حَقِّكُمْ مِن شَيءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [راجع: ٥٥٧، تحفة: ٢٠٠٤].

٤٨ ـ بَابٌ<sup>(۲)</sup> وَسَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ عَمَلاً،
 وَقَالَ: «لَا صَلَاةً<sup>(۳)</sup> لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ<sup>(۱)</sup> بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

٧٥٣٤ \_ حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ (٥) قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ (٦).

النسخ: (وَأَكْثَرُ خَيْراً» في ذ: (وَأَكْثَرُ أَجْراً»، وفي ذ: (وَأَكْثَرُ جَزَاءً». (خُلَامْتُمْ» في ذ: (ظَلَمْتُكُمْ». (مِن شَيءٍ» في ه: (شَيْئاً». (حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ» في ذ: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٧٤٦٧).
- (۲) بالتنوين بغير ترجمة وهو كالفصل من السابق ولذا عطف عليه: «وسمى النبي ﷺ»، «قس» (۱۵/ ۹۳).
- (٣) قوله: (لا صلاة...) إلخ، قال الكرماني (٢٢٦/٢٥): لا صلاة أي: لا صحة للصلاة بأنها أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه. قلت: لم لا تقول أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»؟ والقول: بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة الكتاب متعين لقوله تعالى: ﴿فَاقَرْءُواْ مَا يَبَسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وأجمع أهل التفسير على أنها نزلت في الصلاة، "ع» (١٩/١٥ ـ ٧١٧).
  - (٤) تقدم موصولاً (برقم: ٧٥٦) مع البحث عن المذهب.
    - (٥) ابن حرب، «ع» (٧١٨/١٦).
    - (٦) بالفتح: ابن العيزار، «ع» (١٦/١٦).

ح وَحَدَّثَنِي (١) عَبَّادُ (١) بْنُ يَعْفُوبَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ (٣) بْنُ الْعَوَّامِ (١) ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (٥) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو (٢) الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَجُلاً (٧) سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْهُ أَيُّ الأَعْمَالِ (٨) أَفْضَلُ ؟ (٩) قَالَ : «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا (١٠) ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . [راجع: ٧٢٥].

- (۱) قائل «حدثني» هو البخاري، «ف» (۱۳/ ۱۳).
- (۲) بالفتح وشدة الموحدة، مذكور بالرفض، ولكنه موصوف بالصدق، وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد، «ف» (۱۲/۱۳).
  - (٣) بالفتح وشدة الباء، «ك» (٢٦٦/٢٥).
  - (٤) بتشديد الواو وتخفيف الميم، «ك» (٢٧٦/٢٥).
- (٥) سليمان بن فيروز أبو إسحاق، «ك» (٢٦/٢٦)، «ع» (٧١٨/١٦).
  - (٦) سعد بن إياس، «ع» (١٦/ ٧١٨).
  - (٧) هو ابن مسعود، «قس» (١٥/ ٩٤٥).
- (٨) مطابقته للأحاديث الذي مضت فيما قبله ظاهرة، «ع» (٧١٨/١٦).
  - (٩) مرَّ الحديث (برقم: ٥٢٧).
- (١٠) قوله: (لوقتها) أي: في وقتها أو مستقبلاً لوقتها كما قال الزمخشري في: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾. فإن قلت: مرّ آنفاً أن الأفضل الإيمان ثم الجهاد؟ قلت: المقامات مختلفة والسامعون متفاوتة، فبالنسبة إلى المتهاون بالصلاة العاق لوالديه الصلاة والبر أفضل، وبالنسبة إلى غيره الجهاد أفضل ونحو ذلك، «ك» (٢٢٧/٢٥).

# ٤٩ \_ بَابُ قَوْلِه: ﴿ إِنَ ٱلْإِنسَانَ (١) خُلِقَ هَـ لُوعًا (٢) ﴾: ضَجُوراً (٣) ، ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩ \_ ٢٠]

٧٥٣٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (١) قال: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (٥)، عَنِ الْحَسَنِ (٦) قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ: حَازِمٍ

#### النسخ: «ضَجُوراً» ثبت في ذ، وزاد قبله في ذ: «خُلِقَ».

(۱) قوله: (إن الإنسان...) إلخ، غرضه من هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه التي خلقه الله عليها من الهلع والمنع والإعطاء والصبر على الشدة واحتسابه على ذلك على ربه تعالى. وفسر الهلوع بقوله: ضجوراً. وقال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقال الداودي: إنه والجزع واحد، وقال بعض المفسرين: الهلوع فسره الله تعالى بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ وَالمعارج: ٢٠]، «ع» (٢١/ ٧١٨).

- (۲) الهلع مصدر، وهو أشد الجزع، «ع» (١٦/٧١٨)، «ف» (١٣/١٥).
  - (٣) كضجر: تبرّم وقلق، «قاموس» (ص: ٣٩٩).
    - (٤) محمد بن الفضل، «ع» (٧١٩/١٦).
    - (٥) بالحاء المهملة والزاي، «ع» (١٦/ ٧١٩).
- (٦) قوله: (عن الحسن) البصري، و«عمرو بن تغلب» بفتح الفوقانية وسكون المعجمة وكسر اللام وبالموحدة: العبدي التميمي. قال الحاكم أبو عبد الله: شرط البخاري أن لا يذكر إلا حديثاً رواه صحابي مشهور وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه [تابعي] مشهور، وله أيضاً راويان، وكذلك في كل درجة. قال النووي: ليس من شرطه ذلك؛ لإخراجه نحو حديث ابن تغلب: «إني لأعطي الرجل»، ولم يروه عنه غير الحسن، «ك» حديث ابن تغلب: «إني لأعطي الرجل»، ولم يروه عنه غير الحسن، «ك»

أَتَى النَّبِيَّ (') عَلَى مَالٌ فَأَعْطَى قَوْماً وَمَنَعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا ('') فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ ('') الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ ('') الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، أُعْطِي أَقْوَاماً لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ (') وَالْهَلَعِ (')، وَأَكِلُ ('') أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى (') وَالْخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ (').

فَقَالَ عَمْرُو: مَا أُحِبُّ (٩) أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ (١١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ (١١). [راجع: ٩٢٣].

النسخ: «مِنَ الْغِنَى» في سه، حه ذ: «مِنَ الْغَنَاء».

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٣١٤٥).
- (٢) أي: غضبوا. العتب: الموجدة، «قاموس» (ص: ١١٦).
  - (٣) أي: أترك، «ع» (٧١٩/١٦)، «ك» (٥٦/٢٢٧).
    - (٤) هو قلة الصبر، «ع» (١٦/٧١٧).
  - (٥) هو الضجر، «ع» (١٦/ ٧١٩)، «ك» (٢٥/ ٢٢٧).
- (٦) صيغة المتكلم المضارع المعروف، أصله: أوكل، أي: أستسلم.
- (۷) بكسر الغين، والكسر من غير همزة ضد الفقر، «قس» (۸۹٥/۱٥).
  - (۸) النمري، «ف» (۱۲/۱۳»).
- (٩) لأن الصفة المذكورة تدل على قوة إيمانه المفضي به لدخول الجنة، «ف» (٩١/ ١١).
- (١٠) الباء فيه للمقابلة والبدلية، أي: ما أحب أن لي بدل كلمته النعم؛ لأن الآخرة خير وأبقى، «ع» (٧١٩/١٦)، «ك» (٢٢٧/٢٥).
  - (١١) هذا النوع من الإبل أشرف أنواعها، «ع» (١٦/ ٧١٩).

#### • ٥ \_ بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ (١) عَلَيْةٌ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

٧٥٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَبِّيعِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ (١)، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْهُ يَرُويهِ (٦) عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ (١) إِلَيَّ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْبُدُ (١) إِلَيَّ

النسخ: «عَنْ رَبِّهِ» زاد بعده في نه: «تبارك وتعالى». «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ» كذا في ذ، وفي نه: «إِلَيَّ الْعَبْدُ». كذا في ذ، وفي نه: «إِلَيَّ الْعَبْدُ».

- (۱) قوله: (ذكر النبي ﷺ . . .) إلخ، يحتمل أن يكون الجملة الأولى محذوفة المفعول، والتقدير: ذكر النبي ﷺ ربه، ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث، فعداه بعن، فيكون قوله: «عن ربه» متعلقاً بالذكر والرواية معاً، وقال ابن بطال (۱۰/ ۵۳۷): معنى هذا الباب: أن النبي ﷺ روى عن ربه السُّنَّة كما روى عنه القرآن، انتهى. \_ وهذا مبين في كتاب الله: ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَ \* إِنَّ هُوَ إِلَا وَحَى النجي الله: ﴿وَمَا يَظِقُ عَنِ الْمُوكَ \* إِنَّ هُو إِلَا وَحَى النجي ما ذهب إليه كما تقدم (۱۲/ ۲۱۹) \_ . والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدم التنبيه عليه في تفسير المراد بكلام الله سبحانه وتعالى. [انظر «فتح الباري» (۱۲/ ۲۵)].
- (٢) هذه رواية قتادة، وخالفه سليمان التيمي كما في الحديث الثاني، فقال: «عن أنس عن أبي هريرة»، فعلى هذا فالأول مرسل صحابي، «ف» (٥١٢/١٣).
- (٣) أي: بدون واسطة جبرئيل عليه السلام ويسمى بالحديث القدسي، «ك» (٢٥/ ٢٢٨).
- (٤) قوله: (إذا تقرب العبد...) إلخ، أمثال هذه الإطلاقات ليس إلا على سبيل التجوز؛ إذ البراهين العقلية قائمة على استحالتها على الله تعالى، فمعناه: من تقرب إلى بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير، وكلما زاد في

## شِبْراً (١) تَقَرَّبْتُ (٢) إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ

#### النسخ: «تَقَرَّبَ إِلَيّ<sup>(٣)</sup>» كذا في قد، وفي هـ: «تَقَرَّبَ مِنّي».

الطاعة أزيد في الثواب، وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني كان كيفية إتياني بالثواب على العمل مضاعف إتياني بالثواب على السرعة، فالغرض أن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كمَّا وكيفاً، ولفظ التقرب والهرولة إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة أو على سبيل الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها، «ك» (٢٢٨/٢٥)، «ع» (٢١٩/١٦).

قال ابن التين: التقرب هاهنا نظير ما تقدم في قوله: ﴿فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ النجم: ٩]: أن المراد به قرب الرتبة وتوقير الكرامة، «والهرولة» كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر؛ فإن الهرولة ضرب من المشي المسرع وهو دون العدو. وقال صاحب «المشارق»: المراد بما جاء في هذا الحديث: سرعة قبول توبة الله من العبد، أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه، والله أعلم بمراده. وقال الراغب: قرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الله بها وإن لم يكن على الحد الذي يوصف به الله تعالى، نحو: الحكمة والعلم والحلم والرحمة وغيرها، وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر، وهو قرب روحاني لا بدني، وهو المراد من: «إذا تقرب العبد منى شبراً تقربت منه ذراعاً»، «ف» (١٣/١٣٥).

- (۱) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، «قاموس» (ص: ٣٨٥).
- (٢) مثل تقرب ألطاف الله من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص، «مجمع» (٢٤٣/٤).
- (٣) الأصل: «من»، واستعماله بـ «إلى» لقصد معنى الانتهاء، والصلاة تختلف بحسب المقصود، «ع» (١٦/ ٧٢٠).

بَاعاً (١)، وَإِذَا أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرُولَةً»(٢). [تحفة: ١٢٨٠].

٧٥٣٧ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى (7)، عَنِ التَّيْمِيِّ (7)، عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: \_ رُبَّمَا ذَكَرَ (7) النَّبِيَّ عَلَيْ وَقَالَ: (9) قَالَ: (9) الْعَبْدُ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً (7) وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ الْعَبْدُ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً أَوْ بُوعاً (7). [راجع: ٧٤٠٥، أخرجه: م ٢٦٧٥، تحفة: ١٢٢٠١].

النسخ: «مَشْياً» في ذ: «يَمْشِي». «عَنْ يَحْيَى» في ذ: «حَدَّثَنَا يَحْيَى».

- (۱) البوع والباع: قدر مدِّ اليدين وما بينهما من البدن، «مجمع» (۱/ ٢٣٢).
  - (٢) الهرولة: الإسراع ونوع من العدُّو، «ع» (١٦/ ٧١٩).
  - (٣) ابن سعيد القطان، «ع» (١٦/ ٧٢٠)، «ف» (١٣/ ١٦٥).
- (٤) سليمان بن طرخان، «ع» (١٦/ ٧٢٠)، «ف» (١٣/ ١٣٥)، هذا هو الصواب، ووقع في اليونينية: التميمي، ولعله سبق قلم، «قس» (١٥/ ٥٩٦).
  - (٥) أي: ربما ذكر أبو هريرة النبي ﷺ، «ع» (١٦/ ٧٢٠).
- (٦) بالكسر: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، «قاموس» (ص: ٦٦٠).
- (٧) قوله: (باعاً أو بوعاً) قال الخطابي: الباع معروف وهو قدر مد اليدين، وأما البوع وهو بفتح الموحدة مصدر باع يبوع بوعاً. قال: ويحتمل أن يكون بضم الباء جمع باع كدار ودور. وأغرب النووي فقال: الباع والبَوع والبُوع بالضم والفتح كله بمعنى واحد، قال الباجي: الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره، وذلك قدر أربعة أذرع، وهو من الدواب قدر خطوة في المشي، «ف» (١٣/ ١٢٥).

\_ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ (١) (١): سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعْتُ أَنساً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، عَنْ رَبِّهِ.

ُ ٧٥٣٨ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ: «لِكُلِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ: «لِكُلِّ عَمَلٍ (٣) كَفَّارَةُ (٤)، وَالصَّوْمُ لِي (٥) وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ (٢) فَمِ الصَّائِمِ عَمَلٍ (٣) كَفَّارَةُ (٤)، وَالصَّوْمُ لِي (١٤ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ (٢) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ (٧) مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ». [راجع: ١٨٩٤، تحفة: ١٤٣٩٣].

النسخ: «سَمِعْتُ أَبِي» زاد في نـ: «يَقُولُ». «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ» كذا في سه، وفي ح، هه، ذ: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ» كذا في سه، وفي ح، هه، ذ: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبِّه» عَنْ رَبِّه» وفي أخرى: «يرويه عن ربّه» وزاد في ذ: «تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

- (۱) ابن سلیمان بن طرخان، «ع» (۱٦/ ۷۲۰).
- (۲) أراد بهذا التعليق بيان التصريح بالرواية فيه عن الله عز وجل، «ف» (۲) ١٤/١٣).
  - (٣) أي: معصية، «ك» (٢٢٩/٢٥).
- (٤) أي: ما يوجب سترها وغفرانها، «ك» (٢٥/ ٢٢٩). ومرَّ الحديث (برقم: ١٨٩٤).
- (٥) قوله: (الصوم لي) فإن قلت: جميع الطاعات لله تعالى؟ قلت: لم يتقرب قط بالصوم إلى معبود غير الله بخلاف السجدة والصدقة ونحوهما. فإن قلت: جزاء الكل منه تعالى؟ قلت: ربما فوض جزاء غير الصيام إلى الملائكة، «ك» (٢٢٩/٢٥)، «ع» (٢١/ ٧٢٠).
- (٦) بالضم: الرائحة المتغيرة للفم، «ك» (٢٥/ ٢٢٩)، «ع» ٢١٠/ ٧٢٠).
- (٧) قوله: (أطيب عند الله) فإن قلت: هو منزه عن الأطيبية؟ قلت: هو على سبيل الفرض، يعنى: لو فرض لكان أطيب منه. فإن قلت: دم الشهيد

٧٥٣٩ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. حَوَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ (''، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ('')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ('')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ ('') خَيْرُ ('') مِنْ يُونُسَ ('') بْنِ مَتَّى (''). قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ ('') خَيْرُ ('') مِنْ يُونُسَ ('') بْنِ مَتَّى ('').

#### النسخ: «إِنَّهُ خَيْرٌ» في سـ، حـ، ذ: «أَنَا خَيْرٌ».

كريح المسك والخلوف أطيب منه، فالصائم أفضل من الشهيد؟ قلت: منشأ الأطيبية ربما تكون الطهارة لأنه طاهر، والدم نجس. فإن قلت: ما الحكمة في تحريم إزالة الدم مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع أنه أطيب منه؟ قلت: إما لأن تحصيل مثل ذلك الدم محال بخلاف الخلوف، أو أن تحريمه مستلزم للحرج أو ربما يؤدي إلى ضرر كأدائه إلى التحريم أو أن الدم لكونه نجساً واجب الإزالة شرعاً يستنفر عنه الطبائع لا بد من المبالغة في خلافه، «ك» (٢٢٩/٢٥).

- (۱) ابن أبي عروبة، «ع» (۱۲/۲۲).
  - (٢) رفيع مصغراً، «ع» (١٦/ ٧٢١).
- (٣) ويروى: «أنا خير»، وهي الأشهر، «ع» (١٦/ ٧٢١).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٣٤١٣).
- (٥) قوله: (من يونس) إنما خصصه من بين سائر الأنبياء لئلا يتوهم غضاضة في حقه بسبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوبِ ، ولفظ «أنا» يحتمل أن يكون كناية عن رسول الله على أو عن كل متكلم. فإن قلت: هو على سيد ولد آدم؟ قلت: لعله قال قبل علمه بأنه سيدهم وأفضلهم، أو قاله تواضعاً وهضماً لنفسه. وله أجوبة أخرى مرّ مراراً، (٢٥/ ٢٣٠).
  - (٦) بفتح الميم وشدة الفوقانية بالقصر، «ك» (٢٥/ ٢٣٠).

وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ<sup>(١)</sup>. [راجع: ٣٣٩٥].

٧٥٤٠ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْ مُعَاوِيَةً بْنِ فَرَجَّعَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْح، وَأَيْتُ رَسُورَةِ الْفَتْح، قَالَ: فَرَجَّعَ (١) فِيهَا. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةً (٥) وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْح، قَالَ: فَرَجَعَ (١) فِيهَا. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةً (٥) يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ

النسخ: «حَدَّثَنَا شَبَابَةُ» في نه: «أخبرَنَا شَبَابَةُ». «الْمُغَفَّل» في نه: «مُغَفَّلِ». «يَحْكِي» في نه: «وَيَحْكِي».

- (۱) قوله: (ونسبه إلى أبيه) يعني: «متى»، وهو جملة حالية موضحة، وقيل: «متى» اسم أمه، ومعنى النسبة إلى أبيه أنه ذكر مع ذلك اسم أبيه، وهو الصحيح عند الجمهور، «ك» (٢٥/ ٢٣٠).
- (۲) مصغر السرج، بالسين المهملة والراء والجيم، اسمه: الصباح، «ع» (۱۲/ ۷۲۲).
- (٣) بفتح الشين المعجمة وتخفيف البائين الموحدتين: ابن سوّار الفزاري، «ع» (٧٢٢/١٦).
- (٤) من الترجيع، وهو ترديد الصوت في الحلق وتكرار الكلام جهراً بعد خفائه، «ع» (٧٢٢/١٦).
- (٥) قوله: (ثم قرأ معاوية يحكي...) إلخ، هو كلام شعبة، وظاهره أن معاوية قرأ ورجع. ووقع في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير «سورة الفتح» (ح: ٤٨٣٥) عن شعبة، قال معاوية: «لو شئت أن أحكي لكم قراءته لفعلت». وفي «غزوة الفتح» (ح: ٤٢٨١) عن أبي الوليد عن شعبة: «لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع»، وهذا ظاهر أنه لم يرجع وهو المعتمد، ويحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع بدليل قوله في آخره: «كيف كان ترجيعه؟»، «ف» (٥١٥/١٥).

لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ (١) ابْنُ مُغَفَّل ، يَحْكِي عَن النَّبِيِّ عَيْ . فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ (٢)؟ قَالَ: آآآ(٣) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [راجع: ٤٢٨١].

#### النسخ: «يَحْكِي عَن النَّبِيِّ» في ذ: «يَحْكِي النَّبِيَّ».

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨٣٥).

(۲) قوله: (كيف كان ترجيعه...) إلخ، قال ابن بطال (۱۰/ ٥٣٧): في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت. وقول معاوية: «لولا [أن] يجتمع الناس» يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمنة. وفي قوله: «آ» بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه على ا

وقال القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك حكاية صوته عند هزّ الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكباً من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب، وبالله التوفيق. قال ابن بطال (١٠/ ٥٣٨): وجه دخول حديث عبد الله بن مغفل في هذا الباب أنه على كان أيضاً يروي القرآن عن ربه، كذا قال. وقال الكرماني (٢٥/ ٢٣١): الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة أو بالواسطة، وإن كان المتبادر هو ما كان بغير واسطة، والله أعلم، «ف» (١٥/ ٥١٥).

(٣) بهمزة مفتوحة بعدها ألف، وهو محمول على الإشباع في محله، «قس» (١٥/ ٥٩٩).

١٥ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ (١)
 وَكُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِّيةِ (١) وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ (٣):
 وَقُلْ فَأْتُوا بِالنَّوْرَائِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

[آل عمران: ٩٣]

٧٥٤١ \_ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ (١) بْنُ حَرْبٍ:

النسخ: «وَكُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِّيةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ» في ذ: «وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى». «بِالعَرَبِيَّةِ» في ه: «بِالْعِبْرَانِيَّةِ».

- (۱) قوله: (تفسير التوراة وكتب الله...) إلخ، كذا لأبي ذر، ولغيره: «تفسير التوراة وغيرها من كتب الله»، وكل منهما من عطف العام على الخاص؛ لأن التوراة من كتب الله، «ف» (٥١٦/١٣).
- (٢) قوله: (بالعربية وغيرها) أي: من اللغات. وفي رواية الكشميهني: «بالعبرانية وغيرها» ولكل وجه، والحاصل: أن الذي بالعربية مثلاً يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس، وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر، «ف» (٥١٦/١٣).
- (٣) قوله: (لقول الله تعالى...) إلخ، وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية، وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية، فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية، «ف» (١٦/١٥). إلا أنه لا يقطع على صحتها لقوله عليه السلام: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة بالعربية، لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له، (٢٢/ ٢١٧).
- (٤) صخر بن حرب الأموي والد معاوية رضي الله عنهما، «ع» (٧٢٣/١٦).

أَنَّ هِرَقْلَ (١) دَعَا تَرْجُمَانَهُ (٢) (٣) ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَرَأَهُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ ، «بِسْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ ، وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ ، وَرَسُولِهِ إِلَى عَمَانُوا إِلَى صَكِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونَ » [آل عمران: ٦٤]. وَ(١٤) فَلَ الْكِنَبِ تَعَالُوا إِلَى صَكِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونَ » [آل عمران: ٦٤]. [راجع: ٧].

٧٥٤٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرُ (٥) قالَ: أَخْبَرَنَا عُلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا لِالْمِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ: وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِّيةِ لأَهْلِ الإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ:

النسخ: «تَرْجُمَانَهُ» في هد: «بِتَرْجُمَانِهِ». «فَقَرَأَهُ» في ند: «فَقَرَأَ». «﴿وَبَيْنَكُرُ﴾» زاد في ند: «الآية».

- (۱) اسم قیصر روم، «ع» (۱٦/ ۲۲۳).
- (٢) الترجمان الذي يعبر بلغة عن لغة، «ع» (١٦/ ٧٢٣).
- (٣) قوله: (أن هرقل دعا ترجمانه...) إلخ، وجه الدلالة منه أن النبي على كتب إلى هرقل باللسان العربي، ولسان هرقل رومي، ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه، «ف» (١٦/١٣). واحتج أبو حنيفة بحديث هرقل وأنه دعا بترجمانه وترجم له كتاب رسول الله على حتى فهمه، فأجاز قراءة القرآن بالفارسية وقال: إن الصلاة تصح بذلك، «ع» (٢١/ ٢٢٧).
- (٤) عطف على ما قبله فإن هذا قطعة من حديث مطول حذف البخاري من أوله وآخره فهو قد مضى (برقم: ٧).
  - (٥) ابن فارس البصري، «ع» (١٦/ ٧٢٣).

«لَا تُصَدِّقُوا<sup>(١) (٢)</sup> أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَ﴿فُولُوٓا ءَامَنَكَا<sup>٣)</sup> بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ...﴾ الآيَةَ». [راجع: ٤٤٨٥].

٧٥٤٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ (١٤)، عَنْ أَيُّوبَ (٥٠)،

- (١) مطابقته للترجمة لا يخفى على من يتأملها، «ع» (١٦/ ٧٢٣).
- (۲) قوله: (لا تصدقوا) قال ابن بطال (۱۰/ ۳۹۵): استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية، وأيد ذلك بأن الله تعالى حكى قول الأنبياء كنوح وغيره ممن ليس عربياً بلسان القرآن وهو عربي مبين، وبقوله تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [الأنعام: ١٩]، والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهم، فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به، وأجاب من منع: بأن الأنبياء ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم في القرآن، سلمنا ولكن يجوز أن يحكي الله قولهم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله، «ف» (١٩/ ١٧٧). الأصح أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول أي: عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة، «توضيح متن تلويح». والمراد من الحديث كما قال البيهقي: فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم [بالعربية] كان [ذلك] مما أنزل [إليهم] على طريق التعبير عما أنزل، وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات، فبأي لسان قرئ فهو كلام الله، «ف» (١/١٧٥).
- (٣) مضى الحديث بهذا السند في تفسير «سورة البقرة» (برقم: ٤٤٨٥)، وفي «الاعتصام» (ح: ٧٣٦٢) في «باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»، وهذا من النوادر يقع مكرراً في ثلاثة مواضع بسند واحد، «ع» (١٦/ ٧٢٣).
  - (٤) ابن علية وهو اسم أمه وأبوه إبراهيم، «ع» (١٦/ ٧٢٣).
    - (٥) السختياني، «ع» (١٦/ ٧٢٣).

عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ وَيَلِيَّهُ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟». قَالُوا: نُسَخِّمُ (۱) وُجُوهَهُمَا وَنُحْ زِيهِ مَا (۲). قَالَ: «﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرَئِةِ فَاتُلُوهَا إِن كُنتُمُ صَلاقِينَ ﴾» وَنُحْ زِيهِ مَا (۲). قَالَ: «﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرِئِةِ فَاتُلُوهَا إِن كُنتُمُ صَلاقِينَ ﴾» [آل عمران: ٩٣]. فَجَاءُوا فَقَالُوا لِرَجُل (٣) مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعُورُ (٤) اقْرَأْ. فَقَرَأً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (٥). قَال (٢): (ارْفَعْ يَدَكَ »(٧).

النسخ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ في ذ: «أن النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ». «يَا أَعْوَرُ» في هـ، ذ: «أَعْوَرَ» (^^). «يَدَهُ عَلَيْهِا». هـ، ذ: «أَعْوَرَ» (^^). «يَدَهُ عَلَيْها». «قَالَ: ارْفَعْ» في نه: «فَقَالَ: ارْفَعْ».

- (۱) من التسخيم \_ بالسين المهملة والخاء المعجمة \_ وهو تسويد الوجه، «ع» (۱۲/ ۷۲۳).
- (٢) أي: نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين، «ع» (٧٢٤/١٦).
- (٣) هو عبد الله بن صوريا، مقصوراً، الأعور اليهودي، كان حبراً منهم، «ع» (٧٢٤/١٦).
- (٤) منادى مبني على الضم، وفي رواية الكشميهني: «أعور» بالجر على أنه صفة «رجل»، «ع» (٧٢٤/١٦).
  - (٥) أي: على الموضع، «ع» (١٦/ ٧٢٤).
- (٦) اسم القائل لم يذكره وقد تقدم أنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، «ع» (١٦/ ٧٢٤).
  - (٧) مرَّ الحديث (برقم: ٦٨٤١).
- (٨) الذي في اليونينية الرفع على أن أصل المنادى موضع حذف الأداة، «قس» (٦٠١/١٥).

فَرَفَعَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ بِينهِمَا الرَّجْمَ (''، وَلَكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ ('') بَيْنَنَا. فَأَمَرَ (") بِهِمَا فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُهُ ('') يُجَانِئُ (°) عَلَيْهَا الْحِجَارَة.

[راجع: ١٣٢٩، أخرجه: م ١٦٩٩، س في الكبرى ٧٢١٣، تحفة: ٧٥١٩].

٢٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ»

النسخ: «فَرَفَعَ» في ذ: «فَرَفَعَ يَدَهُ». «فَإِذَا» في ذ: «فَإِذَا فيه». «إِنَّ بينهمَا» كذا في كذا في كذا في قت، ذ، وفي ذ: «إِنَّ عَلَيْهِمَا»، وفي ذ: «إِنَّ فِيهِمِا». «نَتَكَاتَمُهُ» كذا في صد، سد، ح، ذ، وفي ند: «نُكَاتِمُهُ»، وفي هه، ذ: «نَتَكَاتَمُها» أي: آية الرجم، «قس» (١٥/ ٢٠١) .. «الْحِجَارَةَ» في ند: «للْحِجَارَةِ». «مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبُرَرَةِ»، وفي سد، ح، الْكِرَامِ الْبُرَرَةِ»، وفي سد، ح، الْكِرَامِ الْبُرَرَةِ»، وفي سد، ح، ذ: «مَعَ سفَرَةِ الْكِرَامِ الْبُرَرَةِ»،

- (۲) أي: الرجم، «قس» (٦٠١/١٥).
- (٣) صلى الله عليه وسلم، «قس» (١٥/ ٢٠١).
- (٤) يعني: اليهودي المرجوم، «قس» (١٥/١٠١).
- (٥) قوله: (يجانئ) بالجيم وكسر النون بعد الألف وبالهمزة أي: يكب عليها، يقال: جَنَاً الرجل على الشيء وجاناً عليه وتَجَاناً عليه إذا أكب. وروي بالمهملة أي: يحني عليها ظهره أي: يعطفه يقال: حنوت العود عطفته وحنيت لغة. قوله: «عليها الحجارة» في أكثر النسخ هكذا، وفي بعضها: «عليها للحجارة»، وعند عدم اللام تقديره: عن الحجارة، أو مضاف مقدر نحو: اتقاء الحجارة، أو فعل نحو: يقيها الحجارة، «ع» (١٦/ ٧٢٤).
- (٦) قوله: (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام) كذا لأبى ذر إلا عن

<sup>(</sup>١) مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «إن عليهما الرجم»، «ع» (٧٢٤/١٦).

# وَ «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ »(١)

٧٥٤٤ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ (٢)، عَنْ يَزِيدَ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

النسخ: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ» كذا في ذ، وفي ذ: «حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ».

الكشميهني فقال: «مع السفرة الكرام» وهو كذا للأكثر، والأول من إضافة الموصوف إلى صفة. والمراد بالسفرة: الكتبة جمع سافر، مثل كاتب وزنه ومعناه، وهم هاهنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ. ووصفوا بالكرام أي: المكرمين عند الله، و «البررة»: المطيعين المطهرين من الذنوب. قال القرطبي: الماهر الحاذق، وأصله الحذق بالسباحة، قال الهروي: والمراد بالمهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الله عليه كما يسره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة، كذا في «فتح الباري» (١٨/١٣ ـ ٥١٩).

(۱) قوله: (وزينوا القرآن بأصواتكم) هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه. قال ابن بطال (۱۰/ ٥٤٢): المراد بقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» المد والترتيل، قال: ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه، انتهى. والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنه يدخلها التزيين والتحسين، وقد تقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد، «ف» (۱۲/ ۱۹۵).

- (٢) عبد العزيز، «ع» (١٦/ ٧٢٤).
  - (٣) ابن الهاد، «ع» (١٦/ ٧٢٤).
    - (٤) التيمي، «ف» (١٣/ ١١٥).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ (۱): «مَا أَذِنَ (۲) اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ (۳) حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ». [راجع: ٥٠٢٣، أخرجه: م ٧٩٢، د ١٤٧٣، س ١٠١٧، تحفة: ١٤٩٩٧].

٧٥٤٥ حدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا \_ وَكُلُّ حَدَّثَنِي (١٠) طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ (١٠) مَا نَا ضَطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَئِذٍ مِنَ الْحَدِيثِ (١٠) \_ ، قَالَتْ : فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُبَرِّ يُنِي (٢٠)، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلِي قَاللَهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهَ

النسخ: «سَمِعَ النَّبِيَّ» في ذ: «سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ». «وَلَكِنْ» في ه، قة، ذ: «وَلَكِنِّي».

<sup>(</sup>١) مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، «ع» (١٦/ ٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) معنى أذن هاهنا: استمع، والمراد لازمه وهو الرضا به والإرادة له، «ك» (٢٥/ ٢٣٣)، «ع» (١٦/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: كإذنه لنبي.

<sup>(</sup>٤) أي: قال الزهري: وكل من هؤلاء الأئمة حدثني قطعة من حديث الإفك، «ك» (٢٥/ ٢٣٣)، «ع» (٢١/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) هذا قطعة من حديث مطول مضى في تفسير «سورة النور» (برقم: ٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٦) أي: برؤيا يراها رسول الله ﷺ ونحوها، «ك» (٢٥/ ٢٣٣)، «ع» (٧٢٥ /١٦٠).

مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْياً يُتْلَى (١)، وَلَشَأْنِي (٢) فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي شَأْنِي جَآءُو بِٱلْإِفْكِ الْعَشْرَ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ اللَّهُ : ﴿إِنَّ اللَّهُ عَامُو بِٱلْإِفْكِ الْعَشْرَ الْكَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُولَ الللللْمُولِ الللللللْمُولِ اللللللللْمُولِ اللللللللللْمُولِ الللللْمُولِ الللللللللَ

٧٥٤٦ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم (٥) قالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ (١)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ (٧) يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِيَّةٍ يَقْرَأُ فِي الْعشَاءِ (٨):

النسخ: «مُنْزِلٌ» كذا في ذ، وفي ذ: «يُنْزِلُ». «﴿جَآءُو بِٱلْإِفْكِ﴾» زاد في ذ: «﴿عُصْبَةُ مِنكُوْكِ». «قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ» كذا في صد، ذ، وفي ذ: «أُرَاهُ عَنِ البَرَاءِ». «يَقُوْلُ» كذا في صد، قد، ذ، وفي ذ: «قال».

- (۱) قوله: (منزل في شأني وحياً يتلى) ذكر البخاري في «خلق أفعال العباد» من طرق أخرى عن ابن شهاب، ثم قال: فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه، «ف» (۱۳/ ۵۲۰).
  - (٢) اللام فيه مفتوحة للتأكيد، «ع» (١٦/ ٧٢٥).
    - (٣) بتشديد الياء، «ع» (١٦/ ٧٢٥).
- (٤) مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلى»، أي: بالأصوات في المحاريب والمحافل، «ع» (٧٢٥/١٦).
  - (٥) الفضل بن دكين، «ع» (١٦/ ٧٢٥).
    - (٦) ابن كدام، «ع» (١٦/ ٧٢٥).
    - (۷) ابن عازب، «ع» (۱٦/ ۲۲٥).
- (٨) أي: صلاة العشاء، وكان ذلك في السفر، «ك» (٢٥/ ٢٣٤)، «ع» (٧٢٥ / ٢٥).

﴿ وَٱلنِّينِ وَالزَّيْنُونِ ﴾ فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً (١) أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ. [راجع: ٧٦٧].

٧٥٤٧ \_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ مُتَوَارِياً (٤) بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَمِعَه الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ (٥) لِنَبِيِّهِ عَيْ : ﴿ وَلَا تَجُهَرُ (١) بِصَلَالِكَ وَلَا تَخُهَرُ (١) بِصَلَالِكَ وَلَا تَخُهَرُ الْ اللَّهُ (١) لِنَبِيِّهِ عَيْ : ﴿ وَلَا تَجُهُرُ (١) بِصَلَالِكَ وَلَا تَخُهُرُ اللَّهُ (١) إِلَا سِرَاء: ١١٠]. [راجع: ٢٧٢٢].

٧٥٤٨\_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(٧) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

النسخ: «﴿وَاللِّينِ﴾» في هـ، ذ: «بِالتِّينِ». «مُتَوَارِياً» في ذ: «مُتَوَارٍ». «فَإِذَا سَمِعَه» في ذ: «فَإِذَا سَمِعَ».

- (۱) مراد البخاري من الحديث هاهنا بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النغم، «ف» (۱۳/ ٥٢٠).
- (۲) ابن بشير مصغر فيهما، كذا في «ع» (٧٢٦/١٦)، [وفي «التقريب» (رقم: ٧٣١): «ابن بشير» بوزن عظيم، وكذا في «المغني» (ص: ٣٩)].
  - (٣) جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي، «ع» (١٦/١٦).
- (٤) قوله: (متوارياً) أي: مختفياً عن الكفار، وكان يرفع صوته إما إقامة للسُّنَّة، وإما ظنَّا بأنهم لا يسمعونه، وإما استغراقاً في مناجاة الله تعالى، «ك» (٢٥/ ٢٣٤).
  - (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٧٥٢٥).
- (٦) مطابقته للترجمة من حيث بيان اختلاف الصوت بالجهر والإسرار، «ع» (١٦/ ٧٢٦).
  - (٧) ابن أبي أويس، «ع» (١٦/ ٧٢٦).

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة (١)، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاقِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ (٢) بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَنْ بَالضَّلَاقِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ (٢) بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى (٣) صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ (١) جِنُّ وَلَا إنْسُ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ . [راجع: ٢٠٩].

٧٥٤٩ \_ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (٥) قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ (٧)، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ مَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ مَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ مَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ (٩) وَرَأْسُهُ

#### النسخ: «بِالصَّلَاةِ» في نه: «لِلصَّلَاةِ». «مَدَى» في سه، حه، ذ: «نِدَاءَ».

- (١) بفتح الصادين وسكون العين الأولى مهملات، «ك» (٢٥ ٢٣٤).
- (۲) مراده من الحديث هاهنا بيان اختلاف الأصوات بالرفع والخفض، وقال الكرماني: وجه مناسبته: أن رفع الأصوات بالقرآن أحق بالشهادة له، «ف» (۱۳/ ۵۲۰).
  - (٣) أي: غاية، «ك» (٢٥/ ٢٣٥).
    - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٠٩).
    - (٥) ابن عقبة، «ع» (١٦/١٦).
      - (٦) الثوري، «ع» (١٦/١٦).
  - (٧) ابن عبد الرحمن التيمي، «ع» (١٦/ ٢٢٢).
  - (٨) صفية بنت شيبة الحجبي المكي، «ع» (١٦/ ٢٢٧).
- (٩) قوله: (يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) قال ابن المنير: غرض البخاري من ذلك كله الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة: «يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض»، فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارئ

فِي حَجْرِي (١) وَأَنَا حَائِضٌ (٢). [راجع: ٢٩٧].

#### ٣٥ \_ بَابٌ ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ (٣) ﴾ [المزمل: ٢٠]

، ٧٥٥٠ عَنْ عُقَيْلِ (١)، عَنْ عُقَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ (١)، عَنْ عُقَيْلِ (١)، عَنْ عُوْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ (١) بْنَ عَنْ الْفَارِيَّ (١) حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مَخْرَمَةَ (١) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ (١) الْقَارِيَّ (١) حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا

النسخ: "بَابٌ" في نه: "بَابُ قَولِ اللَّهِ تَعَالَىَ"، وفي نه: "بَابُ قَولِهِ". "﴿مِنْ اَلْقُرْءَانِ﴾" في صه، ه، ذ: ﴿مِنْهُ ﴾".

وتتصف بما تتصف به الأفعال وتتعلق بالظروف الزمانية والمكانية، انتهى، كذا في «ف» (١٩/١٣).

- (۱) قوله: (في حجري) بفتح الحاء وكسرها، «ع» (٢٦/١٦)، الحجر: الحضن، «مجمع البحار» (١/٣٤١). الحضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدرُ والعضدان وما بينهما، «قاموس» (ص: ١٠٩٧).
  - (٢) جملة حالية، «ع» (٢١/ ٧٢٦).
- (٣) قوله: (﴿ فَأَفْرَءُواْ مَا نَيْسَرَ مِنْهُ ﴾) كذا للكشميهني. وللباقين: ﴿ مِنَ أَلْتُرْءَانِ ﴾»، وكل من اللفظين في السورة، والمراد بالقراءة: الصلاة؛ لأن القراءة بعض أركانها، ﴿ فَ ﴾ (٢٣/ ٥٢٠). قال المهلب: يريد ما تيسر من حفظه على اللسان من لغة وإعراب، ﴿ ك ﴾ (٢٥/ ٢٣٥)، ﴿ ع ﴾ (٢٢/ ٢٦٧).
  - (٤) بالضم، ابن خالد، «ع» (١٦/ ٧٢٧).
    - (٥) بكسر الميم، «ع» (١٦/ ٧٢٧).
    - (٦) بفتح الميم، «ع» (١٦/ ٧٢٧).
  - (٧) بالتنوين: ضد الحر، «ع» (١٦/ ٧٢٧)، «ك» (٢٥/ ٢٣٥).
  - (٨) منسوباً إلى القارة، بالقاف وخفة الراء، «ك» (٢٣٦/٢٥).

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ(') يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ('') فِي الصَّلَاةِ، كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ('') فِي الصَّلَاةِ،

#### النسخ: «فَتَصَبَّرْتُ» في ذ: «تَرَبَّصْتُ».

(۱) بفتح المهملة، ابن حزام بكسرها وتخفيف الزاي، «ك» (٢٣٦/٢٥).

(۲) قوله: (أساوره) بالمهملة: أواثبه. و«تصبرت» وفي بعضها: «تربصت». والتلبيب بالموحدتين: جمع الثياب عند النحر في الخصومة والجرُّ. و«أرسله» أي: أطلقه وخلّ سبيله، وظن عمر رضي الله عنه جواز ذلك اجتهاداً. «أحرف» أي: لغات، وقيل: الحرف الإعراب، يقال: فلان يقرأ بحرف عاصم أي: بالوجه الذي اختاره من الإعراب، قال الأكثرون: هو حصر في السبعة، فقيل: هي في صورة التلاوة - من إدغام وإظهار ونحوهما - ليقرأ كل بما يوافق لغته فلا يكلف القرشي الهمز ولا الأسدي فتح حرف المضارعة. وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها. القاضي عياض: هي توسعة وتسهيل لمن لا يقصد به الحصر. وقال الدراوردي: هذه القراءات السبع ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل قد تكون مفرقة فيها، وقيل: هذه السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث، «ك» (٢٥٦/٢٥).

قال في «المجمع» (٢/ ٤٧٦): أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ، أراد بالحرف: اللغة، أي: سبع لغات متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وهوازن واليمن، ولا يريد كون السبعة في الحرف الواحد على أنه قد جاء فيه ما قرئ بسبعة وعشرة كـ ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، وعبد الطاغوت، وهذا أحسن ما قبل فيها. «ك»: أي: على سبعة لغات هي

فَتَصَبَّوْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ (١) الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَرُوفِ اللَّهِ عَلَى خَرُوفِ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا. فَقُالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ مَقُورًا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا. فَقَالَ: «أَرْسِلْهُ، اقْرَأُ يَا هِشَامُ». فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

النسخ: «تَقْرَأُ؟» في ذ: «تَقْرَأُها». «فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا» كذا في قت، وفي ند: «قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا» أَنْزِلَتْ»، في الموضعين. الله الموضعين.

أفصح اللغات. وقيل: الحرف: الإعراب. وقيل: ليس بحصر بل توسعة، والسبعة المشهورة ليست سبعة الحديث، بل يحتمل كون هذه السبعة واحداً من تلك. ط: وقيل: هي القراءات السبع. و «على» حالٌ لا صلة «أنزل» به، انتهى.

- (١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٩٩٢).
- (٢) قوله: (﴿ فَأَقَرَّ وَاللَّمَ عَنْ مَنْ أَلَى الضمير للقرآن، والمراد بالتيسير منه في الحديث غير المراد به في الآية؛ لأن المراد بالتيسير في الآية بالنسبة للقلة والكثرة، والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن، فالأول من الكمية، والثاني من الكيفية، ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التي قبلها من جهة التفاوت في الكيفية ومن جهة نسبة القراءة للقارئ، (ف) (١٣/ ٥٢٠ ـ ٥٢١).

#### ٤٥ \_ بَاتُ قَوْلِ اللَّهِ:

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهِ كُرِ (١) فَهُلِّ مِن مُّذَّكِرٍ (٢) ﴿ [القمر: ١٧]

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ»(٣). مُيَسَّرُ: مُهَيَّأُ<sup>(٤)</sup>. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُهَيَّأُ<sup>(٤)</sup>. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَسَرُنَا ٱلْفَرْءَانَ﴾ بِلِسَانِكَ: هَ**وَّنَّا<sup>(٥)</sup> قراءتَه عليكَ**.

النسخ: ﴿ ﴿ فَهَلْ مِن مُُذَكِرٍ ﴾ » ثبت في صد، ذ. ﴿ هَوَّنَا قراءتَه عليكَ » في ذ: ﴿ هَوَّنَا عليكَ قراءتَه »، وزاد بعده في هـ، ذ، جا: ﴿ وَقَالَ مَطَرُ الْوَرَّاقُ (٦٠): ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُذَكِرٍ ﴾ قَالَ: هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ ».

(١) أي: هوناه للحفظ، «ك» (٢٥/ ٢٣٧).

(٢) قوله: (﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقَرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾) تيسير القرآن للذكر: تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتى إنه ربما يسبق اللسان إليه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده، وتحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها، قيل: المراد بالذكر الأذكار والاتعاظ، وقيل: الحفظ، «ع» (١٦/ ٧٢٧). الثاني: هو مقتضى قول مجاهد، «ف» (١٦/ ١٦٥). قوله: «﴿ فَهَلُ مِن مُدَكِرٍ ﴾» الثاني: هو مقتعل من الذكر، قلبت التاء دالاً وأدغمت الذال في الدال، «ع» (٧٢٧/١٦).

- (٣) قوله: (كل ميسر لما خلق) أي: أن الله تعالى قدر لكل أحد سعادته أو شقاوته فيسهل على السعيد أعمال السعداء يهونه لذلك ومثله في الشقي، «ك» (٢٥/ ٢٣٧)، ويأتي الآن موصولاً.
  - (٤) تفسير البخاري إذا تيسر أمر من الأمور يقال: تهيأ ، «ع» (١٦/ ٧٢٨).
    - (٥) بتشديد الواو والنون من التهوين، «ك».
- (٦) قوله: (قال مطر الوراق \_ في النسخة \_: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ قال: هل من طالب علم فيعان عليه) مطر هو ابن طهمان أبو رجاء الخراساني الوراق، سكن البصرة وكان يكتب المصاحف، مات سنة تسع عشرة

٧٥٥١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٢) قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٢) قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (٣)، فِيمَ (١) يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلُّ مُيَسَّرُ (٥) لِمَا خُلِقَ لَهُ». [راجع: ٢٥٩٦].

٧٥٥٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ (٧) وَالأَعْمَش (٨) سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ،

النسخ: «قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ» في ذ: «قَالَ يَزِيدُ». «حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ» في ذ: «قالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ». «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ». «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ». مُحَمَّدُ».

ومائة، ووقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده، وثبت أيضاً للجرجاني عن الفربري، ووصله الفريابي عن ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب عن مطر، «عيني» (٧٢٨/١٦).

- (۱) بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو، «ع» (۱٦/ ۲۲۸).
  - (۲) ابن سعید، «ع» (۱٦/ ۷۲۸).
- (٣) قال ذلك حين قال رسول الله ﷺ: «ما منكم إلا كتب مكانه في الجنة أو النار»، «ك» (٢٣٧/٢٥).
- (٤) بحذف الألف، «ع» (٧٢٨/١٦)، بحرف الجر وما الاستفهامية، «ك» (٢٥/ ٢٣٧).
  - (٥) مطابقته للترجمة في لفظ التيسير، «ع» (٧٢٨/١٦).
    - (٦) محمد بن جعفر، «ع» (١٦/ ٧٢٩).
      - (٧) ابن المعتمر، «ع» (١٦/ ٧٢٩).
        - (۸) سلیمان، «ع» (۲۱/ ۲۲۹).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ : أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ عُوداً فَجَعَلَ يَنْكُتُ (٢) فِي الأَرْضِ ، فَقَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ فَأَخَذَ عُوداً فَجَعَلَ يَنْكُتُ (٢) فِي الأَرْضِ ، فَقَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ (٣) مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ » . قَالُوا : أَلَا نَتَّكِلُ (٤) . قَالَ : «الله عُمَلُوا (٥) ، فَكُلُّ مُيَسَّرُ (٦) (٧) ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَالْقَى ﴾ » الآية [الليل : ٥] . [راجع: ١٣٦٢].

٥٥ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ:
 ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانُ مِّحِيدٌ \* فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ (^^)
 [البروج: ٢١ \_ ٢٢]

﴿ وَالظُّورِ \* وَكِنَّبِ مَسْطُودٍ ﴾ [الطور: ١ ـ ٢]

#### النسخ: «أَلَا نَتَّكِلُ» في ذ: «لَا نَتَّكِلُ».

- (١) عبد الله بن حبيب، «ع» (١٦/ ٧٢٩).
- (٢) أي: يضرب في الأرض فيؤثر فيها، «ع» (١٦/ ٧٢٩).
- (٣) أي: قدر في الأزل أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، كذا في «ك» (٣٥/ ٢٣٨).
- (٤) صاحب الجنازة لم يسم، والسائل عن ذلك جماعة، منهم: عمران بن حصين وأبو بكر وعمر وسراقة، «مقدمة» (ص: ٣٤٥).
  - (٥) مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول، «ع» (١٦/ ٧٢٩).
- (٦) قالوا إذا كان الأمر مقدراً فنترك مشقة العمل، فقال: لا مشقة؛ إذ كل يسر لما خلق له وهو يسير على من يسره الله عليه. قيل: إن معناه أن من خلق للجنة يسر عليه عملها البتة؛ فالتيسير علامة كونه من أهلها، فمن لم ييسر على عملها فليعلم أنه ليس من أهلها بل من أهل النار لكان أنسب مكان التحضيض على العمل، «مجمع» (٥/ ٢١٢).
  - (V) أهل السعادة بعملهم وأهل الشقاوة بعملهم، «ك» (٢٥/ ٢٣٨).
    - (A) غرضه: أن القرآن كان قبل النزول مسطوراً في اللوح، «خ».

- (١) في تفسير ﴿﴿ مَسْطُورٍ ﴾».
- (٢) أي: في تفسير ﴿﴿ مَّسَطُورٍ ﴾».
- (٣) قال تعالى: ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَامِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]، «ك» (٢٥/ ٢٣٨).
- (٤) قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَالِئٌ حَكِيثُرٌ ﴾ [الزخرف: ٤].
  - (٥) قال تعالى: ﴿مَّا يُلْفِظُ مِن قَرْلِ إِلَّا لَدَبْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].
  - (٦) هذه التفاسير الثلاثة من قتادة، كذا في «ف» (١٣/ ٥٢٢).
    - (٧) خيراً أو شراً، «ك» (٢٥/ ٢٣٨).
      - (٨) أي: الرقيب.
    - (٩) في تفسير: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].
      - (١٠) أي: الرقيب العتيد.
- (١١) قال تعالى: ﴿ يُعَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤٦]، «ك» (٢٣٨/٢٥).
- (١٢) قوله: (وليس أحد...) إلخ، قال شيخنا ابن الملقن في شرحه (٣٣/ ٥٧٢): هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختاره أي البخاري –. وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل، وفرعوا على ذلك امتهان أوراقهما، وهو يخالف ما قاله البخاري هاهنا، انتهى. وهو كالتصريح في أن قوله: «وليس أحد...» إلخ، من كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس، وهو محتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية.

وقال بعض الشراح المتأخرين: اختلف في هذه المسألة على أقوال: أحدها: أنها بدلت كلها، وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهي مكابرة، فالآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تتبدل، من ذلك قوله تعالى: ﴿الّذِينَ يَبِّعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الْأُمِّ الّذِي يَجِدُونَهُم مَكْنُوبًا عِندَهُم في التّورَنةِ وَالْإِنجِيلِ اللّذِية [الأعراف: ١٥٧]، ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَأَتُورُنةِ فَأَتُلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِيك ﴿ [آل عمران: ٩٣]. فانبها: أن التبديل وقع لكن في معظمها وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأول عليه. ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله. رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير في المعانى لا في الألفاظ وهو المذكور هاهنا.

وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجرد فأجاب في فتاواه: أن للعلماء في هذا قولين: أحدهما: وقوع التبديل في الألفاظ أيضاً. ثانيهما: لا تبديل إلا في المعاني. واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها قوله تعالى: ﴿لَا تبديل إلا في المعاني. واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها قوله تعالى: ﴿لَا مَبُدِّلُ لِكَلِمَتِوْءَ ﴾ وهو معارض لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَ اللفظ النِّينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ [البقرة: ١٨١]، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم، وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى، ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد، وهذا استدلال عجيب؛ لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل. والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل. والأخبار بذلك طافحة.

أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزَّقهم بين قتيل وأسير، وأعدم كتبهم حتى جاء عزير فأملاها

### وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْر تَأْوِيلِهِ<sup>(١)</sup>، ..........

النسخ: «وَلَكِنَّهُمْ» في ذ: «لَكِنَّهُمْ». «عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ» كذا في هه، وفي ذ: «مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِهِ».

عليهم، وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا؟ وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلاً.

وقد سرد ابن حزم في «الفصل في الملل والنحل» أشياء كثيرة من هذا الجنس، منها: أن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر، فوطئ كلًا منهما، فحملتا منه!! إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. وقال في موضع آخر: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود محرفان، وقد اشتمل القرآن والشنّة على أنهم ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلَمُ عَن مَواضِعِهِ ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨]، ﴿ هُو مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٨٧]، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويقال لهؤلاء المنكرين: قد قال الله تعالى في صفة الصحابة: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُم في التَّوْرَئَةُ وَمَثَلُهُم في النَّوْرَئَةُ وَمَثَلُهُم في التَّوْرَئَةُ وَمَثَلُهُم في التَوْرَئَةُ وَمَثَلُهُم في التَوْرَبَةُ وَمَا الله الله عنهم نقل متواتر: قد التهود والنصاري من هذا شيء. ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر: قد الكونه نقل نقل التواتر فصدقوهم بي الكتابين، فإن صدقتموهم في ما بأيديهم لكونه نقل نقل التواتر فصدقوهم بما زعموه أن لا ذكر لمحمد على ولا لأصحابه رضي الله عنهم، وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئاً واحداً، انتهى، كذا في ﴿ فَ الله النا نامَ النا نامَ مَنْ الله ما النا نامَ ما نامَ من الله النام النام النام النام من المؤلِّم النام النام النام من النام النام النام النام النام النام من النام النا

(۱) قوله: (يتأولونه على غير تأويله) مراد البخاري: أنهم يحرفون المراد بضرب من التأويل، كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل معنيين قريب وبعيد، [وكان المراد القريب] فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك، «ف» (١٣/ ٥٢٦).

﴿ دِرَاسَتِهِمْ ﴾ (١): تِلَا وَتِهِمْ ، ﴿ وَعِيَةُ (٢) ﴾ [الحاقة: ١٢]: حَافِظَةٌ . ﴿ وَتَحْفَظُهَا . ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ ٤ ﴾ [الأنعام: ١٩]: يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ ﴿ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ (٣) فَهُو لَهُ نَذِيرٌ .

٧٥٥٣ \_ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبَقَتْ (٩) \_ قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ (٦) كِتَاباً عِنْدَهُ (٧) غَلَبَتْ \_ أَوْ (٨) قَالَ: سَبَقَتْ (٩) \_

النسخ: «وَتَحْفَظُهَا» سقطت الواو في ذ، وفي ذ: «حَفِظَهَا». «لَمَّا قَضَى» في ذ: «لَمَّا خَلَقَ» \_ أي: أتم اللَّه خلقه، «ك» (٢٥/ ٢٣٩) \_.

- (۱) قال تعالى: ﴿وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ﴾ [الأنعام:١٥٦]، «ك» (٢٣٨/٢٥).
  - (٢) قال تعالى: ﴿وَيَعِيهُما أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٢]، «ك» (٢٥/ ٢٣٨).
- (٣) هذه التفاسير الخمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذا في «ف» (٦٣/١٣).
- (٤) قال ابن التين: أي: بلغه، فحذف الهاء، وقيل: المعنى: ومن بلغ الحلم، والأول هو المشهور، «ف» (٥٢٦/١٣).
  - (a) ابن سلیمان، «ع» (۱٦/ ۷۳۰).
- (٦) إما حقيقة [عن كتابة] اللوح المحفوظ، ومعنى الكتابة: خلق صورته فيه أو الأمر بالكتابة. وإما مجاز عن تعلق الحكم والإخبار به، «ك» (٢٣٩/٢٥)، «ع» (٢١/ ٧٣٠).
- (٧) مطابقته للترجمة من حيث إنه يشير إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش، «ع» (٧٣٠/١٦).
  - (٨) كذا بالشك وفي التي بعدها بالجزم، «ف» (٢٦/١٣).
- (٩) فإن قلت: كيف يتصور السبق في القديمة؛ إذ معنى القديم هو عدم

رَحْمَتِي غَضَبِي. وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ». [راجع: ٣١٩٤، تحفة: 1٤٦٧١].

٧٥٥٤ \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبِ (') قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبِي غَالِبِ (') قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَمَاعِيلَ (') قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْدُ أَنَّا رَافِع (") حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْدُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْدُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْدُ يَقُولُ: مَنْ رَحْمَتِي يَقُولُ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ (°) الْخَلْقَ: أَنَّ رَحْمَتِي يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

النسخ: «وَهُوَ عِنْدَهُ» في نه: «فَهُوَ عِنْدَهُ». «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ» في ذ: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ». «سَمِعْتُ النَّبِيَّ».

المسبوقية؟ قلت: هما من صفات الأفعال، أو المراد سبق تعلق الرحمة، وذلك لأن إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخيل فإنه من مقتضيات صفاته، «ك» (٢٥/ ٢٣٩).

- (١) أبو عبد الله القومسي، «ك» (٢٥/ ٢٣٩).
  - (٢) ابن أبي سمينة، «ك» (٢٥/ ٢٣٩).
    - (٣) اسمه نفيع، «ع» (٦/ ٣٣).
- (٤) المناسب من الآية لما تقدم قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَٱلْأَمْ ﴾ [الأعراف: ٥٥] فيصح به قوله تعالى: ﴿أَلَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] الذي استدل بظاهره بعض المبتدعة على خلق القرآن، ولذلك عقبه بقوله: «قال ابن عيينة...» إلخ. وقال نعيم بن حماد وغيره: إن القرآن كلام الله وهو صفته، فكما أن الله لم يدخل في عموم ﴿كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فكذا صفاته، كذا في «ف» (١٣/ ١٣٠).
- (٥) في الحديث السابق: «لما قضى الله الخلق كتب» ففيه أن الكتابة بعد الخلق، وقال هاهنا: «قبل أن يخلق الخلق»، فالمراد من الأول تعلق الخلق وهو حادث فيجوز أن يكون بعده، وأما الثاني فالمراد منه نفس الحكم

سَبَقَتْ غَضَبِي. فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ (١) فَوْقَ الْعَرْشِ». [راجع: ٣١٩٤، تحفة: ١٤٦٧١].

#### ٥٦ \_ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ (١)

#### النسخ: «فَهُوَ مَكْتُوبٌ» في ذ: «وَهُوَ مَكْتُوبٌ».

وهو أزلي فبالضرورة يكون قبله، «قس» (٦١١/١٥)، أو من قضى، أراد القضاء، «ك» (٢٤٠/٢٥).

(۱) العندية المكانية مستحيلة في حقه تعالى، فهي محمولة على ما يليق به أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة، وهو من المتشابهات، «ك» (۲۵/۲۵).

(۲) قوله: (﴿وَاللّهُ خَلَقَكُوْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] ذكر ابن بطال (٥٣/١٠) عن المهلب: أن غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى، وفرق بين الأمر بقوله: ﴿وُاللّهُمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِقِيّهُ [الأعراف: ٥٤] فجعل الخلق بقوله: ﴿وَاللّهُمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِقِيّهُ [الأعراف: ٥٤] فجعل الأمر غير الخلق، وتسخيرها الذي يدل على خلقها إنما هو عن أمره. ثم بين أن نطق الإنسان بالإيمان عمل من أعماله كما ذكر في قصة وفد عبد القيس، حيث سألوا عن عمل يدخلهم الجنة فأمرهم بالإيمان وفسره بالشهادة وما ذكر معها، وفي حديث أبي موسى المذكور: ﴿ولكن الله حملكم الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم. وقوله: ﴿﴿إِنّا كُلّ شَيْءٍ خُلَقَتُهُ مِقْدَرٍ﴾ الله الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم. وقوله: ﴿ إِنّا كُلّ شَيْءٍ خُلَقَتُهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٤] قال الكرماني: التقدير: خلقنا كل شيء بقدر، فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل شيء بقدر، وأما قوله: ﴿ خُلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فهو ظاهر في إثبات نسبة العمل إلى العباد، فقد يشكل على الأول، والجواب أن العمل هاهنا غير الخلق وهو الكسب الذي يكون على من جهة أن مسنداً إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعاً، ويستند إلى الله تعالى من جهة أن مسنداً إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعاً، ويستند إلى الله تعالى من جهة أن

وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله جهتان، جهة تنفي القدر، وجهة تنفي الجبر، فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة، وهي صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك، فكلما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة، ويقال له: الخلق، وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله تعالى، ويقال له: الكسب، وعليه يقع المدح والذم كما يذم المشوه الوجه ويمدح الجميل الصورة. وأما الثواب والعقاب فهو علامة، والعبد إنما هو ملك الله يفعل فيه ما يشاء، ولم يتعرض لإعراب «ما» هل هي مصدرية أو موصولة؟ وقال الطبري: فيها وجهان: فمن قال مصدرية قال: المعنى: خلقكم وخلق عملكم، ومن قال موصولة قال: خلقكم وخلق الذي تعملون، أي: تعملون منه الأصنام وهو الخشب والنحاس وغيرهما. وتمسك المعتزلة بهذا التأويل.

قال السهيلي في «نتائج الفكر» له: اتفق العقلاء على أن أفعال العباد لا تتعلق بالجواهر والأجسام، فلا تقول: عملت حبلاً ولا صنعت جملاً ولا شجراً، فإذا كان كذلك، فمن قال: «أعجبني ما عملت» فمعناه الحدث، فعلى هذا لا يصح في تأويل ﴿وَاللهُ خَلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ إلا أنها مصدرية وهو قول أهل الشّنّة، ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة؛ فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التي كانوا ينحتونها، فقالوا: التقدير: خلقكم و[خلق] الأصنام. وزعموا أن نظم الكلام يقتضي ما قالوه لتقدم قوله: ﴿ما تنحتون﴾؛ لأنها واقعة على الحجارة المنحوتة، وكذلك «ما» الثانية، والتقدير: أتعبدون حجارة تنحتونها والله خلقكم وخلق تلك الحجارة المنحوتة التي تعملونها؟! وهذه شبهتهم. ولا يصح ذاك من جهة النحو؛ إذ «ما» لا تكون مع الفعل وهذه شبهتهم. ولا يصح ذاك من جهة النحو؛ إذ «ما» لا تكون مع الفعل على قول أهل الشّنّة أبدع؛ لأن الآية وردت في بيان استحقاق خالق العبادة لانفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون، فقال:

أتعبدون من لا يخلق وتدَعون عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملون، ولو كان كما زعموا لما قامت الحجة من نفس هذا الكلام؛ لأنه لو جعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق للأجناس لشركهم معهم في الخلق، تعالى الله عن إفكهم.

قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: قال الله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر، وقال: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرِكَآء خَلَوُا كَمُ فَيَ عَلَمُ اللّه عَلَوْ اللّه عَلَوْ اللّه عَلَوْ اللّه عَلَوْ اللّه عَلَوْ الله على الله عَلَوْ الله على أَن يكون خالق غيره، ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق، فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض شيء لا كل شيء، وهو بخلاف الآية. ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان مخلوقات الله عن ذلك.

قال مكي بن أبي طالب: زعم المعتزلة أنهم أرادوا بذهابهم إلى أن الله العبد خالق الأفعال تنزيه الله تعالى عن خلق الشر!! ورد عليهم أهل السُّنَة بأن الله تعالى خلق إبليس وهو الشر كله، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ الشر وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على خَلَقَ \* (الفلق: ١، ٢] فأثبت أنه خلق الشر وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على إضافة «شر» إلى «ما» إلا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال فقرأها بتنوين ليصحح مذهبه، وهو محجوج بإجماع من قبله على قراءتها بالإضافة. قال: «وإذا تقرر أن الله خالق كل شيء من خير وشر وجب أن تكون «ما» مصدرية.

قال صاحب الكشاف ما حاصله: أن الاحتجاج على المشركين لا يستقيم إلا بإرادة الأصنام عن ما تعملون فتكون موصولة، وتعقبه ابن خليل السكوني أن معنى الآية عند أهل الشُنَّة أن الله خلقكم وأعمالكم، وإذا كان الله خالق أعمالكم التي بها التأثير في أشكال الأصنام فأولى أن يكون خالقاً للمتأثر الذي لم يدع فيه أحد الخلقية لا سُنّي ولا معتزلي وهي الأصنام،

ودلالة الموافقة أقوى في لسان العرب وأبلغ من غيرها حتى قال الزمخشري أيضاً: إن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلُ لَمُّما أُفِ ﴾ [الإسراء: ٢٣] أدل على نفي الضرب من: ﴿لا تضربهما ﴾، وقال: إنها من نكت علم البيان ثم غفل عنها وقلب النظم لما أبلغ سائغ بل أكمل بمراعاة البلاغة ، ومدار هذه المسألة أي: كون ما مصدرية مع الفعل على أن الحقيقة مقدمة على المجاز ، وذلك لأن الخشب التي منها الأصنام وصور الأصنام ليست بعمل لنا ، وإنما عملنا ما أقدرنا الله عليه من المعاني المكتسبة ، فإذا قلت : عمل النجار السرير فالمعنى عمل حركات [في محل] أظهر الله لنا عندها الشكل في السرير ، فقوله تعالى : ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وجب حمله على الحقيقة وهي معمولكم .

وأجاب البيضاوي بأن كون «ما» مصدرية يترجح أيضاً بأن غيره لا يخلو من حذف أو مجاز، وهو سالم من ذلك فالأصل عدمه.

وقال ابن المنير: يتعين حمل «ما» على المصدرية؛ لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث هي حجارة أو خشب عارية عن الصورة، بل عبدوها لأشكالها وهي أثر عملهم، فلو كان كما ادعوه لاحتاج إلى حذف أي: خلقكم وما تعملون شكله. وقال ابن تيمية: لا نسلم أنها موصولة ولكن لا حجة فيه للمعتزلة؛ لأن قوله: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُم ﴾ يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم.

وقال العلامة التفتازاني: يجوز أن يكون المعنى وخلق معمولكم على أنها موصولة ويشمل أعمال العباد؛ لأنا إذا قلنا: إنها مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد، وهو ما نشاهد من الحركات والسكنات، قال: وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن هذا الاستدلال موقوف على كون ما مصدرية، من «ف» مختصراً (٥٢/ ٥٢٨ \_ ٥٣١).

## وَمَا تَعْمَلُونَ (١) ﴾ [الصافات: ٩٦]،

## ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ (٢) ﴾ [القمر: ٤٩]

وَيُقَالُ (٣) لِلْمُصَوِّرِينَ (٤): أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (٥)، ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ السّمَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى (٢) الّذِى خَلَقَ ٱلسّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى (٢) اللّهَارَ يَظْلُبُهُ حَثِيثًا (٧) وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقَ اللّهُ لَهُ اللّهَ اللهُ

النسخ: «وَيُقَالُ» في ه، ذ: «وَيَقُولُ». « ﴿ فِي سِــتَةِ أَيَامِ... ﴾ الله، كذا في مه، وفي ذبدله: «إلى ﴿ بَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ ".

- (۱) يجوز أن تكون كلمة «ما» نافية، أي: «وما تعملون» ولكن الله خالقه، ويجوز أن تكون مصدرية، ويجوز أن تكون استفهاماً بمعنى التوبيخ، «ع» (۱٦/ ٧٣٠).
- (۲) لعله سقط منه قوله تعالى، «ف» (۲۸/۱۳)، «ك» (۲۵/۲۵)، «۵» (۲۲/۱۳).
- (٣) أي: الله تعالى، أو الملك بأمره، «ف» (٥٣٢/١٣)، وهذا لفظ الحديث، لكن البخاري أظهر مرجع الضمير إذ في الحديث لفظ لهم، «ك» (٢٤٠/٢٥).
- (٤) قوله: (يقال للمصورين...) إلخ، قلت: والذي يظهر أن مناسبة ذكر هذا الحديث لترجمة هذا الباب أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين، فلما كان أمرهم [بنفخ الروح فيما صوروه] أمر تعجيز، ونسبة الخلق إليهم على سبيل التهكم والاستهزاء دل على فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلالاً، «ف» (١٣/ ٥٣٥).
- (٥) أسند الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء والتعجيز والتشبيه في الصورة فقط، «قس» (٦١٤/١٥).
  - (٦) أي: يغطى كلُّا منهما بالآخر، «جلالين» (ص: ٢٠١).
    - (٧) أي: طلباً سريعاً، «جلالين» (ص: ٢٠١).

ٱلْخَلْقُ (١) وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ (٢) (٣): بَيَّنَ اللَّهُ (٤) الْخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ لِقَوْلِهِ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ (٥) ﴾.

وَسَمَّى النَّبِيُّ (١) عَيْ الْإِيمَانَ عَمَلاً. قَالَ أَبُو ذُرِّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. وَقَالَ: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧)﴾ (السجدة: ١٧].

#### النسخ: «قَالَ أَبُو ذَرِّ» في نه: «وَقَالَ أَبُو ذَرِّ».

- (١) بتقديم الخبر على المبتدإ أن لا خلق لغير الله، كذا في «ك» (٢٤١/٢٥)، قال سفيان: الخلق هو المخلوقات، «ف» (١٣/ ٥٣٣).
  - (۲) سفیان، «ع» (۱۱/ ۱۳۷).
- (٣) سئل عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال: يقول الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ اَلْحَاتُهُ وَٱلْأَمَٰرُۗ﴾ [الأعراف: ٥٤] ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر فالأمر كلامه، فلو كان كلامه مخلوقاً لم يفرق، «ف» (١٣/ ٥٣٣).
- (٤) أي: فرق بينهما حيث عطف أحدهما على الآخر، «ك» (٢٤١/٢٥).
- (٥) المعروف في معنى الأمر ما نقل عن ابن عيينة وعلي ما قال الراغب: وهو أن الأمر هاهنا بمعنى الإبداع يكون من عطف الخاص على العام، وقال بعض المفسرين: المراد بالأمر بعد الخلق تصريف الأمور، وقال بعضهم: المراد بالخلق في الآية: الدنيا وما فيها، وبالأمر: الآخرة وما فيها، «ف» (٥٣٣/١٣).
- (٦) لعله أراد بهذا كله أن الإيمان أيضاً مخلوق الله لكونه عملاً، فدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ وقد سبق بيان كون الأعمال من الإيمان أولاً في «كتاب الإيمان».
  - (٧) أي: من الإيمان وسائر الطاعات، «ك» (٢٤١/٢٥).

وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مُوْنَا بِجُمَلِ<sup>(۱)</sup> مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً.

٥٥٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٤) ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٥) وَالْقَاسِم (٢) التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَم (٧) قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَوْم وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ جَوْم وَبَيْنَ اللَّمْ عَرِيِّ مَنْ جَوْم وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ اللَّهُ عَرِيِّ فَقُرِّبَ اللَّهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ (١٠) اللَّهِ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ (١٠) اللَّهِ

النسخ: «دَخَلْنَا» في ذ: «أُدْخِلْنَا». «طَعَامٌ» كذا في صه، وفي غيره: «الطَّعَامُ».

<sup>(</sup>١) أي: أمور كلية مجملة، «قس» (١٥/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) الحجبي أبو محمد، «ع» (١٦/ ١٣٢)، «ك» (٢٤١/٢٥).

<sup>(</sup>۳) ابن عبد المجيد الثقفي، «ع» (۱٦/ ٦٣٢)، «ك» (٢٤١/٢٥)، «ف» (٣٤/ ٢٣١). (٥٣٤/١٣).

<sup>(</sup>٤) السختياني، «ع» (١٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن زيد الجرمي، «ع» (١٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) ابن عاصم، «ع» (١٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) ابن مضرب الجرمي، «ع» (١٦/ ٧٣٢)، «ك» (٢٤١/٢٥).

<sup>(</sup>٨) الأشعر أبو قبيلة من اليمن، «ك» (٢٤١/٢٥).

<sup>(</sup>٩) أي: مؤاخاة، «مجمع» (١/٥٥).

<sup>(</sup>۱۰) قبيلة، «ك» (۲۵/۲۲).

كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا (') فَقَذِرْتُهُ (')، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ. فَقَالَ: هَلُمَّ فَلاُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلكَ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْفَ فَعَا عِنْدِي فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ('') فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ('') فَقَالَ: «أَيْنَ النَّفَرُ مَا أَحْمِلُكُمْ». فَأُتِي النَّبِيُ عَيْفَ بِنَهْبِ (') إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: «أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَمَرَ لَه بِخَمْس ذَوْدٍ (' ) غُرِّ الذُّرَى (' )، ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا (') حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَ يَمِينَهُ، وَاللَّهِ لَا يُحْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ النَّهُ عَرِيْكُ يَمِينَهُ، وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَداً، ثُمَّ حَمَلَنَا، تَعْفَلْنَا (' ) رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَ يَمِينَهُ، وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَداً،

النسخ: «كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي» في صد: «كَانَ مِنَ الْمَوَالِي». «شَيْئاً» ثبت في هد. «لَا آكُلُهُ» في هد: «أَنْ لَا آكُلَهُ». «فَلاُ حَدِّنْكَ» في سد، ح، ذ: «فَلاُ حَدِّنَنَكَ». «عَنْ ذَلكَ» في ند: «عَنْ ذَلكَ». «فَأَمَرَ لَه» في ند: «فَأَمَرَ لَنا». «قَلْنَا» في ند: «فَقُلْنَا». «لَا يَحْمِلُنَا» في ذ: «أَن لَا يَحْمِلَنَا». «لَا يَحْمِلُنَا» في ذ: «أَن لَا يَحْمِلَنَا». «تَغَفَّلْنَا» في ذ:

<sup>(</sup>۱) أي: من النجاسة، «ع» (١٦/ ٧٣٢)، «ك» (٢٤٢/٢٥).

<sup>(</sup>۲) بكسر الذال أي: كرهته، «ع» (۱٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) أي: نسأل منه الحملان أي: أن يحملنا، «ع» (١٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) النهب: الغنيمة، «ع» (١٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) بفتح الذال المعجمة وهي من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة، «٤» (١٦/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) جمع ذروة وهي أعلى كل شيء، أي: ذرى الأسنمة البيض أي:من سمنهن وكثرة شحمهن، «ع» (٧٣٢/١٦)، «ك» (٢٤٢/٢٥).

<sup>(</sup>٧) استفهام إنكار.

<sup>(</sup>٨) أي: طلبنا غفلته وكنا سبب غفلته عن الحال التي وقعت، «ع»(٧٣٢/١٦).

فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: «لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ أَنَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ ('') ('') فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَتَحَلَّلْتُهَا »(''). [راجع: ٣١٣٣].

٧٥٥٦ \_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم (٥) قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم كَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً (١) الضُّبَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً (١) الضُّبَعِيُّ قَالَ:

النسخ: «إِنِّي وَاللَّهِ» في نه: «وإِنِّي وَاللَّهِ». «خَيْرٌ مِنْهُ» في نه: «خَيْرٌ مِنْها».

- (۱) يحتمل وجوهاً: أن يريد به إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة إلى الله تعالى، أو أنه نسي وفعل الناسي مضاف إلى الله تعالى، وكما جاء في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه، وأن الله حين ساق هذه الغنيمة إليهم فهو أعطاهم، أو نظراً إلى الحقيقة، «ع» (١٦/ ٧٣٢)، «ك» (٢٤٢/٢٥).
  - (٢) فيه المطابقة حيث نسب الحمل إلى الله تعالى، «ع» (١٦/ ٧٣٢).
- (٣) أي: بيمين والمراد بها المحلوف عليه مجازاً، «مجمع» (٥/ ٢٢١).
- (٤) قوله: (وتحللتها) من التحلل وهو التفصي عن عهدة اليمين والخروج عن حرمتها إلى ما يحل له منها بالكفارة، ويحتمل أن يكون هذا جواباً آخر. فالجواب الأول: إني لا أحملكم ولا أخالف يميني ولكن الله هو يحملكم. والثاني: إني أخالفها وأتحللها، والغرض أنه لا غفلة وله محملان صحيحان، «ك» (٢٤٧ \_ ٢٤٣).
  - (٥) الضحاك، «ك» (٢٤٣/٢٥).
  - (٦) بالجيم والراء: نصر بن عمران، «ع» (١٦/ ٧٣٣).

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ؛ فَقَالَ('): قَدِمَ وَفْدُ(') عَبْدِ الْقَيْسِ ('') عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ ('')، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُر حُرُم ('')، فَمُونَا بِجُمَلِ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا لِا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُر حُرُم ('')، فَمُونَا بِجُمَلِ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ

النسخ: «أَشْهُرِ حُرُم» في سد، ح: «أَشْهُرِ الْحُرُم». «عَمِلْنَا بِهِ» في ه: «عَمِلْنَا بِهَا». «وَنَدْعُو إلَيْهَا» في سد، ح، ذ: «وَنَدْعُو إلَيْهِ».

- (۱) قوله: (قلت لابن عباس فقال) كذا في هذه الرواية لم يذكر مقول «قلت»، وبينه الإسماعيلي من طريق أبي عامر العقدي بفتح المهملة والقاف عن قرة بن خالد فقال في روايته: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلواً لو أكثرت منه فجالست القوم، لخشيت أن أفتضح؛ فقال: قدم وفد عبد القيس. وقد أخرج مسلم من طريق أبي عامر، لكنه لم يسق لفظه، ولم يقف الكرماني (۲۵/ ۲۶۳) على هذا فقال: التقدير: قلت لابن عباس: حدثنا إما مطلقاً وإما عن قصة وفد عبد القيس، فجعل مقول «قلت» طلب التحديث، «ف» (۱۳/ ۵۳۶).
- (۲) الوفد: قوم يجتمعون أو يردون البلاد، الواحد وافد، وكذا من يقصد الأمراء للزيارة، «مجمع» (٩٤/٥).
- (٣) قوله: (عبد القيس) بن أفصى: أبو قبيلة من أسد، «قاموس» (ص: ٥٢٦) من باب السين، وأسد بن خزيمة محركة أبو قبيلة من مضر، «قاموس» من باب الدال.
- (٤) بالضم وفتح المعجمة، غير منصرف، قبيلة كانوا بين ربيعة والمدينة، «ك» (٢٤٣/٢٥).
- (٥) أي: ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب، وذلك لأنهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها، «ك» (٢٤٣/٢٥).

عَنْ أَرْبَعِ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ<sup>(۱)</sup> بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ<sup>(۱)</sup> الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: لَا تَشْرَبُوا<sup>(٣)</sup> فِي الدُّبَّاءِ<sup>(١)</sup>، وَالنَّقِيرِ<sup>(٥)</sup>، وَالنَّقِيرِ<sup>(٥)</sup>، وَالنَّقِيرِ<sup>(٥)</sup>، وَالنَّقِيرِ<sup>(٥)</sup>، وَالنَّقِيرِ . [راجع: ٥٣].

٧٥٥٧ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالً: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ (^) يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ:

#### النسخ: «وَالطُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ» في سد، ذ: «وَالْمُزَفَّتَةِ».

- (١) يقدر مضاف أي: موجبات الإيمان، «ك» (٢٥/ ٢٤٥).
  - (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥٣).
- (٣) قوله: (لا تشربوا . . .) إلخ ، قال الخطابي: معنى النهي عنها النهي عن الانتباذ فيها ، «ك» (٢٥/ ٢٤٤). نهى عن هذه الأواني لأنها غليظة لا يترشش منها الماء ، وانقلاب ما هو أشد حرارة إلى الإسكار أسرع فيسكر ولا يشعر ، «مجمع» (١٤٦/٢).
  - (٤) هو القرع، «ك» (١/ ٢١٠).
  - (٥) بفتح النون: جذع ينقر وسطه وينتبذ فيه، «ك» (٢٥ ٢٤٤).
  - (٦) بتشديد الفاء المطلى بالزفت أي: القار، «ك» (٢٤٤/٢٥).
- (٧) بفتح المهملة والفوقانية وسكون النون بينهما: جرار خضر يجلب فيه الخمر، «ك» (٢٤٤/٢٥).
- (٨) مطابقته للترجمة من حيث إن من زعم أنه يخلق فعله لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين. وقال الكرماني (٢٥٤/٢٥): أسند الخلق إليهم صريحاً، وهو خلاف الترجمة، ولكن المراد كسبهم فأطلق

أَحْيُوا<sup>(۱)</sup> مَا خَلَقْتُمْ<sup>(۲)</sup>. [راجع: ۲۱۰۵، أخرجه: س ۵۳۲۲، ق ۲۱۰۱، تحفة: ۱۷۵۵۷].

٧٥٥٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». [راجع: ٥٩٥١، أخرجه: م ٢١٠٨، س ٥٣٦١، تحفة: ٧٥٢٠].

٧٥٥٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةً أَبَا هُ رَيْرَةَ قَالً: عَنْ عُمَارَةً أَبَا هُ رَيْرَةَ قَالً: سَمِعَ أَبَا هُ رَيْرَةَ قَالً: سَمِعَ أَبَا هُ رَيْرَةَ قَالً: سَمِعَ أَبَا هُ رَيْرَةَ قَالً: سَمِع أَبَا هُ رَيْرَةَ قَالً: سَمِع أَبَا هُ رَمَنْ أَظْلَمُ (٥) سَمِع حُتُ النَّبِعَ عَنْ أَظْلَمُ (٥)

النسخ: «وَيُقَالُ لَهُمْ» سقطت الواو في نه. ابْنُ فُضَيْلٍ» في نه: «مُحمدُ بْنُ فُضَيْلٍ». «قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ».

لفظ الخلق عليهم استهزاء، أو أراد به ما قدرتم وصورتم، وشبه بالخلق أو أطلقه بناء على زعمهم فيه، «ع» (٧٣٣/١٦).

- (۱) أي: اجعلوه حيواناً ذا روح. وهذا الأمر للتعجيز، «ع» (٧٣٣/١٦).
- (۲) قال ابن بطال (۱۰/ ٥٥٤): إنما نسب خلقها إليهم تقريعاً لهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه فبكتهم بأن قال: إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا هو؟! «ف» (۱۳/ ٥٣٥).
  - (٣) ابن القعقاع، «ك» (٢٥/ ٢٤٥)، «ع» (١٦/ ٢٣٤).
    - (٤) اسمه هرم البجلي، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٥) قوله: (ومن أظلم) فإن قلت: الكافر أظلم منه؟ قلت: الذي يصور الصنم للعبادة كافر، فهو هو. والغرض تعذيبهم وتعجيزهم تارة بخلق الحيوان

مِمَّنْ ذَهَبَ<sup>(۱)</sup> يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً (۱)، **أَوْ لِيَخْلُقُوا** حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً (۱)، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً (۱)، [راجع: ٥٩٥٣].

## ٧٥ \_ بَاكُ قِرَاءَةُ الْفَاجِرِ (١) وَالْمُنَافِقِ،

النسخ: «أَوْ لِيَخْلُقُوا» في نه: «وَلْيَخْلُقُوا». «وَالْمُنَافِقِ» في ذه «أَوِ الْمُنَافِقِ». «أَوِ الْمُنَافِقِ».

وأخرى بخلق الجماد. وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الإلزام، «ك» (٢٥/٢٥)، «ع» (٢١/ ٧٣٤). والكلام في مطابقة هذا الحديث مثل ما مرّ فيما قبله، «ع» (٢١/ ٧٣٤)، وإن كان الذرة بمعنى الهباء فالتعجيز بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبما له جرم تارة، «ف» (٢١٣/ ٣٣٤).

- (۱) من الذهاب الذي بمعنى القصد والإقبال إليه، «ك» (٢٥/ ٢٤٥)، «ع» (١٦/ ٧٣٤).
- (٢) بفتح الذال المعجمة وهي النملة الصغيرة، وهو استهزاء أو قول على زعمهم، أو التشبيه في الصورة وحدها لا من سائر الوجوه، «ك» (٢٥/ ٢٤٥).
- (٣) عطف الخاص على العام، أو شك من الراوي، «ع» (١٦/ ٧٣٤)، «ك» (٢٥/ ٢٥).
- (٤) قوله: (قراءة الفاجر) قال الكرماني (٢٥/ ٢٤٥): المراد بالفاجر: المنافق، بقرينة جعله قسيماً للمؤمن في الحديث، يعني الأول ومقابلاً، فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري. ووقع في رواية أبي ذر: «قراءة الفاجر أو المنافق» بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني، ويحتمل أن يكون للتنويع، والفاجر أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام، «ف» (٣٦/ ١٣٥).

## وَأَصْوَاتُهُمْ (١) وَتِلَاوَتُهُمْ (١) لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٣)

٧٥٦٠ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ الْبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ (٥) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ (٦) كَالأُتُرُجَّةِ (٧)، عَنِ النَّبِيِّ قَيْلَةً قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ (٥) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ (٦) كَالأُتُرُجَّةِ (٧)،

النسخ: «هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ» زاد في ذ: «الْقَيْسِيُّ». «كَالأُتْرُجَّةِ» في ذ: «كَالأُتْرُنجةِ».

- (۱) وزيد في بعضها: «وأصواتهم»، «ك» (۲۵/۲۵)، قلت: هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ «البخاري»، «ف» (۱۳/۱۳).
  - (٢) مبتدأ، «ك» (٢٥/ ٢٤٥).
- (٣) الحنجرة: الحلقوم، وهي مجرى النفس، كما أن المري مجرى الطعام والشراب، «ك» (٢٥/ ٢٤٥).
  - (٤) ابن يحيى، «ع» (١٦/ ٧٣٥).
- (٥) قوله: (مثل المؤمن. . . ) إلخ، حاصله: أن المؤمن إما مخلص أو منافق، وعلى التقديرين إما أن يقرأ أو لا . والطعم هو بالنسبة إلى نفسه، والريح بالنسبة إلى السامع . فإن قلت: قال في آخر «فضائل القرآن» (ح: «كالحنظلة طعمها مرّ وريحها مر» وها هنا قال: «لا ريح لها»؟! قلت: المقصود منهما واحد، وذلك هو بيان عدم النفع لا له ولا لغيره، وربما كان مضرًا فلا ريح نافعة، «ك» (٢٥٦/٢٥).
  - (٦) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٥٩).
- (۷) بضم الهمزة والراء، «مجمع» (۱/ ۳٤)، معروف، «قاموس» (ص: ۱۷۹).

طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْقَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْقَاجِرِ الَّذِي لَعَمْهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَمَثَلِ الْقَاجِرِ الَّذِي لَمَثَلِ الْعَنْظَلَةِ (۱)، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا». [راجع: ٥٠٢٠].

٧٥٦١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (٥) مَعْ مَرُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ (١). ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِح قالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ (٨)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٩) قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ (٨)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٩) قَالَ:

النسخ: «وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ» في قت: «وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ». «أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ» في صد: «أَخْبَرَنَا عَنْبَسَةُ» في صد: «أَخبرَنَا عَنْبَسَةُ» في صد: «أَخبرَنَا عَنْبَسَةُ».

<sup>(</sup>۱) نبت معروف طيب الرائحة، أو كل نبت كذلك، أو أطرافه، أو ورقه، «قاموس» (ص: ۲۱٤).

<sup>(</sup>۲) هي شجرة مشهورة، وفي بعض البلاد تسمى: ببطيخ أبي جهل، «ع» (۱۲/ ۷۳۵).

<sup>(</sup>٣) ابن المديني، «ك» (٢٤٦/٢٥)، «ع» (١٦/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) ابن يوسف، «ع» (١٦/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) ابن راشد، «ك» (٢٤٦/٢٥)، «ع» (١٦/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلم، «ع» (١٦/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>۷) ابن خالد بن يزيد، «ك» (۲۵/۲۵)، «ع» (۱٦/ ۷۳٥).

<sup>(</sup>۸) ابن یزید، «ع» (۱٦/ ۷۳٥).

<sup>(</sup>٩) الزهري، «ع» (١٦/ ٧٣٥).

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ النُّبِيَ عَنِ الْكُهَّانِ (١) النَّبِيَ عَنِ الْكُهَّانِ (١) فَقَالُ النَّبِيَ عَنِ الْكُهَّانِ الْكُهَّانِ اللَّهِ فَقَالُ: ﴿إِنَّهُمْ لَيْسُوا (٢) بِشَيْءٍ (٣). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُ: فَقَالُ النَّبِيُ (١) عَنْ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا اللَّهِيْءِ يَكُونُ حَقًّا. فَقَالَ النَّبِيُ (١) عَنْ اللَّهِ فَا النَّبِيُ (١) عَنْ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا (٥) الْجِنِّيُ فَيُقَرْقِرُهَا (١) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (يَلْكُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا (٥) الْجِنِّيُ فَيُقَرْقِرُهَا (١) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (يَلْكُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا (٥) الْجِنِّيُ فَيُقَرْقِرُهَا (١) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ

النسخ: «فَقَالَ: إِنَّهُمْ» في نه: «فَقَالَ لَهُمْ». «يَخْطَفُهَا» في قد، هم، ذ: «يَحْفَظُهَا» \_ بحاء مهملة ففاء فظاء معجمة من الحفظ قال الحافظ ابن حجر: والأول هو المعروف، «قس» (٦٢٥/١٥) \_.

- (١) جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعى معرفة الأسرار، «ع» (١٦/ ٧٣٥).
- (٢) أي: ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد عليه كما يعتمد على أخبار الأنبياء سلام الله عليهم، «ك» (٢٤٧/٢٥).
  - (٣) أي: حق، «ك» (٢٤٦/٢٥).
  - (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٧٦٢).
- (٥) بالفتح على اللغة الفصيحة وبكسرها، والجني مفرد الجن، أي: يختلسها الجني من أخبار، «ك» (٢٤٦/٢٥ ـ ٢٤٧)، «ع» (٧٣٦/١٦).
- (٦) قوله: (فيقرقرها) من القرقرة وهو الوضع «في الأذن» بالصوت. والقر: الوضع فيها بدون الصوت. وإضافة القرقرة إلى الدجاجة إضافة إلى الفاعل. و«الدجاجة» بفتح الدال وكسرها.

كَفَرْقَرَةِ<sup>(۱)</sup> اللَّكُجاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كِذْبَةٍ<sup>(۱)</sup>. [راجع: ٣٢١٠، أخرجه: م ٢٢٢٨، تحفة: ١٧٣٤٩].

النسخ: «الدَِّجَاجَةِ» في سد، ذ: «الزُّجَاجَةِ» (٣). «فِيهِ» في ذ: «مَعَها».

وقال الخطابي: غرضه عليه الصلاة والسلام نفي ما يتعاطونه من علم الغيب. قال: والصواب كقرقرة الزجاجة؛ ليلائم معنى القارورة الذي في الحديث الآخر، وتكون إضافة القرقرة إلى المفعول فيه نحو مكر الليل، «ع» (٧٣٦/١٦).

ومناسبته للترجمة تعرض له ابن بطال (١٠/ ٥٥) ولخصه الكرماني ومناسبته للترجمة تعرض له ابن بطال (١٥/ ٢٤٧) فقال: لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله، كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته. والذي يظهر لي من مراد البخاري: أن تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن وتختلف تلاوتهما والمتلو واحد، ولو كان المتلو عين التلاوة لم يقع فيه تخالف، وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجني مما يختطفه عن الملك بلفظه بها، وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا، «ف» (٣٦/ ١٣٥).

- (۱) ويروى: «كقر الزجاجة» بالزاي، أي: كصوتها إذا صب فيها الماء، «مجمع» (٢٥٢/٤).
- (۲) بسكون المعجمة وفتح الكاف، وحكي الكسر، وأنكره بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة، وليس هذا موضعه، «قس» (١٥/ ٦٢٦).
- (٣) لأبي ذر عن الكشميهني بالزاي المضمومة، وأنكرها الدارقطني وعدها من التصحيف، «قس» (٦٢٥/١٥)، وادعى غيره أن الدال تصحيف. وقال ابن حجر: الصواب خلاف قولهما، أو أن الروايتين صحيحتان، «توشيح».

٧٥٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ<sup>(۱)</sup> قالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ<sup>(۱)</sup>، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ: «يَخْرُجُ نَاسٌ<sup>(۱)</sup> مِنْ قِبَلِ<sup>(١)</sup> الْمَشْرِقِ<sup>(٥)</sup> وَيَقْرَءُونَ الْقُوآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ<sup>(١)</sup>، يَمْرُقُونَ<sup>(٧)</sup> مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ وَيَقْرَءُونَ الْقُوآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ». قِيلَ<sup>(٨)</sup>: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ».

#### النسخ: «وَيَقْرَءُونَ» سقطت الواوفي ذ.

- (۱) محمد بن الفضل، «ع» (۱۲/ ۷۳۲).
- (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٣٦١٠، ٦٩٣٠).
- (٣) تقدم في «الفتن» أنهم الخوارج، «ع» (٧٣٦/١٦)، [بل في «كتاب استتابة المرتدين» (ح: ٦٩٣٤)].
  - (٤) «قبل» بكسر القاف: الجهة، «ك» (٢٤٧/٢٥).
- (٥) أي: مشرق المدينة الطيبة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، مثل نجد وما بعده، «ك» (٢٤٧/٢٥).
- (٦) قوله: (لا يجاوز تراقبهم) التراقي جمع الترقوة وهي: العظم بين ثغرة النحر والعاتق» أي: لا يرفع إلى الله إذ أعمالهم منافية لذلك. و«الرمية» بكسر الميم الخفيفة وبتشديد التحتانية، فعيلة بمعنى: المرمية أي: المرمى إليها. «والفوق» بضم الفاء: موضع الوتر من السهم. والطريق الأول ما عاد على فوقه أي: مضى ولم يرجع. «والسيما» بكسر المهملة مقصوراً وممدوداً العلامة. «والتحليق» إزالة الشعر، «ك» (٢٤٨/٢٥).
  - (٧) أي: يخرجون، «ع» (١٦/١٦).
  - (A) لم أقف على تعيين السائل، «ف» (١٣/ ٥٣٧).

أَوْ قَالَ: «التَّسْبِيدُ» (١) (٢). [راجع: ٣٣٤٤، تحفة: ٤٣٠٤].

(۱) ويروى التسبيت بالمثناة آخره بدل الدال، قال جعفر الطيالسي: قلت لأحمد: ما التسبيت؟ قال: الحلق الشديد ليشبه النعال السبتية، «تن» (٣/ ١٢٨٢).

(۲) قوله: (أو قال: التسبيد) شك من الراوي، وهو بالمهملة والموحدة بمعنى التحليق. وقيل: أبلغ منه، وهو بمعنى الاستئصال. وقيل: هو ترك دهن الشعر وغسله. قال الكرماني (۲۵/۲۵): فيه إشكال، وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، فيلزم أن كل محلوق الرأس فهو من المخوارج، والأمر بخلاف ذلك اتفاقاً. ثم أجاب: بأن السلف كانوا لا يحلقون رؤسهم إلا للنسك أو في الحاجة، والخوارج اتخذوه ديدناً فصار شعاراً لهم وعرفوا به. قال: ويحتمل أن يراد به: حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم، وأن يراد به الإفراط في القتل أو المبالغة في المخالفة في أمر الديانة. قلت: الأول أنه باطل لأنه لم يقع من الخوارج، والثاني محتمل، لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس، والثالث كالثاني، والله أعلم، «ف» (۲۵/ ۵۳۷).

فإن قلت: مرَّ في «باب علامات النبوة» (برقم: ٣٦١٠) أن آيتهم \_ أي: علامتهم \_ رجلٌ أسودُ إحدى عضديه مثل ثَدي المرأة! قلت: لا منافاة في الجتماع العلامتين، أو هؤلاء طائفة أخرى. فإن قلت: تقدم في «كتاب استتابة المرتدين» (برقم: ٦٩٣١) في حقهم: «ويتمارى \_ أي: يشك \_ في الفوقة هل علق بها شيء من الدم» فإيمانهم مشكوك، وها هنا قال: «يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه أبداً» لأن السهم لا يعود إلى فوقه بنفسه قط!. قلت: يحتمل أن يراد به الخوارج على الإمام وبهؤلاء الخارجون عن قلم الإيمان، وعلى الأول الدين هو طاعة الإمام وعلى الثاني الدين هو الإسلام. قال المهلب: يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم قد عرفهم على الوحي أنهم قال المهلب: يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم قد عرفهم على المهلب.

# ٥٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ (١) ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ (١) وقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

النسخ: ﴿ لِوَمِ ٱلْقِدَمَةِ ﴾ ثبت في ذ. ﴿ وَقَوْلَهُمْ ﴾ في قا: ﴿ وَأَقْوَالَهُمْ ﴾ - بصيغة الجمع وهو المناسب للأعمال ، ﴿ ف ﴾ (١٣/ ٥٣٨) \_. ﴿ يُوزَنُ ﴾ في ذ: ﴿ تُوزَنُ ﴾ .

يموتون قبل التوبة، وقد خرجوا ببدعتهم وسوء تأويلهم إلى الكفر، وأما الذين قتلهم علي رضي الله عنه يعني الخوارج فربما يؤدي تأويلهم إلى الكفر وربما لا يؤدي إليه، «ك» (٢٤٨/٢٥).

(٢) قوله: (وأن أعمال بني آدم) ظاهره التعميم لكن خص منه طائفتان، فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير

#### وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِسْطَاسُ (١): الْعَدْلُ

حساب ولا ميزان، ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان فهذا يدخل الجنة بلا حساب كما في قصة السبعين ألفاً، ومن عدا هذين يحاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين.

ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى: ﴿وَمَنَ خَفَّتُ مَوَٰزِينُهُ فَأُولَتِكِ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ إلى قوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُم فَكُنتُم مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكِ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ إلى قوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُم فَكُنتُم مَا يَكُرُ فَكُنتُم عَالَمُ وَالمَوْمِنُونَ ١٠٥١]. قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السُّنَة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل.

قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض تستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسها قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها، انتهى.

ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، ونقل عن ابن عمر قال: توزن صحائف الأعمال، قال: فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال، ويقويه حديث البطاقة أخرجه الترمذي وحسنه (ح: ٢٦٣٩) والحاكم وصححه (٢/١)، وفيه: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة»، انتهى.

والصحيح: أن الأعمال هي التي توزن، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي قلل قال: «ما يوزن في الميزان أثقل من خلق حسن»، وفي حديث جابر رفعه: «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات»، قال الطيبي: الحق عند أهل السُّنَّة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، كذا في «ف» (١٣/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩).

(١) بضم القاف وكسرها، في قوله تعالى: ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: ١٨٢]، «ك» (٢٤٩/٢٥).

بِالرُّومِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، وَيُقَالُ: الْقِسْط مَصْدَرُ<sup>(۱)</sup> الْمُقْسِطِ<sup>(۳)</sup>، وَهُوَ الْعَادِلُ، وَأُمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ<sup>(۱)</sup>.

٧٥٦٣ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ(١) قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أِشْكَابِ(١) قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَيْل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي دُرُعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالىَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْنَ : «كَلِمَتَانِ (٧) حَبِيبَتَانِ

- (١) فإن قلت: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] يمنع ذلك؟ قلت: هو من باب توافق الوضعين، «ك» (٢٤٩/٢٥).
- (٢) أي: المحذوف الزوائد نظراً إلى أصله، فهو مصدر مصدره؛ إذ لا خفاء أن المصدر الجاري على فعله هو الإقساط، «ك» (٢٥/٢٥).
- (٣) قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢]، «ك» (٢٥/ ٢٤٩).
- (٤) قوله: (وأما القاسط فهو الجائر) فإن قلت: المزيد لا بد أن يكون من جنس المزيد فيه! قلت: إما أن يكون المقسط من القسط \_ بالكسر \_، أو من القسط \_ بالفتح \_ الذي هو بمعنى الجور، والهمزة للسلب والإزالة، «ك» (٢٥/ ٢٤٩).
- (٥) قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ قَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥]، «ك» (٢٤٩/٢٥).
- (٦) بكسر الهمزة وبفتحها وسكون المعجمة وبالكاف وبالموحدة غير منصرف، وقيل: هو منصرف، «ك» (٢٤٩/٢٥).
- (٧) قوله: (كلمتان) أي: كلامان، تطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة الشهادة. و«الحبيبتان» المحبوبتان، يعني: بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل، والمراد محبوبية قائلها. ومحبة الله للعبد: إرادة إيصال الخير له والتكريم. فإن قلت: الفعيل بمعنى المفعول لا سيما إذا كان موصوفة مذكوراً معه

إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ<sup>(۱)</sup> عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ<sup>(۱)</sup>: سُنْحَانَ<sup>(۱)</sup> اللَّه ................

يستوي فيه المذكر والمؤنث فما وجه لحوق علامة التأنيث؟ قلت: التسوية بينهما جائزة لا واجبة، أو وجوبها في المفرد لا في المثنى، أو أنثها لمناسبة الخفيفة والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة لا المفعولة، أو هذه التاء هي لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، وقد يقال: هي فيما لم يقع الفعل بعد تقول: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح، وإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح.

فإن قلت: لم خصص لفظ «الرحمٰن» من بين سائر الأسماء الحسنى؟ قلت: لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير. وعليه فضيلة عظيمة للكلمتين تقدم في آخر «كتاب الدعوات» [ح: ٦٤٠٦] أن من قال: «سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»، والمقصود من ذكر الخفة والثقل بيان قلة العمل وكثرة الثواب. فإن قلت: قد نهى عن السجع؟ قلت: ذلك فيما كان كسجع الكهان في كونه متكلفاً أو متضمناً لباطل، «ك» (٢٥/ ٢٤٩ \_ ٢٥٠).

- (۱) قوله: (خفيفتان على اللسان) فيه إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما. قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة، وشبه سهولة جريانهما على اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل. وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف، «ف» (۱۳/ ٥٤٠ ـ ٥٤١).
- (۲) قوله: (ثقيلتان في الميزان) هو موضع الترجمة؛ لأنه مطابق لقوله: «وإن أعمال بني آدم توزن»، «ف» (۱۳/ ٥٤٠).
- (٣) قوله: (سبحان) مصدر لازم النصب بإضمار الفعل وهو علم للتسبيح. والعلم على نوعين: علم جنسي وعلم شخصي. ثم إنه تارة يكون

وَبِحَمْدِهِ (١)، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». [راجع: ٦٤٠٦].

للعين والأخرى للمعنى، فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى. فإن قلت: لفظ سبحان واجب الإضافة فكيف الجمع بين الإضافة والعلمية؟ قلت: ينكر ثم يضاف. فإن قلت: ما معنى التسبيح؟ قلت: التنزيه يعني أنزه الله تنزيها مما لا يليق به تعالى، «ك» (٢٥٠/٢٥).

(۱) قوله: (وبحمده) قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبح الله متلبساً بحمده. بحمدي له من أجل توفيقه. وقيل: عاطفة. والتقدير: أسبح الله وأتلبس بحمده. ويحتمل أن يكون الحمد مضافاً للفاعل، والمراد من الحمد لازمه، أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه. ويحتمل أن يكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثنى عليه بحمده، فيكون «سبحان الله» جملة مستقلة «وبحمده» جملة أخرى. وقال الخطابي: في حديث: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أي: بقوتك التي هي نعمة توجب عليّ حمدك سبحتك لا بحولي وبقوتي، كأنه يريد أن ذلك مما أقيم فيه المسبب مقام السبب، «ف» (١٣/ ١٥٥).

فإن قلت: ما الحمد؟ قلت: له تعريفات، والمختار أنه هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، «ك» (٢٥٠/٢٥).

قال الكرماني: صفات الله وجودية كالعلم والقدرة وهي صفات الإكرام، وعدمية كلا شريك له ولا مثل له، وهي صفات الجلال، «ف» (١٥٠/١٥). اقتباساً من قوله تعالى: «﴿ ذو الجلال والإكرام ﴾»، «ك» (٢٥/٢٥). فالتسبيح إشارة إلى صفات الإكرام، وترك فالتسبيح إشارة إلى صفات الإكرام، وترك التقييد يشعر بالتعميم، والمعنى أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات. قال: والنظر الطبعي يقتضي تقديم التحلية على التخلية، فقدم التسبيح الدال على التخلي على التحميد الدال على التحلي، وقدم لفظ الله لأنه السم الذات المقدس الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى، ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يليق به وأثبات ما يليق به إذ العظمة الكاملة

مستلزمة لعدم النظير والمثيل ونحو ذلك، وكذا العلم بجميع المعلومات والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك.

وذكر التسبيح متلبساً بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً، وكرره تأكيداً؛ ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين، ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو: «سبحان الله»، «وسبح» بلفظ الأمر «وسبح» بلفظ الماضي، «ويسبح» بلفظ المضارع؛ ولأن التنزيهات تدرك بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها كما قال بعض المحققين: الحقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق السلب كما في العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل، وأما معرفة حقيقة علمه فلا سبيل إليه.

وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبة أبواب "صحيح البخاري": لما كان أصل العصمة أولاً وآخراً هو توحيد الله، فختم بكتاب التوحيد، وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها فجعله آخر تراجم الكتاب، فبدأ بحديث "الأعمال بالنيات" وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى، وفي الحديث الذي ذكره ترغيب وتخفيف وحثُّ على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له والخفة بالنسبة لإظهار الثواب، وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال، ثم ساق ما فيها من الثواب العظيم النافع يوم القيامة، انتهى ملخصاً.

وقال الكرماني (٢٥١/٢٥): فإن قلت: تقدم في أول «كتاب التوحيد» عند بيان ترتيب أبواب الكتاب أن الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي، وبه تثبت الشرائع، ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء؟

قلت: نعم الختم بها، ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصوداً بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد، كما أنه ذكر حديث الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال، والذي يظهر أنه ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال؛ لأنه آخر آثار التكليف؛ فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في أحد الدارين إلا أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من النار بالشفاعة. قال: أشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاساً وميزاناً يرجع إليه، وأنه سهل على من يسره الله تعالى عليه.

وفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه أولاً وآخراً.

تَقَبَّل الله تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء، «ف» (١٣/ ٥٤١ \_ ٥٤٢).

الحمد لله على ما وفق للإتمام، والصلاة على نبيه خير الأنام وأصحابه الكرام وآله العظام.



#### خاتمة الطبع

الحمد لله الذي مَنَّ علينا بجزيل النِعَم، والصلاة والسلام على نبيته سيدِ العرب والعجم، المخصوص بكتاب نسخ شرائع من سبق وتقدّم، وبأُمّة هي أفضل الأُمم، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظُّلم، أما بعد!

فيقول العبد الراجي رحمة ربه القوي الخادم للحديث النبوي أحمد علي السهارنفوري: أنه قد استتبّ بعون الملك الباري طبع «الصحيح الجامع» للحافظ الإمام شيخ الإسلام سيّد المحدّثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعد ما صرفتُ بُرهة من دهري، وظَمِئتُ نهاري، وسَهِرتُ لَيلِي في تصحيح مبانيه، وتوضيح معانيه، وتنقيح مطالبه، وتصريح مآربه، وتبيين أسماء الرجال بالحركات والأنساب، والكنى والألقاب، على حسب ما يقتضيه المقام، ويستدعيه المرام، ولم آل جُهداً في ترصيف ما لخّصتُه من شروح هذا الكتاب، وتهذيب ما خلّصته مما يتعلق بارتباط السابق باللاحق وتطبيق الحديث على ترجمة الباب، فجاء بحمد الله سبحانه شرحاً وافياً بحل دقائقه وتفصيل ما أجمل من حقائقه، حاوياً لضبط ما استشكل من بحل دقائقه وتفصيل ما أجمل من حقائقه، حاوياً لضبط ما استشكل من الفاظه، كافياً لتسهيل ما استصعب عند حُقاظه، مُغنياً عن المراجعة إلى الشروح المبسوطة لمن له أدنى مناسبةٍ بهذا الفن الشريف، وأقل ملائمة بهذا الفراهنيف.

ولست أقول: إنه لو أراد غيري شرحه بهذا النمط العجيب، لم يكن له إليه سبيل ولا له فيه نصيب، للاحتياج إلى كثرة التصفح والاطلاع ومراجعة الكتُب إلى حد لا يستطاع؛ لأن هذا ادعاء بلا نزاع وخلاف، وليس من دَيْدِنِ أهل الأنصاف، كيف وقد قال عزّ من قائل: ﴿وَمَا أُوبِيتُهُ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] ﴿وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢].

ولمَّا لم يتيسر لي فرصة لبسط الكلام، حسب ما يتضح به المرام، لهجوم الأشغال المتعلقة بالمطبع وتعجيل الطلاّب الذين غاصوا في بحار درس الكتاب، وتأكيدها إلى الطبع وغيره من الأسباب، فأرجو من الناظرين فيه بناظرة الإنصاف أن يعذروني في العثرات، ويَمُنُّوا عليّ بتدارك الزلَّات بالحسنات، فإن الخطأ والنّسيان قلما يخلو منه الناس، أما سمعتَ قول القائل:

#### إن أول الناس أولُ ناسٍ

على أني معترف والصدق منجاة، بأن الباع قصير والبضاعة مُزجاة، فليقنَعِ الناظِرُ بقليلي، ولا يقوم عليّ بتجهيلي، وإنما أنا رجل مجهول، لم أزل أنزوي زاوية خمول، لا أريد الترفع على أقراني في المجالس، والتصدر من بين أمثالي في المدارس.

ثم لَمّا كان شَغَفِي بخدمة الحديث النبوي بما أوصاني بها مرشدي ومولائي ذو النفس القدسية، والصفات الملكية، والْمَحْتَدِ الطاهر، والمفخر الظاهر، المشهور بالفضل في الآفاق، قدوة أهل الوفاق، مولانا الحاج محمّد إسحاق، تغمّده الله تعالى برحمته وأسكنه دار كرامته، فشرعتُ في طبع «صحيح مسلم» مع شرحه للنووي وفّقني الله لإتمامه، وجعل حسن اختتامه كحسن اختتامه (أخر دعوانا

<sup>(</sup>١) أي: صحيح البخاري مع الحاشية.

أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.

صورة ما كتبه الفاضل الكامل المحقق المشهور الجامع بين المعقول والمنقول الحاوي للفروع والأصول، مولانا المولوي المفتي محمد صدر الدين (١) \_ شيَّد اللَّهُ تعالى به الدين ونفع به المسلمين \_ مرتجلاً:

الحمد لله ذي الطول والآلاء، وصلى الله على محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، وبعدُ!

فيقول العبد المعتصم بحبل الله المتين، محمد صدر الدين شرح الله صدره بنور اليقين، إني رأيت هذا الكتابَ غبّ ما طُبِعَ وعاد مطبوعا، وبعد ما صُنع وآض مصنوعا، فأَمْعَنْتُ فيه وكان إمعاني غايةً، وخضت فيه وكان خوضي نهايةً، فوجدتُه صريحا، وكاسمه صحيحاً، وألفيتُه جامعاً بلا ارتياب لما هو مذكورٌ في خاتمة الكتاب، وقد قرأه عليَّ كثير حيثما كان يُطبع، وعصرَ ما كان يصنع، فلم أجِدْه إلا كزهرةٍ فوق ربوةٍ نديّة، أو كدوحةٍ وسطَ روضةٍ طريّة، وللّهِ دَرُّ من جدّ في تصحيحه، وأجَد في تنقيحه، وسعى غير مبال، وتجشم غير آل، عسى أن ينتفع به الصغير والكبير والقاصي والداني، وذلك مرجوٌ ومأمول،

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ العالم الكبير العلامة المفتي صدر الدين بن لطف الله الكشميري ثم الدهلوي، أحد العلماء المشهورين في الهند، أخذ العلم عن الشيخ رفيع الدين بن الإمام ولي الله الدهلوي، واستفاد من الشيخ الأجل عبد العزيز بن ولي الله أيضاً، وأسند الحديث عن الشيخ إسحاق بن أفضل العمري، وكان نادرة دهره في كل علم، لا سيما الفنون الأدبية، ولد سنة ١٢٠٤هـ، وتوفي سنة ١٢٠٥هـ، انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (٩٩٢/٧) \_.

والله يُعطي كلَّ مسئول، اللَّهم اجعل سعْيَ مُرَصِّفه مشكوراً وعمله مبروراً وصنيعه مأجوراً(۱).

\* \* \*

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع عشر من «الجامع الصحيح» بحاشية السهارنفوري وبذلك ينتهي الكتاب ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس عشر وهو يحتوي على الفهارس الفنية للكتاب والحمد لله أولاً وآخراً دائماً وسرمداً، وصحبه وبارك وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً

(۱) بحمد الله تعالى وتوفيقه قد فرغت من خدمة هذا الكتاب الجليل يوم الجمعة بعد العصر ٩/ جمادى الأولى ١٤٣١هـ، الموافق ٢٣/ إبريل ٢٠١٠م. اللهـ تقبله منّا كما تقبلت من عبادك المقرّسين الصّالحين، واجعله خالصاً لوجهك

اللهم تقبله منّا كما تقبّلت من عبادك المقرّبين الصَّالحين، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، واغفر لنا ما وقع منّا من الخطإ والزلل، وما لا ترضى به من العمل فإنك غفور رحيم.

تَقَيِّ (الرَّسِيُ (النَّرُ وِيُ (الْمُظَاهِرِيَ عفا الله عنه مدينة «العين» إمارة أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

(المجلد الرَّابع عشر)

| صفحة | الباب الباب                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٩٣ _ كِتَابُ الْأَحْكَام                                                                        |
| ٥    | (١) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمٌّ ﴾ |
| ٧    | (٢) بابٌ الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ                                                             |
| ١.   | (٣) بابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ                                                        |
| 11   | (٤) بابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةٌ                          |
| ١٦   | (٥) بابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللهُ                                  |
| ۱۷   | (٦) بابٌ مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا                                              |
| 19   | (٧) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ                                         |
| * *  | (٨) بابُ مَنِ اسْتُوْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ                                             |
| ۲٤   | (٩) بابٌ مَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ                                                        |
| **   | (١٠) بابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ                                                |
| 47   | (١١) بابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ                         |
|      | (١٢) بابٌ الْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي   |
| ۳.   | فَوْ قَهُ                                                                                       |
| 44   | (١٣) بابٌ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟                                |

| صفح | الباب ال                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (١٤) بابُ مَنْ رَأَى الْقَاضِيَ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ                                                                    |
| ٣٦  | يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ                                                                                                                            |
| ٣٨  | (١٥) بابُ الشُّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتوم                                                                                                           |
| ٤٥  | (١٦) بابٌ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ؟                                                                                                         |
| ٤٨  | (١٧) بابُ رِزْقِ الْحَاكِم وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا                                                                                                       |
| ٥٢  | (١٨) بابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                             |
|     | (١٩) بابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ                                                                  |
| 00  | منَ الْمَسْحِد فَنُقَامَ                                                                                                                                   |
| ٥٧  | (٢٠) بابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلخُصُومِ                                                                                                                 |
|     | ر ٢٠) بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلخُصُومِ<br>(٢٠) بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ<br>للِخَصْم |
| 09  | للِخَصْمِ                                                                                                                                                  |
|     | (٢٢) بِأَبُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا                                                              |
| 77  | يتتعاصيا                                                                                                                                                   |
| ٦٨  | (٢٣) بابُ إِجابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ                                                                                                                  |
| 79  | (٢٤) بابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ                                                                                                                             |
| ٧٢  | (٢٥) بابُ اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ                                                                                                      |
| ٧٣  | (٢٦) بابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ                                                                                                                           |
| ٧٥  | (٢٧) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ                                                                       |
| ٧٦  | (۲۸) بابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ                                                                                                                      |
|     | (٢٩) بابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقٌّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ                                                                    |
| ٧٨  | لَا يُحِلُّ حَرَاماً وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالاً                                                                                                              |
| ۸۳  | (۳۰) بابُ الْحُكْم فِي الْبِئر وَنَحْوهَا                                                                                                                  |

| صفحة  | الباب ال                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤    | (٣١) بابُ الْقَضَاءِ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ                        |
| ٨٦    | (٣٢) بابُ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ               |
| ٩.    | (٣٣) بابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ لِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ           |
| 97    | (٣٤) بابُ الْأَلدُ الْخَصِمُ                                                         |
| 94    | (٣٥) بابٌ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ |
| 90    | (٣٦) بابُ الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ                           |
| 9.8   | (٣٧) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً عَاقِلاً                 |
| 1 • ٢ | (٣٨) بابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ         |
|       | (٣٩) بابٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ للِنَّظَرِ         |
| 1.0   | فِي الأَمُورِ؟                                                                       |
| ١٠٧   | (٤٠) بابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟                |
| 11.   | (٤١) بابُ مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ                                          |
| 114   | (٤٢) بابُ بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ                                  |
| 117   | (٤٣) بابٌ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامَ النَّاسُ؟                                      |
| ۱۲۸   | (٤٤) بابُ مَنْ بَايِعَ مَرَّتَيْنِ                                                   |
| 179   | (٤٥) بابُ بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ                                                      |
| 171   | (٤٦) بابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ                                                        |
| 144   | (٤٧) بابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ                                  |
| 144   | (٤٨) بابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لللَّهُنْيَا                   |
| ١٣٦   | (٤٩) بابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ                                                        |
| 18.   | (٥٠) بابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً                                                       |

| لصفحة | الباب                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤١   | (٥١) بابُ الاسْتِخْلَافِ                                                                                                                                                               |
| 1 2 9 | بــابٌ                                                                                                                                                                                 |
| 101   | (٥٢) بابُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ (٥٣) بابُ: هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ |
|       | (٥٣) بابٌ: هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ                                                                                        |
| 104   | مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحُوهِ؟                                                                                                                                                       |
|       | ٩٤ ــ كِتَابُ التَّمَنِّي                                                                                                                                                              |
| 100   | (١) بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ                                                                                                                        |
| 107   | (٢) بابُ تَمَنِّي الْخَيْرِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَباً»                                                                                                     |
| 109   | (٣) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَوْتُ»                                                                                                     |
| 177   | (٤) بابُ قَوْلِهِ عَلِيْقِيْ: «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا»                                                                                                                                   |
| 178   | (٥) بابُ تَمَنِّي الْقُوْآنِ وَالْعِلْمِ                                                                                                                                               |
| 177   | (٦) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمنِّي                                                                                                                                                  |
| ۱٦٨   | (٧) بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا                                                                                                                              |
| ١٧٠   | (٨) بابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُقِ                                                                                                                                        |
| ۱۷۱   | (٩) بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ                                                                                                                                                     |
|       | ٩٥ ـ كِتَابُ أَخْبَارِ الْآحَاد                                                                                                                                                        |
|       | (١) بابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازِةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ                                                                                              |
| 110   | وَالصَّوْمِ وَالْفَرائِض وَالْأَحْكَامِ                                                                                                                                                |
| 7 . 0 | (٢) بابُ بَغْثِ النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ                                                                                                                             |
|       | (٣) بِابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ فَإِذَا أَذِنَ                                                                               |
| ۲.۷   | لَهُ وَاحِدٌ جَازَ                                                                                                                                                                     |

| الصفحة       | الباب                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۹        | (٤) بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الْأُمْرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحداً بَعْدَ وَاحِدٍ (٥) بابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ                                                                      |
| ۲۱۳          | (٥) بابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ                                                                                                                                                                    |
| 717          | (٦) بابُ خَبَرِ الْمَوْأَةِ الْوَاحِدَةِ                                                                                                                                                                                                             |
|              | ٩٦ _ كِتَابُ الاعْتِصَام                                                                                                                                                                                                                             |
| 771          | (١) بابُ الاعْتِصَام بِالْكِتَابِ والسُّنَّةِ                                                                                                                                                                                                        |
| 770          | (١/م) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ»                                                                                                                                                                                    |
| <b>P</b> Y Y | (٢) بابُ الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                       |
| Y 0 +        | (٣) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ                                                                                                                                                                         |
| 771          | (٤) بابُ الاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                       |
| 777          | (٥) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمُّق وَالتَّنازُعِ، وَالغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ وَالبِدَعِ                                                                                                                                                            |
| 717          | (٦) بابُ إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثاً                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۳          | (٧) بابُ مَا كَدْكَرُ مِنْ ذَمّ الرَّأَي وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ (٨) بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: (لَا أَدْرِي»، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْي |
|              | (٨) بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ:                                                                                                                                                      |
|              | «لَا أَدْرِي»، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْي                                                                                                                                                            |
| 444          | وَلا بِقِيَاسِ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1            | (٩) بابُ تَعْلِيْمِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّساءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، لَيْسَ                                                                                                                                                |
| 791          | برَأي وَلَا تَمْثِيلٍ                                                                                                                                                                                                                                |
|              | (١٠) بابُّ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى                                                                                                                                                                |
| 794          | الْحَقِّ».                                                                                                                                                                                                                                           |
| 790          | (١١) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيعًا ﴾                                                                                                                                                                                                   |
|              | (١٢) بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمهَا، لَيُفْهَمَ                                                                                                                                                 |
| 797          | السَّائِلُ                                                                                                                                                                                                                                           |

| صفحة | الباب ال                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444  | (١٣) بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقَضَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ                                    |
| 4.4  | (١٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»                          |
| ۲۰٥  | (١٥) بابُ إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً                              |
| ٣.٧  | (١٦) بابُ مَا ۚ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ                          |
| ۲۳.  | (١٧) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                |
| ***  | (١٨) بابُ قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَّرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾                                    |
|      | (١٩) بِابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى |
| ٣٣٧  | ٱلنَّاسِ﴾                                                                                             |
|      | (٢٠) بابٌ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ             |
| 444  | غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ                                                                   |
| 454  | (٢١) بابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأ                                    |
| 455  | (٢٢) بابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً                 |
|      | (٢٣) بابُ مَنْ رَأَى تَوْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ                      |
| 414  | الرَّسُولِ عِيْكَةً                                                                                   |
|      | (٢٤) بابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدُّلاَلَة                  |
| 404  | <u>و</u> َتَفْسِيرُهَا                                                                                |
| 474  | (٢٥) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَشأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيءٍ»                           |
| 411  | (٢٦) بابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا يُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ                       |
| 41   | (۲۷) بابُ كَراْهِيَةِ الإِخْتِلَافِ                                                                   |
| 477  | (٢٨) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾                                           |

| صفحة | الباب الباب                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٩٧ ـ كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة وَغَيْرهم التَّوْحِيدَ                                                   |
|      | (١) بابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ تَبَارَكَت                        |
| ۲۸٦  | أَسْمَاؤُهُ وَتَعَالَى جِدُّهُ                                                                                     |
| 498  | (٢) بابٌ ﴿ فَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَى ﴾ |
| ۳۹۷  | (٣) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَنَا ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾                               |
|      | (٤) بِـابُ قَـوْلِ اللهِ: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا﴾، و﴿إِنَّ ٱللَّهَ             |
|      | عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾، و﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً ﴾، و﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا                        |
| 491  | تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                              |
| ٤٠٤  | (٥) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾                                                                   |
| ٤٠٥  | (٦) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ مَلِكِ ۖ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                       |
|      | (٧) بِـابُ قَـوْلِ اللهِ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا             |
| ٤٠٧  | يَصِفُونَ﴾، ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ﴾ وَمَنْ حَلَفَ بعزَّةِ الله وصفاتهِ                              |
|      | (٨) بِـابُ قَـوْلِ الله عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ                           |
| ٤١٢  | بِٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                       |
| ٤١٤  | (٩) بابُّ قَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾                                                            |
| ٤١٨  | (١٠) بابُّ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ﴾                                                                        |
| ٤٢٠  | (١١) بابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ                                                                                     |
| 173  | (١٢) بابٌ إِنَّ شُهِ مِائَةَ اسْمِ إِلَّا وَاحِداً                                                                 |
| 274  | (١٣) بابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءً الله، وَالاسْتِعَاذَةُ بِهَا                                                      |
| ٤٣١  | (١٤) بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهِ                                                  |
|      | (١٥) بِـابُ قَـوْلِ اللهِ: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُّهُ ﴾ ، وَقَـوْلِهِ: ﴿ تَعَـلَمُ مَـا فِي نَفْسِي     |
| ٤٣٥  | وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾                                                                                  |

| صفحة  | الباب ال                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249   | (١٦) بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاءُ﴾                                            |
| ٤٤٠   | (١٧) بابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلِلْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ تُغَذَّى، وَقَوْلِهِ: ﴿تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا﴾                 |
| 224   | (١٨) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾                                        |
| 110   | (١٩) بابُ قَوْلِ الله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾                                                              |
| ٤٥٨   | (٢٠) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ»                                                  |
| ٤٦٠   | (٢١) بابٌ ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾                                                   |
|       | (٢٢) بِابُ قَــوْلِــهِ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ                             |
| 277   | ٱلْعَظِيمِ﴾                                                                                                      |
|       | (٢٣) بِابُ قَوْلِ الله: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ ، وَقُولِهِ: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ          |
| ٤٧٨   | ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ                                                                                             |
| 219   | (٢٤) باكُّ قَوْلُ الله: ﴿وُجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾                             |
| ۰۳۰   | (٢٥) بابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                    |
| ٥٣٧   | (٢٦) بابُ قَوْلِ الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾                           |
| 049   | (٢٧) بابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّلْمُواتِ وَالْأَرْضِ وغَيرِها مِنَ الْخَلائق                              |
| 0 2 7 | (٢٨) بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                 |
| ٥0٠   | (٢٩) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيءٍ﴾                                                    |
| 000   | (٣٠) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّي﴾                                    |
| 00 A  | (٣١) بابٌ فِي الْمَشِيئَة وَالْإِرَادَة                                                                          |
|       | (٣٢) بِـابُ قَـوْلِـهِ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمْ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن |
| ٥٨٢   | قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقِّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ﴾                  |
| 098   | (٣٣) بابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرَئِيلَ وَنِدَاءِ اللهِ الْمَلَائِكَةَ                                       |
| 091   | (٣٤) بابُ قَوْلِهِ : ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِـهُ ۚ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾                                   |

| لصفحة | الباب ا                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٣   | (٣٥) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبُدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾                                             |
| 777   | (٣٦) بابُ كَلَام الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِم                                       |
| ٦٤٠   | (٣٧) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾                                                      |
| 707   | (٣٨) بابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                   |
|       | (٣٩) بابُ ذِكْرِ اللهِ بِالْأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ                   |
| 77.   | وَالْإِبْلَاغِ                                                                                                      |
| ٦٦٣   | (٤٠) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـٰ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾                                               |
|       | (٤١) بِابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَدُرُكُمْ ﴾         |
| ۸۲۲   | الآية                                                                                                               |
|       | (٤٢) بِابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ ، ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن                         |
| ٦٧٠   | رَّبِّهِم تُحْدَثٍ﴾، وقَوْلِ اللهِ: ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾                                 |
| 770   | (٤٣) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكَ بِهِ ـ لِسَانَكَ﴾                                                   |
|       | (٤٤) بِابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُو الجَّهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ *    |
| ۸۷۶   | أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾، ﴿ يَتَخَنْفَتُونَ﴾: يَتَسَارُّونَ                         |
|       | (٤٥) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلَةُ: «رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ          |
|       | وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا                               |
| 777   | يَفْعُلُّ اللهُ عَلَى الله      |
|       | (٤٦) بِـابُ قَـوْلِ اللهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيَّكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّم تَفْعَلْ |
| ٦٨٥   | فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾                                                                                        |
| 794   | (٤٧) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَٱتَّلُوهَا ۚ إِن كُنْتُمْ صَكِيقِينَ ﴾                   |
|       | (٤٨) بابُ وَسَمَّى النَّبِيُّ عَيْقِيدُ الصَّلاةَ عَمَلاً، وَقَالَ: «لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ                         |
| 797   | يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»                                                                                    |

| لصفحة             | الباب الباب                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | (٤٩) بابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ خُلِقَ هَـلُوعًا﴾: ضجوراً، ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا            |
| 799               | * وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنْوَعًا ﴾                                                                       |
| ٧٠١               | (٥٠) بابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ                                                      |
|                   | (٥١) بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَكُتُبِ اللهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ        |
| ٧٠٨               | الله: ﴿فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾                                          |
|                   | (٥٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عِينَ المَاهِرُ بِالْقُوْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ»،            |
| <b>V1Y</b>        | وَ (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»                                                                     |
| ٧١٨               | (٥٣) بابٌ ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُوْآنَ﴾                                                       |
| ٧٢١               | (٥٤) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾                 |
| ٧٢٣               | (٥٥) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدُ * فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴾                                |
| <b>&gt; 7 \ Y</b> | (٥٦) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ﴾، ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ |
|                   | (٥٧) بابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ                   |
| ٧٤١               | حَنَاجِرَهم                                                                                                   |
|                   | (٥٨) بابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي   |
| ٧٤٨               | آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ                                                                                    |